## تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب: تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي

(المتوفى: ٤٨ ٧٤٨)

المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف

الناشر: دار الغرب الإسلامي

الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣ م

عدد الأجزاء: ١٥

أعده للشاملة/ مصطفى الشقيري

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مشكول الأحاديث، ومضاف لخدمة

التراجم]

.[تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام].

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ١٤٨هـ)

المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف

الناشر: دار الغرب الإسلامي

الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣ م

عدد الأجزاء: ١٥

أعده للشاملة/ مصطفى الشقيري

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مشكول الأحاديث، ومضاف لخدمة التراجم]

(/)

المتوفى ٧٤٨ هـ – ١٣٧٤ م

المجلد الأول المغازي والترجمة النبوية

حَقِّقه، وَضَبَطَ نَصَّه، وَعلَّق عَلَيْه الدكتور بشار عوّاد معروف

دار الغرب الإسلامي

(1/1)

#### [المقدمة]

بِسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه، الكافي من توكل عليه، القيّوم الذي ملكوت كلّ شيء بيديه، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًاهُ ورسوله؛ أرسله رحمةً للعالمين، وخاتماً للنبيين، وحرْزاً للأميين، وإماماً للمتقين بأوضح دليل، وأفصح تنزيل، وأفسح سبيل، وأفسر تبيان، وأبحر برهان. اللهم آته الوسيلة، وابعثه مقاماً محموداً، يغبطه به الأولون والآخرون، وصلِّ عليه وعلى آله الطيبين، وصحابته المجاهدين، وأزواجه أمهات المؤمنين.

أما بعد: فهذا كتابٌ نافع إن شاء الله – ونعوذ بالله من علمٍ لا ينفع ومن دعاءٍ لا يُسمع – جمعته وتعبتُ عليه، واستخرجته من عدة تصانيف. يعرف به الإنسان مُهمَّ ما مضى من التاريخ، من أول تاريخ الإسلام إلى عصرنا هذا؛ من وفيات الكبار من الخلفاء، والقرَّاء والقرَّاء والوَّرَاء، والنحاة والشعراء. ومعرفة طبقاتم وأوقاتم وشيوخهم وبعض أخبارهم، بأخصر عبارةٍ وألحص لفظ. وما تمّ من الفتوحات المشهورة والملاحم المذكورة، والعجائب المسطورة، من غير تطويل ولا إكثار ولا استيعاب. ولكن أذكر المشهورين ومن يُشْبِههم، وأترك المجهولين ومن يُشْبِههم. وأشير إلى الوقائع الكبار، إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ الكتاب مائة مجلّدة بل أكثر، لأنّ فيه مائة نفس يمكنني أن أذكر أحوالهم في خسه، علماً.

وقد طالعت على هذا التأليف من الكتب مُصنَّفات كثيرة، ومادته من:

" دلائل النبوة " للبيهقي.

و" سيرة النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – " لابن إسحاق.

```
و" مغازيه " لابن عائذ الكاتب.
و" الطبقات الكبرى " نحمد بن سعد كاتب الواقدي.
و" تاريخ أبي عبد الله البخاري ".
وبعض " تاريخ أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ".
وبعض " تاريخ يعقوب الفسوي ".
و" تاريخ محمد بن المثنى العنزي "، وهو صغير.
و" تاريخ أبي حفص الفلاس ".
و" تاريخ أبي بكر بن أبي شيبة ".
و" تاريخ المواقدي ".
و" تاريخ الميثم بن عدي ".
```

(7/1)

و" تاريخ خليفة بن خياط "، و" الطبقات " له.

و" تاريخ أبي زرعة الدمشقي ".

و" الفتوح " لسيف بن عمر.

وكتاب " النسب " للزبير بن بكار.

و" المسند " للإمام أحمد.

و" تاريخ المفضل بن غسان الغلابي ".

و" الجرح والتعديل " عن يحيي بن معين.

و" الجرح والتعديل " لعبد الرحمن بن أبي حاتم.

ومَن عليه رمزٌ فهو في الكتب الستة أو بعضها، لأنني طالعت مسودة " تقذيب الكمال " لشيخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف المزي، ثم طالعت المبيضة كلها. فَمَن على اسمه (ع) فحديثه الكتب السّتَّة، ومَن عليه (٤) فهو في السنن الأربعة، ومَن عليه (خ) فهو في الخارى، مِمَن عليه (ه) فق

(خ) فهو في البخاري، ومَن عليه (م) ففي

(V/1)

\_\_\_\_\_

مسلم، ومَن عليه (د) ففي سُنَن أبي داود، ومَن عليه (ت) ففي جامع الترمذي، ومَن عليه (ن) ففي سُنَن النسائي، ومَن عليه (ق) ففي سُنَن ابن ماجة. وإن كان الرجل في الكتب إلا فرد كتابٍ فعليه (سوى ت) مثلاً، أو (سوى د).

وقد طالعت أيضاً عليه من التواريخ التي اختصرتها.

" تاريخ أبي عبد الله الحاكم ".

و" تاريخ أبي سعيد بن يونس ".

و" تاريخ أبي بكر الخطيب ".

و" تاريخ دمشق " لأبي القاسم الحافظ.

و" تاريخ أبي سعد بن السَّمْعاني "، و" الأنساب " له.

و" تاريخ القاضي شمس الدين بن خلَّكان ".

 $(\Lambda/1)$ 

و" تاريخ العلامة شهاب الدين أبي شامة ".

و" تاريخ الشيخ قطب الدين بن اليونيني "، وتاريخه على تاريخ " مرآة الزمان " للواعظ شمس الدين يوسف بن الجوزي، وهما على الحوادث والسنين.

وطالعت أيضاً كثيراً من:

" تاريخ الطبري ".

و" تاريخ ابن الأثير ".

و" تاريخ ابن الفرضيّ ".

وصلته لابن بشكوال.

وتكملتها للأبار.

و" الكامل لابن عدي ".

وكتباً كثيرة وأجزاء عديدة، وكثيراً من: " مرآة الزمان ".

(9/1)

ولم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي، بل اتكلوا على حفظهم، فذهبت وفيات خلقٍ من الأعيان من الصحابة، ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله الشافعي – رحمه الله – فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقريباً، ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم، حتى ضبطوا جماعةً فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حُفِظت وَفَيات خلق من الجهولين وجُهِلت وَفَيات أئمة من المعروفين. وأيضاً فإن عدة بلدانٍ لم يقع إلينا تواريخها؛ إمّا لكونها لم يؤرِّخ علماءها أحدٌ من الحفاظ، أو جُمه لما تاريخ ولم يقع إلينا.

وأنا أرغبُ إلى الله – تعالى – وأبتهلُ إليه أن ينفعَ بمذا الكتاب، وأن يغفرَ لجامعِه وسامعِه ومُطالعِه وللمسلمين آمين.

 $(1 \cdot /1)$ 

-السَّنَةُ الْأُولَى مِنَ الْهِجْرَةِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة أن المسلمين بالمدينة سمعوا مخرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم –. فَكَانُوا يَعْدُونَ إِلَى الْحُرَّةِ يَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا، فَأَوْفَى يَهُودِيُّ عَلَى أُطُمِ فَبَصُرَ

بِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَرُولُ هِمُ السَّرَابُ، فَأَخْبَرِنِي عروة أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لقي الزبير فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تُجَّارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّام، فَكَسَا الزُّبِيرُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ. قَالَ: فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ صَاحَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَقَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ. فَتَلَقَّوْهُ بِظَهْرِ الْحُرُّةِ، فَعَدَلَ هِيمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ رَبِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَلَوْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ رَبِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ يُظِلُّهُ بِرِدَائِهِ، فَعَرْفَ النَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ وَسُعَيْلٍ وَسُقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمُولَ النَّاسُ يَعْهُمْ وَيَقُولُ اللَّيْنَ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: عَمْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْلَ حَيْلَ لَيْتَا عَلَى اللهُ اللهِ عَمْلَ عَيْمُ وَيَقُولُ: عَرْقَ النَّاسُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ مَكَانَ الْمُسْلِمِينَ مَعُهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهِ مَكَانَ الْمُسْلِمِينَ عَمُو اللَّهِ عَلَى عَيْمُ وَيَقُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَى عَيْمُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى عَلْهُمْ وَيَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(11/1)

وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهُ ... فَارْحَم الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

وَخَرَّجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ حَدِيثَ الْمِجْرَةِ بِطُولِهِ.

وَخَرَّجَ من حديث عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " أَقْبَلَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – شَابُّ لَا يُعْرَفُ، فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدُونُ وَيَقُولُ: مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدُونُ وَيَقُولُ: مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدُونُ وَيَقُولُ: مَنْ هَذَا بَيْنَ

إِلَى أَنْ قَالَ: " فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – جَانِبَ الْحُرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأنصار، فجاؤوا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –، فسلموا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ازْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَا، وَحَقُّوا دُوضُّمَا بِالسِّلَاحِ. فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللّهِ، جَاءُ نَبِيُّ اللّهِ، جَاءُ نَبِيُّ اللّهِ، جَاءُ نَبِيُّ اللّهِ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نزل إلى جانب دار أبي أيوب "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَرَوَيْنَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَدِينَةَ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ: فَقَدِمَ ضُحَى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، فَأَقَامَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - فِيمَا قِيلَ - يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ وَالْحَمِيسِ، ثُمَّ ظَعَنَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ، فَأَدْرَكَتْهُ الجُّمُعَةُ فِي بَنِي سَالِمٍ بْنِ عَوْفٍ، فصلاها بمن معه. وكان مكان المسجد مِرْبَدًا لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وَهُمَا سَهْلٌ وَسُهَيْلٌ ابْنَا رافع بن عمرو من بني النجار - فيما قال موسى بن عقبة - وَكَانَ في حِجْرٍ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ الْمِرْبَدُ لِسَهْلِ وَسُهيَلِ ابْنَيْ عَمْرٍو، وَكَانَا فِي

(17/1)

حِجْر مُعَاذِ بْن عَفْرَاءَ.

وَغَلَطَ ابْنُ مَنْدَهْ فَقَالَ: كَانَ لِسَهْل وَسُهَيْل ابْنَيْ بَيْضَاءَ، وَإِنَّا ابْنَا بَيْضَاءَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ.

وَأَسَسَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي إِقَامَتِهِ بِبَيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَسْجِدَ قُبَاءَ. وَصَلَّى الجُّمُعَةَ فِي بَيْ سَالِم فِي بَطُنِ الْوَادِي، فَخَرَجَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْهُمْ: وَهُمُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعَتْبَانُ بْنُ مَالِكِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَنْزِلَ عِنْدَهُمْ وَيُقِيمَ فِيهِمْ، فَقَالَ: خَلُوا النَّوْولِ فِيهِمْ، الْفُولِ فِيهِمْ، فَقَالَ: حَلُوا النَّوْولِ فِيهِمْ، فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِغَا مَأْمُورَةٌ. وَسَارَ وَالْأَنْصَارُ حَوْلَهُ حَتَّى أَتَى دُورَ بَنِي عَدِيِ بْنِ التَّجَّارِ، وَهُمْ أَخْوَالُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَتَلَقَّاهُ سَلِيطُ بْنُ قَيْسٍ، وَرِجَالٌ مِنْ بَيْ عَدِيٍ بْنِ التَّجَّارِ، وَهُمْ أَخْوَالُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَتَلَقَّاهُ سَلِيطُ بْنُ قَيْسٍ، وَرِجَالٌ مِنْ بَيْ عَدِيٍ ، فَدَعُوهُ إِلَى النَّزُولِ وَالْبَقَاءِ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِغَا مَأْمُورَةٌ. وَمَشَى حَتَّى أَتَى دُورَ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، فَهُمْ أَخْوَالُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَتَلَقَّاهُ سَلِيطُ بْنُ قَيْسٍ، وَرِجَالٌ مِنْ بَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَالْبَقَاءِ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِغَا مَأْمُورَةٌ. وَمَشَى حَتَّى أَتَى دُورَ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، فَيُرَكَ النَّاقَةُ فِي مَوْضِعِ الْمُسْجِدِ، وَهُو مِرْبَدُ ثَمْ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. وَكَانَ فِيهِ غَلْلٌ وَخِرَبٌ، وَقُبُورٌ لِلْمُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَزِلْ عَنْ طَهْرِهَا، فَقَامَتُ أَيُو بَوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ أَبِي أَيُوبَ. فَلَمْ يَزَلْ سَاكِنًا وَمُولًا وَيَعْ الْمُسْرِكِينَ رَحْلَهَا فَحَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ. وَنَوَلَ النَّيِيِّ – صَلَّى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ أَبِي أَيُوبَ. وَمُعَلَى مَوْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقَلَ سَاكِينًا الْمُسْرِعِيةِ وَيَقَالَ مِنْ جُلُوهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَى مَوْدِ اللْمَسْرِيمَةُ وَالْمُورِ فَنُوسَتُ مُ وَلَوْلًا وَلَكُمْ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَى مَالِكُونَ وَلَو اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا فَلَا اللَّهُ وَالْمَا لَلْهُ وَلَا لَكُولَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُورَةَ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا

فَمَاتَ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ تِلْكَ الْأَيَّامَ بِاللَّبَكَةِ. وَكَانَ مِنْ سَادَةِ الْأَنْصَارِ وَمِنْ نُفَبَائِهِمُ الْأَبْرارِ. وَوَجَدَ النيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَجُدًا لِمَوْتِهِ، وَكَانَ قَدْ كَوَاهُ. وَلَمَّ يَجْعَلْ عَلَى بَنِي النَّجَارِ بَعْدَهُ نَقِيبًا وَقَالَ: أَنَا نَقِيبُكُمْ. فَكَانُوا يَفْخَرُونَ بَنْكِي النَّجَارِ بَعْدَهُ نَقِيبًا وَقَالَ: أَنَا نَقِيبُكُمْ. فَكَانُوا يَفْخَرُونَ بَذَلِكَ. بَذَلِكَ.

(11/1)

وَكَانَتْ يَثْرِبُ لَمْ تُمُصَّرْ، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَى مُفَرَّقَةً: بَنُو مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فِي قَرْيَةٍ، وَهِيَ مِثْلُ الْمَحِلَّةِ، وَهِيَ دَارُ بَنِي فُلَانٍ. كَمَا فِي الْحُدِيثِ: " خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ".

وَكَانَ بَنُو عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ هَمْ دَارٌ، وَبَنُو مَازِنِ بْنِ النَّجَارِ كَذَلِكَ، وَبَنُو سَالٍ كَذَلِكَ، وَبَنُو سَالٍ كَذَلِكَ، وَبَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ كَذَلِكَ، وَسَائِرُ بُطُونِ الْأَنْصَارِ كَذَلِكَ. قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَنْدِ وَسَائِرُ بُطُونِ الْأَنْصَارِ كَذَلِكَ. قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ –: " وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ".

وَأَمَرَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – بِأَنْ تُبْنَى الْمَسَاجِدُ فِي الدُّورِ. فَالدَّارُ – كَمَا قُلْنَا – هِيَ الْقَرْيَةُ. وَدَارُ بَنِي عَوْفٍ هِيَ قُبَاءٌ. فَوَقَعَ بِنَاءُ مَسْجِدِهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَكَانَتْ قَرْيَةً صَغِيرَةً.

وَخَرَّجَ الْبُخَارِيُّ من حديث أَنَسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَزَلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فيهم أربع عشرة ليلة. ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا ".

وَآخَى فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. ثُمُّ فُرِضَتِ الزَّكَاةُ. وَأَسْلَمَ الحُبُرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، وَأُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَفَرَ سَائِرُ الْيَهُودِ.

-قِصَّةُ إِسْلَامِ ابْنِ سَلامٍ.

قَالَ عَبْدُ العزيز بن صهيب، عَنْ أَنسٍ قَالَ: " جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سلام فقال: أشهد أنك رسول الله حقا. وَلَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَيِّيَ سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عنى قبل أن يعلموا أين قد أَسْلَمْتُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَتَوْا، فَقَالَ هَُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللهَ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَيِّ رَسُولُ اللَّهِ فَأَسْلِمُوا. قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ، فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثَلَاقًا. ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ؟ قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا. قَالَ: أَفَرَايُنُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ قَالُوا:

(1 £/1)

حَاشَ لِلّهِ، مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: يَا ابْنَ سَلَّامِ احْرُجْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللّهَ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ إِنَّكُمْ التَّعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ حَقًا، قَالُوا: كَذَبْت. فَأَحْرَجَهُمْ رَسُولُ اللّهِ حَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْدُ اللّهِ بَنُ سَلامٍ بِقَدُومٍ رَسُولُ اللّهِ حَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْدُ اللّهِ بَنُ سَلامٍ بِقَدُومٍ رَسُولُ اللّهِ حَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْدُ اللّهِ بَنُ سَلامٍ بِقَدُومٍ رَسُولُ اللّهِ حَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْدُ اللّهِ بَنُ سَلامٍ بِقَدُومٍ رَسُولُ اللّهِ حَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْدُ اللّهِ بَنُ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلّا نَيِيِّ: مَا أَوّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا يَنْزَعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَمِّهِ؟ قَالَ: أَخْرَينِ كِينَّ جِبْرِيلُ آنِفًا. قَالَ: ذَاكَ عَدُوُ اليهود من الملائكة. قال: ثم قَوْ الله وَيْكُمْ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَمِّهِ؟ قَالَ: أَخْرَينِ كِينَ جَبْرِيلُ آنِفًا. قَالَ: ذَاكَ عَدُو اليهود من الملائكة. قال: ثم قرأ " قل مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ". أَمَّا أَوْلُ أَشُواطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَعْلُقُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْمُشْوقِ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ إِللهُ اللهُ مَنْ الْمَسْوِقِ إِلْى أَلْهُ مِنْ مَاءُ اللهُ مَنْ عَلَى أَوْلُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ عَلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلُ أَن تسَاطُم عني بِعتوبِي. فَجَاوُوا، فقال: اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ أَلُوا: غَيْرُكَا وَابْنُ حَيْرِنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَوْا اللهُ اللهُ

وَقَالَ عَوْفٌ الْأَعْرَائِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونُ عَنْهُ مَنه أَن قال: " أَيُّهَا النَّاسُ، أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَذْخُلُوا الجُنَّةَ بسلام ". صحيح.

(10/1)

وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَعَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْخُودِنَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا فَلَمًّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ "؛ قَالَ: كَانَتِ الْعَرْبُ ثُمَّرُ بِالْيَهُودِ فَيُؤْذُونَكُمْ. وَكَانُوا يَجِدُونَ مُحَمَّدًا فِي التَّوْرَاةِ، فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يَبْعَثُهُ فَيُقَاتِلُونَ مَعَهُ الْعَرَبَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَهُمُ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ حِينَ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيِ إِسْرَائِيلَ.

## -قِصَّةُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ.

قَالَ أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى ملاً بني النجار، فجاؤوا فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا. قَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَنُيِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوّيَتْ، وَبِالنَّحْلِ فقطع. فصفوا خِرَبٌ وَنَخْلٌ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُيشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوّيَتْ، وَبِالنَّحْلِ فقطع. فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصَّخْرَ، وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم – معهم، ويقولون:

اللهم لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ ... فَانْصُر الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ.

وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، فِي قِصَّةِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ: فَطَفِقَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يَنْقِلُونَ اللَّبِنَ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقِلُ اللَّبِنَ مَعَهُمْ:

هَذَا الْحِمَالُ، لَا حِمَالَ خَيْبَرْ ... هَذَا أَبَرُّ - رَبَّنَا - وَأَطْهَرْ

.:

وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَه ... فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

(17/1)

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتَمَثَّلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ فِي الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي فِي الْحَدِيثِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ غَيْرُ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ.

ذكره الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.

وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حدثنا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ اجْرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ. فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا. وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِاللَّبِنِ وَاجْرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا. وَغَيَّرَهُ عثمان، فزاد فيه زيادة كثيرة، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمُنْقُوشَةِ، وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ. أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عن يعلى بن شداد، عن عبادة، أَنَّ الْأَنْصَارَ جَمَعُوا مَالًا، فَأَتُوا بِهِ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالُوا: ابْنِ جِمَذَا الْمَسْجِدَ وَزَيِّنْهُ، إِلَى مَتَى نُصَلِّي تَحْتَ هَذَا الْجَرِيدِ؟ فَقَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ أَخِي مُوسَى، عَرِيشٌ كَعَرِيشٍ مُوسَى.

وَرُويَ عَنِ الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: "كَعَرِيشِ مُوسَى "؛ قَالَ: إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيشَ، يَعْنِي السَّقْفَ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسْجِدَ الْمَدينَةِ، فَكَانَ يَقُولُ: " قَرَّبُوا الْيَمَامِيَّ مِنَ الطِّين، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ بِنَاءً ".

وَقَالَ أَبُو سعيد الخَدرِي: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى

(1V/1)

147.17

التَّقْوَى مَسْجِدِي هَذَا ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِأَطْوَلَ مِنْهُ.

وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا مَسْجِد الْكَعْبَةِ ". صَحِيحٌ.

وقال أبو سعيد: كُنّا خَمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ يَغْمِلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ - يَعْنِي فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ - فَرَآهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ التُّرَابَ وَيَقُولُ: " وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجُّنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ". أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ دُونَ قَوْلِهِ " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ "، وَهِيَ زِيَادَةٌ ثَابِتَةُ الْإِسْنَادِ.

وَنَافَقَ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخُزْرَجِ، فَأَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ مُدَارَاةً لِقَوْمِهِمْ. فَمِمَّنْ ذُكِرَ مِنْهُمْ: مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ: الْحَارِثُ بْنُ سُويْدِ بْنُ الصَّامِتِ، وَكَانَ أَخُوهُ خَلَّادُ رَجُلًا صَالِحًا، وَأَخُوهُ الجُلَّاسُ دُونَ خَلَّادٍ فِي الصَّلَاحِ.

وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ: نَبْتَلُ بْنُ الْخَارِثِ. وَيَجَادُ بْنُ عُثْمَانَ. وأبو حبيبة ابن الْأَزْعَرِ أَحَدُ مَنْ بَنَى مَسْجِدَ الضِّرَارِ، وَجَارِيَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَابْنَاهُ: وَيُدْ وَمُجُمِّعٌ – وَقِيلَ: لَمْ يَصِحَّ عَنْ مُجُمِّعٍ النفاق، وَإِنَّا ذُكِرَ فِيهِمْ لِأَنَّ قَوْمَهُ جَعَلُوهُ إِمَامَ مَسْجِدِ الضِّرَارِ – وَعَبَّادُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَأَخَوَاهُ سَهْلٌ وَعُثْمَانُ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ.

وَمِنْهُمْ: بِشْرٌ، وَرَافِعٌ ابْنَا زَيْدٍ، وَمِرْبَعٌ، وأوس ابنا قيظي، وحاطب

وعبد الله بن أبي ابن سَلُولِ، مِنْ بَني عَوْفٍ بْنُ اخْزْرَج، وَكَانَ رئيسَ الْقَوْمِ.

(1A/1)

ابن أُمَيَّةَ، وَرَافِعُ بْنُ وَدِيعةَ، وَزَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ؛ ثَلَاثَتُهُمْ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، وَالْحِنُّةُ بْنُ قَيْسٍ الْخُرْرَجِيُّ؛ مِنْ بَنِي جُشَمٍ،

وَمِّنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ مِنَ الْيَهُودِ ونافق بعد: سعد بْنُ حُنَيْفٍ، وَزَيْدُ بْنُ اللَّصَيْتِ، وَرَافِعُ بْنُ حَرْمَلَةَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنُ التَّابُوتِ، وَكِنَانَةُ بْنُ صُورِيَا.

وَمَاتَ فِيهَا: الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ السُّلَمِيُّ أَحَدُ نُقَبَاءِ الْعَقَبَةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَانَ كَبِيرَ الشَّانِ.

وَتَلَاحَقَ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تَأَخَّرُوا بِمَكَّةَ بِالنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُخْبُوسٌ أَوْ مَفْتُونٌ. وَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا أَسْلَمَ أَهْلُهَا، إِلَّا أَوْسُ اللَّهِ، وَهُمْ حَيٍّ مِنَ الْأَوْسِ؛ فَإِثَمَّمْ أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ.

وَمَاتَ فِيهَا: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ وَالِدُ خَالِدٍ، وَالْعَاصُ بْنُ وَائِل السَّهْميُّ وَالِدُ عَمْرو بِمَكَّةَ عَلَى الْكُفْر.

وَكَذَلِكَ: أَبُو أُحَيْحةَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ الْأُمَوِيُّ تُوفِيَّ بِمَالِهِ بِالطَّائِفِ.

وَفِيهَا: أُرِيَ الْأَذَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَشُرعَ الْأَذَانُ عَلَى مَا زَأَيا.

وَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَقَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِوَاءً لِحِمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ. وَهُوَ أَوَّلُ لِوَاءٍ عُقِدَ في الْإِسْلَامِ.

وَفِيهَا: بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - حَارِثَةَ وَأَبَا رَافِع إِلَى مَكَّةِ لِيَنْقُلَا بَنَاتَهُ وَسَوْدَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ.

وَفِي ذِي الْقِعْدَةِ عَقَدَ لِوَاءً لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، لِيُغِيرَ عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ أَوْ بَنِي جُهَيْنَةَ. ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيَّدَ بن رومان، عن عروة قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أَوَّلُ رَايَةٍ عَقَدَهَا رَايَةَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ.

وَفِيهَا: آخَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، عَلَى الْمُوَاسَاةِ والحق.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَوَرَّثَ بَعْصَهُمْ مِنْ بعض، حتى نزلت: " وأولوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ". وَالسَّبَبُ فِي قِلَّةٍ مَنْ تُوُقِيِّ فِي هَذَا الْعَامِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ السِّنِينَ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا قَلِيلِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِبَعْضِ الْحَبْجَازِ، أَوْ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبْشَةِ. وَفِي خِلَافَةٍ عُمَرَ – رضي الله عنه – بَلْ وَقَبْلَهَا – انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ فِي يَكُنْ إِلَّا بِبَعْضِ الْحَبْجَازِ، أَوْ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْجُسْتَةِ. وَفِي خِلَافَةٍ عُمَرَ – رضي الله عنه – بَلْ وَقَبْلَهَا – انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ فِي يَكُنْ إِلَّا بِبَعْضِ الْحَبْجَازِ، أَوْ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْجُسْتَةِ. وَفِي خِلَافَةٍ عُمَرَ – رضي الله عنه – بَلْ وَقَبْلَهَا – انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ فِي الْمُعْرَةِ مَنْ تُوقِيِّ فِي زَمَانِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ. الْأَقْالِيمِ. فَهِهَذَا يَظْهُرُ لَكَ سَبَبُ قِلَّةِ مَنْ تُوقِيِّ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامُ، وَسَبَبُ كَثْرَةٍ مَنْ تُوقِيِّ فِي زَمَانِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَكَانَ فِي هَذَا الْقُرْبِ أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ بْنُ جُشَمِ بْنُ وَائِلٍ الْأَوْسِيُّ الشَّاعِرُ. وَكَانَ يُعْدَلُ قَوْمِي الشَّعْرِ. وَكَانَ يُعْدَلُ قُومُ الْمُوسَ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَكَانَ قَبْلَ الْمِجْرَةِ يَتَأَلَّهُ وَيَدَعِي الْحَبْيِفِيَّةَ، وَيَحُضُّ قُرَيْشًا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ قَصِيدَتَهُ وَلَكَ قَلْ وَقَالَ قَلَى الشَّعْمِ وَلَا لَي وَكُانَ يَتُهُمُ وَلَا لَيْقِ أَوْفُا:

أَيَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ ... مُغَلْغَلَةً عَنِّي لُؤَيَّ بْنَ غَالِب

: ... أَقِيمُوا لَنَا دِينًا حَنِيفًا، فَأَنْتُمُو

لَنَا قَادَةٌ، قَدْ يُقْتَدَى بِالذَّوَائِب

رَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ رِجَالِهِ قَالُوا: خَرَجَ ابْنُ الْأَسْلَتِ إِلَى الشَّامِ، فَتَعَرَّضَ آلَ جَفْنَةَ فَوَصَلُوهُ. وَسَأَلَ الرُّهْبَانَ فَدَعُوهُ إِلَى دِينِهِمْ فَلَمْ يُرِدُهُ. فَقَالَ لَهُ رَاهِبٌ: أَنْتَ تُرِيدُ دِينَ الْجَنِيفِيَّةِ، وَهَذَا وَرَاءَكَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا، فَلَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يُودُهُ. فَقَالَ لَهُ رَاهِبٌ: أَنْتَ تُرِيدُ دِينَ الْجَنِيفِيَّةِ، وَهَذَا وَرَاءَكَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا، فَلَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ اللَّهِ فَإِنَّا وَقَفَتْ مَعَ ابْنِ الْأَسْلَتِ؛ وَكَانَ فَارِسُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ فَإِنَّا وَقَفَتْ مَعَ ابْنِ الْأَسْلَتِ؛ وَكَانَ فَارِسُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَبْ قَيْسٍ، هَذَا صَاحِبُكَ الَّذِي كُنْتَ تَصِفُ. قَالَ: رَجُلٌ قَدْ بُعِثَ بِالْقِّقِ. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّالِمِي وَخَلِيبُهُا، وَشَهِدَ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَشَهِدَ يَوْمَ بُعَاثٍ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا قَيْسٍ، هَذَا صَاحِبُكَ الَّذِي كُنْتَ تَصِفُ. قَالَ: رَجُلٌ قَدْ بُعِثَ بِالْقِقِ. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّالِمُ بْنُ أَيْسٍ اللَّهِ بْنُ أَيْنِ اللَّهُ مُنْ أَيْنِ الْأَسْلَةِ، وَكَالَ أَنْ يُسْلِمَ. وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَرَضَ عَلَيْهِ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلُهُ، أَنْظُرُ فِي أَمْرِي. وَكَادَ أَنْ يُسْلِمَ.

 $(7 \cdot /1)$ 

بِشَأْنِهِ فَقَالَ: كَرِهْتَ وَاللَّهِ حَرْبَ اخْزْرَجٍ. فَغَضِبَ وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُسْلِمُ سَنَةً. فَمَاتَ قَبْلَ السَّنَةِ. فَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَشْيَاخِهِ أَهَّمُ كَانُوا يَقُولُونَ: لَقَدْ شُعِعَ يُوَجِّدُ عِنْدَ الْمَوْتِ. والله أعلم

(Y1/1)

#### -سنة اثنتين

## -غزوة الأبواء

فِي صَفَرِهَا غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الْمَدِينَةِ غَازِيًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سَعْدَ بْنَ عُبْادَةَ حَتَّى بَلَغَ وَدَّانَ يُرِيدُ قُرَيْشًا وَبَنِي صَمْرَةَ. فَوَادَعَ بَنِي ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَعَقَدَ ذَلِكَ مَعَهُ سَيِّدُهُمْ مُخْشِيُّ بْنُ عَمْرٍو. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَوَدَّانُ عَلَى أَرْبُع مَرَاحِلَ.

### -بَعْثُ حَمْزَةً

ثُمُّ فِي أَحَدِ الرَّبِيعَيْنِ: بَعَثَ عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثَلَاثِينَ رَاكِبًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ مِنْ نَاجِيَةِ الْعِيصِ. فَلَقِيَ أَبَا جَهْلٍ فِي ثَلَاثِيَاتَةٍ، وَقَالَ الرُّهْرِيُّ: فِي مَائَةٍ وَثَلَاثِينَ رَاكِبًا. وَكَانَ مَجْدِيُّ بْنُ عَمْرٍو الجُهْنِيُّ وَقَوْمُهُ حُلْفَاءَ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، فَحَجَرَ بَيْنَهُمْ مَجْدِيً بُنُ عَمْرٍو الجُهْنِيُ وَقَوْمُهُ حُلْفَاءَ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، فَحَجَرَ بَيْنَهُمْ مَجْدِيً بُنُ عَمْرٍ وَ الجُهْنِيَ وَقَوْمُهُ حُلْفَاءَ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، فَحَجَرَ بَيْنَهُمْ مَجْدِيً بِنُ عَمْرِو الجَهنِي.

#### -بعث عبيدة

وَبُعِثَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحُارِثِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنُ عَبْدِ مَنْافٍ، فِي سِتِّينَ رَاكِبًا أَوْ تَحْوِهِمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَنَهَضَ حَتَّى بَلَغَ مَاءً بِالْحِبَّازِ بِأَسْفَلِ تَنِيَّةِ الْمِرَّةِ. فَلَقِيَ كِمَا جَمْعًا مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَيْهِمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَقِيلَ: مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ. فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِبَالٌ. إِلَّا أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَ فِي ذَلِكَ الْبَعْثِ، فَرَمَى بِسَهْمٍ، فَكَانَ أَوَّلُ سَهْمٍ رُمِيَ بِهِ فِي سبيل الله. وفر من الْكُفَّارُ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمُسْلِمِينَ: الْمِقْدَادِ بْن عَمْرو البهراني حليف

(TT/1)

بَنِي زُهْرَةَ، وَعُتْبَةَ بْن غَزْوَانَ الْمَازِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ مَنَافَ. وَكَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَلَكِنَّهُمَا خَرَجَا لِيَتَوَصَّلَا بِالْمُشْرِكِينَ.

### –غَزْوَةُ بُوَاطِ

وَخَرَجَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ غَازِيًا. فاستعمل على المدينة السائب أخا عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ. حَتَّى بَلَغَ بُوَاطِ مِنْ نَاحِيَةِ رَضْوَى ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ حَرْبًا.

## -غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ

وَخَرَجَ غَازِيًا فِي جُمَادَى الْأُولَى، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْأَسَدِ، حَتَّى بَلَغَ الْعُشَيْرَةَ، فَأَقَامَ هُنَاكَ أَيَّامًا، وَوَادَعَ بَنِي مُدْلَجَ. ثُمُّ رَجَعَ فَأَقَامَ بِالْمَدينَةِ أَيَّامًا. وَالْعُشَيْرَةُ مِنْ بَطْن يَنْبُعَ.

وَقَالَ يُونُسُ عن ابن إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحُمَّدِ بْنُ خُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ خُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ خُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَفِيقَنْنِ فِي عَزْوَةِ الْعشيرة مِنْ بَطْنِ يَنْبُعَ. فَلَمَّا نَزَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ كِمَا شَهْرًا، فَصَاحَ كِمَا بَنِي مُدْلِحٍ. فَقَالَ لِي عَلِيٍّ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَنْ نَأْقِيَ هَؤُلاءِ؛ نفرا مِنْ بَنِي مُدْلِحٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ فَهُمْ؛ نَنْظُرُ كَيْفَ يَعْمَلُونَ؟ فَأَلَيْنَاهُمْ فَنَظَرْنَا إِلْيْهِمْ سَاعَةً، ثُمُّ غَشِينَا النَّوْمُ فَنِمْنَا. فَوَاللَّهِ مَا أَمَبَّنَا إلا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِقَدَمِهِ، فَجَلَسْنَا. فَيَوْمَئِذٍ قَالَ لِعلِيّ: يَا أَبَا تراب، لما عليه من التراب.

(17/1)

–بَدْرِ الْأُولَى

وَخَرَجَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ فِي طَلَبِ كُرْزِ بْنِ جَابِرِ الْفِهْرِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، فَبَلَغَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَخَرَجَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ فِي طَلْبَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا الْأُولَى. وَلَمْ يُدُرِكْ كُرْزًا.

-سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَبُعِثَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ فِي ثَمَانِيَةٍ من المهاجرين، فبلغ الخوار. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

–بَعْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَحْشِ

قَالَ عُرْوَةُ: ثُمُّ بَعَثَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي رَجَبٍ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّ، وَمَعَهُ ثَمَانِيَةٌ. وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا، وَأَمَرُهُ أَنْ لَا يَنْظُرُ فِيهِ حَتَّى يَسِيرَ يَوْمَنْ. فَلَمَّا فَرَأَ الْكِتَابَ وَجَدَهُ: إِذَا نَظُرْتَ فِي كِتَابِي هَذَا فَامْضِ حَتَّى تَنْزِلَ بَيْنَ كَغْلَةَ وَالطَّائِفِ، فَتَرْصُدَ لَنَا قُرَيْشًا، وَتَعْلَمَ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ. فَلَمَّا نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قَدْ أَمَرِين رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَّ أَمْضِي إِلَى خُلْلَةَ، وَهَانِي أَنْ أَسْتَكُرِهِ أَحَدًا مِنْكُمْ. فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الشَّهَادَةَ فَلْيَنْطَلِقْ، وَمَنْ كُوهَ الْمُوتَ فَلْيَرْجِعْ. فَأَمَّا وَسَلَّمَ – إِنَّ أَمْضِي إِلَى خُلْقَةَ بُنُ غُنْوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَّ أَمْضِي إِلَى خُلْلَةَ، وَهَانِي أَنْ أَسْتَكُرِهِ أَحَدًا مِنْكُمْ. فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الشَّهَادَةَ فَلْيَنْطِقِقْ، وَمُعْ بَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُوتُ اللَّهُ عَلَيْهُ بُوهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ بَعْ مُعَلِي أَنْ أَسْتَكُوهِ أَحَدًا اللَّهُ التَّمَانِيَةُ، وَهُمْ: أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةً بْنُ عُحْصَنٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عُرْوانَ، وَسُقِيلُ البَّ بَيْضَاءَ الْفِهْرِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ. وَعَلَى اللَّهُ التَّمَانِيَةُ وَلَى اللَّهُ التَّامِيمِيُّ وَسُقِيلُ البَن بَيْضَاءَ الْفِهْرِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ. وَعُلْ اللهُ اللهُ عُرَانُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(Y £/1)

طَلَبِهِ. وَمَضَى عَبْدُ اللهُ بِمَنْ بَقِيَ حَتَّى نَزَلَ بِنَخْلةَ. فَمَرَّتْ هِمْ عِيرٌ لِقُرَيْشٍ تَخْمِلُ زَبِيبًا وَأَدْمًا، وَفِيهَا عَمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ وَجَمَاعَةٌ. فَلَمَّا رَآهُمُ الْقُوْمُ هَابُوهُمْ. فَأَشْرَفَ لَهُمْ عُكَّاشَةُ؛ وَكَانَ قَدْ حَلَقَ رَأْسَهُ؛ فَلَمَّا رَأُوهُ أَمِنُوا، وَقَالُوا: عُمَّارٌ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ. وَتَشَاوَرَ الْقُوْمُ فِيهِمْ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ رَجَبٍ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُمْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَيَدْخُلُنَّ الْحَرَمَ فَلَيَمْتَنِعُنَّ مِنْكُمْ بِدٍ، وَلَئِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ لَتَقْتُلْنَهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. وَتَرَدَّدُوا، ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِمْ وَأَخْذِ تِجَارَةِمْمْ، فَرَمَى وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلَهُ، وَاسْتَأْسَرُوا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحُكَمَ بْنَ كَيْسَانَ. وَأَفْلَتَ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَقْبَلَ ابْنُ جَحْشٍ وَأَصْحَابُهُ بِالْعِيرِ وَالْأَسِيرِيْنِ، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. وَعَزَلُوا خُمْسَ مَا غَنِمُوا لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَتْلَ ابْنِ الْحُضْرُمِيِّ، فَنَزَلَتْ: " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْخُرَامِ فِتَالٍ فَيَوْرَانُ كَذَلِكَ. وَأَنْكَرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْفِدَاءَ فِي الْأَسِيرِيْنِ. فَأَمَّا عُثْمَانُ فَمَاتَ بِمَكَّةَ كَافِرًا، وَأَمَّا الْخَيْمَ عَمُونَةً. وقبِلَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْفِدَاءَ فِي الْأَسِيرِيْنِ. فَأَمَّا عُثْمَانُ فَمَاتَ بِمَكَّةَ كَافِرًا، وَأَمَّا الْخَيْمَ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلِيْنِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاعُ فَيْعَالَهُ فَاللَّكُورُاهُ فَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلِيْنِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا أَسِيرُيْنِ وَلَمْ عَلَيْهُ مَا فَمَاتَ عَبِكُمَةً كَافِرًا وَالْمُلْعَلِيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ قَالَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللْفَلَاءَ فِي الْأَسِيرِيْنِ فَالْمَا عُنْهَانُ فَمَاتَ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقَالَمُ عَلَيْكُورُاهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقَالَالِمُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقَالِهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ لِللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ

وَصُرِفَتِ الْقِبْلَةُ فِي رَجَبٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، والله أعلم.

غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى

مِنَ السِّيرَةِ لِابْنِ إِسْحَاقَ، رِوَايَةُ الْبَكَّائِيِّ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَدْ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ في عير لقريش وَتِجَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فِيهَا ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ؛ مِنْهُمْ: مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَذِهِ عِيرُ قُرِيْشٍ فِيهَا أَمُوالْهُمْ، فَاخْرُجُوا إِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنْفِلُكُمُوهَا. فَانْتَدَبَ النَّاسَ، فَخَفَّ بَعْضُهُمْ، وَتَقُلَ بَعْضٌ، ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ النَّيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَلْقَى حَرْبًا. واستشعر

أَبُو سُفْيَانَ فَجَهَّرَ مُنْذِرًا إِلَى قُرَيْشٍ يَسْتَنْفِرُهُمْ إِلَى أَمْوَالِمِهْ. فَأَسْرَعُوا الْحُرُوجَ، وَلَمْ يَتَحَلَّفْ مِنْ أَشْرَافِهِمْ أَحَدٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا لَهَبُ قَدْ بَعَتَ مَكَانَهُ الْعَاصَ أَخَا أَبِي جَهْلٍ. وَلَمْ يَخُوجُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَمْبٍ. وَكَانَ أُمَّيَةُ بْنُ خَلَفٍ شَيْخًا جَسِيمًا فَأَجُمَّ الْقُعُودَ. فَأَتَاهُ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ – وَهُو فِي الْمَسْجِدِ – بِجِجْمَرَةٍ وَبُخُورٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: أَبَا عَلِيّ، اسْتَجْمِرْ! فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنَ النساء. قال: قبحك الله. ثم تجهز وَحَرَجَ مَعَهُمْ. وَحَرَجَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي ثَامِنِ رَمَصَانَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى النساء. قال: قبحك الله. ثم تجهز وَحَرَجَ مَعَهُمْ. وَحَرَجَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي ثَامِنِ رَمَصَانَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُدِينَةِ. وَدَفَعَ اللّهِوَاءَ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الْمَدِينَةِ عمرو ابن أَمِ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ. ثُمُّ رَدَّ أَبَا لُبَابَةَ مِنَ الرُّوْحَاءِ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْمُدِينَةِ. وَدَفَعَ اللّهِوَاءَ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَدِيرٍ. وَكَانَ أَمَامَ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَايَتَانِ سَوْدَاوَانِ؛ إِحْدَاهُمَا مع علي، وَالْأَخْرَى مَعَ رَجُلٍ أَنْصَارِيّ. وَكَانَتْ رَايَعَا مِي مَعَ وَجُلٍ أَنْصَارِيّ. وَكَانَتْ رَبِّهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَالَمُ مَا مِعْ مِي مُو لَهُ فَرُى مَعَ رَجُلٍ أَنْصَارِيَ . وَكَانَتْ

فَكَانَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعُونَ بَعِيرًا يَعْتَقِبُوغَا، وَكَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثُمَائَةَ وتسعة عشر رجلا. وكأن رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَعَلِيٌّ، وَمَرْثَدُ بْنُ أَيِي مَرْثَدٍ يَعْتَقِبُونَ بَعِيرًا. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَعْتَقِبُونَ بَعِيرًا. فَلَمَّا قَرُبَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الصَّفْرَاءِ بَعَثَ اثْنَيْنِ يَتَجَسَّسَانِ أَمْرَ أَيِي سُفْيَانَ. وَأَتَاهُ الْخَبُرُ بِحُرُوجٍ نَفِيرٍ قُرِيْشٍ، فَاسْتَشَارَ النَّيِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الصَّفْرَاءِ بَعَثَ اثْنَيْنِ يَتَجَسَّسَانِ أَمْرَ أَيِي سُفْيَانَ. وَأَتَاهُ الْخَبُرُ بِحُرُوجٍ نَفِيرٍ قُرِيْشٍ، فَاسْتَشَارَ النَّيْ وَمَلَّا وَقَالَ المقداد بن عمرو: يَا رَسُولَ اللهِ، امْضِ لِمَا أَرَاكَ اللهُ فَنَحْنُ مَعَكَ، وَاللهِ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بنو إسرائيل لموسى: " اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قَاعِدُونَ "، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، فَوَالَّذِي إِعْنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَدُنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَهُ خَيْرًا وَدَعَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرُهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، والله لَوِ استعرضت بنا هذا البحر لخضناه مَعَكَ. فَسَرَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَوْلُهُ، وَقَالَ: سِيرُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ رَبِّي قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا الْعِيرُ وإمّا النَّفِيرُ.

وَسَارَ حَتَّى نَزَلَ قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ. فَلَمَّا أَمْسَى بَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدًا فِي نَفَرٍ إِلَى بَدْرٍ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ. فَأَصَابُوا رَاوِيَةً لِقُرَيْشٍ فِيهَا أَسْلَمُ وَأَبُو يَسَارٍ مِنْ مَوَالِيهِمْ، فَأَتَوْا بِهِمَا النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَسَأَلُوهُمَا فَقَالَا: نَحْنُ سُقَاةٌ لِقُرَيْشِ. فَكَرِهَ

(77/1)

الصَّحَابَةُ هَذَا الْخَبَرَ، وَرَجَوْا أَنْ يَكُونُوا سُقَاةً لِلْعِيرِ. فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُمَا، فَإِذَا آلَمَهُمَا الضَّرْبُ قَالا: خُنَ مِنْ عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَدَقَا ضَرَبْتُمُوهُمَا، وَإِذَا كَذَبَا تَرَكْتُمُوهُمَا. ثُمَّ قَالَ: أُخْبِرَانِي أَيْنَ قُرْيُشٌ؟ قَالا: هُمْ وَرَاءَ هَذَا الْكَثِيبِ. فَسَأَهُمَا: كَمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالاً: عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ أَوْ تِسْعًا: فَقَالَ: الْقُوْمُ مَا بَيْنَ التِسْعُمَانَةِ إِلَى الْأَلْفِ. اللَّهُ فِي

وَأَمَّا اللَّذَانِ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَتَجَسَّسَانِ، فَأَنَاخَا بِقُرْبِ مَاءِ بَدْرٍ وَاسْتَقَيَا فِي شَيِّهِمَا. وَجُبِي بُنُ عَمْرٍ فِي بِقُرْهِمِمَا لَا يَعْفِي بَدْرٍ وَاسْتَقَيَا فِي شَيِّهِمَا جَرِيتَيْنِ مِنْ جَوَارِي الْحَيِّ تَقُولُ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى: إِنَّمَا تَأْيِي الْعِيرُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَأَعْمَلُ هَمْ ثُمَّ أَقْضِيكِ. فَصَرَفَهُمَا جُبْدِيُّ، وَكَانَ عَيْنًا لِأَي سَفْيَانَ. فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَاهُ. وَلَمَّا قَرُبَ أَبُو سُفْيَانَ مَنَاحَهُمَا، فَأَحَدَ بَعْ بَدْرٍ فَقَالَ لِمَجْدِيِّ: هَلْ أَحْسَسْتَ أَحَدًا؟ فَذَكُورَ لَهُ الرَّاكِينِيْنِ. فَأَتَى أَبُو سُفْيَانَ مَنَاحَهُمَا، فَأَحَدَ مِنْ بَدْرٍ تَقَدَّمَ وَحُدَهُ حَقَّ أَتَى مَاءَ بَدْرٍ فَقَالَ لِمَجْدِيِّ: هَلْ أَحْسَسْتَ أَحَدًا؟ فَذَكُورَ لَهُ الرَّاكِينِيْنِ. فَأَتَى أَبُو سُفْيَانَ مَنَاحَهُمَا، فَأَحَدَ مِنْ بَدْرٍ تَقَدَّمَ وَحُدَهُ حَقًى أَبُو سُفْيَانَ مَنَاحَهُمَا، فَأَحَدُ مَنْ بَدْرٍ بَقَوْتُهُمَ فَوْدَا فِيهِ النَّوَى، فَقَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ عَلَائِفُ يَثْرِبَ. فَرَجَعَ سَرِيعًا فَصَرَفَ الْعِيرَ عَنْ طريقها، وأخذ طريق الساحل فنجى، وَأَرْسَلَ يُغْبِرُ قُرَيْشًا أَنَّهُ قَدْ نَبَا فَارْجِعُوا. فَأَبَى أَبُو جَهْلٍ وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا نَوْجِعُ حَقًى نَوِدَ مَاءَ بَدْرٍ، وَنُقِيمَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَعَرَبُ أَبُدًا.

وَرَجَعَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ بِبَنِي زُهْرَةَ كُلِّهِمْ، وَكَانَ فِيهِمْ مُطَاعًا. ثُمُّ نَزَلَتْ قُرِيْشٌ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى مِنَ الْوَادِي.

وَسَبَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَاءِ بَدْرٍ. وَمَنَعَ قُرَيْشًا مِنَ السَّبَقِ إِلَى الْمَاءِ مَطَرٌ عَظِيمٌ لَمَ يُصِبِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ إِلَّا مَا لَبَّدَ هَمُ الْأَرْضَ. فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَدْنَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ بَدْرٍ إِلَى الْمَدينَةِ. فَقَالَ الْجُبَابُ بْنُ الْمُنْذِلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجُمُوحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزِلُ أَنْزَلَكُهُ اللَّهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَمَهُ أَوْ نَتَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحُرْبُ وَالْمَرِيدَةُ؟ فَقَالَ: بَلِ الرَّأْيُ وَالْحُرْبُ وَالْمَكِيدَةُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ، فَانُمُصْ بِنَا حَتَّى نَاْقِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنَ الْقُلْبِ فَغُورَ مَا وَرَاءَهُ مِنَ الْقُلْبِ، ثُمَّ نَبْنِيَ عَلَيْهِ حَوْضًا فَنَمُلَاهُ مُ عَنْ اللَّهُ مِنَ الْقُلْبِ، فَأَمْرَ بِالْقُلْبِ فَغُورَتْ، وَبَنَى حَوْضًا وَمَلَاهُ مَاءً. وَبُنِيَ

(TV/1)

لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَرِيشٌ يَكُونُ فِيهِ، وَمَشَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى مَوْضِعِ الْوَقْعَةِ، فَأَرَى أَصْحَابَهُ مَصَارِعَ قُرَيْشٍ، يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ. قَالَ: فَمَا عَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَصْرَعُهُ ذَلِكَ.

ثُمُّ بَعَثَتْ قُرِيْشٌ فَحَزَرُوا الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ فِيهِمْ فَارِسَانِ: الْمِقْدَادُ وَالزَّبِيْرُ. وَأَرَادَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ قُرَيْشًا عَلَى اللهُ الرُّجُوعِ فَأَبَوْا، وَكَانَ الَّذِي صَمَّمَ عَلَى الْقِتَالِ أَبُو جَهْلٍ، فَارْتَحَلُوا مِنَ الْغَلِدِ قَاصِدِينَ خُو الْمَاءِ. فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُقْبِلِينَ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ بِحُيلَائِهَا وَفَخْرِهَا تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ، اللَّهُمَ فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحتفهم الغداة. وقال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ رَأَى عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ فِي الْقَوْمِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ – " إِنْ يَكُنْ فَ أَحَدِ مِنَ الْقَوْمِ حَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِب الْجُمَلِ الْأَحْمَر، إِنْ يُطِيعُوه يَوْشُدُوا ".

وَكَانَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيُّ بعث إلى قريش، حين مروا به، ابنا بِجَزَائِرَ هَدِيَّةٍ، وَقَالَ: إِنْ أَحْبَبُتُمْ أَنْ نُمِدَّكُمْ بِسِلَاحٍ وَرِجَالٍ فَعَلْنَا. فأَرَسْلُوا إِلَيْهِ: أَنْ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي يَنْبَغِي، فَلَعَمْرِي لَئِنْ كُنَّا إِنَّمَا نُفَاتِلُ النَّاسَ فَمَا بِنَا ضَعْفٌ، وَإِنْ كُنَّا إِنَمَا نُفَاتِلُ اللَّهَ، كَمَا يَزْعُمُ مُحُمَّدٌ، مَا لِأَحَدٍ بِاللَّهِ مِنْ طَاقَةٍ.

فَلَمَّا نَزَلِ النَّاسُ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ قُرِيْشٍ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ –: دعوهم. فما شرب رجل يومئذ إِلَّا قُتِلَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَكِيمٍ بن حزام. ثم إنه أسلم بعد ذلك، وَكَانَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي يَمِينِهِ قَالَ: لَا وَالَّذِي نَجَّافِيْ يَوْمَ بَدْرٍ.

ثُمُّ بَعَثَتْ قُرِيْشٌ عُمَيْرَ بْنَ وَهْبِ اجُّمَحِيَّ لِيَحُزَرَ الْمُسْلِمِينَ. فَجَالَ بِفَرَسِهِ حَوْلَ الْعَسْكَرِ، ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ: هُمْ ثَلَاثُمُاثَةٍ يَزِيدُونَ قَلِيلًا أَوْ يَنْقُصُونَهُ، وَلَكِنْ أَمْهِلُونِي حَتَّى أَنْظُرَ لِلْقَوْمِ كَمِينٌ أَوْ مَدَدٌ؟ وَضَرَبَ فِي الْوَادِي، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فقال: ما رأيت شيئا، ولكني قَدْ رَأَيْتُ – يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ – الْبَلَايَا تَخْمِلُ الْمَنَايَا، نَوَاضِحُ يَثْرِبَ تَخْمِلُ الْمَوْتَ النَّاقِعَ. قَوْمٌ لَيْسَ هَمُ مَنَعَةٌ وَلَا مَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى يَقْتُلَ رَجُلًا

(YA/1)

مِنْكُمْ، فَإِذَا أَصَابُوا مِنْكُمْ أَعْدَادَهُمْ، فَمَا خَيْرُ الْعَيْشِ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَرُوا رَأْيَكُمْ. فَلَمَّا سَمِعَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ذَلِكَ مَشَى فِي النَّاسِ، فَأَتَى عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّكَ كَبِيرُ قُرَيْش وَسيدها وَالْمُطَاعُ فِيهَا، هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ لَا تَزَالُ تُذْكُرُ بخير إلى آخِر الدَّهْرِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا حَكِيمُ؟ قال: ترجع بالناس، وتحمل أمر حليفك عمرو بْنِ الْحَضْرَميِّ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. أَنْتَ عَلَيَّ بِذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ حَلِيفِي فَعَلَيَّ عَقْلُهُ وَمَا أُصِيبُ مِنْ مَالِهِ. فَانْتِ ابْنَ الْخُنْطَلِيَّةِ – وَالْحُنْطَلِيَّةُ أُمُّ أَبِي جَهْلٍ – فَإِنِي لَا أَحْشَى أَنْ يَشْجُرَ أَمْرَ النَّاسِ عَيْرُهُ. ثُمُّ قَامَ عُتْبَةُ خَطِيبًا فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ، إِنَّكُمْ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُونَ بِأِنْ تَلْقُواْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ شَيْقًا. وَاللَّهِ لَئِنْ أَصَبْتُمُوهُ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، قَتَلَ ابْنَ عَبِهِ وَابْنَ خَلِهِ أَوْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهِ. فَارْجِعُوا وَنَكُنْ مَنْ عَشِيرَتِهِ. فَارْجِعُوا وَخَلُوا بَيْنَ مَعْرَفُوا مِنْهُ مَا تُويدُونَ.

قَالَ حَكِيمٌ: فَٱتَيْتُ أَبًا جَهْلٍ فَوَجَدْتُهُ قَدْ شَدَّ دِرْعًا من جرابِها فهو يهيؤها فقلت له: يَا أَبًا اخْكَم، إِنَّ عُتْبَةَ قَدْ أَرْسَلَنِي بِكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: انْتَفَخَ وَاللَّهِ سَحْرُهُ حِينَ رَأَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. كَلَّا، وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى يَعْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ. وَمَا بِعُتْبَةَ مَا وَلَكِنَهُ قَدْ رَأَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ أَكَلَةَ جَزُورٍ، وَفِيهِمُ ابنُهُ قَدْ تَخَوَّفَكُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَى عَامِرِ بْنِ الْحُصْرَمِيِ فَقَالَ: هَذَا قَلَ، وَلَكِنَهُ قَدْ رَأَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ أَكَلَةَ جَزُورٍ، وَفِيهِمُ ابنُهُ قَدْ تَخَوَّفَكُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَى عَامِرِ بْنِ الْحُصْرَمِيِ فَقَالَ: هَذَا حَلِيفُكَ يُويِدُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَقَدْ رَأَيْتَ ثَأْرَكَ بِعَيْنِكَ، فَقُمْ فَانْشُدْ خُفْرَتَكَ وَمَقْتَلَ أَخِيكَ. فَقَامَ عَامِرٌ فَكَشَفَ رَأْسَهُ وَصَرَحَ: وَاعْمُرَاهُ، وَعَقِبَ أَمْرُ النَّاسِ وَاسْتَوْسَقُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِ. وَأَفْسَدَ عَلَى النَّاسِ رَأْيَ عُتْبَةَ وَاعَمْرَاهُ، وَحَقِبَ أَمْرُ النَّاسِ وَاسْتَوْسَقُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِ. وَأَفْسَدَ عَلَى النَّاسِ رَأْيَ عُتْبَةَ اللَّي وَعَلَى دَعَاهُمْ إِلَيْهِ.

فَلَمَّا بَلَغَ عُتبَةَ قَوْلُ أَبِي جَهْلٍ: انْتَفَخَ وَاللَّهِ سَحْرُهُ، قَالَ: سَيَعْلَمُ مُصَفِّرٌ أُسْتَهُ مَنِ انْتَفَخَ سَحْرُهُ. ثُمَّ الْتَمَسَ عُتْبَةُ بَيْضَةً لِرَأْسِهِ، فَمَا وَجَدَ فِي الْجِيْشِ بَيْضَةً تَسَعُهُ مِنْ عِظَم هَامَتِهِ، فَاعْتَجَرَ عَلَى رَأْسِهِ بِبُرْدٍ لَهُ.

وَخَرَجَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ – وَكَانَ شَرِسًا سَيِّئَ الْخُلُقِ – فَقَالَ: أُعَاهِدُ اللَّهَ لأشربن مِنْ حَوْضِهِمْ أَوْ لأَهْدِمَنَّهُ أَوْ لأَمُوتَنَّ دُونَهُ. وَأَتَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، فَالْتَقَيَا فَضَرَبَهُ حَمْزَةُ فَقَطَعَ

(79/1)

سَاقَهُ، وَهُوَ دُونَ الْحُوْضِ، فَوَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ تَشْخَبُ رِجْلُهُ دَمًا. ثُمُّ جَاءَ إِلَى الْحُوْضِ حَتَّى اقْتَحَمَ فِيهِ لِيَبِرَّ يَمِينَهُ، وَاتَّبَعَهُ حَمْزَةُ فَقَتَلَهُ في الحُوْض.

ثُمُّ إِنَّ عُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ خَرَجَ لِلْمُبَارَزَةِ بَيْنَ أَخِيهِ شَيْبَةَ، وَابْيِهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ، وَدَعَوْا لِلْمُبَارَزَةِ، فَحَرَجَ إِلَيْهِ عَوْفٌ وَمُعَوَّدٌ ابْنَا عَفْرَاءَ وَآخَرُ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالُوا: مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالُوا: مَا لَنَا بِكُمْ مِنْ حَاجَةٍ، لِيَخْرُجْ إِلَيْنَا أَكَفَّاوُنَا مِنْ قَوْمِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْخَارِثِ، وَيَا حَمْزَةُ، وَيَا عَلِيُّ. فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُمْ، قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَتَسَمَّوْا رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْخَارِثِ، وَيَا حَمْزَةُ وَيَا عَلِيْ فَلَمْ عُنْهُ وَسَلَّمَ – قُمْ أَن الْقَوْمِ – عُتْبَةُ، وَبَارَزَ حَمْزَةُ شَيْبَةَ، وَبَارَزَ عَلِيٍّ الْوَلِيدَ. فَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَمْ يُمُهِلْ شَيْبَةَ أَنْ قَتَلَهُ. وَأَمَّا عَلِيٍّ فَلَمْ يُمُهِلِ الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ. وَاخْتَلَفَ عُنْبَةٌ وَعُبَيْدَةُ بَيْنَهُمَا صَرْبَتَيْنِ: كِلَاهُمَا أَثْبَتَ صَاحِبَهُ. وَكَرَّ عَلِيٍّ الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ. وَاخْتَلَفَ عُنْبَةٌ وَعُبَيْدَةُ بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَيْنِ: كِلَاهُمَا أَثْبَتَ صَاحِبَهُ. وَكَرَا عَلِيْهِ الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ. وَالْعَالَمَ عُنْبَةً فَوْمُ عَلْهُ عَنْبَةً وَعُبَيْدَةً بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَيْنِ: كِلَاهُمَا أَثْبَتَ صَاحِبَهُ. وَكَرَّ عَلِي قَلَمْ عَبْعَةً إِلَى أَسْتَ صَاحِبَهُ. وَكُرَا عَلِي الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ وَالْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِى الْوَلِيدَ أَلَى قَتَلَهُ وَالْمَاعِمَا عَلَى عُنْبَةً وَلُو اللّهُمُ عَلَوْهُ الْمُوالِ الْعُرْبُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمَ الْعُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَوْمَ عَلَى الْعَلِيدِ أَلْ قَتَلَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَامُ الْوَلِيدَ أَلْ أَلْعُوا الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْ

والصحيح - كما سيأتي - إنما بارز حمزة عتبة، وعلي شيبة، والله أعلم.

ثُمُّ تَزَاحَفَ الجُمْعَانِ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يَخْمِلُوا حَتَّى يَأْمُرَهُمْ وَقَالَ: انْضَحُوهُمْ عَنْكُمْ بِالنَّبْلِ. وَهُوَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي العريش، معه أَبُو بَكْرٍ. وَذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَبِيحَةَ سَبْعَ عشرة رَمَضَانَ. قال سفيان، عن قتادة: إن وقعة بدر صبيحة يوم الجمعة سابع عشر رمضان. وقال قرة بن خالد: سألت عبد الرحمن بن القاسم عن ليلة القدر، فقال: كان زيد بن ثابت يعظم سابع عشره ويقول: هي وقعة بدر. وكذلك قال إسماعيل السدي وغيره في " تاريخ يوم بدر "، وقاله عروة بن الزبير، ورواه خالد بن عبد الله الواسطي، عن عمرو بن يجيى، عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: كانت صبيحة بدر سبع عشرة من رمضان؛ لكن روى قتيبة عن جرير عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْزَبْهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ ابن مسعود في ليلة القدر قال: " تَحَرُّوها لإحدى عشرة بقين، صبيحتها يوم بدر "،

كذا قال ابن مسعود، والمشهور ما قبله.

ثُمُّ عَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الصُّفُوفَ بِنَفْسِهِ، وَرَجَعَ إِلَى الْعَرِيشِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَطْ. فَجَعَلَ يُنَاشِدُ رَبَّهُ وَيَقُولُ: يَا رَبِ إِنْ غَلْكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ. وَأَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَعْضُ مُنَاشَدَتِكَ رَبِّكَ. فَإِنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لك ما وعدك. ثم خفق – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَانْتَبَهَ وَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَتَاكَ النَّصْرُ، هَذَا جِبْرِيلُ آخِذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ يَقُودُهُ، عَلَى ثَنَايَاهُ النَّصْرُ، هَذَا جِبْرِيلُ آخِذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ يَقُودُهُ، عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ.

فَرُمِيَ مِهْجَعٌ – مَوْلَى عُمَرَ – بِسَهْمٍ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ رُمِيَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ النَّجَّارِيُّ بِسَهْمٍ وَهُوَ يَشْرَبُ مِنَ الْحُوْض، فَقُتِلَ.

ثُمُّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى النَّاسِ يُحَرِّضُهُمْ عَلَى القتال. فقاتل عمير بن الحمام حتى قتل. ثم قاتل عوف ابن عَفْرَاءَ – وَهِيَ أُمُّهُ – حَتَّى قُتِلَ.

ثُمُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَمَى الْمُشْرِكِينَ بِحَفْنَةٍ مِنَ الْحُصْبَاءِ وَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ. وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: شُدُّوا عَلَيْهِمْ. فَكَانَتِ الْهَزِيَمَةُ، وَقَتَلَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفْر: فَقُتِلَ سَبْعُونَ وَأُسِرَ مِثْلُهُمْ.

وَرَجَعَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى الْعَرِيشِ. وَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ عَلَى الْبَابِ بِالسَّيْفِ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يَخَافُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَرَّةَ الْعَدُّقِ.

ثُمُّ قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِأَصْحَابِهِ: إِنِي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فَمَنْ لَقِيَ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بْنِ الْحَارِثِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسُ فَلَا يَقْتُلُهُ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا وَنَتِكَ العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَبَا حَفْصٍ، أَيُصْرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَبَا حَفْصٍ، أَيُصْرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَعَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ الْكَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْكَلِمَةِ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْكَلِمَةِ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ الْكَلِمَةِ اللّهِ اللهُ الْمُنَافِقِ. فَكَانَ أَبُو خُذَيْفَةَ يَقُولُ: مَا أَنَا آمِنٌ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الْقِي قُلْتُ يُومُونُهِ، وَلا أَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُنَافِقِ. اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ اللهُ الْمُنَافِقِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُنَافِقِ اللهُ الْمُنَافِقِ اللهُ اللهُ الْمُنَافِقِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(m1/1)

أَنْ تُكَفِّرَهَا عَنِّي الشَّهَادَةُ. فَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

وَكَانَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ أَكَفَّ الْقَوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَقَامَ فِي نَقْضِ الْصَحِيفَةِ. فَلَقِيَهُ الْمُجَذَّرُ بْنُ زِيَادٍ الْبَلَوِيُّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَدْ نَمَانَ عَنْ قَتْلِكَ. فَقَالَ: وَوَمِيلِي جُنَادَةُ اللَّيْشُّ؟ فَقَالَ الْمُجَدُّرُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَمَرَنَا إِلَّا بِكَ وَحْدَكَ. فَقَالَ: لأَمُوتَنَّ أَنَ وَهُو، لَا يَتَحَدَّثُ عَنِي نِسَاءُ مَكَّةَ أَيِّ تَرَكُتُ زَمِيلِي حِرْصًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَقَدْ جَهَدْتُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَقَتَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَقَدْ جَهَدْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَلِكَ بِالْحُقِّ لَقَدْ جَهَدْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَلِكَ بِهِ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَنِي.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بن عوف: كَانَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ صَدِيقًا لِي بِمَكَّةَ. قَالَ فَمَرَرْتُ بِهِ وَمَعِي أَدْرَاعٌ قَدِ اسْتَلَبْتُهَا، فَقَالَ لِي: هَلْ لَكَ فِيَ عَبْدِهِ وَيَدِ ابْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ

قَطُّ، أَمَا لَكُمْ حَاجَةٌ فِي اللَّبَنِ؟ يَعْنِي: مَن أَسَرَنِي افْتَدَيْتُ مِنْهُ بِإِبلِ كَثِيرَةِ اللَّبَنِ. ثُمُّ حِنْتُ أَمْشِي بِمِمَا، فَقَالَ لِي أُمَّيَةُ: مَنِ الرَّجُلُ الْمُعَلَّمُ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ؟ قُلْتُ: حُمْزَةُ. قَالَ: ذَاكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلَ. فَوَاللَّهِ إِنِي لَأَقُودَهُمَا، إِذْ رَآهُ بِلَالًّ، وَكَانَ يُعَذِّبُ الْمُعَلَّمُ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ؟ قُلْتُ: خُمْزَةُ. قَالَ: ذَاكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلَ. فَوَاللَّهِ إِنِي لَأَقُودَهُمَا، إِذْ رَآهُ بِلَالٌ ، فَكُوتُ إِنْ نَجَا. فَلَا أَنْصَارَ اللَّهِ، رَأْسُ الْكُفْرِ أُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ، لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا. قَالَ: فَقَرْتُ مِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا أَنْصَارَ اللَّهِ، رَأْسُ الْكُفْرِ أُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ، لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا. قَالَ: فَأَعْلَى مَوْتِهِ: يَا أَنْصَارَ اللَّهِ، رَأْسُ الْكُفْرِ أُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ، لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا. قَالَتُ النَّهُ عَنْكَ مَنْكَ رَجُلُّ السَّيْفَ، فَصَرَبَ رِجْلَ ابْنِهِ فَوَقَعَ، فَصَاحَ أُمَيَّةُ صَيْحَةً عَظِيمَةً، فَقُلْتُ: انْجُ فَيَاكُ مَنْكَ شَيْئًا. فَهَبَرُوهُمَا بِأَسْيَافِهِمْ. فَكَانَ يَقُولُ: رَحِمَ الله بلالا، ذهبت أدراعي، وفجعني بنَفْسِكَ، وَلَا تَجَاءَ، فَوَاللَّهِ مَا أُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. فَهَبَرُوهُمَا بِأَسْيَافِهِمْ. فَكَانَ يَقُولُ: رَحِمَ الله بلالا، ذهبت أدراعي، وفجعني بأسيري.

وعن ابن عباس، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي حَتَّى أَصْعَدْنَا فِي جَبَلٍ يشرف بنا على بدر، ونحن مشركان، ننتظر الدائرة على من تكون، فننتهب مع من ينتهب، فبينا خَنْ في الجُبَل، إِذْ دَنَتْ مِنَّا

(mr/1)

سَحَابَةً، فَسَمِعْتُ فِيهَا حَمْحَمَةَ الْخَيْلِ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ. فَأَمَّا ابْنُ عَمِّي فَانْكَشَفَ قِنَاعُ قَلْبِهِ فَمَاتَ مَكَانَهُ، وَأَمَّا أَنَا فَكِدْتُ أَهْلَكَ، ثُمَّ مَّاسَكْتُ.

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.

وَرَوَى الَّذِي بَعْدَهُ ابْنُ حَرْمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَوْ كَانَ مَعِي بَصَرِي وَكُنْتُ بِبَدْرٍ لَأَرَيْتُكُمُ الشِّعْبَ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَفِي أَبِي، عَنْ رِجَالٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمَازِيِّ قال: إِنِّ لأَتْبَعُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ لِأَضْرِبَهُ بِالسَّيْفِ، إِذْ وَقَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفِي، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَتَلَهُ غَيْرِي.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمْ تُقَاتِلِ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ.

وَأَمَّا أَبُو جَهْلِ بَنُ هِشَامٍ فَاحْتَمَى فِي مِثْلِ الْحَرَجَةِ - وَهُوَ الشَّجَرُ الْمُلْتَفُ - وَبَقِيَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ: أَبُو الحُكَمِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ. قَالَ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجُنْمُوحِ: فَلَمَّا شَعِعْتُهَا جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْيِي، فَصَمَدْتُ خُوهُ، فَلَمَّا أَمْكَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَضَرَبُتُ ضَرْبَةً أَطْنَتْ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ. فَوَاللَّهِ مَا أُشَبِهُهَا حين طاحت إِلَّا بِالنَّوَاةِ تَطِيحُ مِنْ تَخْتِ مِرْضَخَةِ النَّوَى حين يضرب بِهَا. فَضَرَبَنِي ابْنُهُ عِكْرَمَةَ عَلَى عَاتِقِي فَطَرَحَ يَدِي، فَتَعَلَّقْتُ بِجِلْدَةٍ مِنْ جَنْبِي، وَأَجْهَصَنِي الْقِتَالُ عَنْهُ. فَلَقَدْ قَاتَلْتُ عَامَّةَ يَوْمِي، وَإِنِي لَأَسْحَبُها عَكْرَمَةَ عَلَى عَاتِقِي فَطَرَحَ يَدِي، فَتَعَلَقْتُ بِجِلْدَةٍ مِنْ جَنْبِي، وَأَجْهَصَنِي الْقِتَالُ عَنْهُ. فَلَقَدْ قَاتَلْتُ عَامَّةَ يَوْمِي، وَإِنِي لَأَسْحَبُها عَلْمُ مَا آذَتْنِي وَضَعْتُ عَلَيْهَا قَدَمِي. ثُمَّ مَّطَيْتُ هِمَا عَلَيْهَا حَتَى طَرَحْتُهَا. قَالَ: ثُمُّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى زَمَنِ عُثْمَانَ. عَمْ مَرَّ بَأَي جَهْلُ أَلْ اللَّهُ عَلْمُ وَبَوْرَوَهُ وَبِهِ رَمَقٌ.

(mm/1)

وَقَاتَلَ مُعَوِّذٌ حَتَّى قُتِلَ. وَقُتِلَ أَخُوهُ عَوْفٌ قَبْلَهُ. وَاسْمُ أَبِيهِمَا: الْحَارِثُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيُّ.

ثُمُّ مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِأَيِي جَهْلٍ حِينَ أَمَرِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْتِمَاسِهِ، وَقَالَ فِيْمَا بَلَغَنَا: إِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى فَانْظُرُوا إِلَى أَثَوِ جُرْحٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَإِيِّ ازْدَحَمْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَأْدُبَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ، وَفَعْنُ غُلامَانِ؛ وَكُنْتُ أَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيرٍ، فَدَفَعْتُهُ، فَوَقَعَ عَلَى زُكْبَتِهِ فَجُحِشَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَوَجَدْتُهُ بِآخِرِ رَمَقِ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي عَلَى عُنُقِهِ. وَقَدْ كَانَ

صَبَثَ بِي مَرَّةً بِمَكَّةَ، فَآذَايِي وَلَكَرَيِي. فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ أَخْزَاكَ اللهُ يَا عَدُوَّ اللهِّ؟ قَالَ: وَبِمَاذَا أَخْزَانِي، وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ؟ أَخْبِرْنِي لِمَنِ الدَّائِرَةُ اليوم؟ قلت: لله ولرسوله. ثم قَالَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتَ، يَا رُوَيْعِيِ الْغَنَمِ مُرْتَقَى صعبا. قال: فَاحْتَزَرْتُ رَأْسُهُ وَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقلتُ: يا رسول الله، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللهِ أَبِي جَهْلٍ. قَالَ: آللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وألقيت رأسه بَيْنَ يدي النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

ثُمُّ أَمَرَ بِالْقَتْلَى أَنْ يُطْرَحُوا فِي قَلِيبٍ هُنَاكَ. فَطُرِحُوا فِيهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلاَّهَا، فَذَهَبُوا لِيُحْرِجُوهُ فَتَزَايَلَ، فَأَقَرُّوهُ بِهِ، وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ التُرَابَ فَغَيَّبُوهُ.

فَلَمَّا أَلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، وَقَفَ عَلَيْهِمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَالْوَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُنَادِي قوما قَدْ جَيَّفُوا؟ فَقَالَ: " مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا ". لا يستطيعون أن يجيبوا ".

(r£/1)

وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَادَاهُمْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ: يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، وَيَا أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ فِي الْقَلِيبِ.

زَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، بِنْسَ عَشِيرَةُ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ؛ كَذَّبْتُمُونِ وَصَدَّقَنَى النَّاسُ، وَأَخْرَجْتُمُونِ وَآوَانِي النَّاسُ، وَقَاتَلْتُمُونِ ونصرنِي الناس.

وعن أنس: لَمَّا سُجِبَ عُتبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى الْقَلِيبِ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ابْنِهِ، فَإِذَا هُوَ كَتِيبٌ مُتَغَيِّرٌ. فَقَالَ: لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ أَبِيكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا شَكَكْتُ فِي أَبِي وَلَا فِي مَصْرَعِهِ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَعْرِفُ مِنْهُ رَأْيًا وَجِلْمًا، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ مَا أَصَابَهُ وَمَا مَاتَ عَلَيْهِ أَحْزَنَنِي ذَلِكَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَ لَهُ خَيْرًا.

وَكَانَ اخْتَارِثُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْفَلِكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَعَلَيْ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ حَلَفٍ، وَالْعَاصُ بْنُ مُنَيِّهِ بْنِ الْحُجَّاجِ قَدْ أَسْلَمُوا. فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم – حبسهم آباؤهم وَعَشَائِرُهُمْ، وَفَتَنُوهُمْ عَنِ اللَّيْنِ فَافْتَتَنُوا حَبِيعًا. وَفِيهِمْ نَزَلَتْ " إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُعَالِيفِي الْقَيْفِ فِي الْآيَةَ الدِّينِ – ثُمَّ سَارُوا مَعَ قَوْمِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقُتِلُوا جَمِيعًا. وَفِيهِمْ نَزَلَتْ " إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُعَلِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ " الْآيَةَ .

وَعَنْ عبادة بن الصامت قَالَ: فِينَا أَهْلُ بَدْرٍ نَوَلَتِ الْأَنْفَالُ حِينَ تَنَازَعْنَا فِي الْغَنِيمَةِ وَسَاءَتْ فِيهَا أَخْلَاقُنَا. فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِهِ. فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى السَّوَاءِ.

ثُمُّ بَعَثَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، بَشِيرِيْنِ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ أُسَامَةُ: أَتَانَا الْخَبْرُ حِينَ سَوَّيْنَا عَلَى رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلْفَنِي عَلَيْهَا مَعَ عُثْمَانَ. عُثْمَانَ.

ثُمُّ قفل رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَمَعَهُ الْأُسَارَى؛ فِيهِمْ: عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ. فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ مَضِيق الصَّفْرَاءِ قَسَّمَ النَّفْلِ. فَلَمَّا أَتَى الرَّوْحَاءَ لَقِيَهُ الْمُسْلِمُونَ يُهَنِّقُونَهُ بِالْفَتْح. فَقَالَ لَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ سلامة: ما الذي تهنئونا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز ضلعا كَالبُدْنِ الْمُعْقَلَةِ فَنَحَرْنَاهَا. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَ: أَيِ ابْنَ أَخِي، أُولَئِكَ الْمَلَأُ – يَعْنَى الْأَشْرَافَ وَالرُّؤَسَاءَ –.

ثُمُّ قُتِلَ النَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيُّ بِالصَّفْرَاءِ. وَقُتِلَ بِعِرْقِ الظُّبْيَةِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ. فَقَالَ عُقْبَةُ حِينَ أَمَر النَّبِيُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بقتله: فمن لِلصِّبْيَةِ يَا مُحُمَّدُ؟ قَالَ: النَّارُ. فَقَتَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ، وَقِيلَ: عَلِيٌّ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا أَمْرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِقَتْلِ عُقْبَةَ قَالَ: وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا أَمْرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِقَتْلِ عُقْبَةَ قَالَ: وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلَيْ وَلَيْشٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَدْرُونَ مَا صَنَعَ هَذَا بِي؟ جَاءَ وَأَنَا سَاجِدٌ خَلْفَ الْمُقَامِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَعَمَرَهَا، فَمَا رَفَعَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ عَيْنَيَّ سَتَنْدُرَانِ. وَجَاءَ مَوَّةً أُخْرَى بِسَلَى شَاةٍ فَأَلْقَاهُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا سَاجِدٌ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ وَعَمْرَهَا، فَمَا رَفْعَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ عَيْنَ سَتَنْدُرَانِ. وَجَاءَ مَوَّةً أُخْرَى بِسَلَى شَاةٍ فَأَلْقَاهُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا سَاجِدٌ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَعَنْ رَأْسِي.

وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ:

مِهْجَعٌ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيُّ، وَعَاقِلُ بْنُ الْبُكَيْرِ، وَصَفْؤانُ بْنُ بَيْضَاءَ، وَعُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَخُو سَعْدٍ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الحارث بن المطلب بن عبد مناف المطلبي الَّذِي قَطَعَ رِجْلَهُ عُتْبَةُ، مَاتَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ بِالصَّفْرَاءِ. وَهَؤُلاءِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. الْمُهَاجِرِينَ.

وَعُمَيْرُ بْنُ الْخُمَامِ، وَابْنَا عَفْرَاءَ، وَحَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ الْحَارِثِ فُسْحُمُ، وَرَافِعُ بْنُ الْمُعَلَّى الزُّرَقِيُّ، وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ الْأَوْسِيُّ، وَمُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَخُو أَبِي لُبَابَةَ.

فَاجُمْلَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا.

وَقُتِلَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَهُمَا ابْنَا أَرْبَعِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ. وَكَانَ شَيْبَةُ أَكْبَرَ بِثَلَاثِ سنين.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ بِمُصَابِ قُرَيشٍ: الخَيْسُمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ. فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: قُتِلَ عُقْبَةُ، وشيبة، وأبو

(m7/1)

جَهْلٍ، وَأُمَّيَةُ، وَزَمْعَةُ بْنُ الْأَسَوَدِ، وَنُبَيْهٌ، ومُنَبِّهٌ، وأَبُو الْبَخْتِرِيِّ بْنُ هِشَامٍ. فَلَمَّا جَعَلَ يُعَدِّدُ أَشْرَافَ قُريشٍ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الحُبِّرِ: وَاللَّهِ إِنْ يَعْقِلْ هَذَا فسلوه عني: فقالوا: ما فعل صفوان؟ قال: ها هو ذاك جالسا، قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْتُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ حِينَ قُتِلًا.

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: كُنْتُ عُلَامًا لِلْعَبَّاسِ وَكَانَ الْإِسْلَامُهُ قَدْ دَخَلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ وَأَسْلَمْتُ. وَكَانَ الْعَبَّاسُ يَهَابُ قَوْمَهُ وَيَكُرَهُ الْجُلَافَ وَيَكْتُمُ إِسْلَامَهُ، وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ مُتَفَرِّقٍ فِي قَوْمِهِ. وَكَانَ أَبُو لَهَبِ الْعَبَّاسُ وَأَسْلَمْتُ وَوَجَدْنَا فِي أَنْهُسَنَا قُوْةً وعزة، وَكُنْتُ رَجُلًا صَعِيفًا، وَكُنْتُ أَغْتُ اللَّهُ وَأَحْزَاهُ، وَوَجَدْنَا فِي أَنْهُسَنَا قُوّةً وعزة، وَكُنْتُ رَجُلًا صَعِيفًا، وَكُنْتُ أَغْتُ أَقْدَاحٍ فِي حُجْرَةٍ زَمْزَمَ. فَإِنِي جَالِسٌ أَغْتُ أَقْدَاحِي، وَعِنْدِي أَمُّ الْفَصْلِ، وَقَدْ سَوَّنَا الْجُبُرُ، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو هَبٍ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ بِشَرِّ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى طُنْبِ الْجُجْرَةِ، فَكَانَ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهْرِي. فَبَيْنَا هُو جَالِسٌ إِذْ قَالَ النَّاسُ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْخَارِثِ بْنِ بِشَرِّ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى طُنْبُ الْجُعْرَةِ، فَكَانَ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهْرِي. فَبَيْنَا هُو جَالِسٌ إِذْ قَالَ النَّاسُ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِي قَدْ قَرِمَ. فَقَالَ أَبُو هُبَرِي إِلَيَّ، فَعِنْدَكَ الْخَبْرُقِ فَالَا النَّاسُ قِيَامٌ عَلَيْهِ، فقالَ: يا ابن أَخِي، أَخْبِرْنِ بْنِ عَلَمْ اللّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ لَقِينَا الْقُوْمَ فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسرونا، وأيم الله ما لمت كَيْفَ كَانَ أَمْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: واللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ لَقِينَا الْقُوْمَ فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسرونا، وأيم الله ما لمت الناس، لقينا رجال بيض عَلَى خَيْل بُلْق السَّمَاء والْأَرْض، واللَّهِ مَا وَيَلِقُ مَا وَيُعْ اللهُ عَلَى الْعُنْ السَّمَاء والْأَرْض، واللهِ مَا وَيَلِقُ مَنْ الْعَوْمُ هَا وَيُعْرَالُ الْعَلْ مَا لَمُ الْعُومُ الْعَلْدِيْ اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُرْمُ النَّاسُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ الْعَلْمَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْم

قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَرَفَعْتُ طُنُبَ الْحُجْرَةِ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قُلْتُ: تِلْكَ وَاللَّهِ الْمَلَاثِكَةُ. فَرَفَعَ أَبُو لَهَبِ يَدَهُ فَضَرَبَ وَجُهِي صَرْبَةً شَدِيدَةً. قَالَ: وَثَاوَرُتُهُ، فَحَمَلَنِي وَصَرَبَ بِيَ الْأَرْضَ. ثُمَّ بَرَكَ عَلَيَّ يَصْرِبُنِي، وَكُنْتُ رَجُلًا صَعِيفًا. فَقَامَتْ أُمُّ الْفَصْلِ إِلَى عَمُودٍ مِنْ عُمُدِ الحُجْرَةِ، فَأَحَدَثُهُ فَضَرَبَتُهُ بِهِ صَرْبَةً، فَلَقَتْ فِي رَأْسِهِ شَجَّةً مُنْكَرَةً، وَقَالَتْ: اسْتَضْعَفْتُهُ أَنْ غَابَ عَنْهُ سَيِّدُهُ؟ فقام

(WV/1)

مُوَلِّيًا ذَلِيلًا. فَوَاللَّهِ مَا عَاشَ إِلَّا سَبْعَ لَيَالٍ، حَتَّى رَمَاهُ اللَّهُ بِالْعَدَسَةِ فَقَتَلَتْهُ.

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَتَّقِي هَذِهِ الْعَدَسَةَ كَمَا يُتَّقَى الطَّاعُونُ. حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِابْنَيْهِ: وَيُحَكُمَا؟ ألا تَسْتَحِيَانِ أَنَّ أَبَاكُمَا قَدْ أَنْتَنَ فِي بَيْتِهِ ألا تَدْفِنَانَهُ؟ فَقَالًا: نَخْشَى عَدْوَى هَذِهِ الْقُرْحَةِ. فَقَالَ: انْطَلِقَا فَأَنَا أُعِينُكُمَا فَوَاللَّهِ مَا غَسَّلُوهُ إِلَّا قَدْفًا بِالْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيدٍ. ثُمَّ احْتَمَلُوهُ إِلَى أَعْلَى مَكَّةً، فَأَسْنَدُوهُ إِلَى جِدَارٍ، ثُمَّ رَضَمُوا عَلَيْهِ الْخِجَارَةَ.

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ: حَدَّثَنِي الْخُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

وَرَوَى عَبَّادُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَاحَتْ قُرَيْشٌ عَلَى قَتْلَاهَا ثُمُّ قَالُوا: لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فَيَشْمَتُوا بِكُمْ.

وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِب قَدْ أُصِيبَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ: زَمْعَةُ، وَعَقِيلٌ، وَالْحَارِثُ. فَكَانَ يُجِبُ أَنْ يَبْكِي عَلَيْهِمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى. فَقَدِمَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فِي فِدَاءِ سهيل بن عمرو. فقال عمر: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَعُ ثَنِيَّتَيْ سُهَيْلٍ يدلع لسانه فَلَا يَقُومُ عَلَيْكَ خَطِيبًا فِي مَوْطِنٍ أَبَدًا، فَقَالَ: لَا أُمُثِّلُ بِهِ فَيُمَثِّلُ اللَّهُ فِي، وَعَسَى أَنْ يَقُومُ مَقَامًا لَا تَذُمَّهُ. فَقَامَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِنَحْوٍ مِنْ خُطْبَةِ أَبِي بكر الصديق، وَحَسُنَ السَّامُهُ. السَّامُهُ.

وَانْسَلَّ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ، فَفَدَى أَبَاهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَم، وَانْطَلَقَ بِهِ.

وَبَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي فِدَاءِ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بِمَالٍ. وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ خَدِيجَةً أَدْخَلَتْهَا بِمَا على

(M/1)

\_\_\_\_\_

أَبِي الْعَاصِ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَقَّ لَهَا، وَقَالَ: إِنْ رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها. قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَأَطْلَقُوهُ.

فَأَخَذَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يُحَلِّي سَبِيلَ زَيْنَبَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ النِّسَاءِ. وَاسْتَكْتَمَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ. وَبَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَانَهَا حَتَّى تَأْتِيَايِي هِمَا. وَذَلِكَ بَعْدَ بَدْرٍ بِشَهْرٍ.

فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْعَاصِ مَكَّةَ أَمَرَهَا بِاللُّحُوقِ بِأَبِيهَا، فَتَجَهَّزَتْ. فَقَدَّمَ أَخُو زَوْجِهَا كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ بَعِيرًا، فَرَكِبَتْهُ وَأَخَذَ قَوْسَهُ وَكِنَانَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ هِمَا كَنانة ونثر كنانته لما أدركوها لذي طُوًى، وَكِنَانَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ هِمَا كَنَانة ونثر كنانته لما أدركوها لذي طُوًى، فَرَجُوا فِي طَلَبِهَا. فَبَرَكَ كنانة ونثر كنانته لما أدركوها لذي طُوًى، فَرَوَّعَهَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ بِالرُّمْحِ. فَقَالَ كِنَانَةُ: وَاللَّهِ لَا يَدْنُو مِنِي رَجُلٌ إِلَّا وَضَعْتُ فِيهِ سَهْمًا. فَتَكَرْكَرَ النَّاسُ عَنْهُ. وَأَتَى أبو

سفيان في جلة مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ حَتَّى نُكَلِّمَكَ، فَكَفَّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمُّ تُصِبْ. خَرَجْتَ بَالْمَرْأَةِ على رؤوس النَّاسِ عَلَانِيَةً، وَقَدْ عَرَفْتَ مُصِيبَتَنَا وَنَكْبَتَنَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ مُحَمَّدٍ، فَيَظُنُ النَّاسُ إِذَا خَرَجْتَ بِابْنَتِهِ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً أَنَّ ذَلِكَ عَلَى ذُلِّ أَصَابَنَا، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَّا وَهُنَّ وَضَعْفَّ، وَلَعَمْرِي مَا بِنَا بِحَبْسِهَا عَنْ أَبِيهَا مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكَ بِالْمَرْأَةِ، حَتَّى إِلْمَوْاتُ، وَكَدَّتَ النَّاسُ أَنَّا رَدَدْنَاهَا، فَسُلَّهَا سِرًّا وَأَخْفَهَا بِأَبِيهَا. قَالَ: فَفَعَلَ. ثُمَّ خَرَجَ كِمَا لَيْكِي الْمُعْفَلِ اللَّهِ عَلَايْهِ وَسَلَّمَهَا إِلَى زَيْدٍ وَصَاحِبَه. فقدم كِمَا عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ.

فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ، خَرَجَ أَبُو الْعَاصِ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ مِكَالِهِ، وَهِمَالٍ كَثِيرٍ لِقُرَيْشٍ. فَلَمَّا رَجَعَ لَقِيتُهُ سَرِيَّةٌ فَأَصَابُوا مَا مَعَهُ، وأَعْجَزَهُمْ هَارِبًا، فَقَدِمُوا بِمَا أَصَابُوا. وَأَقْبَلَ أَبُو الْعَاصِ فِي اللَّيْلِ، حَتَّى دَخَل عَلَى زَيْنَبَ، فَاسْتَجَارَ هِمَا فَأَجَارَتُهُ، وَجَاءَ فِي طلب ماله. فلما خرج – صلى الله عليه وسلم – إلى الصبح وكبر

(rq/1)

وَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ، صَرَخَتْ زَيْنَبُ مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ.

وَبَعَثَ النَّيِيُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى السَّرِيَّةِ الَّذِينَ أَصَابُوا مَالَهُ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ نُجِبُّ ذَلِكَ. وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُوَ فَيْءُ اللهِ الَّذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ، فَأَنْتُمْ أَحَقُ بِهِ ". قَالُوا: بَلُهُ مَرْدُوهُ كُلَّهُ. ثُمُّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَكَّةً، فَأَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي مَالٍ مَالَهُ. ثُمُّ قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مَالٌ؟ قَالُوا: لَا، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ وجدناك وَفِيًّا كَرِيمًا. قَالَ: فَإِنِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله. وَاللهِ مَا مُعَى مِنَ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُ إِلَّا تَقَوْفُ أَنْ تَظُنُوا أَيْ إِنَّا أَمُوالَكُمْ.

ثُمُّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فعن ابن عباس قَالَ: رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – زينب عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمُّ يُخْدِثْ شَيْئًا.

وَمِنَ الْأُسَارَى: الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، أَسَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَقِيلَ: سَلِيطُ الْمَازِيُّ. وَقَدِمَ فِي فِدَائِهِ أَخَوَاهُ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهِشَامُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَافْتَكَّاهُ بُأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَم، وَذَهَبَا بِهِ.

فَلَمَّا افَتَدِيَ أَسْلَمَ، فَقِيلَ له في ذلك فقال: كرهت أن يظنوا بِي أَيِّ جَزِعْتُ مِنَ الْأَسْرِ. فَحَبَسُوهُ بِمَكَّةَ. وكأن رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْدَ الْحُنَيْبِيَةِ. وَتُوُفِّيَ قَدِيمًا؛ لَعَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْدَ الْخُنَيْبِيَةِ. وَتُوفِيَّ قَدِيمًا؛ لَعَلَّ فِي حَيَاةِ النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَبَكَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، وهي بنت عمه:

يا عين فابكي للولي ... لد بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَهُ

قَدْ كَانَ غَيْثًا فِي السندِ ... مِن وَرَحْمَةً فِينَا وَمِيرَهُ

ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ مَاجِدًا ... يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَهُ

مِثْلُ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ ... أَبِي الْوَلِيدِ كَفَى الْعَشِيرَهُ.

(£ ./1)

وَمِنَ الْأَسْرَى: أَبُو عَزَّةَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله الجمحي. كان محتاجا ذات بَنَاتٍ. قَالَ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: قَدْ عَرَفْتَ أَتَىٰ لَا مَالَ لَى، وَأَتَىٰ ذُو حَاجَةٍ وَعِيَالِ، فَامْنُنْ عَلَىًّ. فَمَنَّ عَلَيْهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُظَاهِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا. وَقَالَ عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ اجْتُمَحِيُّ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، بَعْدَ مُصَابِ أَهْلِ بَدْرٍ بِيَسِيرٍ، فِي الْحِجْرِ. وَكَانَ ابْنُهُ وُهَيْبٌ فِي الْأَسْرَى. فَذَكَرَ أَصْحَابَ الْقَلِيبِ وَمُصَابَعُمْ. فَقَالَ صَفْوَانُ: مِنْ شَيَاطِينِ قُرَيْشٍ، وَمِّيَّنْ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ ابْنُهُ وُهَيْبٌ فِي الْأَسْرَى. فَذَكَرَ أَصْحَابَ الْقَلِيبِ وَمُصَابَعُمْ. فَقَالَ صَفْوَانُ: وَاللَّهِ الْوَلَا دَيْنٌ عَلَيَّ لَيْسَ عِنْدِي لَهُ قَصَاءٌ، وَعِيَالٌ أَخْشَى عَلَيْهِمْ، لَرَكِبْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَإِنَّ لِي فِيهِمْ عِلَّةً؛ ابْنِي أَسِيرٌ فِي أَيْدِيهِمْ. فَاغْتَنَمَهَا صَفْوَانُ فَقَالَ: عَلَيَّ دَيْنُكَ وعيالك. فال: فَاكْتُمْ عَلَيَّ. وَمُصَابِعُهُ، وَمَضَى إلى المدينة.

فبينا عُمَرُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَحَدُّقُونَ عَنْ يوم بدر، إذ نظر عمر إِلَى عُمَيْرٍ حِينَ أَنَاخَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مُتَوَشِّحًا بِالسَّيْفِ. فَقَالَ: هَذَا الْكَلْبُ عَدُوُ اللَّهِ عمير، قال: وَهُوَ الَّذِي حَزَرَنَا يَوْمَ بَلْرٍ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقال: هَذَا عُمَيْرٌ. قَالَ: أَدْخِلُهُ عَلَيَّ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَقَّ أَخَذَ بِحَمَّالَةِ سَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ، فَلَبَّبُهُ بِهِ، وَقَالَ لِرِجَالٍ مِمَّنُ كَانُوا مَعَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ: اذْخُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَاجْلِسُوا عِنْدَهُ وَاحْذَرُوا عَلَيْهِ هَذَا الْجَبيث. ثم دخل به فقال – الْأَنْصَارِ: اذْخُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَعْمَرُ، أَدْنُ يَا عُمَيْرُ. فَدَنَا، ثُمُّ قَالَ: أَنْعِمُوا صَبَاحًا، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِنْتُ لِهِنَا الْأَسِيرِ الَّذِي عليه السلام –: أَرْسِلْه يَا عُمَرَ، أُدْنُ يَا عُمَيْرُ. فَدَنَا، ثُمُّ قَالَ: أَنْعِمُوا صَبَاحًا، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: وَمُعَلَ الْأَسِيرِ الَّذِي عِنْتَ لَهُ إِلَّا لِلَذِي عَنْ اللَّهُ عِنْ عُنُقِكَ؟ قَالَ: قَبَّحَهَا اللَّهُ مِنْ سُيُوفٍ، وَهَلْ أَغْنَتْ شَيْئًا؟ قَالَ: اصْدُقْنِي مَا الَّذِي جِئْتَ لَهُ؟ قَالَ: مَا جِنْتُ إِلَا لِلَذِكَ. قَالَ: بَلَى، فَعَدْتَ أَنْتَ وَصَفُوانُ فِي الْجُحْرِ. وَقَصَّ لَهُ مَا قَالًا. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَأَنْكَ بِهِ إِلَّا لَلْهُ وَاللَّهُ لَوْ اللّهُ لَا عُلَالًا لَا عَلَى عُمْرَا اللَّهُ وَالَكَ بِهِ إِلَّا لِمَالًا لَا اللَّهُ وَالَّكَ بِهِ إِلَّا لَنَا وصَفُوانَ فُواللَّهُ لَا عُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَلْهُ الذَى

(£1/1)

هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " فَقِهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ، وَأَقْرِئُوهُ الْقُرْآنَ وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرُهُ " فَفَعَلُوا. ثُمُّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي كُنْتُ جَاهِدًا عَلَى إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ، شَدِيدَ الْأَذَى لِمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ، وَأَنَ أُحِبُ أَنْ تَأَذَنَ لِي فَأَقْدَمَ مَكَّةَ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُمْ. وَإِلا آذَيْتُهُمْ فِي دِينِهِمْ. فَأَذِنَ لَهُ وَخَقَ بَمَكَةً. وَكَانَ صَفْوَانُ يَعِدُ قُرِيشًا يَقُولُ: أَبْشِرُوا بِوَقْعَةٍ تَأْتِيكُمُ الْآنَ تُنْسِيكُمْ وَقْعَةَ بَدْرٍ. وَكَانَ صَفْوَانُ يَسْأَلُ عَنْهُ الرَّكْبَانُ، حَتَّى قَدِمَ رَاكِبًا فَأَخْبَرَهُ عَنِ إِسْلَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يُكْلِمُهُ أَبَدًا وَلَا يَنْفَعُهُ بِشَىءٍ أَبَدًا. ثُمْ أقام يدعو إلى الإسلام، ويؤذي المشركين. فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ فَاسٌ كَثِيرٌ.

# –بَقِيَّةُ أَحَادِيثِ غزوة بدر

### وهي كالشرح لما قدمناه، منها:

قَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ: انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ مُعْتَمِرًا: فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ – وَكَانَ أُمْيَّةُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ إِذَا سَافَرَ إِلَى الشَّامِ – فَقَالَ لِسَعْدِ: انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَعَفَلَ النَّاسُ فطف. قال: فَبينما هُوَ يَطُوفُ إِذْ أَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: من أنت؟ قال: سعد. قَالَ: أَتَطُوفُ آمِنًا وَقَدْ أَوْينَتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، وَتَلَاحِيَا. فَقَالَ أُمْيَةً لِسَعْدٍ: لَا تَرْفَعُ صَوْتِكَ عَلَى أَبِي الْحُكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيْنُ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لِأُوْطِعَنَّ عَلَيْكَ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ. وَجَعَلَ أُمْيَةً يَقُولُ: لا ترفع صوتك. فغضب وقال: دعنا منكم، فإني سمعت محمدا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكَ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ. وَجَعَلَ أُمْيَةً يَقُولُ: لا ترفع صوتك. فغضب وقال: دعنا منكم، فإني سمعت محمدا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ. فَكَادَ أَنْ يُخْدِثَ. فَرَجَعَ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَتَعْلَمِينَ مَا وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ عَالَدٌ: فَوَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدً. فَكَادَ أَنْ يُخْدِثَ. فَلَكَذِبُ. فَلَمَّا خَرَجُوا لِبَدْرٍ وَجَاءَ قَالَ أَنِي الْمُؤْتُكُ : وَمَا قَالَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ عُمَّدًا يَزْعَمُ أَنه قاتلي. قالت: فَوَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ. فَلَكُ أَمْ عَلَمْتَ مَا قال

الْيَثْرِيُّ؟ قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ لَا أَخْرُجُ. فَقَالَ له أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْوَادِي فَسِرْ مَعَنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسَارَ مَعَهُمْ،

وَقَالَ: أَدْرِكُوا عِيرِكُمْ كَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ. فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَى يَرَاكَ النَّاسُ تَخَلَّفُتَ – وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ وَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَى يَرَاكَ النَّاسُ تَخَلُفْتَ – وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ وَقَالَ: يَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَجُورَ بَعِيرٍ مِكَّةَ. ثُمُّ قَالَ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَهِرِينِي فَمَا الْوَادِي – ثَغَلَّفُولُ مَعْهُمْ إِلَّا قَرِيبًا. فَلَمَّا حَرَجَ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ. فَلَمْ يَزَلُ بِذَاكَ حَتَى قَتَلَهُ اللَّهُ ببدر. البخاري أَرْدِدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا. فَلَمَّا حَرَجَ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرُهُ. فَلَمْ يَزَلُ بِذَاكَ حَتَى قَتَلَهُ اللَّهُ ببدر. البخاري وَذَكَرَ الزُهْرِيُّ قَالَ: إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِهِ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيشٍ الَّتِي قَدِمَ كِمَا أَبُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تعالَى اللَّهُ تعالَى اللَّهُ تعالَى اللَّهُ تعالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالَى اللَّهُ تعالَى اللَّهُ تعالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ مِنْكُمْ وَلُو تُواعَدُمُّ لِالْعُدُوةِ الْقُصُومَى وَالْوَلِكُمُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلُو تُواعَدُمُّ لِا خُتَلَقُتُمْ فِي الْمِيعَادِ ".

(£1"/1)

–رُؤْيا عَاتكَةَ

جَهْل: يَا أَبَا الْفَضْل

فَقُتِلَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عِبَاسٍ.

(ح) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وحدثني يزيد بن رومان، عن عروة قالا: رَأَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ قَبْلَ مَقْدِم ضَمْضَم بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ عَلَى قُرَيْشِ مَكَّةَ بِفَلَاثِ لَيَالٍ، رُوْيًا، فَأَصْبُحَتْ عَاتِكَةُ فَأَعْطَمَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَى أَخِيهَا الْعَبَاسَ فَقَالَتْ لَفُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

(£ £/1)

تَعَالَ. فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَتَى حَدَّثَتْ هَذِهِ النَّبِيَّةُ فِيكُمْ؟ مَا رَضِيتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ المطلب أن ينبأ رجالكم حتى تنبأ نِسَاؤُكُمْ، سَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرَتْ عاتكة، فإن كان حقا فسيكون، وإلا كتبنا عَلَيْكُمْ كِتَابًا أَنْكُمْ أَكْذَبُ أَهْلِ بَيْتٍ فِي العرب.

قال: فوالله ما كان إليه مني مِنْ كَبِيرٍ، إِلَّا أَيِّيَ أَنْكَرْتُ مَا قَالَتْ، وقلت: ما رأت شيئا ولا سمعت بَهَذَا، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ لَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا أَتَتْنِي فَقُلْنَ: صَبَرْمُ لِهَذَا الْفَاسِقِ الْحَبِيثِ أَنْ يَقَعَ فِي رِجَالِكُمْ، ثُمُّ قَدْ تَنَاوَلَ النِّسَاءَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، فَلَمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ أَنْ يَقَعَ فِي رِجَالِكُمْ، ثُمُّ قَدْ تَنَاوَلَ النِّسَاءَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ مِن غير إلا أين أنكرت. ولا تعرضن له، فإن عاد لأكفينه.

فَغَدَوْتُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَتَعَرَّضُ لَهُ لِيَقُولَ شَيْئًا فُأَشَاتِهَهُ. فَوَاللَّهِ إِنِي لَمُقْبِلٌ كَثُوهُ، وَكَانَ رَجُلًا حَدِيدَ الْوَجْهِ، حَدِيدَ النَّظَرِ، حَدِيدَ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، كُلُّ هَذَا فَرَقًا أَنْ أُشَاتِهَهُ. وَإِذَا هُوَ قَدْ سَمِعَ مَا لَمُ اسْع، اللِّسَانِ، إِذْ وَلَى خُو بَابِ الْمُسْجِدِ يَشْتَدً. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، كُلُّ هَذَا فَرَقًا أَنْ أُشَاتِهُ. وَإِذَا هُوَ قَدْ سَمِعَ مَا لَمُ اسْع، صوت ضمضم بن عمرو، وهو واقف بَعِيرِهِ بِالْأَبْطَحِ؛ قَدْ حَوَّلَ رَحْلَهُ وَشَقَّ قَمِيصَهُ وَجَدَّعَ بَعِيرَهُ؛ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ، اللَّطِيمَةَ اللَّطِيمَةَ! أَمْوَالُكُمْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ، قَدْ عَرَضَ لَمَا مُحَمَّدٌ، فَالْعُوثَ الْعَوْثَ! فَشَعَلَهُ ذَلِكَ عَنِي، وَشَعَلَنِي عَنْهُ. فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا اللَّطِيمَةَ اللَّطِيمَةَ! أَمْوَالُكُمْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ، قَدْ عَرَضَ لَمَا مُحَمَّدٌ، فَالْغُوثَ الْعَوْثَ! فَشَعَلَهُ ذَلِكَ عَنِي، وَشَعَلَنِي عَنْهُ. فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا الْجُهَارُ حَتَّى حَرَجْنَا، فَأَصَابَ قُرَيْشًا مَا أَصَابَكَ يَوْمَ بَدْر. فَقَالَتْ عَاتِكَةُ.

أَلَمْ تَكُنِ الرُّؤْيَا بِحَقِّ وَجَاءَكُمْ ... بِتَصْدِيقِهَا فَلُّ مِنَ الْقَوْمِ هَارِبُ

فَقُلْتُمْ - وَلَمْ أَكْذِبْ - كَذَبْتِ وَإِنَّمَا ... يُكَذِّبُنَا بِالْصِّدْقِ مَنْ هُوَ كَاذِبُ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ. وَكُنَّا – أَصْحَابَ مُحُمَّدٍ – نَتَحَدَّثُ أَنْ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَّمَائة وبضعة ثلاثمائة وبضعة

(50/1)

عشر، كعدة أصحاب طالوت الذين جازوا مَعَهُ النَّهْرَ، وَمَا جَازَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. أَخْرَجَهُ البخاري.

وقال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ. أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ هَٰيِعَةَ: حدثني يزيد بن أبي حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ": هَلْ لَكُمْ أَنْ خَمُرَجَ فَنَلْقَى الْعِيرَ لَعَلَّ اللَّهَ يَغْنِمُنَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ. فَخَرَجْنَا، فَلَمَّا سِرْنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أُمِرْنَا أَنْ نَتَعَادً، فَفَعَلْنَا، فَإِذَا نَحْنُ ثَلَاثُمَاثَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلا، فَأَخْبَرْنَاهُ بِعِدَّتِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ وَحَمِدَ اللَّهَ، وَقَالَ: عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي حُيَيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ اخْبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَسَحَّى يَوْمَ بَدْرٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ كَمَا حَرَجَ طَالُوتَ فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِغَمُّمْ خُفَاةٌ فَاحْمُلُهُمْ، اللَّهُمَّ إِثَمُّمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، اللَّهُمَّ إِثَّمُ خِياعٌ فَأَشْبِعُهُمْ. فَفَتَحَ اللَّهُ هُمْ، فَانْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ، وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَ بَدْرٍ فَارِسٌ غَيْرَ الْمِقْدَادَ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عن حارثة بن مضرب: إن عليا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَإِنَّهُ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنَّا أَحَدٌ فَارِسٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْمِقْدَادُ. رَوَاهُ شعبة عنه.

وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَا كَانَ مَعَنَا إِلا فَرَسَانِ. فَرَسَّ لِلزُّبَيْرِ

وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الْبَهِيِ قَالَ: كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ – صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَارِسَانِ، الزُّبَيْرُ عَلَى الْمَيْمَنةِ، وَالْمِقْدَادُ عَلَى الْمَيْسَرَةِ.

وَقَالَ عُرْوَةُ: كَانَ عَلَى الزُّبِيرْ يَوْمَ بَدْر عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ، فَنزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى سِيمَا الزُّبَيْر.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ نَتَعَاقَبُ ثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ عَلَيْ وَأَبُو لُبَابَةَ زَمِيلَيْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَكَانَ إذا حانت عُقْبَةُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولَانِ لَهُ: ازْكَبْ حَقَّ غَشِيَ. فَيَقُولُ: إِنِي لَسْتُ بَأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا، وَلَا أَنْتُمَا بأقوى عَلَى الْمَشْي مِنِي

الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي: مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ بَدَلُ أَبِي لُبَابَةَ. فَإِنَّ أَبَا لُبَابَةَ رَدَّهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَاسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمُدينَةِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَجِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا إلا قرشي أَوْ أَنْصَارِيٌّ أَوْ حَلِيفٌ لَهُمَا.

وَعَنِ الْحُسَنِ، قَالَ: كَانَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ مِنَ الْمَوَالي.

وقال عمرو العنقزي، حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مضرب، عن علي قَالَ: أَخَذْنَا رَجُلَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ. أَخَدُهُمَا عَرَبِيٌّ وَالْآخَرُ مَوْلًى، فَأَفْلَتَ الْمَوْلَى؛ مَوْلًى لِغُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ؛ فَقُلْنَا: كَمْ هُمْ؟ قَالَ: كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ. فَجَعَلْنَا نَصْرِبُهُ. حَتَّى انْتَهَيْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَأَبَى أَنْ يُخْبِرُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: كَمْ ينحرون من الجزر؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: القوم ألف، لِكُلِّ جَزُورٍ مَائَةً.

وَقَالَ يُونُسُ، عَن ابْن إسحاق، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر، أَنَّ سَعْدَ

 $(\xi V/1)$ 

ابن مُعَاذٍ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَلَا نَبْنِي لَكَ عَرِيشًا، فَتَكُونَ فِيهِ، وننيخ لَك رَكائبك ونلقى عدونا، فإن أَطْهَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَذَاكَ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُحْرَى فَتَجْلِسُ عَلَى رَكَائِبِكَ وَتَلْحَقُ بِمَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا. فَقَدْ تَخَلَّفَ عَنْكَ أَقْوَامٌ مَا نَحْنُ بِأَشَدَّ لَكَ حُبًّا مِنْهُمْ، وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّكَ تَلْقَى حَرْبًا مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ، وَيُوَادُّونَكَ وَيَنْصُرُونَكَ. فَأَثِي مَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَيْرًا وَدَعَا لَهُ. فَبُنِيَ لِرَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – غَرِيسٌ، فَكَانُ فِيهِ وَأَبُو بكر ما معهما غيرهما. عَنْ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ – غَرِيسٌ، فَكَانَ فِيهِ وَأَبُو بكر ما معهما غيرهما. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، شَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنَ الْمُهُولِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى اللَّهِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَهُو يَدُعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْمُقْدَادِ مشهدا لأن أكون صاحبه كان أَحَبُّ إِنِيَّ مِمَّا عُذِنَ اللَّهِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَهُو يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: " فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إنا ها هنا قَاعِدُونَ "، وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ، وَمِنْ خَلْفِكَ، وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَشْرَقَ لَذَك مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَقَ وَمِنْ عَلْولَا اللَّهِ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْدُ اللَّهُ عَلْهُ وَسُلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْدُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى اللَّهُ

يَسْأَلُونَهُ: أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ؟ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَالِي بِشَيْءٍ مِنْ أَهْرِهِ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ، فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةُ بْنُ حَلَفٍ. قَالَ: فَإِذَا قَالَ فَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ. فَيَقُولُ: دَعُونِي دَعُونِي أُخْبِرُكُمْ. فَإِذَا تَرَكُّوهُ قَالَ كَقَوْلِهِ سَوَاءً. والنبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي وَهُو يَسْمَعُ ذَلِكَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَالنبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي وَهُو يَسْمَعُ ذَلِكَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَعْدَهُ إِذَا كَذَا صَدَقَكُمْ

قال أنس: وقال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانِ غَدًا؛ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى

(£1/1)

الأرض. وهذا مصرع فلان؛ ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان، ووضع يده على الْأَرْض.

قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ أَحد منهم عن موضع يده – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قَالَ: فَأَمَرَ بِحِمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهِمْ، فَشُحِبُوا فَأْلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ. صَحِيحٌ.

وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ. فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمُرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ – كَذَا قال، والمعروف ابن مُعَاذٍ – فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا. وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا. وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ هَذَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَخْصَرَ مِنْهُ عَنْ ثَابِتٍ، عن أنس: حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَيُخْبِرُنَا عَنْ مَصَارِعِ الْقَوْمِ بِالْأَمْسِ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – غدا. فوالذي بعثه بالحق، ما أخطأوا تِلْكَ الحُدُودَ، وَجَعَلُوا يُصْرَعُونَ حَوْلَهَا. ثُمَّ أَلْقُوا فِي الْقَلِيبِ.

وَجَاءَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِيّ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، وَلَقَدْ زَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَحْتَ سَمُرَةٍ يُصَلِّى وَيَبْكِي، حَتَّى أَصْبَحَ.

(£9/1)

وَقَالَ أَبُو عَلِيّ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن موهب، قال: أخبرني إسماعيل بن عون بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، عَنْ عَلِيّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِبَالٍ، ثُمَّ جِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا فَعَلَ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: " يَا قَيُّومُ "، لَا يُزِيدُ عَلَيْهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى الْقِبَالِ، ثُمُّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ أَيْضًا. غَرِيبٌ. وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَاجِدٌ يَقُولُ أَيْضًا. غَرِيبٌ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مُنَاشِدًا يَنْشُدُ حَقًّا أَشَدً مِنْ مُنَاشَدَةٍ مُحَمَّدٍ – وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ شَدُّلُ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ غَلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ "، ثُمَّ عَلْكُ عَمْشُ عَنْ فَيْهِ أَنْ غَلْكُ هَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ غَلْكُ هَذِهِ الْعُصَابَةَ لَا تُعْبَدُ "، ثُمَّ عَلْكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَ إِنْ غَلْكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ "، ثُمُّ

الْتَفَتَ وَكَأَنَّ شَقَّ وَجْهَهُ الْقَمَرُ؛ فَقَالَ: كَأَنَّكَا أَنْظُرُ إلى مصارع القوم عشية.

وَقَالَ خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم – قال وهو في قبته يَوْمَ بَدْرٍ: " اللَّهُمَّ إِنِيَ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا ". فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيُوْمِ أَبَدًا ". فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ عَرْبَكُ وَلُولَ اللَّهُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اللَّهُ بَالِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ. " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ.

وَقَالَ عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ شِمَاكُ الْحُنَفِيُّ، قال: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتَسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا. فَاسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ عَهْرِفُ بَرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمُّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ يَهُمْ اللَّهِ كَفَاكَ مُناشَدَتُكَ رَبِكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ – عَزَّ وَجَلً –

(0./1)

" إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ " فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلائِكَةِ. فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وصوت الفارس: أقدِمْ حَيْرُومَ. إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُسْرِكِينَ أَمَامَهُ فَخُرً مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَ ذَلِكَ حَيْرُومَ. إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُسْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرً مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرَبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَ ذَلِكَ

أَجْمَعَ. فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: صَدَقْتَ، ذلك مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ بِبَدْرٍ، ثُمُّ أَطْلَقَ اللَّهُ لِي بَصَرِي لَأَرَيْتُكَ الشِّعْبَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْنَا مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، غَيْرُ شَكِّ وَلَا تَمَارٍ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حدثنا ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: يَا أَبَا بَكْرٍ أَبْشِرْ هَذَا جِبْرِيلُ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَةٍ صَفْرًاءَ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فَلَمَّا نَوَلَ إِلَى الْأَرْضِ، تَغَيَّبَ عَتِي سَاعَةً ثُمُّ طَلَعَ، عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ يَقُولُ: " أَتَاكُ نَصْرُ اللَّهِ إِذْ دَعَوْتُهُ ". وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: هَذَا جِبْرِيلُ آخذ برأس فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْمُرْبِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمَعِيُّ: حَدَّتَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْتَحُ مَنْ قَلِيبِ بَدْرٍ إِذْ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا ثُم ذهبت،

(01/1)

ثُمُّ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ كَالَّتِي قَبْلَهَا. فَكَانَتِ الرِّيحُ الْأُولَى جِبْرِيلَ نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، وَكَانَتِ الثَّانِيَةُ مِيكَائِيلَ نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ. وَجَاءَتْ رِيحٌ ثَالِثَةٌ كَانَ فِيهَا إسرافيل فِي أَلْفٍ. فَلَمَّا هَزَمَ اللَّهُ أَعْدَاءَهُ حَمَلَنِي رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى عَقِيَّ، فَدَعُوتُ اللَّهَ فَأَمْسَكْتُ. فَلَمَّا اسْتَوَيْتُ عَلَيْهَا طَعَنْتُ بِيدِي هَذِهِ فِي الْقَوْمِ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَرَسِهِ، فَجَرَتْ بِي، فَوَقَعْتُ عَلَى عَقِيَّ، فَدَعُوتُ اللَّهَ فَأَمْسَكْتُ. فَلَمَّا اسْتَوَيْتُ عَلَيْهَا طَعَنْتُ بِيدِي هَذِهِ فِي الْقَوْمِ حَتَّى

اخْتَصَبَ هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى إِبِطِهِ. غَرِيبٌ. وَمُوسَى فِيهِ صَعْفٌ. وَقَوْلُهُ: " حملني على فرسه " لا يعرف إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ زَكْرِيًا الحميري، قال: حدثنا العلاء بن كثير، قال: حَدَّتَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قال: حَدَّتَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: قَالَ أَبِي: يَا بُنِيَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيُشِيرُ بِسَيْفِهِ إِلَى رَأْس الْمُشْرِكِ فَيَقَعُ رَأْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السَّيْفُ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَقِّمُ، عَنْ مُقْسِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كان سِيمَا الْمَلَاثِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمَ بِيصًا قَدْ أَرْسَلُوهَا فِي طُهُورِهِمْ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ عَمَائِمَ حُمْرًا. وَلَمَّ تُقَاتِلِ الْمَلَاثِكَةُ فِي يَوْمٍ سِوَى يَوْمٍ بَدْرٍ. وَكَانُوا يَكُونُونَ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَيَّامِ عَدَدًا وَمَكَدًا.

وَجَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَيِّ مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا "؛ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ؛ حَدَّتَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمَلَكُ يُتَصَوَّرُ فِي صُورَةِ مَنْ يُعْرَفُونَ مِنَ النَّاسِ، يُثَنِّبُوهُمُّمْ، فَيَقُولُ: إِنِّي قَدْ دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: لَوْ حَمَلُوا عَلَيْنَا مَا ثَبَتْنَا. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِي.

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، أَصَبْنَا مِنْ ثِمَّارِهَا فَاجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا هِمَا وَعْكْ. فَكَانَ النَّيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

(01/1)

يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ. فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا، سَارَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى بَدْرٍ – وَهِيَ بِئْرٌ – فَسَبَقْنَا الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا. فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ: رَجُلًا مِنْ قُرِيْشٍ وَمَوْلَى لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. فَأَمَّا الْقُرْشِيُّ فَانْفَلَتَ، وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذْنَاهُ فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ: كَمِ الْقَوْمُ؟ فَيَقُولُ: هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ. فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ. فَأَخَذُناهُ فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ: كَمِ الْقَوْمُ؟ فَيقُولُ: هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ. فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ. حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّيِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ لَهُ: كَمِ الْقَوْمُ؟ قَالَ: هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَديد بأسهم. فجهد أن يخبره كَمْ هُمْ فَأَنِي. ثُمُّ سَأَلَهُ: كَمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ مِنَ الْجُزُورِ؟ فَقَالَ: عَشَرَةَ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: الْقَوْمُ أَلْفُ، كل جزور بمائة وَتَبْعَهَا.

ثُمُّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشِّ مِنْ مَطَوٍ، فَانْطَلَقْنَا تَخْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَخْتَهَا. وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدْعُو رَبَّهُ وَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنْ غَلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ". فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَسَلَّمَ الْفَجْرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَ الشَّجِرِ والحجف والجرف فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَا عَلِيُّ نَادِ لِي حَمْزَةَ – وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنَ الْمُشْوِكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَا عَلِيُّ نَادِ لِي حَمْزَةَ – وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنَ الْمُشْوِكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَا عَلِيُّ نَادِ لِي حَمْزَةً وَكَانَ أَقْرَبُمُ مِنَ الْمُشْوكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إِنْ يَكُ فِي الْقَوْمِ أَحَدُ يَأْمُولُ بِكَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَا عَلِيُ نَادِ لِي حَمْزَةً وَكَانَ أَقْرَبُمْ مِنَ الْمُشْوكِينَ وَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِتَالِ وَيَقُولُ أَكُمْ بِغَيْهٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِتَالِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَرْكَ يَقُولُ اللَّهِ عَرْكَ يَقُولُ الْعَلْمُونَ أَيْ لَلْ عَبْرُكَ يَقُولُ اللَّهِ عَبْلَاهُ وَيَعْمُ إِنْ لَكُولُ مَعْرُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

هذا لأعضضته. قد ملئت جوفك رعبا، فقال: إياي تعني يا مصفر اسْتَهُ؟ سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ أَيُّنَا أَجْبَنُ؟ فَبَرَزَ عُتْبَةُ وابنه الوليد وأخوه حمية. فَقَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَحَرَجَ مِنَ الْأَنْصَارِ شَبَبَةُ، فَقَالَ عُتْبَةُ: لَا نُرِيدُ هَوُلاءِ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ — صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —: قُمْ يَا عَلِيُ، قُمْ يَا حَرْقُ، قُمْ يَا حَبْيْدَةَ بْنَ الْخَارِثِ. فَقَتَلَ اللهُ عُتْبَةَ، وَشَيْبَةَ ابْنِيْ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ. وَشَيْبَةَ ابْنِيْ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ. وَهُمْ يَا عَلِي فَمَ يَا عَلِي فَمَ يَا عَلِي مُنْ الْمُعْيِنَ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَسِيرًا فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ وَجُرِحَ عُبَيْدَةً. فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسُونَا سَبْعِينَ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَسِيرًا فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ وَجُرِحَ عُبَيْدَةً. فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسُونَا سَبْعِينَ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَسِيرًا فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا وَاللّهِ مَا أَسَرَيْنِ، وَلَقَدْ أَسَرَيْنِ رَجُلٌ أَجْلَحُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجُهًا، عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، مَا أَرَاهُ فِي الْقُوْمِ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَسَرَقِيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ الْعَلَى اللهُ الْعَالِمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَتْ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا أَلَالُهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السلولي: حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَقَدْ قَلُوا فِي أَعْيُنِنَا يَوْمَ بَدْر، حَتَّى قُلْتُ لِرَجُل إِلَى جَنْبِي: أَتَرَاهُمْ سَبْعِينَ؟ قَالَ: أَرَاهُمْ مِائَةً. فَأَسَرْنَا رَجُلًا فَقُلْتُ: كَمْ كُنتُمْ؟ قَالَ: أَلْفًا.

وَقَالَ سَلَمِيان بن اللَّغَيْرَةَ، عَنْ ثَايِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: " قوموا إلى جنة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَّامِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَخٍ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. قَالَ: يَغُمْ قَالَ: يَخٍ اللَّهِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا. فَالَ: يَخُولُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءٌ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا. فَأَلَ: فَرَمَى عِينَ، ثُمُّ قَاتَلَ فَأَخْرَجَ تُمَيْرُاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ منهن، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ ثَمَرَاتِي هَذِهِ إِثَمَا خَيَاةٌ طَوِيلَةٌ. فَرَمَى عِينً، ثُمُّ قَاتَلَ حَتَى قُتُلَ اللَّهُ وَتُلَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ:

(0 £/1)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ: " إِذَا أَكْثَبُوكُمْ؛ يَعْنِي إذا غَشَوْكُمْ، فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ، وَاسْتَبِقُوا نَبْلَكُمْ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَى عُمَوُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْدٍ: يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، وَشِعَارَ الْأَوْسِ: يَا بَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ. وَشَعَى خَيْلَهُ: خَيْلَ اللَّهِ. أَخْبِرنا اللَّهِ عُبَدِ اللَّهِ عُبَدِ اللَّهِ عُبَدِ اللَّهِ عُبَدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عُبَدِ اللَّهِ عُبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عُبْدَ الْخُالِقِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَابْنَةُ عَمِّهِ سِتُ الْأَهْلِ بِنْتُ علوان – سنة ثلاث وتسعين – وآخرون قالوا: أخبرنا أبو عمر عبد عبد الرحمن بن إبراهيم الفقيه، قال: أخبرنا شهدة بنت أحمد، قالت: أخبرنا الحسين بن إلى المُعلى الله عمود بن خداش، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن مهدي، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمود بن خداش، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو هاشِمِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: شَعِعْتُ أَبَا ذَرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – يُقْسِمُ قَسَمًا: " هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَهِمْ "؟ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةً، وَعَلِيٍّ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْخَارِثِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمَالِثِ عَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ. وَمُسْلِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ يَغْيَى بْنِ دِينَارٍ الرُّمَّائِيِّ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّدُوسِيِّ الْبَصْرِيِّ. وَهُوَ مِنَ الْأَبْدَالِ الْعَوَالِي.

وَعُبَيْدَةُ بِنُ الْحُارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِ الْمُطَّلِيُّ، أُمَّهُ ثَقَفِيَّةٌ، وَكَانَ أَسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِعَشْرِ سِنِينَ، أَسْلَمَ هُوَ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فِي وَقْتٍ. وَهَاجَرَ هُوَ وَأَخُواهُ الطُّفَيْلُ وَالْحُصَيْنُ. وَكَانَ عُبْيَدَةُ كَبِيرَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وكان مربوعا مَلِيحًا، تُوفِيَّ بِالصَّفْرَاءِ. وَهُوَ الَّذِي بَارَزَ عُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَة، فَاخْتَلْفَا صَرْبَتَيْنِ، كِلَاهُمَا

أَثْبَتَ صَاحِبَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَدْ جَهَّرَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي سِتِّينَ رَاكِبًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَمَّرَهُ عَلَيْهِمِ؛ فَكَانَ أَوَّلُ لِوَاءٍ عَقَدَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِوَاءَ عُبَيْدَةَ. فَالْتَقَى بِقُرَيْش وَعَلَيْهِمْ أَبُو سُفْيَانَ عِنْدَ ثَنِيَّةِ الْمَرَةِ، فَكَانَ أَوَّلَ قِتَالِ فِي

الْإسْلَام. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ أَنَّ الْمُسْتَفْتِحَ يَوْمَ بَدْرٍ أَبُو جَهْلٍ. قَالَ لَمَّا الْتَقَى الْجُمْعَانِ: " اللَّهُمَّ أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف، فَأَحْنِهِ الْغَدَاةَ ". فَقْتِلَ، فَفِيهِ أُنْزِلَتْ: " إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ". وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحُمِيدِ صَاحِبِ الرِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْقَالُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ الْحَمْدِ عَنْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبُو اللَّهُ لِيعَذِّبُولُ اللَّهُ لِيعَذِّبُونَ ". فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبُونُ وَالْمَاءِ أَوِ الْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "، فَنَزَلَتْ: " وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَهُ لِيعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَي مَنْعَوْمُونَ ". مُثَمَقً عَلَيْهِ .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " وَمَا لَهُمُ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ "، قَالَ: يَوْمَ بَدْرٍ بِالسَّيْفِ. قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْهُ.

وَبِهِ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: " وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ " قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرُ أَهْلِ مَكَّةَ تُرِيدُ الشَّامَ – كَذَا قَالَ – فَبَلَغَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ذَلِكَ، فَخَرَجُوا وَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُرِيدُونَ الْعِيرُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ فَأَسْرَعُوا السَّيْرُ، فَسَبَقَتِ الْعِيرُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَكَانَ اللَّهُ وَعَدَهُمْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. وَكَانُوا أَنْ يَلْقَوْا الْعِيرَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ، وَأَيْسَرَ شَوْكَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَكَانَ اللَّهُ وَعَدَهُمْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. وَكَانُوا أَنْ يَلْقَوْا الْعِيرَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ، وَأَيْسَرَ شَوْكَةً وَأَصْدَرَ مَعْنَمًا.

(07/1)

فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُرِيدُ الْقَوْمَ، فَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ مَسِيرَهُمْ لِشَوْكَةِ الْقَوْمِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْمُسْلِمُونَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَاءِ رَمْلَةٌ دِعْصَةٌ، فَأَصَابَ الْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ شَدِيدٌ، وَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قُلُوهِمُ الْقَنْطَ يُوسُوسُهُمْ: تَرْعُمُونَ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَقَدْ عَلَبَكُمُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ، وَأَنْتُمْ كَذَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا شَدِيدًا، فَشَرِبَ الْمُسْلِمُونَ وَتَطَهَّرُوا. فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. وَصَارَ الرَّمْلُ – يَعْنِي مُلْبَدًا – وَأَمدَّهُمُ اللَّهُ بِأَلْفِ مِطَرًا شَدِيدًا، فَشَرِبَ الْمُسْلِمُونَ وَتَطَهَّرُوا. فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. وَصَارَ الرَّمْلُ – يَعْنِي مُلْبَدًا – وَأَمدَّهُمُ اللَّهُ بِأَلْفِ مِنَ الْمُسَالِمُونَ وَتَطَهَّرُوا. فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. وَصَارَ الرَّمْلُ – يَعْنِي مُلْبَدًا – وَأَمدَّهُمُ الللَّه بِأَلْفِ مِنَ الْمُسَالِمُونَ وَتَطَهَّرُوا. فَأَذْهُمَ الللهُ بِأَلْفِ مِن النَّاسِ، وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ " فَلَمَّا اصْطَفَّ الْقَوْمُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ أَوْلَانَا بِلِعْشُومُ وَلَا لَلْهُمْ أَوْلَانَا لِلْمُسْرِكِينَ: " لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُومَ مِنَ النَّاسِ، وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ " فَلَمَّا اصْطَفَّ الْقُومُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ أَوْلَانَا بِالْحُقَى فَانَطُومُ وَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ أَوْلَانَا الْمُعْمُ وَلَا لَاللَّهُمْ أَوْلَانَا الْمُعْرَادِهُ فَا لَاللَّهُمْ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ مَا لَوْلُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ فَاللَالُهُ الْمُسْلِمُونَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ ال

وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدُهُ فقال: يا رب إِنَّكَ إِنْ تَقْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: خُدْ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ فَرَمَى كِمَا فِي وُجُوهِهِمْ. فَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَصَابَ عَيْنَيْهِ جِبْرِيلُ: خُدْ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ فَرَمَى كِمَا فِي وُجُوهِهِمْ. فَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَصَابَ عَيْنَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ وَفَمَهُ، فَوَلُوا مُدْبِرِينَ. وَأَقْبَلَ جِبْرِيلُ إِلَى إِبْلِيسَ، فَلَمًا رَآهُ وَكَانَتْ يَدُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَزَعَ يَدَهُ وَوَلَى مُدْبِرًا وَسَعَته. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا سُرَاقَةُ، أَمَا زَعَمْتَ أَنْكَ لَنَا جَارٌ؟ قَالَ: " إِنِّ أَرَى مَا لا تَرُونَ، إِنِي أَخَافُ اللَّه ".

وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، أخبرنا صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: إِنِيّ لَوَاقفٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الصّفِّ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيني وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٌ أَسْنَافُهُمَا. فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلُع مِنْهُمَا. فَعَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمَّ أَتَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ. فَعَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا. فَلَمْ

(oV/1)

أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ يَجُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ. ثُمُّ انْصَرَفَا إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَاهُ. فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: هَلْ مَسَخْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالًا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ، كِلَاهُمَا قَتَلَهُ. وَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْآخَرِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْآخَرِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْآخَرِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرُو،

وَقَالَ رُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّتَنَا سليمان التيمي، حدثني أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرُدَ. قَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ. فَقَالَ: هَلْ فَوْقَ رَجُل قتلتموه، أو قتله قومه؟ أخرجه البخاري ومسلم.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلِ فَقَالَ: قَدْ أَخْزَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ: هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ عَثَّامُ بن علي: حدثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ، وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ، وَمَعَهُ سَيْفٌ جَيِّدٌ، وَمَعِي سَيْفٌ رَثٌ. فَجَعَلْتُ أَنْقُفُ رَأْسَهُ بِسَيْفِي، وَأَذْكُو نَقَفًا كَانَ يَنْقُفُ رَأْسِي هِكَّةَ، حتى ضعفت يده، فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: عَلَى مَنْ كَانَتِ الدَّبَرَةُ، لَنَا أَوْ عَلَيْنَا؟ أَلَسْتَ رُوَيْعِينَا عِكَّةً؟ قَالَ: فَقَتَلْتُهُ. ثُمَّ ضعفت يده، فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: قَتَلْتُ أَبَا جَهْلٍ. فَقَالَ: آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو؟ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثَ مِرَادٍ. ثُمُّ قَامَ مَعِي إِلَيْهِمْ، فدعا عليهم.

(ON/1)

وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إسحاق. وفيه: فَاسْتَحْلَفَنِي وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، انْطَلَقَ فَأَرنِيهِ. فَانْطَلَقْتُ فَأَرَيْتُهُ. فَقَالَ: هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَلَغَهُ قَتْلُهُ خَرَّ سَاجِدًا.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى مَصْرَعِ ابْنَيْ عَفْرَاءَ فَقَالَ: يَوْحَمُ اللَّهُ ابْنَي عَفْرَاءَ، فَهُمَا شُرَكَاءُ فِي قَتْلِ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَرَأْسِ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ قَتَلَهُ مَعَهُمَا؟ قَالَ: الْمَلَاثِكَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ شُرِكَ فِي قَتْله.

وَقَالَ أَبُو نُعْيْمٍ: حدثنا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ الشَّعْثَاءِ؛ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَرَأَيْتُهُ صَلَّى الصُّحَى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى الصُّحَى رَكْعَتَيْنِ الصُّحَى رَكْعَتَيْنِ جِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ، وَحِينَ جِيءَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ.

وَقَالَ مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إِنّي مَرَرْتُ بِبَدْرٍ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَغُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ،

فَيَصْرِبُهُ رَجُلٌ بِمِقْمَعَةٍ حَتَّى يَغِيبَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ مِرَارًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " ذَاكَ أَبُو جَهْل بْنُ هشام يعذب إلى يوم القيامة ".

وقال البخاري ومسلم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قال: ذكر لنا أنس، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ يَوْمَ بَدْر بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْش، فَقُذِفُوا فِي طَويّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْر خَبِيثِ مُخْبِثِ. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: مَا نَوَاهُ إِلَّا يَنْطَلِقُ لِبَعْض حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بأسمائهم وأسماء

(09/1)

آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانِ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانِ، أَيَسُوُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ.

قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيحًا وَتَصْغِيرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَامَةً. صَحِيحٌ.

وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ. قَالَ عُرْوَةُ: فَبَلَغَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كنت أقول لهم حق. إنهم قد تبوؤوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ. إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: " إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى " " وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ. إِنْ أَنْتَ إِلا نَذِيرٌ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

مَا رَوَتْ عَائِشَةُ لَا يُنَافِي مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ عِلْمَهُمْ لَا يمنع من سماعهم قوله – عليه السلام –، وأما إنك لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، فَحَقٌّ لأَنَّ اللَّهَ أَحْيَاهُمْ ذَلِكَ الْوَقْتَ كَمَا يُحْيِي الْمَيِّتَ لِسُؤَالِ مُنْكَر وَنكير.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عباس في قوله: " بدلوا نعمة اللَّهِ كُفْرًا "؛ قَالَ: هُمْ كُفَّارُ قُرَيْش. " وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ "؛ قَالَ: النَّارُ يَوْمَ بَدْرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الْقَتْلَى قِيلَ لَهُ: عليك العير ليس دونها شَيْءٌ. فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّ اللَّهَ – عَزَّ وَجَلَّ – وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن، وَقَدْ أَنْجَزَ لَكَ مَا وَعَدَكَ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، ورواه جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن شَاكِر، عَنْ أَبِي نعيم، عنه.

(7./1)

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ضُربَ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيّ يَوْمَ بَدْرِ فَمَالَ شِقُّهُ، فَتَفَلَ

عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَلَأَمَهُ وَرَدَّهُ، فَانْطَبَقَ.

أَحْمُدُ بْنُ الْأَزْهَرِ: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجُوْدِيّ، عَنْ أَنَس أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: شَهِدَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ الْجُمُحِيُّ بَدْرًا كَافِرًا، وَكَانَ فِي الْقَتْلَى. فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَوَضَعَ سَيْفَهُ فِي بَطْنِهِ، فَخَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ. فَلَمَّا بَرُدَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ لَحِقَ بِمَكَّةَ فَصَحَّ. فَاجْتَمَعَ هُوَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فَقَالَ: لَوْلَا عيالى وديني لكنت الذي أَقْتُلُ مُحَمَّدًا. فَقَالَ صَفْوَانُ: وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ؟ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ جَرِيءُ الصَّدْرِ جَوَادٌ لَا أُخْقُ، فَأَضْرِبُهُ وَأَخْقُ بالْجَبَلِ فَلا أُدْرِكُ. قَالَ: عِيالُكَ في عِيالَى وَدَيْنَكُ عَلِيَّ. فَانْطَلَقَ فَشَحَذَ سَيْفَهُ وَسَمَّهُ. وَأَتَى الْمَدِينَةَ، فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لِلصَّحَابَةِ: احْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنِي أَخَافُ عُمَرًا إِنَّهُ رَجُلٌ فَاتِكَ، وَلاَ أَدْرِي مَا جَاءَ بِهِ. فَأَطَافَ الْمُسْلِمُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَجَاءَ عُمَيْرٌ، مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ، إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَجَاءَ عُمَيْرٌ، مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ، إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَجَاءَ عُمَيْرٌ، مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ، إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَ: فَمَا بَالُ السَّيْفِ؟ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ لِصَفْوَانَ وَأَنْتَ فِي الْجِجْرِ؟ وَأَخْبَرُهُ بِالْقِصَّةِ. فَقَالَ عُمَيْرٌ: قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ أَفْلُحَتْ وَلَا أَبْحَتْ. قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ لِصَفْوَانَ وَأَنْتَ فِي الْجِجْرِ؟ وَأَخْبَرُهُ بِالْقِصَّةِ. فَقَالَ عُمَيْرٌ: قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ فَلَكَ لِصَفْوانَ وَأَنْتَ فِي الْجِجْرِ؟ وَأَخْبَرُهُ بِالْقِصَّةِ. فَقَالَ عُمَيْرٌ: قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ فَلَاكَ عَلَمْ أَمْرُهُ بَلْكُمْ فَلَا عُمْرُا لَكُونُ مِنْ وَلَدِي مَا أَوْلُكَ لَا عُمَيْرٌ وَإِنَّهُ لَأَصَلُ مِنْ خِنْزِيرٍ، ثُمُّ رَجَعَ وَهُوَ أَحَبُ إِلَى مِنْ وَلَدِي.

وقال يونس، عن ابن إسحاق قال: حدثنا عُكَّاشَةُ الَّذِي قَاتَلَ بِسَيْفِهِ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى انْقَطَعَ فِي يَدِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَعْطَاهُ جِذْلًا مِنْ حَطَبٍ، فَقَالَ: قَاتِلْ كِمَذَا. فَلَمَّا أَخَذَهُ هَزَّهُ فَعَادَ سَيْفًا فِي يَدِهِ، طَوِيلَ الْقَامَةِ شَدِيدَ الْمَتْنِ أبيض الحديدة. فقاتل بها، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، حَتَّى فَتِوَلَ إِنْهُ الرَّدَةِ وَهُوَ عِنْدَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى الْقُوي.

(71/1)

هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بِلَا سَنَدٍ.

وَقَدْ رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الجُحْشِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ: قَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ: انْقَطَعَ سَيْفِي يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَعْطَايِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عُودًا، فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ. فَقَاتَلْتُ بِهِ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَمَاعَةٍ قَالُوا: انْكَسَرَ سَيْفُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَقِيَ أَعْزَلَ لَا سِلَاحَ مَعَهُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَضِيبًا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ عَرَاجِينَ، فَقَالَ: اصْرِبْ بِهِ. فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ جَيِّدٌ. فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ جِسْرِ أَبِي عُبَيْدٍ.

-ذِكْرُ غَزْوَةِ بَدْرِ

مِنْ مَغَازِي مُوسَى بْن عُقْبَةَ فِإِنَّا مِنْ أَصَحّ الْمَغَازِي

قَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ وَمَعْنٌ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مَالِكًا كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَغَازِي قَالَ: عَلَيْكَ بِمَغَازِي الرَّجُل الصَّالِح مُوسَى بْن عُقْبَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُ الْمَغَازِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ. (ح). وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويس: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ – وَهَذَا لَفْظُهُ – عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: مَكَثَ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بعد قتل ابن

(77/1)

اخْصْرَمِيِّ شَهْرَيْنِ. ثُمُّ أَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ فِي عِيرٍ لِقُرَيْشٍ، وَمَعَهُ سَبْعُونَ رَاكِبًا مِنْ بُطُونِ قريش؛ منهم: مخرمة بن نوفل وعمرو بن الْعَاصِ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ، وَمَعَهُمْ خَزَائِنُ أَهْلِ مَكَّةً، وَيُقَالُ: كَانَتْ عِيرُهُمْ أَلْفَ بَعِيرٍ. وَلَمْ يَكُنْ لِقُرِيْشٍ أُوقِيَّةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا بَعْضُوا كِنَ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَدْدٍ فَلَمْ يشهدها. فذكروا لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَنْ بَدْدٍ فَلَمْ يشهدها. فذكروا لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَنْ بَدْدٍ فَلَمْ يشهدها. فذكروا لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ بَدْدٍ فَلَمْ يَشْهُمْ قَبْلَ ذَاكَ، فَبَعَثَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَالْوَعْبَاءِ الْأَنْصَارِيَّ، وبَسْبَسَ بْنَ عَمْرٍو، إِلَى عَنْ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابِهِ، وَقَدْ كَانَتِ الْحُرْبُ بَيْنَهُمْ قَبْلَ ذَاكَ، فَبَعَثَ عَدِيَّ بْنَ أَبِي الزَّغْبَاءِ الْأَنْصَارِيَّ، وبَسْبَسَ بْنَ عَمْرٍو، إِلَى

الْعِيرِ، عَيْنًا لَهُ، فَسَارًا، حَتَّى أَتَيَا حَيًّا مِنْ جُهَيْنَةَ، قَرِيبًا مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْعِيرِ، فَأَخْبَرُوهُمَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ. فَرَجَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبراه. فاستنفر المسلمين للعير. في رَمَضَانَ.

وَقَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَى الْجُهَنِيِّينَ وَهُوَ مُتَحَوِفٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَأَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَ الرَّاكِبَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: خُذُوا مَنْ بَعْرِ بعيريهما. ففته فَوَجَدَ النَّوَى فَقَالَ: هَذِهِ عَلَائِفُ أَهْلِ يَثْرِبَ. فَأَسْرَعَ وَبَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ يُقَالُ لَهُ: ضَمْضَمُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قُرَيْشٍ أَنِ انْفِرُوا فَاحْمُوا عِيرُكُمْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ. وَكَانَتْ عَاتِكَةُ قَدْ رَأَتْ قَبْلَ قُدُومٍ ضَمْضَمُ فَصَاحَ: يَا آلَ غَالِبِ بْنَ فِهْرٍ انْفِرُوا فَقَدْ خَرَجَ مُحَمَّدٌ وَأَهْلُ يَعْرِبَ يَعْتَرِضُونَ لِأَبِي سُفْيَانَ. فَقَرَعُوا، وَأَشْفَقُوا مِنْ فقدم ضَمْضَمُ فَصَاحَ: يَا آلَ غَالِبِ بْنَ فِهْرٍ انْفِرُوا فَقَدْ خَرَجَ مُحَمَّدٌ وَأَهْلُ يَعْرِبَ يَعْتَرِضُونَ لِأَبِي سُفْيَانَ. فَقَرَعُوا، وَأَشْفَقُوا مِنْ وَقُلْ أَبُو جَهْلٍ: أَيَظُنُ مُحَمَّدٌ أَنْ يُصِيبَ مِثْلَ مَا أَصَابَ بِنَحْلَةَ؟ سَيَعْلَمُ أَمْنع عِيرُنَا أَمْ رُوْيًا عَاتِكَةً، وَنَفَرُوا عَلَى كُلِّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ. وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيَظُنُ مُحَمَّدٌ أَنْ يُصِيبَ مِثْلَ مَا أَصَابَ بِنَحْلَةَ؟ سَيَعْلَمُ أَمْنع عِيرُنَا أَمْ

فَخَرَجُوا بِخَمْسِينَ وَتَسِعِمِانَةِ مُقَاتِلٍ، وَسَاقُوا مِائَةَ فَرَسٍ، وَلَا يَتْرَكُوا كَارِهَا لِلْخُرُوجِ. فَأَشْخَصُوا الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَنَوْفَلُ بْنَ الْحَارِثِ، وَطَالِبَ بْنَ أَبِي طَالِب، وَأَخَاهُ عَقِيلًا، إِلَى أَنْ نَزَلُوا الجُبْحْفَةَ.

فَوَضَعَ جُهَيْمُ بْنُ الصَّلْتِ بْنِ عَخْرَمَةَ الْمُطَّلِيِّ رَأْسَهُ فَأَغْفَى، ثُمُّ نزع فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْفَارِسَ الَّذِي وَقَفَ عَلِيَّ آنِفًا. قَالُوا: لَا، إِنَّكَ مَجْنُونٌ. فَقَالَ: قَدْ وَقَفَ عَلِيَّ فَارِسٌ فَقَالَ: قُتِلَ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَزَمْعَةُ، وَأَبُو الْبَحْتَرِيِّ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَعَدَّ جَمَاعَةً. فَقَالُوا: إِنَّمَا لَعِبَ بِكَ الشَّيْطَانُ. فَرُفِعَ حَدِيثُهُ إِلَى أَبِي جَهْل فَقَالَ: قَدْ جِنْتُمُونَا بِكَذِبِ بَنِي الْمُطَّلِبِ

(717/1)

مَعَ كَذِبِ بَنِي هَاشِمٍ، سَتَرَوْنَ غَدًا مَنْ يُقْتَلُ.

وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي طَلَبِ الْعِيرِ، فَسَلَكَ عَلَى نَقْبِ بَنِي دِينَارٍ، وَرَجَعَ حِينَ رَجَعَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. فَنَفَر فِي ثَلاثِمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا. وَأَبْطأَ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَرَبَّصُوا. وَكَانَتْ أَوَّلُ وَقْعَةٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهَا الْإِسْلَامَ.

قَعَرَجَ فِي رَمَضَانَ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى النَّوَاضِحِ يَعْتَقِبُ النَّقَرُ مِنْهُمْ عَلَى الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ. وَكَانَ زَمِيلُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ. وَكَانَ زَمِيلُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَمَرْثَلَ بْنَ أَبِي مَرْثَلِا الْعَبَوِيَّ حَلِيفَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَيْسَ مَعَ الثَّلاثَةِ إِلَّا بَعِيرٌ وَاحِدٌ. فَسَارُوا، حَتَّى إذا كانوا بعرق الطبية لقيهم راكب مِنْ قِبَلَ تِهَامَةَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ. فَقَالُوا: سَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قَالَ: وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. وَأَشَارُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَشَارُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَشَارُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَأَشُارُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَأَشُرُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ فَقَالَ: فَعَرْبَ عَلْهُ مَا لَوْلَ سَلَمَةُ بُنُ وَلَيْكُ مَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَقَالَ: وَقَعْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللَّهِ عَلَى عَمْدِي وَسَلَّمَةُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ.

ثُمُّ سَارَ لَا يَلْقَاهُ خَبَرٌ وَلَا يَعْلَمُ بِنَفْرَةِ قُرِيْشٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَشِيرُوا عَلَيْنَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا أَعْلَمُ بِمَسَافَةِ الْأَرْضِ. أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ أَبِي الزَّغْبَاءِ أَنَّ الْعِيرَ كَانَتْ بِوَادِي كَذَا.

وَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قُرِيْشٌ وَعِزُّهَا، وَاللهِ مَا ذَلَتْ مُنْذُ عَرَّتْ وَلا آمَنَتْ مُنْذُ كَفَرَتْ. وَاللهِ لَتُقَاتِلَنَكَ، فَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ. فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلِيَّ.

قَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى: " فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا ها هنا قَاعِدُونَ "، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَّبِعُونَ.

فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلِيَّ.

فَلَمَّا رَأَى سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ كَثْرَةَ اسْتِشَارَتِهِ ظَنَّ سَعْدٌ أَنَّهُ يَسْتَنْطِقُ الْأَنْصَارَ شَفَقًا أَنْ لَا يَسْتَحْوِذُوا معه، أَوْ قَالَ: أَنْ لَا يَسْتَجْلِبُوا مَعَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يا رسول الله تخشى أن لا تكون الْأَنْصَارُ يُرِيدُونَ مُوَاسَاتَكَ. وَلَا يَرَوْهَا حَقًّا عَلَيْهِمْ، إِلَّا بِأَنْ يَرَوْا عَدُوا فَي بُيُوتِيمْ وَأَوْلادِهِمْ وَنِسَائِهِمْ. وَإِنِي أَقُولُ عَنِ الْأَنْصَارِ وَأُجِيبُ عَنْهُمْ: فَاظْعِنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَصِلْ حبل من شئت، وخذ من أموالنا مَا شئت، وأعطنا مَا شئت، وما أخذته منا أَحَبُّ إِلَيْنَا هِمَّا تَرَكْتَهُ عَلَيْنَا. فَوَاللَّهِ لَوْ سِرْتَ حَتَّى تَبْلُغَ الْبَرِّكَ مِنْ غِمْدِ ذِي يَمَن لَسِرْنَا مَعْكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: سِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – فَإِنِيَ قَدْ أُرِيتُ مَصَارِعَ الْقَوْمِ. فَعَمْدٌ لِبَدْرٍ. وَخَفَضَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَصَقَ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ، وَأَحْرَزَ مَا مَعَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى قُرَيْشٍ، فَأَتَاهُمُ الْخَبَرُ بِالْحُحْفَةِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَقْدَمَ بَدْرًا فَنُقِيمَ بِيَى رُهْرَةَ فَلَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ مُنْهُمْ بَدْرًا. وَأَرَادَتْ بَنُو هَاشِمِ الرُّجُوعَ فَمَنعَهُمْ أَبُو جَهْل.

ونزل رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى أَدْنَى شَيْءٍ مِنْ بَدْرٍ. ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرُ وَجَمَاعَةً يَكْشِفُونَ الْخَبَرُ. فَوَجَدُوا وَارِدَ قُرَيْشٍ عِنْدَ الْقَلِيبِ، فَوَجَدُوا عُلامَيْنِ فَأَخَذُوهُمَا فَسَأْلُوهُمَا عَنِ الْعِيرِ، فَطَفِقًا يُحَدِّثَا فِيمْ عَنْ قُرَيْشٍ، فَصَرَبُوهُمَا. وَذَكَرَ الْحُدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي الْمَنْزِلِ.

فَقَامَ الْحُبَّابُ بْنُ الْمُنْدِرِ السَّلْمِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالِمٌ هِمَا وبقلبها؛ إن رأيت أن تسير إِلَى قَلِيبٍ مِنْهَا قَدْ عَرَفْتُهَا كَثِيرَةَ الْمَاءِ عذبة، فتنزل عليها وتسبق الْقَوْمَ إِلَيْهَا وَنُغَوِّرُ مَا سِوَاهَا.

فَقَالَ: سِيرُوا. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَكُمْ إحْدَى الطَّائِفَتَيْن.

فَوَقَعَ فِي قُلُوبِ نَاس كَثِيرُ الْخُوْفِ. فَتَسَارَعَ الْمُسْلِمُونَ والمشركون إلى

(70/1)

الْمَاءِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَطَرًا وَاحِدًا؛ فكان على المشركين بلاء شديدا منعهم أن يسيروا، وكان على المسلمين دِيمَةً خَفِيفَةً لَبَّدَ هَمُّ الْأَرْضَ، فَسَبَقُوا إِلَى الْمَاءَ فَنَزَلُوا عَلَيْهِ شَطْرَ اللَّيْلِ. فَاقْتَحَمَ الْقَوْمُ فِي الْقَلِيبِ فَمَاحُوهَا حَقَّ كَثُرَ مَاؤُهَا. وَصَنَعُوا حوضا عظيما ثم غوروا مَا سِوَاهُ مِنَ الْمِيَاهِ.

وَيُقَالُ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَرَسَانِ، عَلَى أَحَدِهِمَا: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَلَى الْآخَرِ سعد بن خثيمة. وَمَرَّةً الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّام، وَالْمِقْدَادُ.

ثُمُّ صَفَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى الْحِيَاضِ. فَلَمَّا طَلَعَ الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فيما زَعَمُوا – " اللَّهُمَّ هَذِهِ قُرَيْشٍ قَدْ جَاءَتْ بِخُيلائِهَا وَفَخْرِهَا تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ ". وَاسْتَنْصَرَ الْمُسْلِمُونَ اللَّهَ واستغاثوه، فاستجاب الله لهم.

فنزل المشركون وتعبؤوا لِلْقِتَالِ، وَمَعَهُمْ إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ الْمُدْلِِيِّ يُحَدِّثُهُمْ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ وَرَاءَهُ قَدْ أَقْبَلُوا لِنَصْرِهِمْ. قَالَ: فَسَعَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ إِلَى عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تكون سيد قريش ما عشت؟ قال: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قَالَ: تُجِيرُ بَيْنَ النَّاسِ وَتَخْمِلُ دِيَةَ ابْنِ الْحُضْرَمِيِّ، وَبِمَا أَصَابَ مُحُمَّدٌ فِي تِلْكَ الْعِيرِ، فَإِضَّمُ لَا يَطْلُبُونَ مِنْ مُحَمِّدٍ غيرها. قال عتبة: نعم قد فعلت، ونعما قُلْتَ، فَاسْعَ فِي عَشِيرَتِكَ فَأَنا أَتَكَمَّلُ هِمَا. فَسَعَى حَكِيمٌ فِي أَشْرَافِ قُرِيشٍ بِذَلِكَ.

وَرَكِبَ عُتبَةُ جَمَلًا لَهُ، فَسَارَ عَلَيْهِ فِي صُفُوفِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: يَا قَوْمُ أَطِيعُونِي وَدَعُوا هَذَا الرَّجُلَ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا وَلَى قَتْلَهُ غَيْرُكُمْ

مِنَ الْعُرَبِ فَإِنَّ فِيهِمْ رِجَالًا لَكُمْ فِيهِمْ قَرَابَةً قَرِيبَةً، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَقْتُلُوهُمْ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى قَاتِلِ أَخِيهِ أَوِ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ أَخِيهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ، فَيُورِثُ ذَلِكَ فِيكُمْ إِحَنًا وَصَغَائِنَ. وَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مَلِكًا كُنْتُمْ فِي مُلْكِ أَخِيكُمْ. وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ تَقْتُلُوا النَّبِيَّ فَتُسَبُّوا بِهِ. ولن تخلصوا اليهم حتى يصيبوا أعدادكم، وَلا آمَنُ أَنْ تَكُونَ فَهُمُ الدَّبَرَةُ عَلَيْكُمْ.

(77/1)

فَحَسَدَهُ أَبُو جَهْلِ عَلَى مَقَالَتِهِ. وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنَفِّذَ أَمْرَهُ. وَعُتْبَةُ يَوْمَئِذٍ سَيّدُ الْمُشْرِكِينَ.

فَعَمَدَ أَبُو جَهْلٍ إِلَى ابْنِ الْحُضْرَمِيِ - وَهُوَ أَخُو الْمَقْتُولِ - فَقَالَ: هَذَا عُتَبَةُ يُغْذُلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَدْ تَحَمَّلَ بِدِيَةٍ أَخِيكَ، يَزْعُمُ أَنَّكَ قَابِلُهَا. أَفَلَا تَسْتَحْيُونَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقْبَلُوا الدِّيَةَ ؟ وَقَالَ لِقُرَيْشٍ: إِنَّ عُتْبَةَ قَدْ عَلِمَ أَنَّكُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَمَنْ مَعَهُ، وَفِي مَنْ وَمُو يَكُرُهُ صَلَاحَكُمْ. وَقَالَ لِعُتْبَةَ: انْتَفَخَ سَحْرُكَ. وَأَمَرَ النِّسَاءَ أَن يعولن عمرا، فقمن يصحن: واعمراه وا عمراه ؛ تحريضا على القتال.

وقام رجل فَتَكَشَّفُوا؛ يُعَيِّرُونَ بِذَلِكَ قُرَيْشًا. فَأَخَذَتْ قُرَيْشٌ مَصَافَّهَا لِلْقِتَالِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأُسِرَ نَفَرٌ مِمَّنْ أَوْصَى كِيمْ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ لَا يَقْتُلُوهُمْ إِلَّا أَبَا الْبَحْتَرِيِّ، فَإِنَّهُ أَبَى أَنْ يُسْتَأْسَرَ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَدْ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَقْتُلُوهُ إِنِ اسْتَأْسَرَ، فَأَبَى. وَيَزْعُمُ نَاسٌ أَنَّ أَبَا الْيسرِ قَتَلَ أَبَا الْبَحْتَرِيِّ. وَيَأْبَى عُظْمُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّ الْمُجَدِّرَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ. بَلْ قَتَلَهُ أَبُو دَاوُدَ الْمَازِيُّ.

قَالَ: وَوَجَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَبَا جَهْلٍ مَصْرُوعًا، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْرَكَةِ غَيْرُ كَثِيرٍ، مُقَنَّعًا فِي الْحَدِيدِ وَاضِعًا سَيْفَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ لَيْسَ بِهِ جُرْحٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحرك منه عُضْوًا، وَهُوَ مُنْكَبِّ يَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ. فَلَمَّا رَآهُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَطَافَ حَوْلَهُ لِيَقْتُلَهُ وَهُوَ خَائِفَ أَنْ الْأَرْضِ. فَلَمَّا رَآهُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَطَافَ حَوْلَهُ لِيَقْتُلَهُ وَهُو خَائِفَ أَنْ الْأَرْضِ. فَلَمَّا رَآهُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَطَافَ حَوْلَهُ لِيقَتُلَهُ وَهُو مَنْكَبٌ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ سَابِغَةَ الْبَيْضَةِ عَنْ قَفَاهُ فَصَرَبَهُ، فَوَقَعَ رَأْسُهُ سيفه شَيْئًا، فأتاه من ورائه، فتناول قَائِمَ سَيْفِهِ فَاسْتَلَهُ وَهُوَ مُنْكَبٌ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ سَابِغَةَ الْبَيْضَةِ عَنْ قَفَاهُ فَصَرَبَهُ، فَوَقَعَ رَأْسُهُ بَيْنَ يَذِيهِ فَلَامًا نَظُرَ إِلَيْهِ إِذَا هُو لَيْسَ بِهِ جِرَاحٌ، وَأَبْصَرَ فِي عُنُقِهِ خَدرًا، وَفِي يَدِيهِ

(7V/1)

وَفِي كَتِفَيْهِ كَهَيْئَةِ آثَارِ السِّيَاطِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ذَلِكَ ضَوْبُ الْمَلَائكَة.

قَالَ: وَأَذَلَ اللهُ بِوَقْعَةِ بَدْرٍ رِقَابَ الْمُشْرِكِينَ والمنافقين، فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إِلَّا وَهُوَ خَاضِعٌ عُنُقُهُ لِوَقْعَةِ بَدْرٍ. وَكَانَ ذلك يوم الفرقان؛ يوم فَرَقَ اللهُ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالإِيمَانِ.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ: تَيَقَّنًا أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي نَجِدُ نَعْتَهُ فِي التَّوْرَاةِ. وَاللَّهِ لَا يَرْفَعُ رَايَةً بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَّا ظَهَرَتْ.

وَأَقَامَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى قَتْلاهُمُ النَّوْحَ بِمَكَّةَ شَهْرًا.

ثُمُّ رَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ مِنْ ثنية الوداع.

ونزل القرآن فعرفهم اللهُ نِعْمَتَهُ فِيمَا كَرِهُوا مِنْ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى بدر، فَقَالَ: "كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِاخْقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ "، وَثَلاثَ آيَاتِ مَعَهَا.

ثُمُّ ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ الْآيَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ وَآخِرها.

وَقَالَ رِجَالٌ مِّمَنْ أُسِرَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا أُخْرِجْنَا كَرْهَا، فَعَلَامَ يُؤْخَذُ مِنَّا الْفِدَاءُ؟ فَنَزَلَتْ: " قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ".

حَذَفْتُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ كَثِيرًا مِمَّا سَلَفَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ اسْتِغْنَاءً بَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ – بِنَحْوِ قَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ – ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا دَاوُدَ الْمَازِيَّ فِي قَتْلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ. وَزَادَ يَسِيرًا.

(7A/1)

وَقَالَ هُوَ وَابْنُ عُقْبَةَ: إِنَّ عَدَدَ مَنْ قُبِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِتَّةٌ مِنْ قُرِيْشٍ، وَثَمَانِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَقُبِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَأُسِرَ تَسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا. كَذَا قَالَا.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: اسْتُشْهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَسَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِضْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَكَانَتِ الْأُسَارَى أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ أَسِيرًا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ وَقُتِلَ مِنْهُمْ زيادة على سبعين، وَأُسِرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْقُوْلِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ الَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ؛ قَالَ: أَصَابَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْر أَرْبَعِينَ وَمِائَةً؛ سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا. وَأَصَابُوا مِنَّا يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعِينَ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أسامة بن زيد، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَلَّفَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ عَلَى بِنْتِهِ رُقَيَّةً أَيَّامَ بَدْرٍ. فَجَاءَ زِيْدُ بْنُ حَارِثَةَ – عَلَى الْعَصْبُاءِ – نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْبِشَارَةِ، فَوَاللَّهِ مَا صَدَّقْتُ حَتَّى زَأَيْنَا الْأُسَارَى. فَضَرَبَ بِالْبِشَارَةِ، فَوَاللَّهِ مَا صَدَّقْتُ حَتَّى زَأَيْنَا الْأُسَارَى. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِغُثْمَانَ بِسَهْمِهِ.

وَقَالَ عبدان بن عثمان: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ – قَالَ: أَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، عَلَيْهِ خُلْقَانُ جَالِسٌ عَلَى صَنْعَاءَ – قَالَ: أَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى جَعْفَرِ: فَأَشْفَقْنَا مِنْهُ حِينَ رَأَيْنَاهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ. فَقَالَ: أَبشركم بما يسركم؛ إنه قد جَاءَنِي مِنْ نَحْوِ أَرْضِكُمْ عَيْنٌ لِي التُرَّابِ. فَأَفْرَبِي أَن الله قَدْ نَصَرَ نَبِيَّهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وأهلك عدوه، وأسر فُلَانٌ وَفُلانٌ، النَّقَوْا بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ بَدْرٌ، كَثِيرُ الْأَوْلِقِ مَا نَظُورُ إِلَيْهِ، كُنْتُ أَرْعَى بِهِ لِسَيِّدِي – رَجُلٌ

(79/1)

مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ - إِبِلَهُ. فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: مَا بَالُكَ جَالِسٌ عَلَى التُّرَابِ، لَيْسَ تَحْتَكَ بِسَاطٌ، وَعَلَيْكَ هَذِهِ الأَخْلاقُ؟ قَالَ: إِنَّا نَجِدُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ حَقًّا عَلَى عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُحْدِثُوا تَوَاضُعًا عِنْدَمَا مَا أَحْدَثَ لَمَّمُ مِنْ نِعْمَتِهِ. فَلَمَّا أَخْدَثَ اللَّهُ فِي نَصْرَ نِبِيهِ أَحْدَثَ لَمُّهُ هِذَا التَّوَاضُعَ.

ذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْحِكَايَةِ الْوَاقِدِيُّ فِي مَغَازِيهِ بِلَا سَنَدٍ.

في غَنَائِم بَدْرِ وَالْأَسْرَى

قَالَ خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – يوم بَدْرٍ: مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَحَةُ الرَّايَاتِ. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَتِ الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، لَوِ اغْزَمْتُمْ، فِنْتُمْ إِلَيْنَا، فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى. فَأَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُغْنِمِ وَنَبْقَى. فَأَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ". الأَنْفَالِ " إِلَى قَوْلِهِ: " وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ".

يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا فَهُمْ. فَكَذَلِكَ أَيْضًا أَطِيعُوني فَإِنّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

ثُمُّ سَاقَةُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ دَاوُدَ بإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بالسَّوَاءِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَنَقَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ يُونُسُ: حَدَّثَني عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَني أَبُو زُمَيْلٍ،

 $(V \cdot / 1)$ 

قال: حدثني ابن عباس، قال: حَدَّثَني عُمَرُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسُرُوا الأسارى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: مَا تَرَوْنَ فِي هَوُْلَاءِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُمْ بَنُو الْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: مَا ترى يا ابن الْخُطَّابِ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُكَكِّنًا فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمْكِنَى عِلْياً مِنْ عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمْكِنِي مِنْ فُلَانٍ – نسِيبٌ لِعُمَرَ – فَأَصْرِبُ عُنْقَهُ، وَتُمْكِنَى عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمْكِنِي مِنْ فُلَانٍ – نسِيبٌ لِعُمَرَ – فَأَصْرِبُ عُنْقَهُ، وَتُمْكِنَى عَلِيلًا مِنْ عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمْكِنِي مِنْ فُلَانٍ – نسِيبٌ لِعُمَرَ – فَأَصْرِبُ عُنْقَهُ، وَلَا تَكِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا قَالَ أَبُو بَكُورٍ، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِنْتُ، الْكُورُ وَصَنَادِيدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا قَالَ أَبُوي بَكُونٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِنْ أَخْدِهِمُ الْفِدَاءَ. لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَاتُهُمْ الْعَبَادِةُ وَاللَّهُ مَنْ الْغَدِيمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. وَأَنْولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. وَأَنْولَ اللَّهُ عَنَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَنَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعُنِيمَةُ وَلَا عَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُنِيمَةُ وَلَوْلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى ال

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ لَمْم رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: مَا تَقُولُونَ فِي هَوُلَاءِ الْأُسَارَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: أَنْتَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْخُطَبِ فَاصْرِمْ نَارًا ثُمُّ أَلْقِهِمْ فِيهَا. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ. فَقَالَ عُمَرُ: قَادَتُهُمْ ورؤوسهم قَاتَلُوكَ وَكَذَّبُوكَ، فَاصْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَشِيرتُكَ وَقُومُكَ.

ثُمُّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِبَعْضِ حَاجَتِه. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْقَوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ؟ إِنَّ مَثَلَ هَؤُلَاءِ كَمَثَل

(V1/1)

إِخْوَةٍ هَٰمُ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ؛ قَالَ نُوحٌ: " رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا "، وَقَالَ مُوسَى: " رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالْهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُومِيمْ "، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "، وقال عيسى: " إن تعذبهم فإهم عبادك " الآية. وأنتم قوم بكم عيلة، فلا ينفلتن أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ بِصَرْبَةٍ عُنُقٍ. فَقُلْتُ: إِلَّا سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ، قَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِالإِسْلامِ. فَسَكَتَ. فَمَا كَانَ يَوْمٌ أَخْوَفَ عِنْدِي أَنْ يُلْقِيَ اللَّهُ عَلَيَّ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ، كُفَّ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ حَالَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ، حَقَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَالَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ، حَقَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح: إِلَّا سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِالْعَبَّاسِ قَدْ أَسَرَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: لَقَدْ آزَرَكَ اللّهُ بِمَلَكٍ كَرِيم.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الَّذِي أَسَرَ الْعَبَّاسَ أَبُو الْيُسْرِ كَعَبُّ بْنُ عَمْرٍو السَّلَمِيُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم –: كيف أسرته؟ قال: لقد أغلق عَلَيْهِ رَجُلِّ مَا رَأَيْتُهُ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، هيئته كذا وكذا. فقال: لقد أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ كَرِيمٌ. وَقَالَ لِلْعَبَّاسِ: افْدِ نَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيكَ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ. فَأَبَى وَقَالَ: إِنِي لَقَد أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلْكَ كَرِيمٌ. وَقَالَ لِلْعَبَّاسِ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِشَانِكَ إِنْ يَكُ مَا تَدَّعِي حَقًّا فَاللَّهُ يَجْزِيكَ بِذَلِكَ. وَأَمَّا ظَاهِرُ أَمْرِكَ فَقَدْ كَانَ كُنْتُ مُسْلِمًا وَإِنَّمَا اللَّهُ يَجْزِيكَ بِذَلِكَ. وَأَمَّا ظَاهِرُ أَمْرِكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا، فَافْد نَفْسَكَ.

وَكَانَ قَدْ أُخِذَ مَعَهُ عِشْرُونَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْسِبْهَا لِي مِنْ فِدَائِي. قَالَ: لَا، ذَاكَ شَيْءٌ أَعْطَانَا اللَّهُ مِنْكَ. وَقَالَ عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ الزُّهْرِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ موسى، عن عمارة بن عمار بن أَبِي الْيُسْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّه قَالَ: نظرت

(VT/1)

إِلَى الْعَبَّاسِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّهُ صَنَمٌ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقُلْتُ: جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ ذِي رَحِمٍ شَوَّا، تُقَاتِلُ ابْنَ أَخِيكَ مَعَ عَدُوّهِ؟ قَالَ: مَا فَعَلَ، أَقْتِلَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعَزُ لَهُ وَأَنْصَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: مَا تُرِيدُ إِلَيَّ؟ قُلْتُ: إِسَارٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هَى عَنْ قَتْلِكَ. قَالَ: لَيْسَتْ بِأَوَّلِ صِلْتِهِ. فَأَسَرْتُهُ.

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس قال: فبعثت قُرِيْشٌ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ. وَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِنِي كُنْتُ مُسْلِمًا. فَنَزَلَ فِيهِ " إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ". قَالَ الْعَبَّاسُ: فَأَعْطَانِي اللَّهُ مَكَانَ الْعِشْرِينَ أُوقِيَّةً عِشْرِينَ عَبْدًا كُلُّهُمْ فِي يَدِهِ مَالٌ يَضْرِبُ بِهِ، مَعَ مَا أَرْجُو مِنَ الْمَغْفِرَةِ.

وَقَالَ أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ؛ وبعضهم يرسله؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَلْدٍ. إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمُوهُمْ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِالْفِدَاءِ، وَاسْتُشْهِدَ مُنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ. وَكَانَ آخَرُ السَّبْعِينَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

هَذَا الْحَدِيثُ دَاخِلٌ فِي مُعْجِزَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَخْبَارِهِ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ، فَكَانَ كَمَا قَالَ. وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّفَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ الْعَبْدَرِيُّ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْأُسَارَى فَرَقَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: اسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. قَالَ نُبَيْهُ: فَسَمِعْتُ مَنْ يَدُّكُو عَنْ أَبِي عَزِيزٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا. فَإِنْ كَانَ لَيُقَدَّمُ إِلَيْهِمُ الطَّعَامُ فَمَا تَقَعُ بِيَدِ أَحَدِهِمْ كَسْرَةٌ إِلَّا رَمَى كِبَا إِلَى أَسِيرِهِ، وَيَأْكُلُونَ التَّمْرَ. فَكُنْتُ أَسْتَحِي فَآخُذُ الْكَسْرَةَ فَأَرْمِي كِبَا إِلَى أَسِيرِهِ، وَيَأْكُلُونَ التَّمْرَ. فَكُنْتُ أَسْتَحِي فَآخُذُ الْكَسْرَةَ فَأَرْمِي كِبَا إِلَى أَسِيرِهِ، وَيَأْكُلُونَ التَّمْرَ. فَكُنْتُ أَسْتَحِي فَآخُذُ الْكَسْرَةَ فَأَرْمِي كِبَا إِلَى أَسِيرِهِ، وَيَأْكُلُونَ التَّمْرَ. فَكُنْتُ أَسْتَحِي فَآخُذُ الْكَسْرَةَ فَأَرْمِي كِبَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَيْمِ فَعَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً فَمَا تَقَعُ بِيَدِ أَحَدِهِمْ كَسْرَةٌ إِلَّا رَمَى كِبَا إِلَى أَسِيرِهِ، وَيَأْكُلُونَ التَّمْرَ. فَكُنْتُ أَسْتَحِي فَآخُذُ الْكَسْرَةَ فَأَرْمِي كِبَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهِ لَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عُلْسُولُ عَلَاهُ اللْكَسْرَةُ فَأَرْمِي عَلَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ التَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْت

أَبُو عَزِيزٍ هُوَ أَخُو مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُقَالُ: إِنَّهُ أَسْلَمَ. وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّهُ قَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ كَافِرًا.

وعن ابن عباس قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِدَاءَ أَهْلِ الْجُاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَس، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْهُ.

وَقَالَ أَسْبَاطٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِيِّ: كَانَ فِدَاءُ أَهْلِ بَدْرٍ: الْعَبَّاسِ، وَعُقَيْلِ ابْنِ أَخِيهِ، وَنَوْفَلٍ، كُلُّ رَجُلٍ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ.
وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رسول الله قَالَ يَوْمَ
بَدْرِ: إِنِي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أُخْرِجُوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم فَلا
يَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَقِي أَبَا الْبَخْتَرِيِّ بْنَ هشام فَلَا يَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَقِي الْعَبَّاسُ فَلَا يَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمُعَلِّمِ وَلَلْهُ لَنُ لَقِي الْعَبَّاسُ وَلَا لَهُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْذَنْ لِي فَأَصْرِبْ عُنْقَهُ،
فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ: يَا أَبَا حَفْصٍ، أَيُضْرَبُ وَجْهُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْذَذُنْ لِي فَأَصْرِبْ عُنْقَهُ،
فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ: يَا أَبَا حَفْصٍ، أَيُضْرَبُ وَجْهُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْذُذُنْ لِي فَأَصْرِبْ عُنْقَهُ،

فَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بَعْدُ يَقُولُ: والله ما آمِنٌ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي قُلْتُ، وَلَا أَزَالُ مِنْهَا خَائِفًا، إِلَّا أَنْ يُكَفِّرَهَا اللَّهُ عَنِي بِشَهَادَةٍ. فَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ قَتْلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ لأَنَّهُ كَانَ أَكَفَّ الْقَوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ بَمَكَّةَ.

> وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَ الْأَسْرَى فِدَاءً لِكَوْنِهِ مُوسِرًا، فَافْتَدَى نَفْسَهُ بِمِائَةِ أُوقِيَّةِ ذَهَبٍ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَني أَنَس أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ الله

(VE/1)

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: انْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا فِدَاءَهُ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لا تذرن دِرْهَمَّا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ بَعْدَ مَا فَرِغَ مِنْ بَدْرٍ؛ عليك بالعير ليس دونها شَيْءٌ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ: لَا يَصْلُحُ. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ. وَقَالْ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ: لَا يَصْلُحُ. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّ اللَّهُ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ. وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَتِمَا فِي فِذَاءٍ أَبِي العاص زوجها رضي الله عنهما.

وقال سعيد بن أبي مريم: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن الهاد، قال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لما قَدِمَ الْمَدِينَةَ خَرَجَتِ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ – أَوِ ابْنِ كِنَانَةَ – فَخَرَجُوا فِي أَثْوِهَا. فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوِدِ، فَلَمْ يَزَلْ يَطْعُنُ بَعِيرَهَا بِرُعْهِ حَتَّى صَرَعَهَا، وَٱلْقَتْ مَا فِي بَطْبِهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا. فَتَحَمَّلَتْ. فَقَالَتْ بَنُو أُمَيَّةَ: غُنُ أَحَقُ هِنَا. وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدَ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَتْ تَقُولُ لَمَا هِنْدٌ: هَذَا مِنْ سَبَبِ أَبِيكِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِزَيْدِ بْنِ عَنْبَةَ أَبْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَتْ تَقُولُ لَمَا هِنْدٌ: هَذَا مِنْ سَبَبِ أَبِيكِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِزَيْدِ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَتْ تَقُولُ لَمَا هِنْدٌ: هَذَا مِنْ سَبَبِ أَبِيكِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِزَيْدِ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَتْ تَقُولُ لَمَا يَنْ الْعَاصِ. قَالَ: فَخُذْ خَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَامِلُ فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَى؟ قَالَ: لِمَنْ تُوعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَذَكُرُهُ لِأَحَدٍ؟ قَالَ: فَخُذْ خَاتِي فَقَالَ: لِمَنْ مَعْطِيهَا إِيَّاهُ وَلَا لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ مَلَاقً الرَّاعِي حَتَى دَخَلَ فَأَدْخَلَ غَنْمُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَ لَكَ أَنْ الْعَلْقَ الرَّاعِي حَتَى دَخَلَ فَأَدْخَلَ عَنْمَهُ مَنْهُ الْ فَيَعْمَ لَوْ الْنَالَقَ الرَّاعِي حَتَى دَخَلَ فَأَدْخَلَ غَنْمَهُ مَلْ لَكَ أَنْ أَلَى الْعُلْقَ الرَّاعِي حَتَى دَخَلَ فَأَدْخَلَ غَنْمُهُ الْوَلَقَ الْوَالِقَ الْوَاعِي حَتَى الْمُولَقَ الْوَاعِلُ فَلَا لَهُ الْمَلَاقُ الْسُرِيقِ عَلَى الْقَالَدُ الْقَالَ لَلُولُ اللَّهُ الْمُلِقُلُهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْقِ الْمُؤْمِ الْوَلَعَ الْوَلَعَلَى الْقَالُ اللَّهُ عَلْدُا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ

وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ فَعَرَفَتُهُ. فَقَالَتْ: مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ. قَالَتْ: فَأَيْنَ تَرَكْتُهُ؟ قَالَ: بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا. فَسَكَتَتْ، حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَتْ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهَا: ازْكِي بَيْنَ يَدَيَّ. عَلَى بَعِيرِهِ. فَقَالَتْ: لا، ولكن اركب أَنْتَ بَيْنَ يَدَيَّ. وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَتَت المدينة.

(VO/1)

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِي، أُصِيبَتْ فيَّ.

قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْخُسَيْنِ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُرْوَةَ فَقَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ تَتَنَقَّصُ بِهِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَ عُرْوَةَ: وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَأَيِّي أَتَنَقَّصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا، وَأَمَّا بَعْدُ فَلَكَ أَنْ لَا أُحَدِّثَهُ أَبَدًا.

-أَسْمَاءُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

جَمَعَهَا الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ. فَذَكَرَ مَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ وَمَنِ اخْتَلَفَ فيه من البدريين، ورتبه عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ. فَبَلَغَ عَدَدُهُمْ ثَلَاثَمِانَةٍ وَبِضْعَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا، وَإِمَّا وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي عَدَدِهِمْ مِنْ جِهَةِ الاخْتِلافِ فِي بَعْضِهِمْ.

وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِهِمْ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبَا مَرْقُدِ الْغَنَوِيِّ، وَالْبَيْرَ، وَالْمِقْدَادَ؛ وَكُلُنَا فَارِسٌ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَمُكَاتَبَةُ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ قُرِيْشًا. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَصْرِبُ عُنُقَهُ فَقَدْ خَانَ اللَّه ورسوله. فقال: أَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لعل الله اطلَّعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجُنَّةُ. أَوْ قَدْ غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ عبدا لحاطب ابن أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ يَشْكُوهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ: كَذَبْتَ لَا يدخلها فإنه شَهدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(V7/1)

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مُعَاذُ بْنُ رفاعة بن رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ – وَكَانَ أَبُوهُ بَدْرِيًّا – أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لابْنِهِ: مَا أُحِبُّ أَيِّي شَهدْتُ بَدْرًا وَلَمْ أَشْهَدِ الْعَقَبَةَ.

قَالَ: سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: كَيْفَ أَهْلُ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: خِيَارُنَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ هُمْ خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

-ذِكْرُ طَائِفَةِ مِنْ أَعْيَانِ الْبَدْرِيّينَ

أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، واحتبس عنها عثمان يمرض زَوْجَتِهِ رُقَيَّةَ بِنْتِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَتُوْفِيَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمَ قُدُومِ الْمُسْلِمِينَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَدْرٍ. وَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ. وَمِنَ الْبَدْرِيِّينَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَكَانَا بِالشَّامِ، فَقَدِمَا بَعْدَ بَدْرٍ وَأَسْهَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

الزُّيْرُ بْنُ الْعُوَّامِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجُّرَّاحِ، عَبْدُ الرَّحْمُنُ بْنُ عَوْفٍ، حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ وَأَرْبَعَتُهُمْ لَمْ يَعْقَبُوا، مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْمُطَّلِب؛ وَأَرْبَعَتُهُمْ لَمَّ يَعْقَبُوا، مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْمُطَّلِب؛ وَأَرْبَعَتُهُمْ لَمَ يَعْقَبُوا، مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْمُطَّلِب؛ وَأَرْبَعَتُهُمْ لَمَ يَعْفُروا، مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْمُطَّلِب؛ وَأَرْبَعَتُهُمْ لَمَ يَعْفُروا، مُصْعَبُ بْنُ عَمْدِرِيُّ الْمُعْدِدِ، صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ، أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ، عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخُو عُمَرَ.

وَمِنْ أَعْيَانِ الْأَنْصَارِ؛ مِنَ الْأَوْسِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ.

وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ، مُحُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَبُو الْمُيْثَمِ ابن التَّيْهَانِ.

وَمِنْ بَنِي ظَفَر: قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَأَخُوهُ: رِفَاعَةُ. وَلَمَّ يَخْضُوْهَا أَخُوهُمَا أَبُو لبابة، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – رَدَّهُ فَاسْتَعْمَلُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وأجره.

(VV/1)

#### وَمِنْ بَنِي النَّجَارِ:

أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، عَوْفٌ، ومعوذ، وَمُعَاذٌ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادِ بْنِ مَالَكِ بْنِ غُنْمِ بْنِ عَوْفٍ. وَهُمْ بَنُو عَفْرَاءَ، أَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ، بِلالْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْخُزْرَجِيُّ، عَصَمِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ، عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْخُزْرَجِيُّ، عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو الْيُسْرِ السلمي، معاذ بن عمرو بن الجموح، حشرنا الله في زمرهم. وقد ذكرنا من استشهد منهم.

## وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَأَخُوهُ: الْعَاصُ، وَعُثَبَةُ، وَشَيْبَةُ، ابْنَا رَبَيعَةَ، وَوَلَدُ عتبة: الوليد، وعقبة ابن أَبِي مُعَيْظٍ، قُتِلَ صَبْرًا، وَالْحَارِثُ بْنُ عَامِرٍ النَّوْفَلِيُّ، وَابْنُ عَمِّهِ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ، وَزَمْعَةُ بْنُ الْأَسْوِدِ، وَابْنُهُ: الْحَارِثُ بْنُ عَلَمْ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَاصُ – وَنَوْفَلُ بْنُ حُويْلِدٍ أَحُو خَدِيجَةَ، وَالنَّصْرُ بْنُ وَأَعُو مُنْ بِنُ هِشَامٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ – وَاسْمُهُ الْعَاصُ – وَنَوْفَلُ بْنُ حُويْلِدٍ أَحُو خَدِيجَةَ، وَالنَّصْرُ بْنُ الْخَيْرِةِ، وَمُمَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ عَمُّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، وَأَبُو جَهْلٍ، وَأَحُوهُ: الْعَاصُ بْنُ هِشَامٍ، وَمَعْرُومِيُّ أَخُو أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبُو قَيْسٍ أَحُو خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالسَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ الْمَحْرُومِيُّ، وَقِيلَ لَمْ وَمُسَامِ بْنُ الْفَاكِةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَمُنَبِّةٌ وَنُبَيَّةَ الْبَا الْحَجَرِ بْنِ عَامِرٍ السَّائِبِ الْمَخْرُومِيُّ، وَقِيلَ لَمْ يَعْمُ اللَّهُ بِينِ الْمُغِيرَةِ، وَمُنَبِّةٌ وَنُبَيْةً: ابْنَا الْحَجَّةِ بْنِ عَامِرٍ السَّائِبِ الْمَخْرُومِيُّ، وَوَلَدَا مُنَبِّةٍ: الْخَارِثُ، وَأُمِي أَمُنَةً الْمُحَرِقِ، وَوَلَدَا مُنَبِّةٍ: الْبَا الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرٍ السَّامِبِ الْمَخْرُومِيُّ، وَقِيلَ لَمُ يُعْمَلُونَ الْمُغِيرَةِ، وَمُنَبِّةٌ وَنُبَيْةً: ابْنَا الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرٍ السَّعْمِيِّ، وَوَلَدَا مُنَبِّةٍ: الْخَارِثُ، وَلُمَاتِهُ وَلُكَامُ مُنَاقِدًا مُنَدِيةٍ، وَلَكَامُ مُنَاقِدًا مُنَاقِدًا مُنَاقِلُهُ وَلَامًا مُنْ عَلَى السَّائِبُ وَلَيْمَا اللَّهُ مِنْ عَامِرٍ السَّائِبُ وَلَامَا مُنْتِهِ الْمُالِقِيلِ الْمُعْتِلُ مُلْكَاءً مُنْ عَلَيْهِ اللْمُغِيرَةِ، وَمُنْ الْمُعْمَى الْمُعْمِى السَّامُ مِنْ الْمُعْمِى الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُ الْولِيلِي السَائِبُ وَلِيلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُؤْمِلُه

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ سَائِرَ الْمَقْتُولِينَ، وَكَذَا سَمَّى الَّذِينَ أُسِرُوا. تَرَكَّتُهُمْ حَوْفًا مِنَ التَّطْوِيلِ. وَفَي رَمَضَانَ: فَرَضَ اللَّهُ صَوْمَ رَمَضَانَ، وَنَسَخَ فرضية يَوْمِ عَاشُورَاءَ. وَفِي آخِرِهِ: فُرضَتِ الْفِطْرَةُ.

(VA/1)

وَفِي شَوَّالِ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَائِشَةَ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعُ سِنِينَ.

-وَفِي صَفَرٍ: تُوفِيَ:

(V9/1)

أَبُو جُبَيْرِ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ بن نوفل [المتوفى: ٢ هـ]

- وَنَوْفَلُ هُو أَخُو هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافَ بْنِ قُصَيِّ - تُوُفِّيَ مُشْرِكًا عَنْ سِنٍّ عَالِيَةٍ، وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ قُرِيْشٍ وَأَشْرَافِهِمْ. وَهُوَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا وَكَلَّمَنِي فِي هَوُلَاءِ النَّتْنَى لَأَجَبْتُهُ ". وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَدُّ؛ لأَنَّهُ قَامَ فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ.

(V9/1)

-وَفِيهَا: تُوُفِّيَ:

(V9/1)

أبو السائب عثمان بن مظعون – رضي الله عنه – ابن حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ الجُمُمَحِيُّ، [المتوفى: ٢ هـ] بَعْدَ بَدْر بِيَسِير. وَقَدْ شَهِدَهَا هُوَ وأخواه: قدامة، وعبد الله.

وعثمان هذا أَحَدُ السَّابِقِينَ، أَسْلَمَ بَعْدَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ الْهُجْرَةَ الْأُولَى، وَلَمَّا قَدِمَ أَجَارَهُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَيَّامًا. ثُمُّ رَدَّ عَلَى الْوَلِيدِ جِوَارَهُ. وَكَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا قَانِتًا لِلَّهِ.

وَفِيهَا: تُوُفِّيَ

(V9/1)

ت ق: أَبُو سَلَمَةَ عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بْن عَبْد الله بْن عُمَرَ بْن مخزوم – رضي الله عنه –، [المتوف: ٢ هـ] مَرْجِعَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ بَدْرٍ.

وَهُوَ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَأُمُّهُ: بَرَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، شَهِدَ بَدْرًا، وَتَرَوَّجَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بَعْدَهُ بِالنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَرَوَتْ عَنْهُ الْقَوْلَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. وَقِيلَ: تُوُفِّى سَنَةَ ثَلَاثٍ بَعْدَ أُحُدِ أَوْ قَبْلَهَا.

-وَفِيهَا: وُلِدَ:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، بِالْمَدِينَةِ. وَالْمِسْوَرُ بْنُ غَغْرَمَةَ. وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَم: بَمَكَّةَ.

(V9/1)

-قِصَّةُ النَّجَاشِيُّ

مِنَ السِّيرَةِ

ثُمُّ إِنَّ قُرَيْشًا قَالُوا: إِنَّ تَأْرَنَا بِأَرْضِ اخْبَشَةِ. فَانْتُدِبَ إِلَيْهَا عمرو بن العاص، وابن أَبِي رَبِيعَةَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ مَخْرَجَهُمَا كَانَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ.

فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَخْرَجُهُمَا، بَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى النَّجَاشِيّ.

وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمَسَيِّبِ وَغَيْرُهُ: فَبَعْثَ الْكُفَّارُ مَعْ عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي رَبِيعَةَ لِلنَّجَاشِيِّ، وَلِعُظَمَاءِ الْحَبْشَةِ هَدَايَا. فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ فَقِلَ الْهُنَايَا، وَأَجْلَسَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيرِهِ. فَكُلَّمَ النَّجَاشِيَّ فَقَالَ: إِنَّ بأرضكم رِجَالًا مِنَا لَيُسُوا عَلَى دِينِكَ وَلَا عَلَى ديننا، فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشي: صَدَق، فَادْفَعَهُمْ إِلَيْهِ. فَقَالَ: حَتَّى أُكلِّمَهُمْ. قَالَ الرُّهُرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أم سلمة، قَالَتْ: نَزَلْنَا الْخَبْشَة، فَجَاوَرْنَا كِمَّا خَيْرَ جَارٍ، النجاشي. أمنا على ديننا الله عز وجل، لا نُؤذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرُهُهُ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا اثْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يُبَعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ مَعَ رَجُلَيْنِ وَعِبدنا الله عز وجل، لا نُؤذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرُهُهُ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا اثْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يُبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ مَعَ رَجُلَيْنِ وَعِبدنا الله عز وجل، لا نُؤذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرُهُهُ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا اثْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يُبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ مَعَ رَجُلَيْنِ عَبْدَهُ الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص وَقَالُوا: ادْفَعَا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَديَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ. فَقَدِمَا، وَقَالًا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ: إِنَّهُ قَدْ صَوَى إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءُ ، خَالَفُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَمُّ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ. وَقَدْ بَعَتَنَا أَشْرَافَنَا إِلَى الْمَلِكِ لِيَرَدُهُمْ، فَإِذَا كُلُوا فِي دِينِكُمْ. وَقَدْ بَعَتَنَا أَسْرَافَنَا إِلَى الْمَلِكُ فِي أَلْهُ الْمُلِكِ لِيَرْدُهُمْ فَإِنْ يُسْرَكُمْ فَا إِلَى اللْمَلِكُ مِنْ فَلَالًا النَّعَالَ النَّعَرِيْمُ أَلْمُنَا أَلْمُنَا أَلْوَا فِي دِينِكُمْ. وَقَدْ بَعَتَنَا أَسْرَعُولُوا فِي دِينِكُمْ أَلُوا فَلُوا نَعْمُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُلْكُولُ عَلَى اللْمُهُمْ إِلَيْنَا فَقُولُوا فِي وَلِي الْمُؤْمُ الْمُلُولُ عَلَى اللْمُلْكُولُ اللْمُؤْمُ الْمُلْكُولُ اللْمُعُولُوا فِي وَلِي الْمُقَالُوا فِي

 $(\Lambda \cdot /1)$ 

ثُمُّ قَرَّبًا هَدَايَاهُمَّا إِلَى النَّجَاشِيِ فَقَبِلَهَا، فَكَلَّمَاهُ. فقلت بَطَارِقَتُهُ: صَدَقَا أَيُّهَا الْمَلِكُ، قَوْمُهُمْ أَعْلَى هِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ. فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ، ثُمُّ قَالَ: لَاهَا اللَّهِ أَبَدًا، لَا أُرْسِلُهُمْ إِلَيْهِمْ. قَوْمٌ جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِي، وَاخْتَارُونِي عَلَى سواي. حتى أدعوهم فأسألهم عما يقولون.

ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، وقال بعضهم لبعض: ما تقولون إِذَا جِنْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا اللَّهُ، وَأَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا، كَائِنٌ فِي ذَلِكَ ما كان. فلما جاؤوه وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ، وَنَشُرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلُهُ؛ سَأَهُمُ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا بِهِ فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنَ الْمِلَلِ. قَالَتْ: فَكَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ

قَالَ: فَهَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِمَّا جاء به عن الله؟ قال جعفر: نعم فقرأ عليه: كهيعص.

قَالَتْ: فَبَكَى النَّجَاشِيُّ وَأَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، حِينَ سَمِعُوا الْقُرْآنَ.

فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ. انْطَلِقًا، فَوَاللَّهِ لَا أُسَلِّمُهُمْ إِلَيْكُمَا أبدا.

 $(\Lambda 1/1)$ 

قَالَتْ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَاللَّهِ لَآتِينَهُ غَدًا عِمَا أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَصْرَاءَهُمْ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ؛ وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ فَهُمْ أَرْحَامًا، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَأُخْرِبَّتُهُ أَقُمُ يَرْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى عَبْدٌ، قَالَتْ: أَتُقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ هُمُ يَقُولُونَ فِي عِيسَى قَوْلًا عَظِيمًا. فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا لِيَسْأَلْنَا. قَالَتْ: وَلَمْ يَنْوِلُ بِنَا مِثْلَهَا. فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى؟ فَقَالَ جَعْفَرٌ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيتُنَا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْجَمَ الْعَذْرَاءِ الْتَهُولُونَ فِي عِيسَى؟ فَقَالَ جَعْفَرٌ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيَّنَا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْجَمَ الْعَذْرَاءِ الْتَقُولُونَ فِي عِيسَى؟ فَقَالَ جَعْفَرٌ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيتًا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْجَمَ الْعَذْرَاءِ اللَّهُ لِكُولُونَ فِي عِيسَى؟ فَقَالَ جَعْفَرٌ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيتًا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْجَمَ الْعَذْرَاءِ

فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، وَقَالَ: مَا عَدَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْمِقْدَارَ.

قَالَ: فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ، فَقَالَ: وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَاللّهِ. ثُمُّ قَالَ لِجَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا آمِنِينَ. مَا أَحَبُّ أَنَّ لِي دُبُرِ ذَهَبٍ، وَأَيِّي آذَيْتُ وَاحِدًا مِنْكُمْ – وَالدُّبُرُ بِلِسَانِ الحبشة: الجبل – ردوا عَلَيْهِمَا هَدِيَّتَهُمَا، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا. فَوَاللّهِ مَا أَخَذَ اللّهُ فِيَّ الرِّشْوَةَ فَآخُذُ الرَّشْوَةَ فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه.

فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به.

قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعَلَى ذَلِكَ، إِذْ نَزَلَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزَنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ، تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقَّنَا. فَسَارَ إِلَيْهِ النَّجَاشِيُّ، وَبَيْنَهُمَا عَرْضُ النِّيلِ.

فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: من يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ الْوَقْعَةَ وَيُخْبِرَنَا؟ فَقَالَ الرُّبِيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: أَنَا أَخْرُجُ. وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنَّا. فَنَفَخُوا لَهُ قُرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ، وَسَبَحَ عَلَيْهَا إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي فِيهَا الْوَقْعَةُ. وَدَعَوْنَا اللهَ لِلنَّجَاشِيِّ. فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعَلَى ذَلِكَ، مُتَوقِقِعُونَ لِمَا هُوَ كَائِنٌ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا الزُّبَيْرُ يَسْعَى وَيُلَوِّحُ بِثَوْبِهِ. أَلَا أَبْشِرُوا، فَقَدْ طَهَرَ النَّهَ النَّجَاشِيِّ. فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعَلَى ذَلِكَ، مُتَوقِقِعُونَ لِمَا هُوَ كَائِنٌ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا الزُّبَيْرُ يَسْعَى وَيُلَوِّحُ بِثَوْبِهِ. أَلَا أَبْشِرُوا، فَقَدْ طَهَرَ النَّهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ا

 $(\Lambda T/1)$ 

عَدُوَّهُ. فَوَاللَّهِ مَا عَلِمُنا فَرْحَةً مِثْلَهَا قَطُّ.

ورجع النجاشي سالمًا، واستوسق لَهُ أَمْرُ الْحَبَشَةِ. فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلِ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- بمكة. أخرجه أبو داود مِنْ حَدِيثِ ابْن إِسْحَاقَ عَن الزُّهْرِيّ.

وَهَوُلاءِ قَدِمُوا مَكَّةً، ثُمُّ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. وَبَقِيَ جَعْفَرٌ وَطَائِفَةٌ بِالْحَبَشَةِ إِلَى عَامِ خَيْبَرَ.

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ إِرْسَالَ قُرِيْشٍ إِلَى النَّجَاشِيِ كَانَ مَرَّتَيْنِ. وَأَنَّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ كَانَ مَعَ عَمْرٍو، عِمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ رَمْيِهِ إِيّاهُ فِي الْبَحْرِ، وَسَعَى عَمْرُو بِهِ إِلَى النَّجَاشِيِ فِي وُصُولِهِ إِلَى بَعْضِ حَرَمِهِ أَوْ حَدَمِهِ. وَأَنَّهُ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي ظُهُورٍ طِيبِ الْمَلِكِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْمَلِكَ دَعَا بسحرة فَسَحَرُوهُ النَّجَاشِيِ فِي وُصُولِهِ إِلَى بَعْضِ حَرَمِهِ أَوْ حَدَمِهِ. وَأَنَّهُ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي ظُهُورٍ طِيبِ الْمَلِكِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْمَلِكَ دَعَا بسحرة فَسَحَرُوهُ وَنَفَخُوا فِي إِخْلِيلِهِ. فَتَبَرَّرَ وَلَزِمَ الْبَرَيَّةَ، وَهَامَ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَوْضِعِ رَامٍ أَهْلُهُ أَخَذَهُ فِيهِ، فَلَمًّا قَرُبُوا مِنْهُ فَاصَتْ نَفْسُهُ فمات. وَنَفَخُوا فِي إِخْلِيلِهِ. فَتَبَرَّرَ وَلَزِمَ الْبَرَيَّةَ، وَهَامَ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَوْضِعِ رَامٍ أَهْلُهُ أَخَذَهُ فِيهِ، فَلَمُا قَرُبُوا مِنْهُ فَاصَتْ نَفْسُهُ فمات. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ؛ قَالَ الزُهْرِيُّ: حدَّثْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّيْيْرِ حَدِيثَ أَي بَكْرٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَوْلُهُ: مَا أَخَد الله مِن الرَسُوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فِيَّ فَأُطِيعُهُمْ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّتَنِي أَنَّ مَلِكَ قَوْمِهِ، ولَم يكن له ولد إلا النجاشي. وكان لِلنَّجَاشِي عَمِّ، لَهُ مِنْ صُلْبِهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلَّا، وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مُلْكُهُ بَعْدَهُ، وَلَيْقِيتِ الْجَبَشَةُ ذَهُوا، قَالَتْ أَبِي النَّعَاشِي عَمِّهِ وَمَلَكُنَا أَخَاهُ لَيْوَارَثَ بَنُوهُ مُلْكَهُ بَعْدَهُ، وَلَيْقِيَتِ الْجَبَشَةُ ذَلِكَ قَالَتْ: إِنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ وَلَكُمُ النَّيَ الْتَجَشِيُ مَعَ عَمِهِ. وَكَانَ لَبِيبًا حَازِمًا، فَعَلَوا: إِمَّا أَنْ تَقُتُلُوهُ أَنْ فَلَكُهُ بَعْدَهُ، وَلَيْقِ أَنْ النَّهُ فَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَنْ تَقُولُوا أَخُوهُ مُ فَلَى وَلِكَ فَلَكَ قَالَوا: إِلَّا نَتَحَوْفُ أَنْ فَيْلُوا أَخُوهُ الْمُؤَلِّ أَوْلُكُ فَلَكُ قَالَوا: إِلَّا نَتَخَوْفُ أَنْ فَا قَالُوا: إِلَى الْمَلِكُ لَكُولُو أَنْ لَلِكَ قَالَتَ لَيْتَ لَي فَالُوا: إِلَا لَعَنْ الْمَالِكُ لَا اللَّهُ الْمُولِ أَنْهُ الل

(AT/1)

أظهرنا. فقال: ويكلم! قَتَلْتُ أَبَاهُ بِالْأَمْسِ، وَأَقْتُلُهُ الْيُوْمَ؟ بَلْ أُخْرِجُهُ. قَالَ: فَخَرَجُوا بِهِ فَبَاعُوهُ مِنْ تَاجِرٍ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَانْطَلَقَ بِهِ فِي سَفِينَةٍ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، هَاجَتْ سَحَابَةٌ مِنْ سَحَائِبِ الْحَرِيفِ، فَحَرَجَ عَمُّهُ يَسْتَمْطِرُ تَحْتَهَا فَأَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ فَقَالَ فَقَرَتُكُمْ فَلَهِ فَلَاهِ جَيْرٌ. فَمَرَجَ عَلَى الْجُبَشَةِ أَمْرَهُمْ وَضَاقَ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَعَلَّمُوا، وَاللَّهِ، إِنَّ مَلِكَكُمُ الَّذِي لَا يُقِيمُ أَمْرَكُمْ غَيْرُهُ لَلَّذِي بِعْتُمْ. قَالَ: فَخَرَجُوا فِي طَلَيهِ وَطَلَبِ الَّذِي بَاعُوهُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَعَلَّمُوا، وَاللَّهِ، إِنَّ مَلِكَكُمُ الَّذِي لَا يُقِيمُ أَمْرُكُمْ غَيْرُهُ لَلَّذِي بِغَتْمْ. قَالَ: فَخَرَجُوا فِي طَلَيهِ وَطَلَبِ الَّذِي بَاعُوهُ مِنْهُ مُنْهُ لَلَاهُ مَتَى سَرِيرِ الْمُلْكِ. فَجَاءَ التَّاجِرُ فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تُعْطُونِي مَنْ أَدْرَكُوهِ فَأَخذُوه منه. ثم جاؤوا بِهِ فَعَقَدُوا عَلَيْهِ التَّاجَ وَأَجْلَسُوهُ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ. فَجَاءَ التَّاجِرُ فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تُعْطُونِي مَتَى الْمُولِي وَإِمَّا أَنْ أُكلِيمَهُ فِي ذَلِكَ. فَقَالُوا: لَا نُعْطِيكَ شَيْئًا. قَالَ: إِذَنْ وَاللَّهِ أُكَلِمُهُ. قَالُوا: فَدُونَكَ. فَجَاءَهُ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ الْمَلِكُ، ابْتَعْتُ غُلَامَهُ فِي ذَلِكَ. فَقُرُهُ بِالسُّوقِ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهُمٍ، حَتَّى إِذَا سِرْتُ بِهِ أَدْرَكُونِي، فَأَخَذُوهُ وَمَنَعُونِي دَرَاهِمَهُ. فَقَالَ النَّهُمُ الْمَلِكُ، ابْتَعْتُ غُلَامَهُ فَلَامَ مَنْ فَلَامُهُ فَلَامِهُ فَلَامُ الْمَلِكُ، الْتَعْطِيَةُ غُلَامَهُ أَلْمُ وَلَا لَعْطِيهِ وَرَاهِمَهُ وَلَلْهُ الْمَلِكُ الْمُ عَلَى الْمُلِكُ الْمُؤْمَةُ أَلُوهُ وَاللَّهُ وَلَامُ الْمُلِكِ فَلَا الْمَلِكُ الْمُؤْمِنَةُ عُلْمَامُ أَلْ فَرَاهِمَهُ فَلَا الْمَلِكُ الْمُؤْمَةُ أَلْمُ الْمَلِكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَلَامُ الْمُؤْمِ الْمُلْكِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

قَالَتْ: فَلِذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي رِشْوَةً حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه.

وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا خُبِرَ مِنْ صَلَابَتِهِ فِي دِينِهِ وَعَدْلِهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كَانَ يُتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَتِ الْحَبَشَةُ فَقَالُوا لِلنَّجَاشِيّ: إِنَّكَ فَارَقْتَ دِينَنَا. وَخَرَجُوا عَلَيْهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ. فَهَيَّأَ هُمْ سُفْنًا، وَقَالَ: ارْكَبُوا فِيهَا، وَكُونُوا كَمَا أَنْتُمْ، فَإِنْ هُزِمْتُ فَامْضُوا حَتَّى تَلْحَقُوا جِيْثُ شِئْتُمْ، وَإِنْ ظَفِرْتُ فَاثْبُتُوا. ثُمَّ عَمِدَ إِلَى كِتَابٍ فَكَتَبَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، ويشهد أن عِيسَى عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرُهُوهُ وَكُلْمَتُهُ.

ثُمَّ جَعَلَهُ فِي قَبَائِهِ وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ. وَصَفُّوا لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ

الحُبَشَةِ، أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَكَيْفَ رَأَيْتُمْ سِيرَتِي فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ سَيرَةِ. قَالَ: فَمَا بَالْكُمْ؟ قَالُوا: فَوَالَّهُ فَارَقْتَ دِينَنَا وَزَعَمْتَ أَنَّ عِيسَى عَبْدٌ. قَالَ: فَمَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: هُوَ ابْنُ اللهِ. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، عَلَى قَبَائِهِ، وَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. لَمُ يَزِدْ عَلَى هَذَا شَيْئًا، وَإِنَّا يَعْنِي عَلَى مَا كَتَبَ. فَرَضُوا وَانْصَرَفُوا. فَبَاللهُ عَنْهُ، وَإِنَّا هَذَا بعد بدر فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَنْهُ، وَإِنَّا هَذَا بعد بدر استطرادا، والله أعلم.

# -سَرِيَّةُ عُمَيْرِ بْنِ عَدِيِّ الْخَطْمِيِّ

ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعَثَهُ لِخَمْسٍ بَقِينَ مُنْ رَمَضَانَ، إِلَى عَصْمَاءَ بِنْتِ مَرُوَانَ؛ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ؛ وكانت تَعِيبُ الْإِسْلَامَ، وَتُحُرِّضُ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَتَقُولُ الشَّعْرَ. فَجَاءَهَا عُمَيْرٌ بِاللَّيْلِ فَقَتَلَهَا غِيلَةً.

## -غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَمَّ يُقِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ مُنْصَرَفَهُ عَنْ بَدْرٍ بِالْمَدِينَةِ، إِلَّا سَبْعَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ يُرِيدُ بَنِي سُلَيْمٍ. وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عَرْفَطَةَ الْغِفَارِيَّ، وَقِيلَ: ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَبَلَغَ مَاءً يُقَالُ لَهُ: الْكُدْرُ. فَأَقَامَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمُّ انْصَرَفَ. وَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا.

(10/1)

-سَرِيَّةُ سَالِم بْن عُمَيْر لِقَتْل أَبِي عَفَكٍ

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ أَبَا عَفَكٍ الْيَهُودِيَّ، كَانَ قَدْ بَلَغَ مِانَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَيَقُولُ الشِّعْرَ، وَيُحَرِّض عَلَيْهِ. فَانْتَدَبَ لَهُ سَالٍ بْنُ عُمَيْر، فَقَتَلَهُ غِيلَةً، في شَوَّالِ مِنْهَا.

-غَزْوَةُ السَّوِيقِ

في ذِي الْحِجَّةِ

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، حِينَ بَلَغَهُ وَقْعَةُ بَدْرٍ، نَذَرَ أَنْ لَا يَمَسَّ رَأْسَهُ دُهْنَّ وَلَا غُسْلُ، وَلا يَقْرَبَ أَهْلَهَ، حَقَّ يَغْزُو مُحُمَّدًا وَيُحْرِقَ فِي طَوَائِفِ الْمَدِينَةِ. فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ سِرًّا خَائِفًا، فِي ثلاثين فارسا، ليحل يمينه. حتى نزل بجبل من جبال المدينة يقال له: نبت. فَبَعَثَ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَأَمَرَهُمَا أَن يحرقا أَدبى نخل يَأْتِيَانِهِ مِنْ نَخْلِ الْمَدِينَةِ. فَوَجَدَا صَوْرًا مِنْ صِيرَانِ نَخْل الْعُرَيْضِ. فَأَحَرَقَا فِيهَا وَانْطَلَقَا. وَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ مُسْرِعًا.

وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، حَتَّى بَلَغَ قَرْقَرَةَ الْكُدْرِ فَفَاتَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَرَجَعَ.

وَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا ابْنُ هَيِعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ وَقَالَ: وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَعْجَزُوهُمْ وَتَرَكُوا أَزْوَادَهُمْ فَسُمِّيتْ غَزْوَةُ أَبِي سفيان: غزوة السويق. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَقَّمِهُ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، قَالُوا:

لَمَّا رَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى مَكَّةَ، وَرَجَعَ فَلُ قُرَيْشٍ مِنْ يَوْمِ بَدْرٍ، نَذَرَ أَنْ لَا يَمَسَّ رَأْسَهُ مَاءٌ مِنْ جَنَابَةٍ حَتَّى يَغُزُو مُحَمَّدًا. فَخَرَجَ فِي مِانَقَيْ رَاكِبٍ، إِلَى أَنْ نَزَلَ هِجَبَلٍ يُقَالُ له: نبت، عَلَى غُو بَرِيدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَتَى خُبَيَ بْنَ أَخْطَبَ، فَصَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَلَمْ يَفْتَحُ لَهُ وَخَافَهُ. فَانْصَرَفَ إِلَى سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي التَّضِيرِ، فَأَذِنَ لَهُ وَقَرَاهُ، وَأَبْطَنَ لَهُ مِنْ خَبرِ النَّاسِ. ثُمَّ خَرَجَ فِي عَقِبِ لَيْلَتِهِ حَتَّى أَتَى أَصْحَابَهُ، فَبَعَثَ رِجَالًا، فَأَتُواْ نَاحِيَةَ الْعُرَيْضِ، فَوَجَدُوا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَتَلُوهُمَا وَرَجُولُهُ النَّاسُ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي طَلَبِهِمْ، حَتَّى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف وَقَدْ فَاتَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ، قَدْ رَمَوْا زادا لهم في جرب، وَسَويقًا كَثِيرًا، يَتَخَفَّفُونَ مِنْهَا لِلنَّجَاءِ.

فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ رَجَعَ كِيمْ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَطْمَعُ أَنْ تكون لَنَا غَزْوَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَذَلِكَ بَعْدَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْن.

وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ: تَزَوَّجَ عُثْمَانُ - رضى الله عنه - بأم كلثوم.

وفيها تزوج على – رضى الله عنه – بفاطمة الزهراء – رضى الله عنها –.

قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، عن علي – رضي الله عنه –، قال: قد خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَتْ لِي مَوْلَاةٌ لِي: عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَةَ خُطِبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –؛ قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْتِيهُ فَيُزَوِّجِكَ؟ فَقُلْتُ: وَعِنْدِي شَيْءٌ أَتَوْجِ به؟ قالت: إنك إِنْ جِنْتَهُ زَوِّجَكَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ تَرْجِينِي، حَتَّى دَخُلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَكَان لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – جَلَالَةٌ وَهَيْبَةٌ. فَأُفْحِمْتُ،

(AV/1)

فَوَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ. فَقَالَ: مَا حاجتك، أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فَسَكَتُّ. ثُمُّ قَالَ: لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَهُ سَلَّحْتُكَهَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ عَلِيٍّ بِيَدِهِ إِنَّمَا خُطَمِيَّةٌ مَا وَهُ. فَقَالَ: مَا فَعَلَتْ دِرْعٌ سَلَّحْتُكَهَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ عَلِيٍّ بِيَدِهِ إِنَّمَا خُطَمِيَّةٌ مَا ثَمُنْهَا أَرْبَعَةُ دراهم. فقلت: عندي. فقال: قد زوجتكها، فابعث إلى بما. فإن كَانَتْ لِصَدَاقِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لَمَّا تزوج علي فاطمة – رضي الله عنهما –، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَعْطِهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْبِيَّةُ؟ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ، وَقِرْبُةٍ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ.

وَفِيهَا: تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخُزْرَجِيُّ السَّاعِدِيُّ، وَالِدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَكَانَ تَجَهَّزَ إِلَى بَدْرٍ فَمَاتَ قَبْلَهَا فِي رَمَّضَانَ. فَيُقَالُ: إِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، وَرَدَّهُ عَلَى وَرَثَتِهِ.

وَفِيهَا: بَعْدَ بَدْرٍ، تُوُفِيَ خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ، أَحَدُ الْمُهَاجِرِينَ، شَهِدَ بَدْرًا. وَتَأَيَّتُ مِنْهُ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ. وَفِي شَوَّالِ: بَنَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِعَائِشَةَ، وَعُمْرُهَا تِسْعُ سِنِينَ.

-ثُمُّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثِ

–غَزْوَةُ ذِي أَمَر

فِي الْمُحَرَّمِ، غَزَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَجْدًا، يُرِيدُ غَطَفَانَ. وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ. فَأَقَامَ بِنَجْدٍ صَفَرًا كُلَّهُ، وَرَجَعَ مِنْ غَيْر حَرْبِ. قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ.

وَأَمَّا الْوَاقِدِيُّ فَقَالَ: كَانَتْ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ. وَأَنَّ غَيْبَتَهُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا.

ثُمُّ رَوَى عَنْ أَشْيَاخِهِ، عَنِ التَّابِعِينَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَغَيْرِهِ، قَالُوا: بَلَغَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ، مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ، بذِي أَمَر، قَدْ تَجَمَّعُوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المسلمين، والله أعلم.

### -غَزْوَةُ بُحُرَانَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَقَامَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة، ربيع الأَوَّلَ. ثُمَّ غَزَا يُرِيدُ قُرَيْشًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: فَبَلَغَ بُحُرَانَ، مَعْدَنًا بِالحِْجَازِ، فَأَقَامَ هُنَاكَ رَبِيعَ الْآخِرَ كُلَّهُ، وَجُمَادَى الْأُولَى. وَبُحُرَانُ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ. ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يلق كيدا.

وقال الواقدي: غزا النبي – صلى الله عليه وسلم – بَني سُلَيْمٍ بِبُحْرَانَ، لِسِتٍّ حَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى. وَبُحْرَانُ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَمَانِيَةُ بُرُدٍ. فَعَابَ عَشْرَ لَيَالٍ. وَكَانَ بَلَغَهُ أَنَّ هِمَا جَمْعًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فخرج في ثلاث

 $(\Lambda 9/1)$ 

مائة، واستخلف ابن أم مكتوم. الفرع: بضم الفاء وسكون الراء بين مكة والمدينة.

#### –غزوة بني قينقاع

مثلث النون

ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ هَكَذَا، بَعْدَ غَزْوَةِ الْفُرْعِ.

وَأَمَّا الْوَاقِدِيُّ، فَقَالَ: كَانَتْ يَوْمَ السَّبْتِ نِصْفَ شَوَّالٍ، عَلَى رَأْسِ عِشْرِينَ شَهْرًا مِنَ الْمِجْرَةِ. فَحَاصَرَهُمْ إِلَى هِلالِ ذِي الْقِعْدَةِ. وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ حَدِيثِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – جَمَعَهُمْ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمُّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، احْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مثل مَا نَوَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النَّقْمَةِ، وَأَسْلِمُوا فَإِنِكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ أَيِّ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ وَعَدْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَوَى أَنَّ كَقَوْمِكَ؟ لَا يَعُرَّنَكَ أَنَّكَ لَقِيتَ قَوْمًا لَا عِلْمَ هَمُّمُ بِالْحُرْبِ، فَأَصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْصَةً. وَعَلَيْ وَاللَّهُ لِلْ عَلْمَ هَمُّمُ بِالْحُرْبِ، فَأَصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْصَةً.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا نَوَلَ هَوُلَاءِ الْآيَاتُ إِلَّا فِيهِمْ " قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ " الْآيَتَيْنِ. وَحَدَّنَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ أَن بني قَيْنُقَاعَ كَانُوا أَوَّلَ يَهُودَ نَقَضُوا وَحَارِبُوا فِيمَا بَيْنَ بَدْرِ وَأُحُدٍ. قَالَ: وَعَنْ أَبِي عَوْنٍ قال: كان أَمْرِ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ قَدِمَتْ بِجَلْبٍ لَهَا فَبَاعَتْهُ بِسُوقِهِمْ، وَجَلَسَتْ إِلَى صَائغٍ كِجَا. فَجَعَلُوا يُريدُونَهَا

 $(9 \cdot / 1)$ 

عَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا، فَلَمْ تَفْعَلْ. فَعَمِدَ الصَّائِغُ إِلَى طَرَفِ ثَوْجِا فَعَقَدَهُ إِلَى ظَهْرِهَا. فَلَمَّا قَامَتِ انْكَشَفَتْ سَوْءَهَا فَضَحِكُوا، فَصَاحَتْ. فَوَثَبَ رَجُلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله. فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فأغضب المسلمين وَوَقَعَ الشَّرُ. وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ، قَالَ: فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِه. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سَلُولٍ حِينَ أَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَحْسِنْ فِي مَوَالِيَّ. فَأَعْرَضَ عَنْه. فَأَدْحَلَ يَدَهُ فِي جَيْبِ دِرْعِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَرْسِلْنِي، وَغَضِبَ؛ أَرْسِلْنِي، وَيُحَكَ. قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُرْسِلُكَ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالَ له رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَرْسِلْنِي، وَغَضِبَ؛ أَرْسِلْنِي، وَيُحَكَ. قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُرْسِلُكَ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالَ له رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَرْسِلْنِي، وَغَضِبَ؛ أَرْسِلْنِي، وَيُحَلَ وَاحِدَةٍ. إِنِي وَاللَّهِ الْمُولُ عَنْ فَوَالِيَّ وَاللَّهِ الْمُولُ اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَرْسُلْنِي، وَغَضِدُهُمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ. إِنِي وَاللَّهِ الْمُولُ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْ مِنَ الْأَمْوَدِ، تَعْصُدُهُمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ. إِنِي وَاللَّهِ الْمُولُ الْمَورِي وَاللَّهُ دَارِعٍ؛ قَدْ مَنَعُونِي مِنَ الْأَمْورِ، تَعْصُدُهُمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ. إِنِي وَاللَّهِ الْمُولُ اللَّهُ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: هُمْ لَكَ.

وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: لَمَّا حَارَبَتْ بَنُو قينقاع رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، تَشَبَّتُ بِأَمْرِهِمُ ابْنُ سَلُول وَقَامَ دُونَهُمْ.

قَالَ: وَمَشَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَوْفٍ؛ فَنُمْ مِنْ حِلْفِهِ مِثْلُ الَّذِي لِابْنِ سلول، فجعلهم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَتَبَرَّأَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ حِلْفِهِمْ، وَقَالَ: أَتَوَلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَنَزَلَتْ فِيهِ وَفِي ابن سلول: " يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ " إِلَى قَوْلِهِ: " فَنَرَى الَّذِينَ فِي قُلُومِ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ " إِلَى قَوْلِهِ " إِنَّمَا وَلَيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا "؛ وذلك لَتَولَى عُبَادَةُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – حَاصَرَهُمْ خَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةً، إِلَى هِلَالِ ذِي الْقِعْدَةِ. وَكَانُوا أَوَّلَ مَنْ غَدَر مِنَ الْيَهُودِ. وَحَارَبُوا حَتَّى قَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوكِمُ الرُّعْبَ، وَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَمْوَاهُمْ. فَأَمَرَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَكُتِفُوا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى كِتَافِهِمُ الْمُنْذِرَ بْنَ قُدَامَةَ السَّلَمِيَّ؛ مِنْ بَنِي السلم. فكلم

(91/1)

عبد الله بن أبي فيهم رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَأَلَّحَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: خُذْهُمْ. وَأَمَرَ هِمْ أَنْ يُجْلَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَوَلِيَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ. فَلَحِقُوا بِأَذْرِعَاتَ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ بَقَائِهِمْ فِيهَا. وَتَوَلَّى قَبْضَ أَمُوالْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً. ثُمَّ خُرَاجَهُمْ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ سِلَاحِهِمْ ثَلَاثَةَ أَسْيَافٍ، وَوْعَيْنِ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ.

# -غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ

قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: كَانَتْ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ؛ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقُعَةِ بَدْرٍ. وَكَانَتْ مَنَازِهُمُ ونخلهم بناحية المدينة. فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَّى نزلوا على الجلاء، وعلى أَنَّ فَهُمْ مَا أَقلَّتِ الْإِبلُ إِلَّا السِّلَاحَ. فَأَنْزِلَتْ " هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحُشْرِ " الْآيَاتِ. فَأَجْلَاهُمْ إِلَى الشَّامِ، وَكَانُوا مِنْ سِبْطٍ لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ. وَكَانَ اللَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الجُّلَاءَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ والسبي.

وقوله " لأول الحشر "؛ فكان جَلَاؤُهُمْ ذَلِكَ أَوَّلَ حَشْرٍ فِي الدُّنْيَا إِلَى الشَّامِ.

وَيَرْوِيهِ عَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلُهُ: وأسنده زيد بن المبارك الصنعاني، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَذِكْرُ عَائِشَةَ فِيهِ غير محفوظ.

وقال ابن جريج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشِ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أُبِيَّ وَمَنْ كَانَ يعبد

(97/1)

مَعَهُ الْأَوْثَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَاخْزُرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ: إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا، وَإِنَّ نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلَنَهُ أَوْ لَتُحْرِجَنَّهُ أَوْ لَنَسِيرِنَّ إِلْيُكُمْ اَجْمَعْنَا حتى نقتل مقاتلكم وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيِّ وَأَصْحَابَهُ، اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَقِيَهُمْ فقال: لقد بلغ وعيد قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ. تُرِيدُونَ أَنْ تُكِيدُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ؟ فَلَمَّا شَمِعُوا ذَلِكَ تَفَرَقُوا. فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَكَتَبُوا؛ بَعْدَ بَدْرٍ، إِلَى الْيَهُ فِي أَنْفُعَلَ كُذًا وَكَذَا، وَلَا يَكُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَم نِسَائِكُمْ شَيْءٌ. وهي الْيَهُوذِ: إِنَّكُمْ أَهُلُ الْخُلَقَةِ وَالْحِصْن وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، وَلَا يَكُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَم نِسَائِكُمْ شَيْءٌ. وهي

فلما بلغ كتابهم للنبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، أَجُمْعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ. وَأَرْسَلُوا إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاتُونَ حَبْرًا، حَتَّى نَلْتَقِيَ بمكان المنصف، فيسمعوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوا وآمَنُوا بِكَ آمَنًا بِكَ. فَقَصَّ خَبَرَهُمْ.

فَلَمَّاكَانَ الْغَدُ، غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ. فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ.

ثُمُّ غَكَا عَلَى بَنِي قُرَيْطَةَ بِالْكَتَائِبِ، وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ. فَعَاهَدُوهُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ. وَغَدَا إِلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الجُّلَاءِ. فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيرِ، وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَغَشَيِهِمْ. فكان نخل بني النضير لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – خَاصَّةً، أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّهَا، فَقَالَ: " وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ "، يَقُولُ: بِغَيْرٍ قِتَالٍ. فَأَعْطَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – أَكْثَرَهَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ "، يَقُولُ: بِغَيْرٍ قِتَالٍ. فَأَعْطَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – أَكْثَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْلٍ وَلا رَكَابٍ "، يَقُولُ: بِغَيْرٍ قِتَالٍ. فَأَعْطَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – أَكْثَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلْمَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَا لِوَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا وَلَوْكَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا فَيْعَامُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا فَيَسُولُوا فَرَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ الْعُمْ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُوا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

(97/1)

– صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا –.

وَذَهَبَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَابْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَنَّ غَزْوَةَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ بَعْدَ أُحُدٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُهُمَا. وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ. وَهَذَا حَدِيثُ مُوسَى وَحَدِيثُ عُرْوَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَرَجَ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُهُمْ فِي عَقْلِ الكلابيين. وكانوا – يزعمون – قَدْ دَسُّوا إِلَى قُرَيْشٍ حِينَ نَزَلُوا بِأُحُدٍ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي عَقْلِ الْكِلابِيِين، وَسَلَّمَ –، فَحَضُّوهُمْ عَلَى الْقِوَرَةِ. فَلَمَّا كَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقُ تَطْعَمَ وَتَرْجِعَ بِحَاجَتِكَ وَنَقُومُ فَنَتَشَاوَرُ. فَجَلَسَ بِأَصْحَابِهِ. فَلَمَّا حَلَوْا وَالشَّيْطَانُ مَعَهُمْ، اثْتُمِرُوا فَقَالِ رَبُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالُوا: لَنْ تَجِدُوهُ أَقْرَبَ مِنْهُ الْآنَ، فَاسْتَرِيْحُوا مِنْهُ تَأْمَنُوا. فَقَالَ رَجُلِّ: إِنْ شِئْتُمْ طَهَرْتُ فَوْقَ الْبَيْتِ اللَّذِي هُوَ تَحْتَهُ فَلَلَّيْتُ عَلَيْهِ حَجَرًا فَقَتَلْتُهُ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِشَأْنِهِمْ وَعَصَمَهُ، فَقَامَ كَأَنَّهُ يَقْضِي طَهَرْتُ فَوْقَ الْبَيْتِ اللَّذِي هُوَ تَحْتَهُ فَلَلَيْتُ عَلَيْهِ حَجَرًا فَقَتَلْتُهُ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِشَأْفِيمْ وَعَصَمَهُ، فَقَامَ كَأَنَّهُ يَقْضِي خَاجَةً. وَانْتَظَرَهُ أَعْدَاءُ الله، فواث عليه. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ: لَقِيتُهُ قَدْ دَخَلَ أَزِقَّةَ الْمَدِينَةِ. فَقَالُوا خَاجَةً. وَانْتَظَرَهُ أَعْدِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ – فرجعوا ونزلت: " لِأَيْهِ اللَّذِينَ آمَنُوا الْذُكُووا بِغْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ " الْآيَةَ.

وَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم – بإجلائهم، وأن يسيروا حيث شاؤوا. وَكَانَ التِّفَاقُ قَدْ كَثُرَ بِالْمَدِينَةِ. فَقَالُوا: أَيْنَ تُخْرِجُنَا؟ قَالَ: أُخْرِجُكُمْ إِلَى الْحُشْرِ. فَلَمَّا سَمِعَ الْمُنَافِقُونَ مَا يُرَادُ بِأَوْلِيائِهِمْ أَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ: إِنَّا مَعَكُمْ عَيْيَانَ وَمَاتَنَا، إِنْ قُوتِلْتُمْ فَلَكُمْ عَلَيْنَا النَّصُرُ، وَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَمَ نَتَخَلَّفْ عَنْكُمْ. وَسَيِّدُ الْيَهُودِ أَبُو صَفِيَّةَ حُيَّى بْنُ أَخْطَبَ. فَلَمَّا وَثِقُوا بِأَمَايِيِّ الْمُنَافِقِينَ عَظُمَتْ عَرَّقُهُمْ وَمَنَاهُمُ الشَّيْطَانُ الظَّهُورَ، فَنَادَوُا النَّيِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابَهُ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ ثُمُّ مَضَى إِلَيْهِمْ. وَتَحَصَّنَتِ الْيَهُودُ فِي فَمَضَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم – إلى دُورِهِمْ وَخُصُونِهِمْ. فَلَمَّا انْتُهَى النَّبُيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم – إلى

(9£/1)

أَرِقَيْهِمْ وَحُصُوفِهِمْ كَرِهَ أَنْ يُمَكِّنَهُمْ مِنَ الْقِتَالِ فِي دُورِهِمْ وَحُصُوفِهِمْ، وَحَفِظَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَعَزَمَ لَهُ عَلَى رُشْدِهِ، وَبِالنَّحْلِ أَنْ يُحَرَّقَ وَتُقَطَّعَ، وَكَفَّ اللهُ أَيْدِيهُمْ وَأَيْدِي الْمُنَافِقِينَ فَلَمْ يَنْصُرُوهُمْ، وَأَلْقَى فِي قُلُوبِ الْفُرِيقَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ هَدْم مَا يَلِي مَدِينَتَهُمْ، أَلْقَى اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ اللهُ عِنْ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ هَدْم مَا يَلِي مَدِينَتَهُمْ، أَلْقَى اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَنْ تَبْلُغَ آخِرَ دُورِهَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْمُنَافِقِينَ وَمَاكَاوُا مَلُومُمْ، فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّذِي كَانَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُجْلِيهُمْ، وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّذِي كَانَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُجْلِيهُمْ، وَلَمُ أَنْ يُحْمِلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّذِي كَانَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُجْلِيهُمْ، وَفَكُمْ أَنْ يُحْمِلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْمُسْلِمُونَ. وَعَمَدَ حُييُّ بُنُ أَخْطَبَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً عَلَى فُرَيْشٍ، فَاسْتَعُواهُمْ عَلَى أَنْ يُعْمِلُوا اللهَيْ إِللهُ السِّيَعَ وَسَلَّمَ – وَالْمُسْلِمُونَ. وَعَمَدَ حُييُّ بُنُ أَخْطَبَ حَتَى قَدِمَ مَكَّةً عَلَى فُرَيْشٍ، فَاسْتَعُواهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمُونَ اللهُ السِّيعِينَ الْيَعُودِ، وَكَانُوا قَدْ عَيَرُوا الْمُسْلِمِينَ وَمَا عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – وَالْمُسْلِمِينَ وَانْتُمْ تَرْعُمُونَ أَنْكُمْ مُصْلِحُونَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ " سَبَّحَ لِلّهِ ". ثُمُ جَعَلَهَا نَفُلًا رَسُولِهِ جَدِيثَ أَهْلُ وَمُعَلَى بُنَ خَرَشَةَ، وَسَهُلَ بْنَ خُرَسُةً أَنْ أَلُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنَى الْمُعْمِقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى أَنْ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللهُ عَلَى أَنْ أَلُهُ اللهُ عَن

وَكَانَ إِجْلَاءُ بَنِي النَّضِيرِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ. وَأَقَامَتْ بَنُو قُرِيْظَةَ فِي الْمَدِينَةِ في مساكنهم، لم يؤمر فيهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بقتال وَلَا إِخْرَاجٍ حَتَّى فَضَحَهُمُ اللَّهُ بِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَبِحُمُوعِ الْأَحْزَابِ. هَذَا لَفْظُ مُوسَى، وَحَدِيثُ عُرْوَةً بَمْعَنَاهُ، إِلَى إعْطَاءِ سَعْدِ السَّيْفَ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَطَعَ نَخْلِ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ. وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

(90/1)

وَهَانَ عَلَى سُرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ.

وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبإِذْنِ اللَّهِ ". مُتَّفَقّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوس، عن عمر؛ أَنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ الله على رسوله – صلى الله عليه وسلم – مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَالِصَةً يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عَدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. أَخْرَجَاهُ.

-سَرِيَّةُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ إِلَى الْقَرَدَةِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَرِيَّةُ زَيْدٍ الَّتِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا، حِينَ أَصَابَ عِيرَ قُرَيْشٍ؛ وَفِيهَا أَبُو سُفْيَانَ؛ عَلَى الْقَرَدَةِ؛ مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ نَجْدٍ.

وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهَا أَنَّ قُرِيْشًا خَافُوا طَرِيقَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَسْلُكُونَ إِلَى الشَّامِ حِينَ جَرَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ، فَسَلَكُوا طَرِيقَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَسْلُكُونَ إِلَى الشَّامِ حِينَ جَرَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ، فَسَلَكُوا طَرِيقَهُمُ اللَّهِ – صَلَّى منها تُجَّارٌ فِيهِمْ أَبُو سُفْيَانَ، وَاسْتَأْجَرُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ يُقَالُ لَهُ: فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ يَدُفُّهُمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ، فَقَدِمَ كِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

(97/1)

–غَزْوَةُ قَرْقَرَةِ الْكُدْرِ

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: إِنَّمَا فِي الْمُحرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ. وَهِيَ نَاحِيَةُ مَعْدِنِ بَنِي سُلَيْمٍ. وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَلَغَهُ أَنَّ بِهَذَا الْمَوْضِعِ جَمْعًا مِنْ سُلَيْمٍ وَغَطَفَانَ. فَلَمْ يجد في المحال أَحَدًا، وَوَجَدَ رِعَاءً مِنْهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ ظَفَرَ بِالنَّعَمِ، فَانْحَدَرَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاقْتَسَمُوهَا بِصِرَارٍ؛ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَكَانَتِ النَّعَمُ خَمْسَمِائَةٍ بَعِيرٍ، وَأَسْلَمَ يَسَارٌ.

الْقَرْقَرَةُ أَرْضٌ مَلْسَاءُ، وَالْكُدْرُ طَيْرٌ فِي أَلْوَاخِمَا كُدْرَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرَارَةُ الْكُدْرِ؛ يَعْنِي أَهَا مُسْتَقَوُّ هَذَا الطَّيْرِ.

-مَقْتَلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ: حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَا: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ بَشِيرَيْنِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ فَبَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَى أَهْلِ السَّافِلَةِ، وَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَبَشَّرُوا وَنَعُواْ أَبَا جَهْلٍ وَعُتْبَةَ وَالْمَلَأَ مِنْ قُرِيْشٍ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ كعب بن الأشرف لعنه الله قالَ: وَيْلَكُمْ، أَحَقٌ هَذَا؟ هَؤُلَاءِ مُلُوكُ الْعَرَبِ وَسَادَةُ النَّاسِ. ثُمَّ حَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَنَزَلَ عَلَى عَاتِكَةَ بِنْتِ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَيْصِ، وَكَانَتْ عِنْدَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، فَجَعَلَ يَبْكِي عَلَى قَتْلَى قُرِيْشٍ، وَيُحَرِّضُ عَلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَ:

(9V/1)

طَحَنَتْ رَحَى بَدْرِ لِمَهْلِكِ أَهْلِهَا ... وَلِمِثْلِ بَدْرِ تَسْتَهِلُ وَتَدْمَعُ.

قُتِلَتْ سُرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِياضِهِمْ لا تَبْعُدُوا إِنَّ الْمُلُوكَ تُصَرَّعُ.

كَمْ قَدْ أُصِيبَ كِمَا مِنْ أَبْيَضَ مَاجِدٍ ... ذِي كَمْجَةٍ تَأْوي إِلَيْهِ الطِّيكِ.

وَيَقُولُ أَقْوَامٌ أُذَلُّ بِسَخْطِهِمْ إِنَّ ابْنَ الْأَشْرَفِ ظَلَّ كَعْبًا يَجْزَعُ.

صَدَقُوا؛ فَلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُتِّلُوا ... ظَلَّتْ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ.

نُبِّئْتُ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ كُلَّهُمْ

خَشَعُوا لقتل أَبِي الْوَلِيدِ وَجَدَّعُوا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَشَبَّبَ بِأُمِّ الْفَضْل بِنْتِ الْحَارِثِ:

أَرَاحِلٌ أَنْتَ لَمْ تَحْلُل بِمَنْقَبَةٍ ... وَتَارِكُ أَنْتَ أُمَّ الْفَضْل بِالْحَرَمِ؟.

في كَلَامٍ لَهُ. ثُمُّ شَبَّبَ بِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى آذَاهُمْ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: كَانَ ابْنُ الْأَشْرِفِ قَدْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِاهْجَاءِ، وَرَكِبَ إِلَى قُرَيْشِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَغُواهُمْ على رسول الله، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَناشِدُكَ اللَّهَ، أَدِينُنَا أَحَبُ إِلَى اللَّهِ أَمْ دِينُ مُحُمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ؟ قَالَ: أَنتُمْ أَهْدَى مِنْهُمْ سَبِيلًا. ثُمَّ خَرَجَ مقبلا وقد أَجْمَعَ رَأْيَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمَّالُ الْمَحْرَمِيُ – الَّذِي قَالَ فِيهِ ابْنُ عَدِيّ: كَانَ عِنْدِي مِمَّنْ يَسْوِقُ الْحُدِيثَ. قُلْتُ: لَكِنْ رَوَى عَنْهُ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ عَدِيّ: كَانَ عِنْدِي مِمَّنْ يَسْوِقُ الْحُدِيثَ. قُلْتُ: لَكِنْ رَوَى عَنْهُ مَسْلِمٌ – حدثنا ابن عينة، قال: حدثنا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ: قَدِمَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَكَعْبُ بْنُ الْأَشْرُفِ مُعَلِي قَتَالِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالُوا هَمْ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ الْقَدِيمِ وَأَهْلُ الْكُوتَابِ، مَكَى قُتَالِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالُوا هَمْ: أَنْتُمْ أَهُلُ الْعُلْمِ الْقَدِيمِ وَأَهْلُ الْكُونَاءَ وَنَسْقِي اللَّبَنَ عَلَى الْمَاءِ وَنَفُكُ الْعُنَاةَ وَنَسْقِي اللَّبَنَ عَلَى الْمَاءِ وَنَفُكُ الْعُنَاةَ وَنَسْقِي اللَّبَنَ عَلَى الْمَاءِ وَنَفُكُ الْعُنَاةَ وَنَسْقِي اللَّبَى عَلَى الْمَاءِ وَنَفُكُ الْعُنَاةَ وَنَسْقِي اللَّبَى عَلَى الْمَاءِ وَنَفُكُ الْعُنَاةَ وَنَسْقِي اللَّهَ عَلَى الْمَاءِ وَنَفُكُ الْعُنَاةَ وَنَسْقِي

فَمَا مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: صُنْبُورٌ قَطَعَ أَرْحَامَنَا وَاتَّبَعَهُ سُرَّاقُ الْحُجِيجِ بَنُو غِفَارٍ. قَالُوا: لَا، بَلْ أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلًا. فَأَنْزَلَ اللّهُ " أَمَّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ " الْآيَةَ.

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَتْ غِفَارٌ سَرِقَةً فِي الْجُاهِلِيَّةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَعْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: وَلَحِقَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مُعْلِنًا بِمُعَادَاةِ النّبِيّ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهِجَائِهِ، فَكَانَ أَوّلُ مَا خَرَجَ مِنْهُ قَوْلَهُ:

أَذَاهِبٌ أَنْتَ لَمْ تَحْلُلْ عِمْقَبَةٍ ... وَتَارِكُ أَنْتَ أُمَّ الْفَصْل بِالْحَرَمِ!.

صَفْرَاءُ رَادِعَةٌ لَوْ تُعْصَرُ انْعَصَرَتْ مِنْ ذي البوارير وَالْجِنَّاءِ وَالْكَتَم.

إِحْدَى بَنِي عَامِرٍ هَامَ الْفُؤَادُ كِمَا ... وَلَوْ تَشَاءُ شَفَتْ كَعْبًا مِنَ السَّقَمِ.

لم أر شمسا قَبْلُهَا طَلَعَتْ حَتَّى تَبَدَّتْ لَنَا فِي لَيْلَةِ الظُّلَمِ. وَقَالَ:

طَحَنَتْ رَحَى بَدْرٍ لِمَهْلِكِ أَهْلِهَا

الْأَبْيَاتَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَقَدْ آذَانَا بِالشِّعْرِ وَقَوَى الْمُشْرِكِينَ عَلَيْنَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بَعْدَ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَأَنْتَ. فَقَامَ فَمَشَى ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنِي قَائِلٌ فقال: قل، فَأَنْتَ فِي حِلِّ: فَخَرَجَ مُحَمَّدٌ، بَعْدَ بِنُ مَسْلَمَةً: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَأَنْتَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ: يَا كَعْبُ، جِئْتُ لِجَاجَةٍ؛ الْحُدِيثَ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللّهَ وَرَسُولُهُ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَعَجِبَ إِلَيْكَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولُ شَيْئًا. قَالَ: قُلْد مَالَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَفَةً، وَقَدْ عَنَّانَ، وَإِنِي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَلْد وَأَيْضًا لَتَمَلَّنَهُ. قَالَ: إِنَّ قَدِ اتَبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ

(99/1)

أَرَدْنَا أَنْ تُسَلِّفَنَا. قَالَ: ارْهَنُوبِي نِسَاءَكُمْ. قَالَ: كيف نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجُمُلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُوبِيْ أَبْنَاءَكُمْ. قَالَ: كيف نَرْهَنُكَ نِسَاءَكُمْ. فَالَ: كيف نَرْهَنُكَ اللَّامَةَ. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ لَيْلًا، فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَرُهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُقَالُ رَهْنٌ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَرْهَنُكَ الَّلاَّمَةَ. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ لَيْلًا، فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً، وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّصَاعَةِ، فَدَعَاهُ مِنَ الحُصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَغْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُو الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَائِلَةً وَخُعَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةً، إِنَّ الْكَوِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طعنة بليل لأجاب. قال محمد: إِذَا مَا جَاءَ فَإِيِّ قَائِلٌ بِشَعْرِهِ فَأَشَّتُهُ ثُمُّ أَبِي أَبُو نَائِلَةً وَخُعَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةً، إِنَّ الْكَوِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طعنة بليل لأجاب. قال محمد: إِذَا مَا جَاءَ فَإِيِّ قَائِلٌ بِشَعْرِهِ فَأَشَّهُ ثُمُ أَبِي أَنُ الْكَوِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طعنة بليل لأجاب. قال محمد: إِذَا مَا جَاءَ فَإِيِّ قَائِلٌ بِشَعْدِهِ فَأَشَّهُ ثُمُ أَبُونَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَشَمَّ رَاسُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَمُو يَنْفُحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَيَكُمْ، فَإِذَا وَلَيْهِ أَنْ أَشَمَّ رَاسُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ ثُمُّ شَمَّ أَصْحَابُهُمْ ثُو قَالَ : فُونَكُمْ فَ فَالَ : فُونَكُمْ فَالَ: دُونَكُمْ فَقَالُوهُ فَقَتَلُوهُ وَقَتَلُوهُ وَلَا النَّيَقِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَكُ وَالَا الْمَعْنَوْهُ وَلَا النَّيْقُ وَسَلَقُهُ مُ الْمَالِكُ وَلَا النَّيقَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَا وَالْمَالَةُ وَلَا النَّيقُ وَسَلَعُهُ وَسُلَعُهُ وَاللَا الْمَعَلَى وَاللَا الْمَالَالُولُ اللَّيقِ وَاللَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَ الْمَلْعُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُهُ وَالَا الْمُولُولُولُولُولُولُولُكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَا الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْمَالَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعُولُولُ اللْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَرْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ الْمُهْوِيَّ كَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرِيْشٍ فِي شِعْرِهِ. وَكَان رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ النَّهُوهُ، وَهُمْ أَهْلُ الْخُلْقَةِ وَالْمُهُونُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ السِّصَلَاحَهُمْ كُلَّهُمْ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ السِّعِطُلَاحَهُمْ كُلَّهُمْ، وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ السِّعِطُلَاحَهُمْ كُلَّهُمْ، وَكَانَ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ السِّعِطُلَاحَهُمْ كُلَّهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَدِينَةَ الْتَصْرَالُونُ وَسَلَّمَ وَالْمَدُونَ وَالْيَهُودُ حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُهُ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَّارُ وَالْعَفُو، فَقَالَ تَعَالَى: " وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ اللَّذِينَ أَشُولُوا أَذَى كَثِيرًا "، وَقَالَ: " وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَيْرً "، وَقَالَ: " وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُوا وَاصْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاسْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاصْفَعُوا وَاسُفَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

 $(1 \cdot \cdot /1)$ 

فأمر رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ أَنْ يَبْعَثَ رَهْطًا لِيَقْتُلُوا كَعْبًا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ سَعْدَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وأبا عبس، والحارث ابن أَخِي سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ فِي خَمْسَةِ رَهْطٍ أَتَوْهُ عَشِيَّةً، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِمْ بِالْعَوَالِي. فَلَمَّا رَآهُمْ كَعْبٌ أَنْكَرَهُمْ وَكَادَ عبس، والحارث ابن أَخِي سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ فِي خَمْسَةِ رَهْطٍ أَتَوْهُ عَشِيَّةً، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِمْ بِالْعَوَالِي. فَلَمَّا رَآهُمْ كَعْبٌ أَنْكَرَهُمْ وَكَادَ يُذْعَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ هَمْ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جَاءَتْ بِنَا إليك حاجة. قَالَ: فَلْيَدْنُ إِلَيَّ بَعْضُكُمْ فَلْيُحَدِّثَنِي هِمَا. فَدَنَا إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَلْيَدْنُ إِلَيْ بَعْضُكُمْ فَلْيُحَدِّثِنِي هِمَا. فَدَنَا إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَلْيَدْنُ إِلَيْ بَعْضُكُمْ فَلْيُحَدِّثِنِي هِمَا. فَدَنَا إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَلَا يَعْرَبُونَ أَقَلُوا:

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَقَدْ جُهِدْمُّ، قَدْ نَزَلَ بِكُمْ هَذَا الرَّجُلُ. فَوَاعَدَهُمْ أَنْ يَأْتُوهُ عِشَاءً حِينَ يَهْدَأُ عَنْهُمُ الناس. فجاؤوا فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَامَ لِيَحْرُجَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا طَرَقُوكَ سَاعَتَهُمْ هَذِهِ لِشَيْءٍ تُحِبُّ. فَقَالَ: بَلْ إِهَّمْ قَدْ حَدَّتُونِي حَدِيثَهُمْ. فَاعْتَنَقَهُ أَبُو عَبْسٍ، وَصَرَبَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ بِالسَّيْفِ، وَطَعَنَهُ بَعْصُهُمْ بِالسَّيْفِ فِي خَاصِرَتِهِ. فَلَمَّا قَتَلُوهُ فَزِعَتِ الْيَهُودُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَعَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ أَصْبَحُوا فَقَالُوا: إِنَّهُ طُرِقَ صَاحِبُنَا اللَّيْلَةَ وَهُو سَيِّدُ مَعْشُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّذِي كان يقول فِي أَشْعَادِه. وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّذِي كان يقول فِي أَشْعَادِه. وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّذِي كان يقول فِي أَشْعَادِه. وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اللَّذِي كان يقول فِي أَشْعَادِه. وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مُ كَتَبَ بَيْنَهُمْ كَتَبَ بَيْنَهُمْ صَحِيفَةً، وَكَانَتْ تِلْكَ الصَّحِيفَةُ بَعْدَهُ عِنْدَ عَلِيٍّ. أَخْرَجَهُ أَبُو

وَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ بِشْرِ كَانَ مَعَهُمْ، فَأُصِيبَ فِي وَجْهِهِ بِالسَّيْفِ أَوْ رِجْلِهِ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حدثني ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَمَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، ثُمُّ وَجَّهَهُمْ وَقَالَ: انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ.

وَذَكَرَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هَذِهِ الْقِصَّةَ بِأَطْوَلِ مِمَّا هُنَا وَأَحْسَنَ عِبَارَةً، وَفِيهِ: فَاجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُحَمَّدٌ، وَسِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشِ؛ وَهُوَ

 $(1 \cdot 1/1)$ 

أَبُو نَائِلَةَ الْأَشْهَلِيُّ؛ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ الْخَارِثِيُّ. فَقَدَّمُوا إِلَى ابْنِ الْأَشْرَفِ سِلْكَانَ، فَجَاءَهُ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ سَاعَةً وَتَنَاشَدَا شعرا، ثم قال: ويحك يا ابن الْأَشْرَفِ، إِنِيّ قَدْ جِئْتُ لِجَاجَةٍ أُرِيدُ ذِكْرَهَا لك فاكتم عني. قال: أفعل. قال: كَانَ قُدُومُ هَذَا الرَّجُلُ عَلَيْنَا بَلَاءً مِنَ البلاء عادتنا العرب ورمونا عن قَوْس وَاحِدَةٍ، وَقُطِعَتْ عَنَّا السُّبُلُ حَتَّى ضَاعَ الْعِيَالُ وَجُهدْنَا. فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْأَشْرَفِ! أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ أَخْبَرَتُكَ يَا ابْنَ سَلَامَةَ أَنَّ الْأَمْرِ سَيَصِيرُ إِلَى مَا أَقُولُ. فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَبِيعَنَا طَعَامًا وَنَرْهَنُكَ وَنُوهَنُكَ وَنُوهَنُكَ الْمَاءَكُمْ؟ قَالَ: لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَفْضَحَنَا إِنَّ مَعِي أَصْحَابًا لِي عَلَى مِثْلِ رَأْيِي، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَفْضَحَنَا إِنَّ مَعِي أَصْحَابًا لِي عَلَى مِثْلِ رَأْيِي، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ آتِيكَ كِيمْ فَتَبِيعَهُمْ، وَتُحْسِنَ فِي ذَلِكَ، وَنَرْهَنُكَ مِنَ الْحُلْقَةِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ. قَالَ: فَرَجَعَ سِلْكَانُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَأَخْبَرَهُمْ خَبَرُهُ وَأَدْتُ وَالْمَالِقُوا فَيَجْتَمُعُوا إِلَيْهِ. وَاجْتَمَعُوا، وَسَاقَ الْقِصَّةَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَتْلَ الْيَهُودِ، وَقَالَ: مَنْ ظَفَوْتُمْ بِهِ مِنَ الْيَهُودِ فَاقْتُلُوهُ. وَحِينَئِذٍ أَسْلَمَ حُويَّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. وَكَانَ قَدْ أسلم قبله أخوه محيصة. فقتل محيصة ابن سنينة اليهودي التاجر، فقال حويصة قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَجَعَلَ يَضْرِبُ أَخَاهُ وَيَقُولُ: أَيْ عَدُوَ اللَّهِ قَتَلْتَهُ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَوُبَّ شَحْمٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَمَرَئِي يِقَتْلِهِ مَنْ لَوْ أَمَرَئِي بِقَتْلِكَ لَمَرَبْتُ عُنُقَكَ. قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ دِينًا بَلَغَ بِكَ هَذَا لَعَجَبٌ. فَأَسْلَمَ حُويَصَةُ.

وَفِي رَمَضَانَ: وُلِدَ السَّيِّدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.

وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ: تَزَوَّجَ أَيْضًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ خُرَيُّهُةَ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَهِيَ أُمُّ الْمَسَاكِينِ، فَعَاشَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَائَةً، وَتُوْفِيَتْ. وَقِيلَ: أقامت عنده ثمانية أشهر، فالله أعلم.

 $(1 \cdot 1/1)$ 

-غَزْوَةُ أُحُدِ

وَكَانَتْ فِي شَوَّالٍ

قَالَ شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ: وَاقَعَ نَبِيُّ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعْدَ بَدْرٍ فِي شَوَّالٍ، يَوْمَ السَّبْتِ لإِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَوَّالٍ. وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ سَبْعَمِاتَةٍ، وَالْمُشْرِكُونَ ٱلْفَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لِلنِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: كَانَ الْقِتَالُ يَوْمَئِذٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.

وَقَالَ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قَالَ: " رَأَيْتُ أَيِّ قَدْ هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ بَقَرًا، وَاللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّقَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحَدِي الْمَالِمَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْعَالَمُ مُنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْحُنْرُ مَا جَاءَ الللهُ لِهِ مِنَ

وقال ابن وهب: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَنَقَّلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. وذلك أنه لما جاءه المشركون يوم أحدكانَ رَأْيُ رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ فَيُقَاتِلُهُمْ فِيهَا، فَقَالَ له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد، ورجوا من الفضيلة أن يصيبوا مَا أَصَابَ أَهْلُ بَدْرٍ. فَمَا زَالُوا بِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الله إليهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا يَنْبَغِي كَلَيْمَ أَنْ لَيْسَهَا حَقَّ يَكْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

عَدُوِهِ. قَالُوا: وَكَانَ مَا قَالَ فَهُمْ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – قبل أن يلبس أداته: " إِنِيّ رَأَيْتَ أَيّ فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ فَأَوْلُتُهَا الْمَدِينَةَ، وَأَيّيّ مُرْدِفٌ كَبْشًا فَأَوْلُتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ، وَرَأَيْتُ أَنَّ سَيْفِي ذَا الْفَقَارِ فُلَّ فَأَوَلْتُهُ فَلَّا فِيكُمْ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ، فَبَقَرٌ – وَاللّهِ – خَيْرٌ، فَبَقَرٌ – وَاللّهِ – خَيْرٌ ".

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى أُحُدٍ، قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ بالشوط من الجنانة، انْخَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيٍّ بِقَرِيبٍ مِنْ ثُلُثِ الْجُيْشِ. وَمَضَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ فِي سَبْعِمِائَةٍ. وَتَعَبَّأَتْ قُرَيْشٌ وَهُمْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَمَعَهُمْ مِائَتَا فَرَسٍ قَدْ جَنَّبُوهَا، وَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنَةِ الْخَيْلِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَلَى مَيْسَرَقِا عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَعْلُوا. جَهْل.

وقالَ ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عُرْوَةَ قَالَ: فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْمُسْلِمُونَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَالْمُشْرِكُونَ ثَلَاثَةُ آلافٍ. فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُحُدًا، وَرَجَعَ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيَ فِي ثَلَاغَاتَةٍ، فَسَقَطَ فِي أَيْدِي الطَّائِفَتَيْن، وَهَمَّنَا أَنْ تَفْشَلا؛ وَالطَّائِفَتَانِ: بَنُو سَلَمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ.

وَقَالَ ابْنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ: " إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا "؛ بَنُو سَلَمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ، مَا أَحَبُّ أَكُمَا لَمْ تَنْزِلْ لِعَوْلِهِ " وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، شَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِرْقَتَيْنِ؛ فِرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتِلُهُمْ، وَسَلَّمَ – إِلَى أُحُدٍ، رَجَعَ نَاسٌ خَرَجُوا مَعَهُ. فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِرْقَتَيْنِ؛ فِرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ: لَا نُقَاتِلُهُمْ. فَنَزَلَتْ: " فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ

 $(1 \cdot \xi/1)$ 

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّهَا طَيِّبَةٌ تَنْفِي الْخَبِيثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ "؛ قال مَيَّزَهُمْ يَوْمَ أُحُد.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ مِنْ حَدِيثِ أُحُدٍ؛ كَمَا حَدَّنِي الزُهْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَجْيَى بْنِ حِبَّانَ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، وَالْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَيْرُهُمْ، كُلِّ قَدْ حَدَّثَ بَعْضَ الْحَدِيثَ، وَقَدِ اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذَا الْحَدِيثِ عَنْ وَالْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَيْرُهُمْ، كُلِّ قَدْ حَدَّثَ بَعْضَ الْحَدِيثَ، وَقَدِ اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذَا الْحِيرِ، مَشَى يَوْمٍ أُحُدٍ؛ أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ لِمَّا أُصِيبَ مِنْهُمْ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ، وَرَجَعَ فَلُهُمْ إِلَى مَكَّةَ، وَرَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِالْعِيرِ، مَشَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِي جَهْلٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً، فِي رِجَالٍ مِنْ قُرِيْشٍ مِثَنَ أُصِيبَ آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم، فَكَلَّمُوا أَبِي رَبِيعَةً، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَيِي جَهْلٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً، فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِثَنَ أُصِيبَ آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم، فَكَلَّمُوا أَبِي سُفْيَانَ وَمَنْ كَانَ لَكُ فِي عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابَنَاؤهم وأَعْنَالُ وَيَرَكُمْ وَقَتَلَ خِيَارَكُمْ، فَأَعِينُونَا جَلَالُهُ وَكُلُّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَنْ كَانَ لَكُ وَمِنْ أَلُولِ كَنَانَةً وَأَهْلِ كِنَانَةً وَأَهْلِ كِمَامً اللهِ حَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَنْ أَطَاعَهَا مِنْ قَبَائِلِ كِنَانَةً وَأَهْلِ قِامَةً.

وَكَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ قَدْ مَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَكَانَ ذَا عِيَالٍ وَحَاجَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِيَّ فَقِيرٌ ذُو عِيَالٍ وَحَاجَةٍ، فَامْنُنْ عَلَيَّ. فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: يَا أَبَا عَزَّةَ، إِنَّكَ امْرُؤٌ شَاعِرٌ، فَأَعِنَّا بِلِسَانِكَ فَاحْرُجْ مَعَنَا، فَقَالَ: إِنَّ عُمِيًا فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْ فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَظاهِر عليه. قالوا: بَلَى، فَأَعِنَّا بِنَفْسِكَ، فَلَكَ اللَّهُ عَلَىَّ أَنْ رَجِعت أَنْ أُعِينَكَ، وَإِنْ أُصِبْتَ أَنْ

أَجْعَلَ بَنَاتِكَ مَعَ بَنَاتِي يُصِيبُهُنَّ مَا أَصَاكِبُنَّ مِنْ عُسْرٍ وَيُسْرٍ. فَخَرَجَ أَبُو عَزَّةَ يَسِيرُ فِي هِٓامَةَ ويدعو بني كنانة، ويقول: إيهًا بني عَبْدِ مَنَاةَ الرُّزَامَ ... أَنْتُمْ حُمَاةٌ وأبوكم حام.

(1.0/1)

لا تعدوني نَصْرُكُمْ بَعْدَ الْعَامِ ... لَا تُسْلِمُونِي لَا يَحِلُّ إِسْلَامْ.

وَحَرَجَ مُسَافِعُ بُنُ عَبْدِ مَنَافَ الجُّمَحِيُ إِلَى بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى حرب رَسُول الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَيَقُولُ شِعْرًا. وَدَعَا جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمِ غُلامًا لَهُ حَبْشِيًّا يُقَالُ لَهُ وَخْشِيًّ، يَقْذِفُ جُرْبَةٍ لَهُ قَذْفَ اخْبَشَةِ قَلَمَا يُغْطِيُ كِمَا، فَقَالَ لَهُ الْحُرْجُ مَعَ وَحَرُجُوا مَعَهُمْ بِالطَّغْنِ الْبِمَاسَ اخْفِيطَةٍ وَأَنْ لَا يَقِرُوا. وَحَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ، وَهُوَ قَائِدُ النَّاسِ، هِنْدٍ بُنِ عِنْتَهَ، وَحَرَجَ عِكْرِمَةُ بِأَمُ كَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، حَتَّى نَزَلُوا بِعَيْنَيْنِ جِبَلِ أَحْدٍ بِبَطْنِ السَّبْخَةِ مِنْ قَنَةٍ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي مُقَابِلَ الْمُدِينَةِ. فَقَالَ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، حَتَّى نَزَلُوا بِعَيْنَيْنِ جِبَلِ أُحْدٍ بِبَطْنِ السَّبْخَةِ مِنْ قَنَةٍ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي مُقَابِلَ الْمُدِينَةِ. فَقَالَ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، حَتَّى نَزَلُوا بِعَيْنَيْنِ جِبَلِ أُحْدٍ بِبَطْنِ السَّبْخَةِ مِنْ قَنَةٍ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي مُقَابِلَ الْمُدِينَةِ. فَقَالَ حَكْمِ بِنْثُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، حَتَّى نَزُلُوا بِعَيْنَيْنِ جِبَلِ أُحْدٍ بِيَعْمُوا بِلْمُدِينَةٍ وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَزُلُوا عَلَيْنَا فَامُوا اقلموا بشر مقام، وإن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَعْرَبُو مَلْعُومُ لَكُومُ الْجُمْعَةُ جِينَ فَيَعُمْ عَنْدُ اللهِ وَالِدُ عَلَى مَنْ السَّهِ الْعُورَا اللهِ الْعَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ بْنَ جُبَيْرُ عَنْهُ اللهِ وَلَا اللهِ مِنْ السَّعْمُ عَنْهُ اللهِ وَاللَّهُ عِلَى الْمُعْرَاعُ اللهِ الْوَادِي إِلَى الْجَبِي اللهِ الْمَنْ وَلَكُمْ اللهَ الْمُعْرَاعُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ حَتَى الْمُورَاءُ وَقَالَ اللهِ عَلَى الْمُعْرَاعُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرَاعُ وَالْمَاعِمُ عَلَى اللهُ اللهِ الْمَالِمُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهِ الْمُعْرَاعُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

 $(1 \cdot 7/1)$ 

وَقَالَ سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أحد مِرْطًا أَسْوَدَ كَانَ لِعَائِشَةَ، وَرَايَةُ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا الْعُقَابُ، وَعَلَى مَيْمَنَتِهِ عَلِيٌّ، وَعَلَى مَيْسَرَتِهِ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍ السَّاعِدِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَلَى الْقَلْبِ، وَاللِّوَاءُ مَعَ مُصْعَبِ بن عمير، فَقُتِلَ، فَأَعْطَاهُ النَّيَّ الْعَقَالُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَكَانَ حَمْزَةُ عَلَى الْقُلْبِ، وَاللِّوَاءُ مَعَ مُصْعَبِ بن عمير، فَقُتِلَ، فَأَعْطَاهُ النَّيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عليا: قال: ويقال: كانت له ثَلَاثَةَ أَلْوِيَةٍ، لِوَاءً إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَلِوَاءً إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عليا: قال: ويقال: كانت له ثَلَاثَةَ أَلْوِيَةٍ، لِوَاءً إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَلِوَاءً إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عليا: قال: ويقال: كانت له ثَلَاثَةَ أَلْوِيَةٍ، لِوَاءً إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَلِوَاءً إِلَى عَنْ الْعَنْذِرِ.

وَقَالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُ مِنِي هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى قَامَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، أَخُو بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالَ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: أَنْ تَضْرِبَ بِهِ فِي الْعَدُق

حَقَّى يَنْحَنِي. قَالَ: فَأَنَا آخِذُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَعْطَاهُ إِياه، وكان رَجُلًا شُجَاعًا يَخْتَالُ عِنْدَ اخْرْبِ، وَكَانَ إِذَا قَاتَلَ عَلَّمَ بِعِصَابَةٍ لَهُ حَمْرًاءَ فَاعْتَصَبَ هِمَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَبَخْتُرُ بَيْنَ الصَّقَيْنِ. فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ حِينَ رَآهُ يَتَبَخْتُرُ: " إِنَّمَا لَمِشْيَةٌ يَبْغَضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي مِثْلُ هَذَا الْمَوْطِن ".

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَائِيُّ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بن الوازع، قال: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعُوَّامِ قَالَ: عَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: " مَنْ يَأْخُذُهُ بِعَقِّهِ؟ " فَقُمْتُ فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: فَعُرضَ عَنِّي، ثُمُّ قَالَ: " مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِعَقِهِ؟ " فَقَامَ أَبُو دُجَانَةَ شِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: أَنْ لَا يَقْتُلْ بِهِ مُسْلِمًا وَلَا تَفِرَّ بِهِ عَنْ كَافِرٍ. قَالَ: فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ القتال أعلم بعصابة، فقلت: لأنظرن إليه كَيْفَ يَصْنَعُ فَلُ شَيء إلا

 $(1 \cdot V/1)$ 

هَتَكَهُ وَأَفْرَاهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى نِسْوَةٍ فِي سَفْحِ جَبَلٍ مَعَهُنَّ دُفُوفٌ هَٰنَّ، فِيهُنَّ امْرَأَةٌ وَهِيَ تَقُولُ: غَنُ بَنَاتُ طَارِقْ ... غَشِي عَلَى النَّمَارِقْ.

> إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ.

#### فراق غير وامق.

قال: فأهوى بالسيف إِلَى امْرَأَةٍ لِيَصْرِكِمَا، ثُمُّ كَفَّ عَنْهَا. فَلَمَّا انكشف القتال قلت له: كل عملك قد رأَيْتُ مَا خَلا رَفْعَكَ السَّيْفِ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمُّ لَمْ تَصْرِكِمَا. قَالَ: أَكْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ أَقْتُلَ بِهِ امْرَأَةً.

وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال حين رَأَى أَبَا دُجَانَةَ يَتَبَحْتَرُ: " إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يَبْغَضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي مِثْل هَذَا الْمَوْطِن ".

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَدَعَا إِلَى الْبِرَازِ، فَأَحْجَمَ النَّاسُ عَنْهُ حَتَّى دَعَا ثَلَاثًا، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَوَثَبَ حَتَّى اسْتَوَى مَعَهُ عَلَى بَعِيرُهُ، ثُمَّ عَانَقَهُ فَاقْتَتَلَا فَوْقَ الْبَعِيرِ جَمِيعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الَّذِي يَلِي حَضِيضَ الْأَرْضِ مَقْتُولٌ ". فَوَقَعَ الْمُشْرِكِ وَوَقَعَ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَلَجَهُ. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَّبَ الزُّبَيْرُ فَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَقَالَ: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ حَوَارِيًّا وَالزُّبَيْرُ حَوَارِيًّ ".

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاقْتَتَلَ النَّاسُ حَتَّى حَمِيَتِ الْحُرْبُ، وَقَاتَلَ أَبُو دُجَانَةَ حَتَّى أَمَّعَنَ فِي النَّاسِ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، وَآخَرُونَ.

وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حدثنا أبو إسحاق، قال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ

 $(1 \cdot A/1)$ 

قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانُوا خَمْسِينَ، عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمُونَا تَخْطُفَنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرُحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأُوطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرُحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأُوطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرُحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأُوطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرُحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ "، قَالَ: فَهَزَمُهُمْ فَأَنْ وَسُوقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَاجُنَّ . فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَيِيمَةَ، طَهَرَ أَصْحَابُ عَلْى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ هَمْ: أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –؟ فَقَالُوا: لَنَأْتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ: فَأَتُوهُمْ فَصُرُفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا منهزمين. فذلك إذ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي وَسَلَّمَ –؟ فَقَالُوا: لَنَأْتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ: فَأَتُوهُمْ فَصُرُفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا منهزمين. فذلك إذ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أَنُومُهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُ مَا سُؤَلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ أَنُومُهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُ مَا وَلَا سَعْزِينَ.

فَقَالَ أبو سفيان: أَفِي الْقَوْمِ مُحُمَّدٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يُجِيبُوهُ. ثُمُّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخُطَّاتِ؟ ثَلَاثًا. ثُمُّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَوُّلَاءِ فَقَدْ ابْنُ الْخُطَّاتِ؟ ثَلَاثًا. ثُمُّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَوُّلَاءِ فَقَدْ قَتِلُوا. فَمَا مَلَكَ عُمْرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كلهم، وقد بقي لك ما يسوؤك. فَقَالَ: يَوْمٌ يَتُلُوا. فَمَا مَلَكَ عُمْرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوْ اللَّهِ، إِنَّ الْذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كَلهم، وقد بقي لك ما يسوؤك. فَقَالَ: يَوْمٌ بِيُوهِ بَدْرٍ وَاخْرُبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمَّ أَمُرًا كِنَا تَسُؤْنِي. ثُمُّ أَخَذَ يَوْتَجُرُ: اعْلُ هُبَلُ، اعْلُ هُبَلُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أَلَا تُجِيبُوهُ؟ " قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ ".

ثُمُّ قَالَ: لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أَلَا تُجِيبُوهُ؟ " قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي الْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ غَشِيَهُ القوم: " من رجل يشري لنا نَفْسَهُ؟ " فَقَامَ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ فِي خَمْسَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: هُوَ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادِ بْنِ

 $(1 \cdot 9/1)$ 

السَّكَنِ، فَقَاتَلُوا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، رَجُلٌ ثُمَّ رَجُلٌ يُقْتَلُونَ دُونَهُ، حَتَّى كَانَ آخِرُهُمْ زِيَادًا أَوْ عُمَارَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ. ثُمَّ فَاءَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِئَةٌ فَأَجْهَضُوهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أَدْنُوهُ مِنْهُ، فَوَسَّدَهُ قَدَمَهُ، فَمَاتَ وَخَدُّهُ عَلَى قَدَم رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

وَتَرَّسَ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَبُو دُجَانَةَ بِنَفْسِهِ، يَقَعُ النَّبْلُ فِي ظَهْرِهِ، وَهُوَ مُنْحَنٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَقَّ كَثُرَتْ فِيهِ النَّبْلُ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَفْرَدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهَقُوهُ قَالَ: " مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ اجْنَّةُ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الجُنَّةِ؟ " فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حِق قَتَل؛ وتقدم آخر فقاتل حَقَّ قُتِلَ. فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَقَّ قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ لِصَاحِبَيْهِ: مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعْدٌ؛ عَنْ حَدِيثِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى هِمَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّنَنِي يَجْبَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ مَوْلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اثْمُزَمَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ، فَبَقِيَ مَعَهُ أحد عشر رجلا من الأنصار وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُو يَصْدُ فِي اجْبَل، فَلَوْمَ الْمُسْرِكُونَ. فَقَالَ أَلَا أَحَدٌ لِؤُلَاءٍ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: كَمَا أَنْتَ يَا طَلْحَةُ. فَقَالَ يَصُعُدُ فِي الْجَبْل، فَلَعْتِي مَعْهُ عُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَيْسُ بُنُ عُبْلِهِ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْءً وَلَا عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلِي عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَلْمُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ عَلَى الل

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَاتَلَ عَنْهُ، وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ قُتِلَ الْأَنْصَارِيُّ فَلَحِقُوهُ فَقَالَ: أَلَا أَحَدٌ لِهَوُلَاءِ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ مِثْلَ قَوْلِهِ،

(11./1)

وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَاتَلَ وَرَسُولُ الله حليه وسلم – وَأَصْحَابُهُ يَصْعَدُونَ، ثُمُّ قُتِلَ فَلَحِقُوهُ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ وَيَقُولُ طَلْحَةُ: أَنَا فَيَحْمِسُهُ. وَيَسْتَأْذِنَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيَأْذَنُ لَهُ، حَتَّى لَا يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا طَلْحَةُ، فَغَشَوْهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " مَنْ لِمُؤُلَاءِ؟ " فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا. فَقَاتَلَ مِثْلَ قِبَالِ جَمِيعِ مَنْ كَان قبله وأصيبت أَنَامِلُهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ. أَنَا. فَقَاتَلَ مِثْلُ قِبَالٍ جَمِيعِ مَنْ كَان قبله وأصيبت أَنَامِلُهُ، فَقَالَ حَسِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لو قلت: باسم اللهِ أَوْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ حَتَّى رَسُولُ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوِ السَّمَاءِ ". ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَلَمْ عُجْتُومُونَ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ الْفَرَمُ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَجُوبُ عَنْهُ بِحِجْفَةٍ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَجُوبُ عَنْهُ بِحِجْفَةٍ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ بِاجْعُبَةٍ فِيهَا النَّبْلُ فَيَنْشُرُهَا لِأَيِي طَلْحَةَ. وَيُشْرِفُ نَبِيُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَيَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَا تشرف يصيبك سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، خُوي دُونَ خُرِكَ. وَلَكَ غَرْكَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَهُمَا مُشَوِّرَتَانِ أَرَى حَدَمَ سُوقِهِمَا، تَنْقِلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوغِمِمَا ثُمُ تُفْرِغَانِهِ فِي وَالْمُهُمَا مُشَوِّرَتَانِ أَرَى حَدَمَ سُوقِهِمَا، تَنْقِلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوغِمَا ثُمُ تُفْرِغَانِهِ فِي اللّهِ اللَّهِ مِنْ سِهَامِ اللَّهُ عِلَى الْقَوْمِ. أَلْكُونَ الْقَوْمِ، فَعْرَمَ عَلَى مُتُوغِمَا ثُمُ تُفْرِعَانِهِ فِي اللَّهُ وَالْمُوا القوم.

ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة من النعاس إما مرتين أو ثلاثة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ. وَقَاتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر دُونَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى

(111/1)

قُتِلَ، قَتَلَهُ ابْنُ قَوِّيئَةَ اللَّيْشِيُّ، وَهُوَ يَظُنُّهُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فرجع إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ: قَتَلْتُ مُحَمَّدًا. وَلَمَّا قُتِلَ مُصْعَبٌ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اللِّوَاءَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَرِجَالًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَاسْتَجْلَبَتْ قريش من شاؤوا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ، وَسَارَ أَبُو سُفْيَانَ فِي جَمْعِ قُرَيْشٍ. ثُمَّ ذَكَرَ خُو مَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ: فَأَصَابُوا وَجْهَهُ، يَعْنِي النَّهِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَصَمُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَحَرَقُوا شَفَتَهُ. يَزْعُمُونَ أَنَّ الَّذِي رَمَاهُ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ.

وعنده – يعنى عند ابن عقبة – الْمَنَامُ، وَفِيهِ: فَأُوّلَتِ الدِّرْعُ الحُّصِينَةُ الْمَدِينَةَ، فَامْكُثُوا وَاجْعَلُوا الدَّرَارِي فِي الْآطَامِ، فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِي الْأَزِقَّةِ قَاتَلْنَاهُمْ وَرَمَوْا مِنْ فَوْقِ الْبُيُوتِ. وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حَتَّى كَانَتْ كَالْحِصْنِ. فَأَبَى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا الخُرُوجَ، وَعَامَتُهُمْ لَمَّ يَشْهَدُوا بَدْرًا. قَالَ: وَلَيْسَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسٌ.

وَكَانَ حَامِلُ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ طَلْحَةُ بْنُ عُثْمَانَ، أَخُو شَيْبَةَ الْعَبْدَرِيِّ، وَحَامِلُ لِوَاءِ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ: أَنَا عَاصِمٌ إِنْ شَاءَ اللهُ لِمَا مَعِي، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُثْمَانَ: هَلْ لَكَ فِي المبارزة؟ فقال: نَعَمْ فَبَدَرَهُ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَضَرَبَ بِالسَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى وَقَعَ السَّيْفُ فَى لِحَيْتِهِ.

فَكَانَ قتل صاحب المشركين تصديقا لرؤيا رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " أراني أَتِي مُرْدِفٌ كَبْشًا ". فَلَمَّا صُرِعَ انْتَشَرَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، وصاروا كتائب متفرقة، فجاسوا الْعَدُوَّ صَرْبًا حَتَّى أَجْهَضُوهُمْ عَنْ أَثْقَالِمِمْ. وَحَمَلَتْ خَيْلُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ تَنْضَحُ بِالنَّبْلِ فَتَرْجِعُ مَفْلُولَةً. وَحَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَنَهَكُوهُمْ قَتْلًا، فَلَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللهَ قَدْ فَتَحَ، قَالُوا: وَاللهِ مَا خَلِسُ ها هنا لِشَيْءٍ. فَتَرَكُوا مَنَازِهُمُ الَّتِي عَهِدَ إِلَيْهِمُ النَّي عَهِدَ إِلَيْهِمُ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَمَ – أَنْ لَا يَرْكُوهَا، وَتَنَازَعُوا وَفَشِلُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، فَأَوْجَفَتِ

(117/1)

اخْيْلُ فِيهِمْ قَتْلًا، وَكَانَ عَامَّتُهُمْ فِي الْعَسْكَرِ. فَلَمَّا أَبْصَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ اجْتَمَعُوا، وَصَرَخَ صَارِخٌ: أُخْرَاكُمْ أُخْرَاكُمْ، فُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عِللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَسَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ، وَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ. وَأَصْعِدَ النَّاسُ فِي الشِّعْبِ لَا يَلُونَ عَلَى اللَّهُ بَاللَّهُ بَيْهُ، وَأَقْبَلَ يَدْعُو أَصْحَابُهُ مُصَعِّدًا فِي الشِّعْبِ، وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى طَرِيقِهِ، وَمَعَهُ عِصَابَةٌ مِنْهُمْ طَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْزُيْرُ، وَجَعَلُوا يَسْتُونَهُ حَتَّى قُتِلُوا إِلَّا سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً.

وَيُقَالُ: كَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَوَّلَ مَنْ عَرَفَ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، حِينَ فُقِدَ، مِنْ وَرَاءِ الْمِغْفَرِ. فَنَادَى بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: اللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا رَسُولُ اللَّهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ – زَعَمُوا – رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنِ اسْكُتْ. وَجُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أِنِ اسْكُتْ. وَجُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي وَجْهِهِ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ.

وَكَانَ أَيُّ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حِينَ افْتُدِيَ: وَاللهِ إِنَّ عِنْدِي لَفَرَسًا أَعْلِفُهَا كُلَّ يَوْمٍ فَرْقَ ذُرَةٍ، وَلَأَقْتُلَنَّ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا. فَبَلَغَ قَوْلُهُ رَسُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: " بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ". فَأَقْبَلَ أَيُّ مُقَنَّعًا فِي اخْدِيدِ عَلَى فَرَسِهِ تِلْكَ يَقُولُ: لَا اللهِ حَلَيْ وَسُلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُولِ اللهِ حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

قَالَ مُوسَى: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فَاعْتَرَضَ لَهُ رِجَالٌ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَضُّبَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقِي رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقُتِلَ مُصْعَبُ. وَأَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقُتِلَ مُصْعَبٌ. وَأَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تُرْقُوةَ أُيِّيَ مِنْ فُرْجَةٍ بَيْنَ سَابِغَةِ الْبَيْضَةِ وَالدِّرْع، فَطَعَنَهُ فِيهَا بِحَرْبَتِهِ، فَوَقَعَ أُيُّ عَنْ فَرَسِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ طَعْنَتِهِ دَمِّ.

قَالَ سَعِيدٌ: فَكُسِرَ ضِلْعٌ مِنْ أَصْلاعِهِ، فَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: " وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ". فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ وَهُوَ يَخُورُ خُوَارَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بَلْ أَنَا أَفْتُلُ أَبِيًّا ". ثُمَّ قَالَ: الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بَلْ أَنَا أَفْتُلُ أَبِيًّا ". ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بَلْ أَنَا أَفْتُلُ أَبِيًّا ". ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ عَنْهُ مَا أَهُلُ الْمُجَازِلُهَ أَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَنِي يَخْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ إِلَى خَدَمِ سُوقِ هِنْدٍ

(117/1)

وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مَالَتِ الرُّمَاةُ إِلَى الْعَسْكَرِ حِينَ كَشْفُنا الْقُوْمَ عَنْهُ يُوِيدُونَ النَّهْبَ، وَخَلَّوْا ظُهُورَنَا لِلْخَيْلِ، فَأَتَيْنَا مِنْ أَدْبَارِنَا، وَصَرَخَ صَارِخٌ: أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَانْكَفَأْنَا وَانْكَفَأَ عَلَيْنَا الْقُوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْنَا أَصْحَابَ لِوَائِهِمْ، حَتَّى مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَمْ يَزَلْ لِوَاؤُهُمْ صَرِيعًا حَتَّى أَخَذَتُهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ الْحَارِثِيَّةُ، فَرَفَعَتْهُ لِقُرَيْش فَلَاذُوا بِهِ.

وقال ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " إِذْ تَحُسُّوهَمُّ بِإِذْنِهِ " أَيْ تَقْتُلُوهُمُّ، " حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ " يَعْنِي إِقْبَالُ مَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ عَلَى الْغَنِيمَةِ، " والرسول يدعوكم في أخراكم "، " من بعد ما أراكم ما تحبون " يعْنِي النَّصْرَ. ثُمُّ أُدِيلَ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَيْهِمْ بِمَعْصِيَتِهِمُ الرَّسُولَ حَتَّى حَصَبَهُمُ النَّيِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. وَرَوَى السُّدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُرِيهُ اللَّهُ عَنْ يُرِيدُ اللَّهُ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُرِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ يُرِيدُ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ يُرِيدُ اللَّغُلُومُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ يُولِهُ عَنْ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يُولِهُ لَهُ عَنْ عَيْهِ وَلَيْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ عَنْ يُرِيدُ الْاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْتُ الْمُ الْوَلَاقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي لَكُونُ الْوَلِيْ لَا لَتُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلِلْمَا عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاللَّ

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً بَيَّنَةً، فَصَرَحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاهم وَاجْتَلَدُوا هُمْ وَأُخْرَاهُمْ. فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَبِي، أَبِي. فَوَاللَّهِ مَا انْحُجَزُوا عَنْهُ حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَر الله لكم. قال عروة: فوالله مازالت في حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْر حَتَّى لَقِي اللَّهَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بِسَيْفَيْن، وَيَقُولُ: أَنَا أَسَدُ اللّهِ.

رَوَاهُ يُونُسُ بن بكير، عن ابن عون، عن عمير مُرْسَلًا، وَزَادَ: فَعَشُرَ

(11£/1)

فَصُرعَ مُسْتَلْقِيًا وَانْكَشَفَتِ الدِّرْعُ عَنْ بَطْنِهِ، فَزَرَقَهُ الحبشي العبد فَبَقَرَهُ.

وَقَالَ عَبُدُ الْغَوْنِزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْهَاشِمِيّ، عَنْ سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو بْنِ أُميَّة الضَّمْرِيّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الْجَيَارِ إِلَى الشَّام. فلما أن قدمنا حمص قال لي عُبَيْدُ اللّهِ بْنَ فَكْ وَحْشِيِّ يَسْكُنُ حَمْصَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُو ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ. فَجِئْنَا حَتَّى وَقَقْنَا عَلَيْهِ يَسِيرًا فَسَلَّمْنَا، فَرَدَّ عَلَيْنَا السلام. وكان عبيد الله معتجرا بِعِمَامَتِهِ، مَا يَرَى وَحْشِيٌ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ وَحْشِيُّ ، تَعْرِفُنِي ؟ فَنَظَنَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَا وَاللهِ، إِلّا أَنِي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِي بْنَ الْحِيَارِ تَرَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لها أم فِنال بِنْتُ أَبِي الْعَيْسِ فَوَلَدَتُ عُلَامًا مِثَعْلُ عَمْرِهُ وَعُلْمَ إِلَّا أَيْ أَعْلَمُ أَنَّ عَدِي بْنَ الْحِيَارِ بَرَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لها أم فِنال بِنْتُ أَبِي الْعَيْسِ فَوَلَدَتُ عُلْومَ إِلَى قَدَمَلْكَ ذَلِكَ الْعَلَمُ أَنَّ عَدِي بْنَ الْحِيَارِ بَرَوَجَ اللّهِ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ بِيمَدْرٍ. فَقَالَ فِي مَوْلاي عُبْيلُ مُوسَعِي فَانَتَ حُرِّ فَلَكَ حَرَجَ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ، أَمُّ قَالَ عَبْرَهُ بَعْتِي فَالْتَ عَرْمَ اللّهُ عَنْ اللّه وَرَسُولُه ؟ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ وَلَالله عنين حينين حوعينون جَبَلَ تَعْنَ أُحْدٍ وَلَا عَبْيِهُ وَلَكُونَ عَلْكُونَ عَلْقَ مِنْ وَجْهِهِ إِلَى الْقَعْلُ فَيَنْ أَحْرَةً عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوا إِلَى مَعْلَمُ اللّهِ عَلَى وَمَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَلَكُ إِلَى الْقَالِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَعْهُمْ فَقَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(110/1)

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: الَّذِي قَتَلَ حَمُّزَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي بَلَغَكَ. قَالَ: مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِي وَجُهَكَ؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ. فَلْتُ: لَأَخْرُجَنَّ إِلَيْهِ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئِ بِهِ حَمْزَةَ.

فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَكَانَ مِنْ أَهْرِهِمْ مَا كَانَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثُلْمَةٍ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرٌ رَأْسُهُ. قَالَ: فَأَرْمِيهِ بِحَرْبَقِي فَأَضَعَهَا بَيْنَ تَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، وَوَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ. قَالَتْ عَمَرَ يَقُولُ: قَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بيت: واأمير المؤمنين، قتله العبد الأسود. أخرجه البخاري.

وقال ابْنُ إِسْحَاقَ: ذَكَرَ الرُّهْرِيُّ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْدَ الْهُزِيمَةِ وَقَوْلُ النَّاسِ: قَتَلَ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، كعب بن مَالِكٍ. قَالَ: عَرَفْتُ عَيْنَيْهِ تُزْهِرَانِ مِنْ تَحْتِ الْمِغْفَرِ، فَنَادَيْتُ: يَا مَعْشَرَ اللهِ اللهِ عليه وسلم –، كعب بن مَالِكٍ. قَالَ: عَرَفْتُ عَيْنَيْهِ تُزْهِرَانِ مِنْ تَحْتِ الْمِغْفَرِ، فَنَادَيْتُ: يَا مَعْشَرَ اللهِ عليه وسلم –، كعب بن مَالِكٍ. قَالَ: عَرَفْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَأَشَارَ إِلَيِّ أَنْ أَنْصِتْ، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ. فَلَمَّا أَسْنَدَ فِي الشِّعْبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا عُجُوتُ إِنْ جَوْتُ إِنْ جَوْتَ . . . الْحَلِيثَ. أَنْ أَنْصِتْ، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ.

وَقَالَ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ الزُّهْرِيُّ: سَجِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ سَعْدًا يَقُولُ: نَثَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَالَ: ارْمٍ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَخِيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قد ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ ينهض إليها، يعني إلى صخرة في الجُبْلِ، فَجَلَسَ تَحْتَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : " أَوْجَبَ طَلْحَةُ ".

(117/1)

وقال حميد وغيره، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَابَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فقال: غبت عن أول قِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – المشركين، لَيْنِ اللهَ أَشْهَدَنِي قِتَالًا لَيَرَيْنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِيَ أَبْرُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءً بِهِ هَوُلَاءِ – يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ – وَأَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صنع هؤلاء – يعني المسلمين – من الهزيمة، فقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءً بِهِ هَوْلاءِ فَقَالَ: أَيْ سعد؛ إِنِي لَأَجِدُ رِيحَ الجُنَّةِ دُونَ أُحُدٍ، وَاهَا لريح الجنة! فقال سعد: يا رسول الله فما استطعت أن أصنع كما صنع. قال أنس بن مالك: فوجدناه بَيْنَ الْقَتْلَى، بِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جِرَاحَةً مِنْ ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفناه، حتى عرفته أخته ببنانه. فكنا نتحدث أن هذه الآية " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ برمح ورمية بسهم، فما عرفناه، حتى عرفته أخته ببنانه. فكنا نتحدث أن هذه الآية " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عليه "، نزلت فيه وفي أصحابه. متفق عليه، لكن مسلم مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَائِيَّ، عَنْ أَنس.

وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقْيَشٍ كَانَ لَهُ رَبَّا فِي الْجُاهِلِيَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ. فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ. فَلَبِسَ لَأُمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا. قَالَ: إِنِيَ قَدْ آمَنْتُ. فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحٍ، فَحُمِلَ جَرِيعًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لِأُخْتِهِ: سَلِيهِ، حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لِلَّهِ؟ قَالَ: بَلْ غَصَبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. فَمَاتَ فَدَحَلَ الْجُنَّةُ وَمَا صَلَّى صَلَاةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ: حَدَّنَنِي أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، أن يحيى ابن النَّصْرِ حَدَّقَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: أَتَى عَمْرُو بْنُ الجُّمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: يا رسول الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتَلَ، أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الجُنَّةِ؟ وَكَانَ أَعْرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: نَعَمْ. فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْنُ أَخِيهِ وَمَوْلًى لَهُمْ، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: "كَأَيِّيَ أَرَاكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صحيحة في الجنة ". وأمر بمما وبمولاهما فجعلوا في قَبْر وَاحِدٍ.

وَقَالَ ابْنُ عُينْنَةَ، عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ: اللَّهُمَّ إِنِي أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوّ غَدًا فَيَقْتُلُونِي ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْنِي وَيَجْدَعُوا أَنْفِي وَأُدُنِي، ثُمَّ تَسْأَلُنِي بِمَ ذَاكَ، فَأَقُولُ: فِيكَ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنِيّ لَأَرْجُو أَنْ يَبَرَّ اللَّهُ آخِرَ قَسَمَهُ كَمَا أَبَرً أَوْلَهُ.

وَرَوَى الزُّبَيْرُ بن بكار في " الموفقيات "، أن عبد الله بن جحش، انقطع سيفه، قال: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عُرْجُونًا فَصَارَ فِي يَدِهِ سَيْفًا. فَكَانَ يُسمَّى الْعُرْجُونُ، وَلَمْ يَزَلْ يُتَنَاوَلُ حَتَّى بِيعَ مِنْ بُغَا التُّرْكِيِّ بِمِائَتَيْ دِينَارٍ.

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مِنَ السَّابِقِينَ، أَسْلَمَ قَبْلَ دَارِ الْأَرْقَمِ، وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ هُوَ وَإِخْوَتُهُ وَشَهِدَ بَدْرًا.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي: حدثنا أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَسِيبًا مَنْ نَخْلٍ، فَرَجَعَ فِي يَدِ عَبْدِ اللَّهِ سَيْفًا. وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ ذَهَبَ سَيْفُهُ، فَأَعْطَاهُ النَّيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَسِيبًا مَنْ نَخْلٍ، فَرَجَعَ فِي يَدِ عَبْدِ اللَّهِ سَيْفًا. مُرْسَلٌ.

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ لِطَلَبِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَقَالَ لِي:
" إِنْ زَأَيْتَهُ فَاقِرَّهُ مِنِي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ " فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى، فَأَصَبْتُهُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ سَبْعُونَ صَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: خَبِّرِي كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَلَل: عَلَى رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ رِيحَ الجُنَّةِ، وَقُلْ لِقَوْمِيَ الْأَنْصَارِ: لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ خَلْصَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ رِيحَ الجُنَّةِ، وَقُلْ لِقَوْمِيَ الْأَنْصَارِ: لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ خَلْصَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ رِيحَ الجُنَّةِ، وَقُلْ لِقَوْمِيَ الْأَنْصَارِ: لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ خَلْصَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ رَبِحَ الجُنَّةِ، وَقُلْ لِقَوْمِيَ الْأَنْصَارِ: لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ خَلْصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيكم شُفْرٌ يَطْرُفُ. قَالَ: وَفَاصَتْ نَفْسُهُ.

(11A/1)

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، ثُمُّ سَاقَهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَازِيِّ، مُنْقَطِعًا، فَهُوَ شَاهِدٌ لِمَا رَوَاهُ خَارِجَةُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: ثُمُّ انْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى أَثْقَالِمِمْ، لَا يَدْرِي الْمُسْلِمُونَ مَا يُرِيدُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –:

إِنَّ رَأَيْتُمُوهُمْ رَكِبُوا وَجَعَلُوا الْأَثْقَالَ تَنْبَعُ آثَارَ الْخَيْلِ، فَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَدْنُوا مِنَ الْبُيُوتِ وَالْآطَامِ الَّتِي فِيهَا اللَّرَارِي، وَأُقْسِمُ

إِلللَّهُ لَئِنْ فَعَلُوا لَا وَقِعَتَهُمْ فِي جَوْفِهَا، وَإِنْ كَانُوا رَكِبُوا الْأَثْقَالَ وَجَنَّبُوا الْخَيْلُ فَهُمْ يُرِيدُونَ الْفِرَارَ. فَلَمَّا أَدْبُوا بَعْتَ رَسُولُ اللهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ فِي آتَارِهِمْ. فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: رَأَيْتُهُمْ سَائِرِينَ عَلَى أَثْقَالِهِمْ وَالْخَيْلُ جَنُوبَةً. قَالَ: 
فَطَابَتْ أَنْفُسُ الْقَوْمِ، وَانْتَشُرُوا يَبْتَغُونَ قَتْلَاهُمْ. فَلَمْ يَجدوا قتيلا إلا وقد مَقَلُوا بِهِ، إِلَّا حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، وَكَانَ أَبُوهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَتُرِكَ لِأَجَلِهِ، وَانْتَشُرُوا يَبْتَغُونَ قَتْلَاهُمْ. فَلَمْ يَجدوا قتيلا إلا وقد مَقَلُوا بِهِ، إِلَّا حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، وَكَانَ أَبُوهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَتُرِكَ لِأَجَلِهِ. وَرَعَمُوا أَنَّ أَبَاهُ وَقَفَ عَلَيْهِ قَتِيلًا فَلَوْعِم بَرًا بِالْوَالِدِ.

وَوَجَدُوا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ بُقِرَ بطنه وحملت كبده، احتملها وحشي وهو قَتَلَهُ، فَذَهَبَ بكَبِدِه إِلَى هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي نَدْرٍ نَذَرَتُهُ حِينَ قُتِلَ أَبَاهَا يَوْمَ بَدْرٍ. فَدُفِنَ فِي غَرَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، إِذَا رُفِعَتْ إِلَى رَأْسِهِ بَدَتْ قَدَمَاهُ، فَغَطُّوا قَدَمَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّجَر.
الشَّجَر.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " زَمِّلُوهُمْ بدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلَّا وَهُوَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَجُرْحُهُ يُدْمِي، لَوْنُهُ لَوْنُ الدم وريحه ريح المسك.

وقال: إن المشركين لَنْ يُصِيبُوا مِنَّا مِثْلَهَا. وَقَدْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ نَادَاهُمْ حِينَ ارْتَكَلَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْمَوْسِمُ، مَوْسِمُ بَدْرٍ. وَهِيَ سُوقٌ كَانَتْ تَقُومُ بِبَدْرٍ كُلَّ عَامٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: قُولُوا لَهُ: نَعَمْ.

(119/1)

قَالَ: وَدَخَلَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – المدينة، وَإِذَا النَّوْحُ فِي الدُّورِ. قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ قَتْلَاهُمْ. وَأَقَبْلَتِ امْرَأَةٌ تَخْمِلُ ابْنَهَا وَزَوْجَهَا عَلَى بَعِيرٍ، قَدْ رَبَطَتْهُمَا بحبل ثم ركبت بينهما، وحمل قتلى فَدُفِئُوا فِي مَقَابِرِ الْمَدِينَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: " وَارُوهُمْ حَيْثُ أُصِيبُوا ".

وَقَالَ لَمَّا سَمِعَ الْبُكَاءَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَابْنُ رَوَاحَةَ وَغَيْرُهُمَا، فَجَمَعُوا كُلَّ نَائِحَةٍ وَبَالِمَدِينَةِ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا تَبْكِينَ قَتْلَى الْأَنْصَارِ حَتَّى تبكين عمّ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْبُكَاءِ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: فَأُخْبِرَ، فَاسْتَغْفَرَ لَمَّمْ وَقَالَ لَهُمْ خَيْرًا، وَقَالَ: مَا هَذَا أَرَدْتُ وَمَا أَجُبُ الْبُكَاء، وَغَى عَنْهُ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عبد الرحمن بن نافع الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: انْتَهَى أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ إِلَى عُمَرَ، وَطَلْحَةَ، وَرِجَالٍ قَدْ أَلْقَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ؟ فَقَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، ثم اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. بإخْيَاةِ بَعْدَهُ؟ فَقُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ –، ثم اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَيِي عَامِرٍ الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّا اسْتَعْلَاهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ. فَضَرَبَ حنظلة بالسَّيْف فَقَتَلَهُ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ.

وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَتَغْسِلُهُ الْمَلَاثِكَةُ "، يَغْنِي حَنْظَلَةَ، فَسَأَلُوا أَهْلَهُ مَا شَأْنُهُ؟ فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ قَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌّ حِينَ شِعَ الْهَيْعَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: لِذَلِكَ غسلته الملائكة.

وقال البكائي، عن ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَلُصَ الْعَدُوُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَدُثَّ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى وَقَعَ لِشِقِّهِ فَأُصِيبَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ،

(17./1)

وَكُلِمَتْ شَفَتُهُ. وَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. فَحَدَّثَنِي خُمِيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيَّهُمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَجِّيمْ؟ فَنَزَلَتْ: " لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّكُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ".

وَقَالَ عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ بِالْمِجَنِّ. فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ أَحْرَقَتْهُ، حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا الْمُعَقَتْهُ بِالْمِجَنِّ. فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ أَحْرَقَتْهُ، حَتَى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْمِجَنِّ. فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ أَحْرَقَتْهُ، حَتَى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْتُهُ الْمُعْمَلِ بُلْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْل، قَالَ: رَأَيْتُ

رَسُولَ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُخْدِ أُصِيبَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِّمَتْ بَيْضَتُهُ. وَذَكَرَ بَاقِي الْخُدِيثِ.
وَقَالَ مَعْمَرْ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِرَسُولِ اللّهِ؛ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ؛ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللّهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَكِنْ فِيهِ: دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِ اللّهِ، بَدَلَ ذِكْرِ رَبَاعِيَتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا فَيُومُ طَلْحَةَ. مُعَ أَنْشَأَ يُخْبَرِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا فَالَ مَنْ فَاءَ

(171/1)

يُومَ أُخُدٍ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا يُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – دُونَهُ. وَأَرَاهُ قَالَ: يَكُونُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي أَحبِ إلى. وبيني وبين المشرق رجل لَا أَعْرِفُهُ، وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْهُ، وَهُو يَغْطِفُ الْمَشْيَ خَطْفُهُ لَا أَخْطِفُهُ. فَإِذَا هُو أَبُو عُبَيْدَةَ. فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، وَقَدْ دَخَلَ فِي وَجْهِهِ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلْقِ الْمِغْفَرِ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، وَقَدْ دَخَلَ فِي وَجْهِهِ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلْقِ الْمِغْفَرِ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: عَلَيْكُمَا صَاحِبُكُمَا؛ يُرِيدُ طَلْحَةَ وَقَدْ نَزَفَ. فَلَمْ نَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ، وَذَهَبْتُ لِأَنْزِعَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَلَقَمْ مَا عَرَكْتُهُ. فَكُوهُ أَنْ يَتَنَاوَهَا بِيَدِهِ فَيُؤْذِي النَّبِيَّ، فَأَزَمَّ عَلَيْهِمَا بِفِيهِ، فَاسْتَخْرَجَ إِحْدَى الْخَلْقَتَيْنِ. وَوَقَعَتْ ثَيَيْتُهُ الْأُخْرَى مَعَ الْحَلَقَةِ. وَذَهْبْتُ لِأَصْتَعَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بَعْتِي مَا تركتني. ففعل ما فعل فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَوقَعَتْ ثَيَيْتُهُ الْأُخْرَى مَعَ الْحَلَقَةِ. فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَتْمًا، فَأَصْلَحْنَا مِنْ شَأَنِهِ النَّيِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعْلَ وَلَهُ الْعَلْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَوْبَهُمْ وَرَمْيَةٍ وَصَرْبَةٍ، وَإِذَا قَدْ قُطِعَتْ إِصْبُعُهُ. وَقَالَ أَوْ أَكْثَرُ، مِنْ يَيْنِ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ وَصَرْبَةٍ، وَإِذَا قَدْ قُطِعَتْ إِصْبُعُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ أَلُولُهُ إِلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَصَرْبَةٍ، وَإِذَا قَدْ قُطِعَتْ إِصْبُعُهُ أَلُولُ أَوْلُ كَثُورُهُ مِنْ يَيْنِ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ وَصَرْبَةٍ، وَإِذَا فِلْ قَالَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَو الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْوَ اللّهُ عَلَيْهُ الْعِيهِ فَال

وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عن أَبِي اخْوَيْرِثِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَقُولُ: شَهِدْتُ أُحُدًا، فَنَظَرْتُ إِلَى النَّبْلِ يَأْتِي مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَسَطَهَا، كُلُ ذَلِكَ يُصْرُفُ عَنْهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: دُلُّونِي عَلَى مُحَمَّدٍ، فَلَا نَجُوْتُ إِنْ نَجَا. وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى جَنْبِهِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ تَجَاوَزُهُ. فَعَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ صَفْوَانُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ، أَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَّا مُنْعٌ، خَرَجْنَا أَرْبُعَةٌ فَتَعَاهَدُنَا وَتَعَاقَدُنَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَكَ مَنْوَانُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ، أَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَّا مَعْهُ أَحَدٌ، فَلَكَ غَلْصُ إِلَى ذَلِكَ مَنْوانُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ، أَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَّا مَعْهُ أَعَدًى فَلُكَ إِلَى جَنْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا مَعَهُ أَحَدٌ، فَلَكَ غَلْصُ إِلَى مَنْ إِللَّهِ أَنَّهُ مِنَّا مَعْهُ أَعَلَى عَلَيْهُ وَلَالًا مُنَاقًا وَنَعَاهَدُنَا وَتَعَاقَدُنَا وَلَى عَلَيْهِ وَلِكَ مَنْ إِلَّهُ فَلَالًا وَلَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكَ مَا مُعَلَى وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ مِنَّا أَنْهُ مِنَّا وَلَيْفُ وَلَالًا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنَّالًا وَلَا لَا لَاللَّالُولُ وَلَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ وَلَهُ إِلَا لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَالَالَالَالَالَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلَهُ وَلَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: الثَّبْتُ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي رَمَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي وَجْنَتَيْهِ: ابْنُ قَمِئَةَ، وَالَّذِي رَمَى شَفَتَيْهِ وَأَصَابَ رَبَاعِيَتَهُ: عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ.

(177/1)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِ أَحَدٍ قَطُّ مَا حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وقاص، وإن كان ما علمته لسيئ الْخُلُقِ مُبْغَضًا فِي قَوْمِهِ، وَلَقَدْ كَفَايِي مِنْهُ قول رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رسول الله ".

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ عُثْمَانَ الجُزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – دَعَا عَلَى عُتْبَةَ حِينَ كَسَرَ

رَبَاعِيَتَهُ: " اللَّهُمَّ لَا تُحِلْ عَلَيْهِ اخُوْلَ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا ". فَمَا حَالَ عَلَيْهِ اخُوْلُ حَتَّى مَاتَ كافرا إلى النار. مرسل. ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث، قال: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ وَالِدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَمَّا جُرِحَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ، مَصَّ جُرْحَهُ حَتَّى أَنْقَاهُ وَلَاحَ أَبْيَضَ، فَقِيلَ لَهُ: جُجُهُ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَجُهُهُ أَبَدًا. ثُمُّ أَدْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ". فَاسْتُشْهِدَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

إِذَا اللَّهُ جَازَى مَعْشَرًا بِفِعَالِمِمْ ... وَنَصَرَهُمُ الرَّمْمُنُ رَبُّ الْمَشَارِقِ فَأَخْزَاكَ رَبِي يَا عُتَيْبُ بْنَ مَالِكِ ... وَلَقَّاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ إِحْدَى الصَّوَاعِقِ بَسَطْتَ يَمِينًا لِلنَّبِيِّ تَعَمُّدًا ... فَأَدْمَيْتَ فَاهُ، قُطِّعْتَ بِالْبَوَارِقِ فَهَلَّا ذَكْرُتَ اللَّهَ وَالْمَنْزِلَ الَّذِي ... تَصِيرُ إلَيْهِ عِنْدَ إِحْدَى الْبَوَائِق

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عُتْبَةَ كَسَرَ رَبَاعِيَةَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْيُمْنَى السُّفْلَى، وَجَرَحَ شَفَتَهُ السُّفْلَى. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شِهَابِ شَجَّهُ فِي جَبْهَتِهِ. وَأَنَّ ابْنَ قَمِئَةَ جَرَحَ وَجْنَتَهُ، فَذَخَلَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حَلْق المغفر في

(174/1)

وَجْنَتِهِ، وَوَقَعَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي خُفْرَةٍ مِنَ الْحُفْرِ الَّتِي عَمِلَ أَبُو عَامِرٍ لِيَقَعَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَرَفَعَهُ طَلْحَةُ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا. وَمَصَّ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ؛ أبو أبي سعيد؛ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمُّ ازْدَرَدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " مَنْ مَسَّ دَمُهُ دَمِى لَمْ تَسَّهُ النَّارُ ". مُنْقَطِعٌ.

قَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَمَى عَنْ قَوْسِهِ حَتَّى انْدَقَّتْ سِيَتُهَا، فَأَخَذَهَا قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ. وَأُصِيبَتْ يَوْمَئِذٍ عَيْنُ قَتَادَةَ، حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ. فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَدَّهَا بِيَدِهِ، وَكَانَتْ أحسن عينيه وأحدهما.

وقال الواقدي: حدثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أُمِّهَا، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فَرُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَائِمًا يَوْمَ أُحُدٍ يَرْمِي عَنْ قَوْسِهِ، وَيَرْمِي بِالْحَجَرِ، حَقَّ تَحَاجَزُوا، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَمَا هُوَ فِي عِصَابَةٍ صبروا معه.

هذان الحديثان ضعيفان، وفيهما أنَّهُ رَمَى بِالْقَوْسِ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ نزيل واسط: حدثنا محمد بن شعيب، قال: سَجِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ؛ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ، أَنَّ عَيْنَهُ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُخْدٍ، فَجَاءَ كِمَا إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَرَدَّهَا، فَاسْتَقَامَتْ.

وَقَالَ يَخْيَى الحماني: حدثنا عَبد الرحمن بن الغسيل، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، أَنَّهُ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: لَا. فَدَعَا بِهِ فَعَمَرَ حَدَقَتُهُ بِرَاحَتِهِ. فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ.

(17£/1)

كَذَا قَالَ ابْنُ الْغَسِيلِ: يَوْمُ بَدْرٍ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: إِنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ اليمان، واسمه حسيل بن جبير حليف للأنصار، أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ، زَعَمُوا، فِي الْمَعْرَكَةِ لَا يَدْرُونَ مَنْ أَصَابَهُ. فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدَمِهِ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ.

قَالَ مُوسَى: وَجَمِيعُ مَن اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا.

وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا.

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَمَلَ أَيُّيُ بْنُ خَلَفٍ عَلَى النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُرِيدُ قَتْلُهُ، فَاسْتَقْبَلُهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقَتَلَ مُصْعَبًا. وَأَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَرْقُوةَ أَيِّ فَطَعَنَهُ بِحَرْبَتِهِ فَوَقَعَ عَنْ فَرَسِهِ، وَلَمَّ يَخُرُجْ مِنْهَا دَمِّ، فَأَتَاهُ أَصْحَابِهِ فَاحْتَمَلُوهُ وَهُو يَخُورُ.

وَرَوَى نَحْوَهُ الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.

وَذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: مَاتَ أَبِي بِبَطْنِ رَابِغٍ، فَإِنِّ لأَسِيرُ بِبَطْنِ رَابِغٍ بَعْدَ هَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا نَارٌ تَأَجَّجُ لِي فَهِبْتُهَا، فَإِذَا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا فِي سِلْسِلَةٍ يَجْتَذِبُمَا يَصِيحُ: الْعَطَشَ. وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَا تَسْقِهِ، فَإِنَّ هَذَا قَتِيلُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، هَذَا أَيْنُ بْنُ حَلَفٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا نُصِرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي مَوْطِنٍ كَمَا نُصِرَ يَوْمَ أحد. فأنكرنا ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أنكر ذلك كتاب الله، إن الله تعالى عَقُولُ فِي يَوْمِ أُحْدٍ: " وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُمْ بِإِذْنِهِ " وَالْحَسُّ: الْقَتْلُ " حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ " الْآيَةَ. وَإِنَّمَا عَنَى جَبَذَا الرُّمَاةَ. وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ – أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِعٍ. وَقَالَ: احْمُوا ظُهُورَنَا،

(170/1)

فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ فَلَا تَنْصُرُونَا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَيِمْنَا فَلَا تُشْرِكُونَا. فَلَمَّا غَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسْكُرُ الْمُسْرِكِين، نزلت الرماة فدخلوا في العسكر ينتهبون، وَقَدِ الْتَقَتْ صُفُوفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَهُمْ هَكَذَا؛ وَشَبَّكَ أَصْبَابَ النَّيْقِ كَانُوا فيها، دخلت الْحَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمُوْضِعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَصَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالْتَبَسُوا. وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ. وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَصَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالْتَبَسُوا. وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ. وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَصَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالْتَبَسُوا. وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ. وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابِ النَّهِارِ، حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ. وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً غَوْ الْجُبَل. وَصَاحَ الشَّيْطَانُ: قُتِلَ مُحَمَّدً. فَلَمْ يُشَكَ فِيهِ أَنَّهُ حَقٌ. وَسَاقَ الْحُدِيثَ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ ۚ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: كُنْتُ مِمَّنْ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ، حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُو، وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُو يَمِيدُ تَخْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ. فَلَلِكَ قَوْلُهُ: " ثُمُّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمّ أمنة نعاسا " الآية.

وَقَالَ يَخْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَيِّيَ أَسْمُعُ قَوْلَ مُعَتِّبِ بْنِ قُشَيْرٍ، وَإِنَّ النُّعَاسَ لَيَغْشَايِي مَا أَسْمُعُهَا مِنْهُ إِلَّا كَاخْلُمٍ، وَهُوَ يَقُولُ: " لَوْ كَانَ لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ".

وروى الزهري، عن عبد الرحمن بن المسور بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِيهِ، قَالَ: أُلْقِيَ عَلَيْنَا النَّوْمُ يَوْمَ أُحُدِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، وَالرُّهْرِيِّ وَجَمَاعَةٍ، قَالُوا: كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ بَلَاءٍ وَتَقْحِيصٍ، اخْتَبَرَ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَحَقَ بِهِ الْمُنَافِقِينَ مِّنْ كَانَ يُظْهِرُ إِسْلَامَهُ بِلِسَانِهِ، وَيَوْمَ أَكْرَمَ اللَّهُ فِيهِ بِالشِّهَادَةِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ مِنَّ الْقُرْآنِ فِي يَوْمِ أُحُدٍ سِتُّونَ آيَةً مِنْ آل عِمْرَانَ.

وَقَالَ المدائني، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أحد مِرْطًا أَسْوَدَكَانَ لِعَائِشَةَ، وَرَايَةُ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لها العقاب، وعلى الميمنة علي، وَعَلَى الْمَيْسَرَةِ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْمُقَامِ عَلَى الرِّجَالِ، وَيُقَالُ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى الْقَلْبِ. السَّاعِدِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْمُقَامِ عَلَى الرِّجَالِ، وَيُقَالُ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى الْقَلْبِ. وَيُقَالُ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍه وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ عَلَى الْقَلْبِ مَعْ طَلْحَةَ فَقَتَلَهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَقِيلَ عَلْمُ اللهُ عَلْمِ أَيِي طُلْوَةٍ وَقَتَلَهُ مَانُ عَلْدِ الْمُعْدَةِ فَقَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عَمِير، وأخذه عَنْمَانُ بْنُ طُلْحَةَ، فَقَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عمير، وأخذه كَلَابٌ وَالْحَارِثُ ابْنَا طَلْحَةَ، فَقَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عمير، وأخذه كَلَابٌ وَالْحَارِثُ ابْنَا طَلْحَةَ، فَقَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عمير، وأخذه أَبُولُ الْقَبْدَرِيُّ قَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عمير، وأخذه أَبُولُ وَلِيلُ الْعُبْدَرِيُّ قَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عمير، وأخذه أَلُو زيد بْنُ عُمَيْ الْعُبْدَرِيُّ قَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عمير، وأخذه أبو زيد بْنُ عُمَيْ الْعُبْدَرِيُّ قَتَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عمير، وأخذه أبو زيد بْنُ عُمَيْ الْعُبْدَرِيُّ فَقِيلَ عَبْدِ الْمُؤْمِنُ الْعَبْدَرِيُّ فَعَيلَهُ مُعْمَى الْعَبْدَ عَمْ الْعُبْدَرِيُ الْعَبْدَرِيُ الْعَبْدَالِي اللهَالِهِ اللهَ الْعَلْدِ الْمُؤْمَانُ عَمْر الْعَبْدَرِيُ الْعَبْدَرِيُّ الْعَبْدَرِيُ الْعَبْدُ مَنْ الْعُبْدَالِي اللهِ الْعَلْمِ اللّهُ الْمُؤْمَانُ أَلَالَ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعُنْدِ الْعُنْ الْعُنْهُ الْعُنْ الْعُبْدَالِي الللهُ الْعُلْعُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُنْ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعُلْمِ الْعُنْ الْعُرْءُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُنْمُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعُلْعِلُ الْعُنْمُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْع

(17V/1)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَقِيَ اللِّوَاءُ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدٌ، وَكَانَتِ الْفَزِيَةُ عَلَى قُرَيْشِ.

وَقَالَ مَرْوَانُ بن معاوية الفزاري: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثنا عُبَيْدُ بْنُ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لما كان يوم أحد انكفأ الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اسْتَوُوا حَقَّ أُنْيَ عَلَى رَبِّي ". فَصَارُوا حَلْفَهُ صُفُوفًا فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ. اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَخُولُ وَلا يَزُولُ. اللَّهُمَّ عَائِدًا بِكَ مِنْ سُوءِ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَوَّ مَا مَنَعْتَ مِنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ اللَّهُمَّ عَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ اللّهُمَّ عَلِيهِ مَعْوَلِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَخْقِنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مفتونين. اللّهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوقَنَّا مُسْلِمِينَ وَأَخْينًا مُسْلِمِينَ وَأَخْقِنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مفتونين. اللّهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، إِلَهَ الْجَقِيِّ ".

-عَدَدُ الشُّهَدَاءِ

قَدْ مَرّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: يَا رَبِّ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، سَبْعِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَسَبْعِينَ يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ، وَسَبْعِينَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، وَسَبْعِينَ يَوْمَ اليمامة. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قُتِلَ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ سَبْعُونَ سَبْعُونَ: يَوْمِ أُحُدٍ، وَيَوْمِ الْمُسَدِّ، وَيَوْمِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قُتِلَ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ سَبْعُونَ سَبْعُونَ: يَوْمِ أُحُدٍ، وَيَوْمِ الْيَمَامَةِ، وَيَوْمِ جِسْر أَبِي عُبَيْدٍ.

وَقَالَ ابْنُ جريج: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا "، قَالَ: قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعِينَ. الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعِينَ.

وَأَمَّا ابْنُ لَهَيِعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، فَقَالَ: جَمِيعُ مَنْ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ أُحُدٍ، مِنْ قُرِيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: أَرَبَعَةٌ، أَوْ قَالَ: سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا.

وَجَمِيعُ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، يَعْنى مِنَ الْمُشْرِكِينَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: جَمِيعُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: جَمِيعُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، يَوْمَ أُحُدٍ، خَمْسَةٌ وَسِتُونَ رَجُلًا. وَجَمِيعُ قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ.

قُلْتُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ سَبْعِينَ أَصَحُّ. وَيُحْمَلُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَغَازِي هَذَا عَلَى عَدَدِ مَنْ عُرِفَ اسْمُهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ، فَإِنَّمُ عَدُّوا أَسْمَاءَ الشُّهَدَاءِ بأَنْسَاهِيمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ:

(179/1)

حَمْزَةُ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ الْأَسَدِيُّ، حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمُّسٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَقَدْ دُفِنَ مَعَ حَمْزَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَلَقَبُهُ شَمَّاسٌ، وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَعْزَقَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَمُصْعَبُ بْنُ عُمْرَةٍ وَلَيْ الْمَحْرُومِيُّ، ابْنُ أُخْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا. وَلُقِّبَ شَمَّاسًا لِمِلَا حَتِهِ. لِمِلَا حَتِهِ. لَهِ اللّهَ عَلْمُ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ وَلِمْ اللّهُ عَلْمُ وَلِي الْمَحْرُومِيُّ، ابْنُ أُخْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا. وَلُقِّبَ شَمَّاسًا لِمِلَا حَتِهِ.

وَمِنَ الْأَنْصَارِ: عَمْرُو بْنُ مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَوْسِيُّ، أَخُو سَعْدٍ، وَابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَنيس بْنِ رَافِع، وَعُمَارَةُ بْنُ زِيَادِ بْنِ السَّكَنِ، وَسَلَمَةُ، وَعَمْرُو، ابْنَا ثَابِتِ بْنِ وَقْشِ.

وَعَمُّهُمَا: رِفَاعَةُ بْنُ وَقْشٍ، وَصَيْفِيُ بْنُ قَيْظِيّ، وَأَخُوهُ: حُبَابٌ، وَعَبَّادُ بْنُ سَهْلٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ التَّيْهَانِ، وحبيب بن زيد، وإياس بن أوس، الأشهيلون. وَالْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ، حَلِيفٌ فَهُمْ. وَيَزِيدُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ أُمَيَّةَ الظَّفَرِيُّ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، وَعَلِيكُ بْنُ أُمَيَّةَ؛ وَعَوْفُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو حَيَّةَ بْنُ عَمْرٍو بْنِ تَابِتٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ جُبِيفُهُ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ صَلَمَةَ الْعَجْلايِيُّ، وَسُبَيْعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَمِيرُ الرُّمَاةِ، وَأَنْسُ بْنُ قَتَادَةَ، وَحَيْثَمَةُ وَالِدُ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، وَحَلِيفُهُ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلايِيُّ، وَسُبَيْعُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ النَّعْرَانِ ، وَحَلِيفُهُ: مَالِكُ بْنُ قَتَادَةَ، وَحُيْثَمَةُ وَالِدُ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةً، وَحَلِيفُهُ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلايِيُّ، وَسُبَيْعُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ النَّعْرِانِ ، وَحَلِيفُهُ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلايِيُّ، وَسُبَيْعُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ النَّعْرِانِ ، وَحَلِيفُهُ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلايِيُّ، وَسُبَيْعُ بْنُ

وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْخُزْرَجِ: عَمْرُو بْن قَيْسٍ النَّجَّارِيُّ، وَابْنُهُ: قَيْسٌ، وَثَابِتُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، وَعَامِرُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَأَبُو هُبَيْرَةَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مُطَرِّفٍ، وَإِيَاسُ بْنُ عَدِيٍّ، وَأُوسُ، أَحُو حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ. وَهُو وَالِدُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأَنَسُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ ضَمْضَم، وَقَيْسُ بْنُ مَخْلَدٍ. وَعَشْرَهُمُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ.

وَعَبْدٌ لهم اسمه: كيسان، وسليم بْنُ الْحَارِثِ، وَنُعْمَانُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو، وَهُمَا من بني دينار بن الحارث.

وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخُزْرَجِ: خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، وَسَعْدُ بْنُ الرّبِيع بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، وَأَوْسُ بْنُ أَرْقَمَ بْنِ زَيْدٍ، أَحُو

وَمِنْ بَنِي خُدْرَةَ: مَالِكَ بْنُ سِنَانٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سُويَدٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيع.

(17./1)

وَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ: ثَغْلَبَةُ بْنُ سَغْدِ بْنِ مَالِكِ. وَثُقْفُ بْنُ فَرْوَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ. وَضَمْرَة، حَلِيفٌ لَمَّمْ مِنْ جُهَيْنَةَ. وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخُزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَالٍم: عَمْرُو بْنُ إِيَاسٍ، وَنَوْفَلُ بن عبد الله، وعبادة بن الحسحاس، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَصْلَةَ. وَالنُّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ. وَالْمُجَدُّرُ بْنُ ذِيَادٍ الْبَلُوعِيُّ، حَلِيفٌ فَهُمْ.

وَمِنْ بَنِي الْحُبُلِيّ: رِفَاعَةُ بْنُ عَمْرِو.

وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ مَالِكٍ: مَالِكُ بْنُ إِيَاسٍ.

وَمِنْ بَنِي سَلَمَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَمْرُو بْنُ الجُمُوحِ بْنِ زَيْدِ بن حرام. وكانا متواخيين وَصِهْرَيْنِ، فَدُفِنَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَخَلَّادُ بْنُ عَمْرو بْنِ الجُمُوحِ. وَمَوْلَاهُ أُسَيْرٌ، أَبُو أَيْمَنَ، مَوْلَى عَمْرو.

وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غُنْمٍ: سُلَيْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُدَيْدَةَ. وَمَوْلَاهُ عَنْتَرَةُ، وَسُهَيْلُ بْنُ قَيْسٍ.

وَمِنْ بَنِي زُرِيْقِ: ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنُ لَوْذَانَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَعَمَ عَاصِمُ بْنُ عمر بْن قَتَادَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ وَقْشِ قُتِلَ يَوْمَئِذٍ مَعَ ابْنَيْهِ.

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ جَمَاعَةً قُتِلُوا سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إسحاق عَنْ مُحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى أُحُدٍ رَفَعَ حُسَيْلُ بُنُ جَابِرٍ – وَالِدُ حُنَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ – وَثَابِتُ بْنُ وَقْشٍ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ – وَهُمَا شَيْخَانِ بُنُ جَابِرٍ – وَالِدُ حُنَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ – وَثَابِتُ بْنُ وَقْشٍ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ – وَهُمَا شَيْخَانِ كَبِيرَانِ –: لَا أَبَا لَكَ، مَا نَنْتَظِرُ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ لِوَاحِدٍ مِنَّا مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا ظِمْءُ حِمَارٍ، إِنَّمَا خَنُ هَامَةُ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ، أَفَلَا نَأْخُذُ السَّهَادَةُ مَعَ رَسُولِهِ؟ فَخَرَجَا حَتَّى دخلا فِي أَسْتَافَنَا ثُمُّ نَلْحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَعَلَّ اللَّهُ يَرْزُقُنَا الشَّهَادَةَ مَعَ رَسُولِهِ؟ فَخَرَجَا حَتَّى دخلا فِي

(171/1)

النَّاسِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كِيمَا. فَأَمَّا ثَابِتٌ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَمَّا حُسَيْلٌ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَلا يَعْرِفُونَهُ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلِّ أَيْ لَا يُدْرَى مِّنْ هُوَ، يُقَالُ لَهُ قُرْمَانُ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ إِذَا ذُكِر لَهُ: " إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ". فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ فَتَلَ وَحْدَهُ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ ذَا بَلْسٍ، فَأَنْبَتَتُهُ الْجُواَحَةُ، فَاحْتَمَلَ إِلَى دَارِ بَنِي ظَفَرٍ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: وَاللهِ لَقَدْ أَبْلَيْتَ الْيَوْمَ يَا قُرْمَانُ، فَأَبْشِرْ. قَالَ: بِمَاذَا بَلْسٍ، فَأَنْبَتَتُهُ الْجُواَحَةُ، فَاحْتَمَلَ إِلَى دَارِ بَنِي ظَفَرٍ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: وَاللّهِ لَقَدْ أَبْلَيْتَ الْيَوْمَ يَا قُرْمَانُ، فَأَبْشِرْ. قَالَ: بِمَانَا فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ. أَنْشِرُ؟ وَاللّهِ إِنْ قَاتَلْتُ بُورَ عَنْ أَحْسَابِ قَوْمِي، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا قَاتَلْتُ. فَلَمَّا الشَّدَّتُ عَلَيْهِ جِرَاحَتُهُ أَخَذَ سَهْمًا فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِّمَّ فِعْمَ لَقُ مُولَى يَوْمُ أَحُدُ بَنِي تُعلِية بِن العيطون، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ: يَا مَعْشَرَ يهود، وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ نَصْرَ مُحْمَدٍ عَلَيْكُمْ لَقُلُ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَاتَلَ مَعَهُ حَقَى قُتِلَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَاتَلَ مَعَهُ حَقَى قُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَاتَلَ مَعَهُ حَقَى قُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَيمَا بَلَعْنَا: " مُخْيَرِقٌ خَيْرُ يَهُودَ ".

وَوَقَعَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ وَالنِّسْوَةُ اللَّاتِي مَعَهَا يُعَلِّنَ بِالْقَتْلَى، يَجْدَعْنَ الْآذَانَ وَالْآنُفَ، حَتَّى اتَّخَذَتْ هِنْدُ مِنْ آذَانِ الرِّجَالِ وَآنْفِهِمْ

خَدَمًا، وَبَقَرَتْ عَنْ كَبدِ حَمْزَةَ فَلَاكَتْهَا، فَلَمْ تستطيع أَنْ تَسِيغَهَا فَلَفَظَتْهَا. ثُمَّ عَلَىْ عَلَى صَخْرَةِ مُشْرِفَةِ، فَصَرَخَتْ بأَعْلَى

نَحْنُ جَزَيْنَاكُمْ بِيَوْمِ بَدْرِ ... وَالْحُرْبُ بَعْدَ الْحُرْبِ ذَاتَ سَعْر مَا كَانَ عَنْ عُتْبَةَ لِي مَنْ صَبْر ... وَلَا أَخِي، وَعَمِّهِ وَبَكْرِي. شَفيتُ صَدْرِي وَقَضَيْتُ نَذْرِي ... شَفَيْتَ وَحْشِيُّ غَلِيلَ صَدْرِي.

(177/1)

وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، – عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ – أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ بَني عَبْدِ الدَّارِ، وَهُمْ: طَلْحَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ: بَنُو أَبِي طَلْحَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى. وَمَوْلاهُمْ: صُوَّابٌ، وَبَنُو طَلْحَةَ الْمَذْكُورُ: مُسَافِعٌ، وَاخْارِثُ، والجلاس، وكلاب. وأبو زيد بْنُ عُمَيْر أَخُو مُصْعَبِ بْن عُمَيْر، وَابْنُ عمه: أرطاة بن شُرَحْبِيلَ بْن هَاشِم، وَابْنُ عَمِّهِمْ: قَاسِطُ بْنُ شريح، ومن بني أسد: عبد اللَّهِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ زُهَيْرِ الْأَسَدِيُّ، وَسِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى الْخُزَاعِيُّ حَلِيفُ بَني أَسَدٍ.

وَأَرْبَعَةٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: أَخُو أَمُّ سَلَمَةَ؛ هشام بن أبي أمية بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو أُمَّيَّةَ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَحَلِيفُهُمْ: خَالِدُ بْنُ الْأَعْلَم.

وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ: أَبُو الْحُكَم بْنُ الْأَخْنَس بْنِ شَرِيق، حَلِيفٌ لَهُمْ.

وَمِنْ بَنِي جُمْحَ: أَبِيُّ بْنُ خَلَفٍ. وَأَبُو عَزَّةَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ. أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِضَرْبِ عُنْقِهِ صَبْرًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَطْلَقَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَا فِدَاءٍ لِفَقْرِهِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعِينُ عَلَيْهِ. فَنَقَضَ الْعَهْدَ وَأُسِرَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " وَاللَّهِ لَا تَمْسَحُ عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ تَقُولُ خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرْتَيْنِ ". وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ. وَقِيلَ لَمْ يُؤْسَرْ سِوَاهُ.

وَمِنْ بني عامر بن لؤي: عبيد بْنُ جَابِرٍ. وَشَيْبَةُ بْنُ مَالِكِ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ قَطَن بْن وَهْبِ، عَنْ عُبَيْد بْن عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى - فَأَرْسَلَهُ مَرَّةً وَأَسْنَدَهُ مَرَّةً - عَنْ أَبِي ذر عوض أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ انْصَرَفَ مِنْ أُحُدِ مَرَّ عَلَى مصعب بن عمير وَهُوَ مَقْتُولٌ – عَلَى طَرِيقِهِ – فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ، ثُمُّ قَرَأَ: " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَخْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا ". ثُمَّ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأْتُوهُمْ

(1 mm/1)

وَزُورُوهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ السَّلامَ ".

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَحَدَّثَنِيهِ بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا بحمزة مِنَ الْمُثْل – جُدِعَ أَنْفُهُ وَلُعِبَ بِهِ – قَالَ: " لَوْلا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ وَتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي مَا غُيِّبَ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ ".

وَحَدَّثَنِي بُرِيْدَةُ، عَنْ مُحُمَّدِ بْن كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لَئِنْ ظَفِرْتُ بِقُرَيْشَ لَأُمَثِّلَنَّ بثلاثين منهم

". فلما رأى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بِهِ مِنَ الجُّزَعِ قَالُوا: لَئِنْ ظَفِرْنَا هِمْ لَنُمَثَّلَنَّ هِمْ مُثْلَةً لَمْ يُمَثَّلُهَا أَحَدٌ من العرب بأحد، فأنزل الله تعالى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ "، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ قِصَّةَ أُحُدٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ أَقْبَلَتْ لِتَنْظُرَ إِلَى حَمْزَةَ – وَهُوَ أَخُوهَا لِأَبَوَيْهَا – فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ بَسُولَ اللَّهِ بَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِابْنِهَا الزُّينِرُ: " الْقَهَا فَأَرْجِعْهَا، لَا تَرَى مَا بِأَخِيهَا ". فَلَقِيَهَا فَقَالَ: أَيْ أُمَّهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يأمرك أَنْ تَرْجِعِي. قَالَتْ: وَلِمُ؟ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ مُثِلَ بِأَخِي، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ، فَمَا أَرْضَانَا عِمَاكَانَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا عُنْهُمْ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ لِيَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَقَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ أَقْبَلَتْ صَفِيَّةُ، فَلَقِيَتْ عَلِيًّا وَالرُّبَيْرَ، فَأَرَيَاهَا أَغَّمُمَا لَا يَدْرِيَانِ. فَجَاءَتِ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: فَإِنِي أَخَافُ عَلَى عَقْلِهَا. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا وَدَعَا لَهَا، فَاسْتَرْجَعَتْ وَبَكَتْ. ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: " لَوْلَا جَزَعُ النِّسَاءِ لَتَرَكْتُهُ حَقَى يُحْشَرَ مِنْ حَوَاصِلِ الطَّيْرِ وَبُطُونِ

(17/1)

السِّبَاعِ ". ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَتْلَى فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيراتٍ، وَيُرْفَعُونَ وَيُتْرَكُ حَمْزَةُ، ثُمَّ يُجَاءُ بِسَبْعَةٍ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ.

وَحَدِيثُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ أَصَحُّ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمُبَّتِ. فَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَعْلَمُ.

عُثْمَانُ بن عمر، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، بِإِسْنَادِ الْحَاكِمِ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " إليهما؛ حدثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ ". فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرُهُ. . . الْحَدِيثَ.

وَقَالَ يَحِيى الحَمانِي: حدثنا قَيْسُ - هُوَ ابْنُ الرَّبِيعُ - عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُتِلَ حَمْزَةُ وَمُقِّلَ بِهِ: " لَيْنْ ظَفِرْتُ بِقُرَيْشٍ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ " فَنَزَلَتْ: " وَإِنْ عاقبتم فعاقبوا بَعْلُ ما عوقبتم به " الآية. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بَلْ نَصْبِرُ يَا رَبِّ ". إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلَ قَيْسٍ. وَقَدْ رَوَى خُوّهُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا أَبِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَنْظُر إلى شَيء قط أوجع لقلبه منه.

أَخْبَرَنَا مُحُمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ الْقَاضِي؛ قال: أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الزَّاهِدُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(170/1)

أحمد بن محمد السلفي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الفارسي، قال: حدثنا عيقوب الفسوي، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، قال: حدثنا عيسى بن عبيد الكندي، قال: حدثني ربيع بن أنس، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ، وَأُصِيبَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ؛ مِنْهُمْ حَمْزَةُ. فَمَثَلُوا بِقَتْلاهُمْ. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ لَنُرْبِينَّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ لَنُرْبِينَّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ لَنُرْبِينَّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ لَنُرْبِينَّ عَلَيْهِمْ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ نَادَى رَجُلٌ لَا يُعْرَفُ: لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، مَرَّتَيْنِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ ". وَإِنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ". الآية. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ ".

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهَا ثَوْبَانِ لِحَمْزَةَ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَرِهَ أَنْ تَرَى حَمْزَةَ عَلَى حَالِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا الزُّبَيْرَ يَخْبِسُهَا وَأَخَذَ الثَّوْبَيْنِ. وَكَانَ إِلَى جَنْبٍ حَمْزَةَ قَتِيلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَرِهُوا أَنْ يَتَخَيَّرُوا لِحَمْزَةَ، فَقَالَ: أَسْهِمُوا بَيْنَهُمَا، فَأَيُّهُمَا طَارَ لَهُ أَجْوَدُ الثَّوْبَيْنِ فَهُوَ لَهُ. فَأَسْهَمُوا بَيْنَهُمَا، فَكُفِّنَ حَرْدُ فِي ثَوْب. خَرْدُ فِي ثَوْب.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى قَتْلَى أَحْدٍ قَالَ: " أَنَا الشَّهِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ، مَا مِنْ جَرِيحٍ يُجُرُحُ فِي اللَّهِ إِلَّا يُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَعْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ اللَّمْ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ، انْظُرُوا أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَاجْعَلُوهُ أَمَامَ صَاحِبِهِ فِي الْقَبْرِ ". فَكَانُوا يُدْفَنُونَ الاِتْنَيْنِ وَالنَّالَاثَةَ فِي الْقَبْرِ ". فَكَانُوا يُدْفَنُونَ الاِتْنَيْنِ وَالْقَلَادَةَ فِي الْقَبْرِ ".

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي وَالِدِي، عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال حين أُصِيبَ عَمْرُو بْنُ الجُّمُوح، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمرو بن

(177/1)

حَرَامٍ: " اجْمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِغَّمُا كَانَا مُتَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا ". قَالَ أَبِي: فَحَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا: لَمَّا ضَرَبَ مُعَاوِيَةُ عَيْنَهُ الَّتِي مَرَّتْ على قبور الشهداء، واستصرخنا عَلَيْهِمْ وَقَدِ انْفَجَرَتْ عَلَيْهِمَا فِي قَبْرِهِمَا، فَأَخْرَجْنَاهُمَا وَعَلَيْهِمَا بُرُدَتَانِ قَدْ غَطَّى بِهِمَا وُجُوهُهُمَا. وَعَلَى أَقْدَامِهِمَا شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْض، فَأَخْرَجْنَاهُمَا كَأَنَّهُمَا يَتْنِيان تثنيا كأنا وَفِنَا بِالْأَمْس.

وَهذا هو عَمْرُو بْنُ الجُمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غُنْمٍ الْأَنْصَارِيُّ السَّلْمِيُّ، سَيِّدُ بَنِي سلمة. قَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ: شَهِدَ بَدْرًا. وَابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجُّمُوحِ هُوَ الَّذِي قَطَعَ رِجْلَ أَبِي جَهْلٍ، وَقَضَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِسَلْبِهِ لِمُعَاذٍ. وَكَانَ عَمْرُو بن الجموح زَوْجَ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حرام.

ثَابِتٍ الْبُنَايِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ مَنَافٌ فِي بَيْتِ عَمْرِو بْنِ الجُمُوحِ. فَلَمَّا قَدِمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ الْمَدِينَةَ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَمْرُو: مَا هَذَا الَّذِي جِئْتُمُونَا بِهِ؟ قَالُوا: إِنْ شئت جئنا وأسمعناك، فواعدهم فجاؤوا، فقرأ عليه " الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُدِينِ "، فَقَرَأَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْرَأً. فَقَالَ: إِنَّ لَنَا مُؤَامَرَةً فِي قَوْمِنَا – وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي سَلَمَةَ – فَخَرَجُوا، فَدَخَلَ عَلَى مَنَافَ فَقَالَ: يَا مَنَافُ فَقَالَ: يَا مَنَافُ أَيْنَ السَّيْفُ وَيُحْكَ، إِنَّ الْعَنْزَ لَتَمْنَعُ اسْتَهَا، وَاللَّهِ مَا أَرَى فِي أَبِي جِعَارٍ غَدًا مِنْ خَيْرٍ. ثُمَّ فَوَجَدَهُمْ أَخَدُوا السَّيْفُ فَقَالَ: يَا مَنَافُ أَيْنَ السَّيْفُ وَيُحْكَ، إِنَّ الْعَنْزَ لَتَمْنَعُ اسْتَهَا، وَاللَّهِ مَا أَرَى فِي أَبِي جِعَارٍ غَدًا مِنْ خَيْرٍ. ثُمَّ فَوَجَدُهُمْ أَخَذُوا السَّيْفُ فَقَالَ: يَا مَنَافُ أَيْنَ السَّيْفُ وَيُحْكَ، إِنَّ الْعَنْزَ لَتَمْنَعُ اسْتَهَا، وَاللَّهِ مَا أَرَى فِي أَبِي جِعَارٍ غَدًا مِنْ خَيْرٍ. ثُمَّ قَالَ فَهُمْ: إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى مَالِي فَاسْتَوْصُوا بِمَنَافَ خَيْرً. فَلَدَهَبَ فَكَسَرُوا مَنَافَ وَرَبَطُوهُ مَعَ كُلْبٍ مَيِتٍ. فَلَمَّا جَاءَ رَأَى مَنَافَ، فَبَعْ إِلَى قومه فجاؤوه فَقَالَ: أَلَسْتُمْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ — قَالُوا: بَلَى، أَنْتَ سَيِّدُنَا، قَالَ: فَإِنِي أُشْهِدُكُمْ أَيِّ قَدْ آمَنْتُ بُحُمَّدٍ. فَبَعَثَ إلى قومه فجاؤوه فَقَالَ: أَلَسْتُمْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ — قَالُوا: بَلَى، أَنْتَ سَيِّدُنَا، قَالَ: فَإِي أُشُورُوهُ فَقَامَ وَهُو أَعْرَجُ،

فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَ.

أَبُو صَالِح، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم –: " نعم الرَّجُلُ عَمْرُو بْنُ الجُمُوح ".

(1 TV/1)

وَرَوَى مُحُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَى فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: يَا بَنِي سَلَمَةَ مَنْ سَيِّدُكُمْ؟ قَالُوا: الجُنُّدُ بْنُ قَيْسٍ، وَإِنَّا لَنُبَخِّلُهُ. قَالَ: وَأَيُّ دَاءٍ أَذُوى مِنَ الْبُحْلِ؟! بَلْ سَيِّدُكُمْ الجُعْدُ الْأَبْيَضُ عَمْرُو بْنُ الجُمْوحِ.

وَقَدْ قَالَ الْوَاقِدِيُّ: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَلَمَّا أَرَادَ الْحُرُوجَ إِلَى أُحُدٍ مَنَعَهُ بَنُوهُ وَقَالُوا: قَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ وَبِكَ عَرَجٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ. وَقَالَ لِبَنِيهِ: لَا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة. فخرج فاستشهد هو وابنه خلاد.

إِسْرَائِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الجُمُوحِ قَالَ لِبَنِيهِ: مَنَعْتُمُونِي الجُنَّةَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَاللَّهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَأَذْخُلَنَّ الجُنَّةَ. فَكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ فِي الرَّعِيل الأول.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتُصْرِخَنَا إِلَى قَتْلَانَا يَوْمَ أُحُدٍ، وَذَلِكَ حِينَ أَجْرَى مَعَاوِيَةُ العين، فأتيناهم فأخرجناهم تتثنى أَطْرَافُهُمْ رِطَابًا، عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

قَالَ حَمَّادٌ: وَزَادَنى صَاحِبٌ لى في الْحَدِيثِ: فَأَصَابَ قَدَمَ حَمْزَةَ فَانْثَعَبَ دَمًا.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ.

وقال أبو عوانة: حدثنا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِقِتَالِمِمْ. فَقَالَ لِي أَبِي: مَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي النَّظَّارِةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَوَاللَّهِ لَوْلا أَيِّ أَتُرُكُ بَنَاتٍ لِي الْمُشْرِكِينَ لِقْ جَبَتْ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ. فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادَلَتْهُمَا عَلَى نَاضِحٍ، فَدَخَلَتْ هِمَا الْمَهِيكَةَ، لِتَدْفِيَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، فَجَاءَ رَجُلِّ يُنَادِي: أَلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَالَهُ فَيَاهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَالِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِكُوا اللَّهُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا أَلْ

(1 MA/1)

فِي مَصَارِعِهَا. فَبَيْنَمَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا جَابِرُ، قَدْ والله أثار أباك عمال معاوية فبدت طَائِفَةٌ مِنْهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَرَكْتُهُ، لَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا ما لم يدع القتيل فَوَارَيْتُهُ.

وَقَالَ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابر قال: لما حضر أحد قَالَ أَبِي: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا، وَإِنِيّ لَا أَتْرُكَ بَعْدِي أَعَرَّ عَلِيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَإِنَّ علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خَيْرً. فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَلَ قَتِيلٍ، فَدَنتُ مَعَهُ آخَرَ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أَذْهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. أُو تَطِبْ نَفْسِي أَن أَتركه مَعَ آخَرَ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أَذْهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن كَعْبِ بْن مَالِكٍ، عَنْ جَابِر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْدًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّخْدِ. وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصِلَّ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُغَسَّلُوا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْهُ. وَقَالَ أَيُوبُ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالُوا يَوْمَ أُحُدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُ؟ قَلَ: " اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَاجْعَلُوا الْإِنْنَيْنِ وَالظَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ".

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حُمَّيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عن سعد بْن هِشَام بْن عَامِر، عَنْ أَبِيهِ.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْهُ، وَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَا يَنْهَايِي، وَقَالَ لَا تَبْكِيهِ، أَوْ مَا تَبْكِيهِ، فَمَا زَالَتِ الْمُهَائِيُةُ وَسَلَّمَ – لَا يَنْهَايِي، وَقَالَ لَا تَبْكِيهِ، أَوْ مَا تَبْكِيهِ، فَمَا زَالَتِ الْمُهَارِكَةُ تُطِلُّهُ بَأَجْدِجَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. أَخْرَجَاهُ.

(179/1)

وَأَحْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدِ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللحد.

وقال على بن المدينى: حدثنا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَظَرَ إِنَى رَسُولُ اللَّهِ قُتِلَ أَبِي وَتَرَكَ دَيْنًا وَعِيَالًا. فَقَالَ: أَلا رَسُولُ اللَّهِ قُتِلَ أَبِي وَتَرَكَ دَيْنًا وَعِيَالًا. فَقَالَ: أَلا رَسُولُ اللَّهِ قُتِلَ أَبِي وَتَرَكَ دَيْنًا وَعِيَالًا. فَقَالَ: أَلا أَخْبِرُكَ؟ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّهُ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدِي سَلْنِي أَعْظِكَ. فَقَالَ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّينِ أَخْبِرُكَ؟ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّهُ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدِي سَلْنِي أَعْظِكَ. فَقَالَ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّينِ إِلَى اللَّذِينَ اللَّهُ عَنْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: " إِلَى اللَّذِينَ فَالْذِيلُ اللهُ عَرْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: " وَلِكَ عَلْمَ أَبِكُ كِفَاحًا، قَالَ: يَا رَبِ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: " إِن قَلْمَ اللَّهُ عَرْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ: "

ويروى نحوه عن عروة، عن عائشة.

وَكَانَ أَبُو جَابِرٍ مِنْ سَادَةِ الْأَنْصَارِ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامِ بْن كَعْبِ بْنِ غُنْم بْن كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ. وَأُمُّهُ الرَّبَابُ بِنْتُ قَيْس مِنْ بَنِي سَلَمَةَ. شَهِدَ مَعَهُ الْعَقَبَةَ ولده جابر.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عَوْفٍ بِطَعَامٍ فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ – وَكَانَ خَيْرًا مِنِي – فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا، مَا أَظُنُنَا إِلَّا قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيَبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا اللَّانْيَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ، وَكَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ،

 $(1 £ \cdot /1)$ 

كُنًا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطُّوا بِمَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخَر. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِجُمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قال: كانت امرأة من الأنصار من بني ذبيان قد أصيب زوجها وأخوها يَوْمَ أُحُدٍ. فَلَمَّا نُعُوا لَهَا قَالَتْ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: خَيْرًا، يَا أُمَّ فُلَانِ. فَقَالَتْ: أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَأَشَارُوا لَهَا إِلَيْهِ، حَتَّى إِذَا رَأَتُهُ قَالَتْ: كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلّ؛ أَيْ هَيِّنُ. وَيَكُونُ فِي غَيْرِ ذَا بِمَعْنَى عَظِيمٍ.

وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُل: " زَوّجْنى ابْنَتَكَ ". قَالَ: نَعَمْ وَنِعْمَةُ عين. قال: " لست أريده لنفسى ". قال: فلمن؟ قال: " لجليبيب ". قال: حتى أستأمر أمها. فأتاها فأجابت: لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: إِنَّمَا يُويدُ ابْنَتَكِ لِجُلَيْبِيبٍ. قَالَتْ: الجُلَيْبِيبُ؟ لَا لعمر الله لا أزوجه. فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لِيَأْتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبنى؟ قالا: رسول الله قالت: أفتردون عليه أمره؟ ادفعوني إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَني. فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَأْنُكَ بِجَا. فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا، وَدَعَا لَهُمَا. فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغْزَى لَهُ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَفْقِدُ فلانا ونفقد فلانا. قال: لكنى أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمُّ قَتَلُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ. فَوَضَعُوهُ على ساعديه ثم حفروا له، ما له سَريرٌ إِلَّا ساعدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَضَعَهُ في قَبْرِهِ. قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَائِيُّ: فَمَا في الْأَنْصَارِ أَنْفَقُ مِنْهَا.

(1£1/1)

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْم، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: " وَلا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا "، قَالَ: أَمَّا أَنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الجُنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبَّكَ اطِّلَاعَةً فَقَالَ: سَلُوبي مَا شِئْتُمْ. فَقَالُوا: يَا رَبَّنَا وَمَا نَسْأَلُكَ؟ وَغَنُ نَسْرَحُ فِي اجْنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا، فَلَمَّا رَأُوا أَنْ لا يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا إِلَى أَجْسَادِنَا فِي الدُّنْيَا فَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ. فَلَمَّا رَأَى أَفَّمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا هَذَا، تُركُوا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَيَّةَ، عَنْ أَيي الزُّبَيْر، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُصْرٍ تَرِدُ أَفْارَ الجُنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبِ مُعَلَّقَةً في ظِلِّ الْعَرْشِ. فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَكِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغْ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي اجْنَّةِ نُرْزَقُ، لِئَلا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحُرْبِ وَلَا يَزْهَدُوا فِي الجِّهَادِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " أَنَا أَبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ "، فَأُنْزِلَتْ: " وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ".

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَني عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحْدٍ: أَمَا وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَيِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابٍ نُخْصِ الجُبَلَ، يَقُولُ: قُتِلْتُ مَعَهُمْ.

(1 £ 7/1)

وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْل أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِني فرطكم وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. الْخَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَى الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بأُحُدٍ.

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى: عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، فَإِذَا أَتَى فُرْضَةَ الشِّعْبِ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. وَكَانَ يَفْعَلُهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ بَعْدَهُ ثُمَّ عُثْمَانُ.

وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاقِدِيُّ فِي مَغَازِيهِ بِلا سَنَدٍ.

وَقَالَ أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ: وَمَاتَ فِي شَوَّالٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ عمرُو بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ أَحَدُ بَنِي النَّجَّارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَوْضِع الجُبَّانِ. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ.

-غزوة حَمَراء الأسَد.

قَالَ ابن إسحاق: فلما كان الغد من يوم الأحد؛ يعني صبيحة وقعةِ أُحُد أذّن مؤذّنُ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الناس لطلب العدق، وأذّن مؤذّنه: لا يخرج معنا أحدٌ إلّا أحَدٌ حضر يومَنا بالأمس. وإنّما حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهِبًا للعدو ليُبَلغهم أنّه قد خرج في أثرهم وليظنُوا به قوة.

(1 = 17/1)

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود، عَنْ عُرْوَة قَالَ: قدِم رجلٌ فاستخبره النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أبي سُفيان. فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون، يَقُولُ بعضُهم لبعض: لم تصنعوا شيئًا، أصبتم شوكة القوم وحدهم، ثُمَّ تركتموهم ولم تُبيدوهم، وقد بقي منهم رؤوسٌ يجمعون لكم. فأمر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه – وبَم أشد القرح – بطلب العدو، ليسمعوا بذلك. وقال: لا ينطلقن معي إلّا من شهد القتال. فقال عبد الله بن أُبيّ: أركب معك؟ قَالَ: لا. فاستجابوا لله والرسول عَلَى ما بَم من البلاء. فانطلقوا، فطلبهم النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بلغ حمراءَ الأسَد.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ حَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت، عَنْ أَبِي السّائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أنّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني عبد الأشهل قَالَ: شهدتُ أُحُدًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن فَرَجِعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي فقال لي: تفوتنا غزوة مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! وَوَالله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح، فخرجنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكنت أيسر جراحة مِنْهُ، فكان إذا غلب حملته عُقبة ومشى عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. فَخَرَجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَقَى انتهى إلى حمراء الأسد؛ وهي من المدينة عَلَى ثمانية أميال، فأقام مِكَا ثلاثًا ثُمَّ رجع. وقالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ قالت: يا ابن أختى كان أبواك – تَعْنِي الزُّبَيْرُ وَأَبَا بَكْرٍ – مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَمُمُ الْقَرْحُ. قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أُحْدٍ وَأَصَابَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَا وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ. قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أُحْدٍ وَأَصَابَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَا وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ. قَالَ: فَانْتُدِبَ أَبُو بَكُو وَالزُّبَيْرُ فِي سَبْعِينَ أَصَابَهُمْ مُنَ عَنُوا عِبْمَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْوَلَ اللهِ عَنْ اللهَ عُولًا فِي آثَارِ الْقَوْمِ، فَسَعِعُوا فِقَالَ: مَنْ يَنْعَلِبُ فِي آثَارِهُمْ حَتَى يَعْلَمُوا فِي آثَارِ الْقَوْمِ، فَسَعُوا عِبْمَ وَا يَعِمْ. وَالْزُبَيْرُ فِي سَبْعِينَ عَلَامُوا فِي آثَارِ الْقَوْمِ، فَسَعُعُوا عَبْمَ وَمِنَ اللهِ وَقَصْلُ أَنَّ يُسْعَمُ الْمُ عَدُوا أَلَى اللهُ وَقَصْلُ لَمُ يُسْعَمُوهُ وَلَا اللهُ عَلَوْا فَيَا اللهُ عَلَوْا فَلَا لَعْقُوا عَدُوا فَقَالَ: مَنْ اللهَ وَقَالَ اللهِ وَقَصَلُ اللهُ عُرَامً اللهُ عَلَى اللهَ عَدُوا فَقَالَ اللهُ الْقُورُ عَلَى اللهُ وَقَصَلْ لَو

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَيِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ أَنَّ مَعْبَدًا الْخُرَاعِيَّ مَرَّ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، صفوهم مَعَهُ لا يُخْفُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ الْأَسَدِ. وَكَانَتْ خُزَاعَةُ مُسْلِمُهُمْ وَمُشْرِكُهُمْ عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوهم مَعَهُ لا يُخْفُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ عِبًا. وَمَعْبَدٌ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللّهِ لقد عَزَّ عَلَيْنَا مَا أَصَابَكَ فِي أَصْحَابِكَ وَلَودِدْنَا أَنَّ اللّهَ عَافَاكَ فِيهِمْ. ثُمُّ خَرَجَ حَيًّ لَقِي أَبًا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِالرَّوْحَاءِ وَقَدْ أَجْمَعُوا الرَّجْعَةَ وَقَالُوا: أَصَبْنَا حَدَّ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وقادَهُم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم! لنكرن عَلَى بَقِيَّتِهِمْ فَلَنَهُمْ مَنْ مُنهُمُ . فَلَمَّا رَأَى أَبُو سُفْيَانَ مَعْبُدًا قَالَ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: مُحَمِّدٌ فِي طَلَبِكُمْ فِي نَسْعُوا، فِيهِمْ مِنَ السَّعْصُاء فَعَلْهُ مَنْ كَانَ ثَعَلَفَ عَنْهُ فِي يَوْمِكُمْ، وَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا، فِيهِمْ مِنَ الْخَيْقِ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ لَمُ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ، يَتَحَرَّقُونَ عَلَيْكُمْ ثَحُرُقًا، قَدِ اجْتَمَعَ مَعَهُ مَنْ كَانَ ثَعَلَفَ عَنْهُ فِي يَوْمِكُمْ، وَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا، فِيهِمْ مِنَ الْخَنْقِ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ لَمُ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ، يَتَحَرَّقُونَ عَلَيْكُمْ ثَعُلُكَ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: وَاللّهِ مَا أَرَى أَنْ تَرْجَلَ حَتَّى تَرَى نَوَاصِيَ الْخَيْلِ. قَالَ: فَوَاللّهِ لَقَدْ حَمَّذِي مَا رَأَيْتَ عَلَى أَنْ قُلْتُ فِيهِمْ أَبْيَاتًا. قَالَ: وَمَا لَدُنْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ لِنَسْتَأْصِلَ بقيتهم. قال: فإن أَفَاكُ ذاك، وَاللّهِ لَقَدْ حَمَلَنِي مَا رَأَيْتَ عَلَى أَنْ قُلْتُ فِيهِمْ أَبْيَاتًا. قَالَ: وَمَا

كَادَتْ هُدُّ مِنَ الأَصْوَاتِ رَاحِلَتِي ... إِذْ سَالَتِ الأَرْضُ بِالجُّرُد الأَبَابِيلِ
تُرْدِي بِأُسْدٍ كِرَامٍ لا تَنَابِلَةٍ ... عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلا مَيْلٍ مَعَازِيلِ
فَظَلْتُ عدوا أَظْنِ الأَرْضِ مَائلة ... لَمَّا سَمَوْا بِرَئِيسٍ غَيْرٍ مُخْذُولِ
فَقُلْتُ: وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمُ ... إِذَا تَعَطْمَطَتِ الْبَطْحَاءُ بِالجُيلِ
فِي نَذَرْتُ لأَهْلِ الْبَسْلِ صَاحِيةً ... لِكُلِّ ذِي إِرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْقُولِ

(150/1)

مِنْ جَيْش أَحْمَدَ، لا وَخْش تَنَابِله ... وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا أَنْدَرْتُ بِالْقيل

قَالَ: فَفَنَى ذَلِكَ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ. وَمَرَّ رَكْبٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: الْمَدِينَةَ، لِنَمْتَارَ. فَقَالَ: أَمَا أَنْتُمْ مُبَلِّغُونَ عني محمدا رسالة، وأحمل لكم عَلَى إِبِلِكُمْ هَذِهِ زَبِيبًا بِعُكَاظٍ غَدًا إِذَا وَافَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِذَا جِنْتُمْ عُمَدًا فَأَخْبِرُوهُ أَنَّا قَدْ أَجْعُنَا الرَّجْعَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ لنستأصلهم. فلما مر الركب بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَمْرَاءِ عُمَّدًا فَأَخْبِرُوهُ. فَقَالَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَأَنْزِلَتِ: " الَّذِينَ قَالَ هَمُّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ " الآيَات.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ عبد الله بن أَبِي ابن سَلُولِ، كَمَا حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، لَهُ مَقَامٌ يَقُومُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ لا يَتْرَكُهُ شَرَفًا لَهُ فِي نَفْسِهِ وَفِي قَوْمِهِ. فَكَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اجْمُعَةٍ يَخْطُبُ قَامَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَكْرَمَكُمُ اللهُ بِهِ وَأَعَرِّكُمْ بِهِ. فَعَزِّرُوهُ وَانْصُرُوهُ واسمعوا له وأطيعوا. ثُمَّ يَغْلِسُ حَتَّى إِذَا صَنَعَ يَوْمَ أُخْدٍ ما صنع ورجع الناس، قَامَ يَفْعَلُ كَفِعْلِهِ، فَأَحَذَ الْمُسْلِمُونَ ثِيَابَهُ مِنْ نَوَاحِيهِ، وَقَالُوا: اجْلِسْ أَيْ عَدُو اللهِ، لَسْتَ لِذَلِكَ يَوْمَ أُخْدٍ ما صنع ورجع الناس، قامَ يَفْعَلُ كَفِعْلِهِ، فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ ثِيَابَهُ مِنْ نَوَاحِيهِ، وَقَالُوا: اجْلِسْ أَيْ عَدُو اللهِ، لَسْتَ لِذَلِكَ بِأَهْلٍ، وَقَدْ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ، فَخَرَجَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَيَقُولُ: وَاللهِ لَكَأَيِّي قُلْتُ هجرا أَن قمت أَشد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: مَا لَكَ؟ وَيْلُكَ! قَالَ: قُمْتُ أَشُدُ أَمْرُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَجْدُلُونَنِي وَيُعْتَفُونَنِي، مَن الأنصار بباب المسجد فقالوا: مَا لَكَ؟ وَيْلُكَ! قَالَ: قُمْتُ أَشُدُ أَمْرُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَجْدُلُونَنِي وَيُعْتَفُونَنِي، لَكَا عَلْتَ هجرا. قَالَ: وَيْلَكَ ارْجِعْ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَاللهِ مَا أَبغي أَن يستغفر لي. فائدة: قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر، عن أبيه. وحدثنا سعيد بن محمد بن أبي زيد، قال: حدثنا يَغِيْ بنُ عَبْدِ الْعَزِيز بْن

سَعِيدٍ؛ قَالُوا: كان سويد بن الصامت قد قتل ذيادا. فقتله به المجذر بن ذياد، فَهَيَّجَ بِقَتْلِهِ وَقْعَةَ بُعَاثٍ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجِينَةَ أَسْلَمَ الْمُجَدَّرُ، والحارث بن سويد

(1 £ 7/1)

ابن الصامت، فشهدا بَدْرًا. فَجَعَلَ الْخَارِثُ يَطْلُبُ مُجَدَّرًا لِيَقْتُلَهُ بِأَبِيهِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَتَاهُ مِنْ حَلْفِهِ فَقَتَلَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حمراء الأسد أتاه جبريل فأخبره بأنه قتل مجذرا. فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ، فَأَتَاهُ الْخَارِثُ بْنُ سُويْدٍ فِي مِلْحَفَةٍ مُورَسَةٍ. فَلَمَّا رَآهُ دَعَا عُويَمٌ بْنَ ساعدة وقال: اضرب عنق الحارث بمجذر بن ذياد. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ رُجُوعًا عَنِ الإِسْلامِ وَلَكِنْ حَمِيَةٌ، وَإِنِي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأُحْرِجُ دِيتَهُ وَأَصُومُ وَأَعْتِقُ. وَجَعَلَ يَتَمَسَّكُ ذياد. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ رُجُوعًا عَنِ الإِسْلامِ وَلَكِنْ حَمِيتًة، وَإِنِي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأُحْرِجُ دِيتَهُ وَأَصُومُ وَأَعْتِقُ. وَجَعَلَ يَتَمَسَّكُ ذياد. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ رُجُوعًا عَنِ الإِسْلامِ وَلَكِنْ حَمِيتًة، وَإِنِي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأُحْرِجُ دِيتَهُ وَأَصُومُ وَأَعْتِقُ. وَجَعَلَ يَتَمَسَّكُ بَرِكَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ فَرَغَ مِنْ كَلامِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُويمٌ فَاضُرِبْ عُنُقَهُ. فَصَرَبَ عَنقه على باب المسجد، والله أعلم.

 $(1 \notin V/1)$ 

السَّنة الرابعة

-سريّة أبي سلمَة إلى قطن في أولها

قال الواقدي: حدثنا عمر بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْيَرْبُوعِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ أَيِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْيَرْبُوعِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَيُدِ بِالْعَالِيَةِ، حِين تَحَوَّلَ مِنْ قُبَاءَ فَجُرِحَ بِأُحْدٍ، وَأَقَامَ شَهْرًا الْأَسَدِ، وَغَانُ مَالُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ فَقَدِ اسْتَعْمَلْتُكَ يُدَاوِي جُرْحَهُ. فَلَمَّا كَانَ هِلالُ الْمُحَرَّمِ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ فَقَدِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِا، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَقَالَ: سِرْ حَتَّى تَأْتِيَ أَرْضَ بَنِي أَسَدٍ فَأَغِرْ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ مَعَهُ خَمْسُونَ وَمِائَةً، فَسَارُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى أَدْنَى عَلَيْهِا، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَقَالَ: سِرْ حَتَى تَأْتِي أَرْضَ بَنِي أَسَدٍ فَأَغِرْ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ مَعَهُ خَمْسُونَ وَمِائَةً، فَسَارُوا حَتَى انْتَهَوْا إِلَى أَدْنَى عَلَيْهِا، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَقَالَ: سِرْ حَتَى تَأْتِي أَسْدٍ، فَأَعَرُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا كَمَالِيكَ ثَلاثَةً، وَأَفْلَتَ سَائِرُهُمْ مُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَعَلَ سَائِرُهُمْ مَنْ مَيَاهِهِمْ – فَيَجِدُونَ سَرْحًا لِبَنِي أَسَدٍ، فَأَعَارُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا كَمَالِيكَ ثَلاثَةً، وَأَفْلَتَ سَائِرُهُمْ مُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَعَابَ بَضْعَ عَشُوة لِيلة.

قال عمر بن عثمان: فحدثني عبد الملك بن عبيد، قال: لما دخل أبو سلمة المدينة انتقض جُرْحُه، فمات لثلاث بقين من جُمَادى الآخرة.

(1 £ 1/1)

–غزوة الرَّجيع

وهي في صفر من السّنة الرابعة، فيما ورَّخه الواقدي. وقال: هي عَلَى سبعة أميال من عُسْفان. فحدثني موسى بن يعقوب، عَنْ أبي الأسود قَالَ: بَعَثَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابَ الرَّجيع عيونًا إلى مكة ليُخبِروه.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد، عن ابن شهاب: أخبرين عمر بن أسيد ابن جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهُطٍ عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ بْن أَبِي الأَقْلَحَ الأَنْصَارِيَّ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهُدَّاة؛ بَيْنَ

عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيّ مِنْ هُذَيْل يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحِيّانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبِ مِنْ مِائَةِ رَجُل رَامٍ. فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ، فَقَالُوا: نَوَى يَثْرِبَ، فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ. فَلَمَّا أَحَسَّ بِمِمْ عَاصِمٌ وأصحابه لجؤوا إلى قردد – أي فدفد من الأرض – فَأَحَاطَ هِمُ الْقَوْمُ، فَقَالُوا هَمُ: انْزِلُوا، فَأَعْطُوا بأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُلَ منكم أحدا. فقال عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ مُشْرِكٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْل، فَقَتَلُوا عَاصِمًا في سَبْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاثَةٌ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ: خُبَيْبٌ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَآخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قُسِيّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ كِمَا. فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللَّهِ لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي هَمَوُّلاءِ أُسُوةٌ - يُرِيدُ الْقَتْلَى - فَجَرُّوهُ وَعَاجَوهُ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ

 $(1 \pm 9/1)$ 

بَدْرٍ. فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ خُبَيْبًا. وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يوم بدر.

فائدة: قال الدمياطي: هذا وهم، ما شهد خبيب بن عدي الأوسى بدرا ولا قتل الحارث بن عامر، إنما الذي شهدها وقتله هو خبيب بن أساف الخزرجي.

رجع، قال: فلبث خبيب عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يُسْتَحَدُّ كِمَا لِلْقَتْل فَأَعَارَتْهُ. فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَمَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلُهُ؟ مَاكُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خبيب، والله لقد رأيته أو وَجَدْتُهُ يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالْحُدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحْلِ قَالَ لَهُمْ: دَعُونِي أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ. فَتَرَّكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ تَخْسَبُوا أَنَّ ما بي جَزَعٌ مِن الْقَتْل لَزدْتُ، اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلا تُبْق مِنْهُمْ أَحَدًا، وَقَالَ:

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيّ جَنْبِ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإله، وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو مُمَرَّع

ثُمُّ قَامَ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ.

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا؛ الصَّلاةَ.

وَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ يَوْمَ أُصِيبَ؛ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ. وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِم بْن ثَابِتِ ليؤتوا مِنْهُ بِشَيْءٍ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْر، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَى عَاصِم مثل

(10./1)

الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ وَأَصْحَابَهُ عَيْنًا لَهُ، فَسَلَكُوا النَّجْدِيَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّجِيعِ. فَذَكَرُوا الْقِصَّةَ.

قَالَ مُوسَى: وَيُقَالُ: كَانَ أَصْحَابُ الرَّجِيعِ سِتَّةً مِنْهُمْ: عَاصِمٌ، وَخُبَيْبٌ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ – حَلِيفٌ لِبَنِي ظَفَر - وَخَالِدُ ابنِ الْبُكَيْرِ اللَّيْشِيّ، وَمَوْثَدُ بْنُ أَبِي مَوْثَدِ الْغَنَويُّ؛ حَلِيفُ حَمْزَةَ. وَسَاقَ حَدِيثَهُمْ. وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قَتَادَةَ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ عَصَلٍ وَالْقَارَةِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ أُحُدٍ فَقَالُوا: إِنَّ فِينَا إِسْلامًا، فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِكَ لِيُفَقِّهُونَا فِي الدِّينِ وَيُقْرِئُونَا الْقُرْآنَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيّ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: بَعَثَ مَعَهُمْ سِتَّةً، أَمَّرَ عَلَيْهِمْ مَرْثَلَد بْنَ أَبِي مَرْثَلِ الْغَنَوِيَّ، وَسَمَّاهُمْ كَمَا قَالَ مُوسَى.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجُوا مَعَ الْقَوْمِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا عَلَى الرَّجِيعِ – ماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهدء – غَدَرُوا بِهِمْ. فَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ هُدُيْلًا، فَلَمْ يَرُع الْقَوْمَ وَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ إِلَا الرِّجَالُ بِأَيْدِيهِمُ السيوف، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، فقالوا لهم: والله مَا نُرِيدُ قَثْلَكُمْ وَلَكِبَّا نُرِيدُ أَنْ نُصِيبَ بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عَهْدُ اللهِ وَمِينَاقُهُ أَنْ لا نَقْتُلَكُمْ. فَأَمَّا مَرْثُدٌ، وَعَاصِمٌ، وَاللهُ مَا نُرِيدُ فَقَالُوا: وَاللهِ لا نَقْبَلُ مِنْ مُشْرِكٍ عَهْدًا وَلا عَقْدًا أَبَدًا. ثم قتلوا، وأَرَادَتْ هُذَيْلٌ أَخْذَ رَأْسِ عَاصِمٍ لِيَبِيعُوهُ مِنْ سُلَافَةَ بنُت سَعْدِ، وَكَانَتْ قَدْ نَذَرَتْ حِينَ أَصَابَ ابْنَيْهَا يَوْمَ أُحُدٍ، لَئِنْ قَدَرَتْ عَلَى عاصم لتشربن

(101/1)

فِي قِحْفِهِ الْخَمْرَ، فَمَنَعَتْهُ الدَّبْرُ، فَانْتَظَرُوا ذِهَاهَمَا عَنْهُ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ الْوَادِيَ فَحَمَلَ عَاصِمًا فَذَهَبَ بِهِ.

وَقَدْ كَانَ عَاصِمٌ أَعْطَى اللَّهَ عَهْدًا أَنْ لا يَمسَّهُ مُشْرِكٌ وَلا يَمسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا تَنَجُّسًا. وَأَسَرُوا خُبَيْبًا، وَابْنَ الدَّثِنَةِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ طَارِقٍ، ثُمَّ مَضَوْا بِهِمْ إِلَى مَكَّةَ لِيَبِيعُوهُمْ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالطَّهْرَانِ انْتَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ مِنَ الْقِرَانِ ثُمَّ أَخَذَ سَيْفَهُ وَاسْتَأْخَرَ عَنِ الْقَوْمِ، فَرَمُوهُ بالْحِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَبْرُهُ بالظَّهْرَانِ.

وقال البكّائيّ، عَنِ ابن إسحاق، حدّثني يحيى، عَنْ أبيه عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبير، عَنْ عُقْبَةَ بن الحارث، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ما أنا والله قتلتُ خُبَيْبًا، لأنا كنتُ أصغر من ذَلِكَ، ولكن أبا مَيسُرة أخا بني عبد الدّار أخذ الحرْبَةَ فجعلها في يدي، ثُمَّ أخذ بيدي وبالحربة، ثُمُّ طعنه عِنا حتى قتله.

ثُمُّ ذكر ابن إسحاق أنّ خبيبًا قَالَ:

لقد جَمَّع الأحزابُ حولي وألَّبُوا ... قبائلَهم واستجمعوا كلّ مجمع

وكلهم مُبْدِي العداوةَ جاهدٌ ... على لأني في وثاق مضيع

وقد جمعوا أبناءَهم ونساءَهم ... وقُرِّبَتْ من جذع طويل مُمنَّع

إلى الله أشكو غُرْبَتي ثُمُّ كُرْبَتي ... وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي

فذا العرش صبرين على ما يراد بي ... فقد بضعوا لحمى وقد ياس مطمعي

وذلك في ذاتِ الإِلهِ وإنْ يشأْ ... يُبارِكْ عَلَى أَوْصالِ شِلْوِ مُمَزَّع

وقد خيروبي الكفَر والموتُ دُونه ... وقد هملتْ عَيْناي من غير مَجْزَع

وما بي حِذارُ الموتِ، إنّى لميت ... ولكن حذاري جحم نار ببلقع

ووالله لم أحفل إذا متُّ مسلِمًا ... عَلَى أيّ جنب كان في الله مَصْرَعى

فلست بمُبدِ للعدوّ تَخَشُّعًا ... ولا جَزَعًا إنّ إلى الله مرجعي

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، وَجَعْفَوُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي جَعْفَوُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْفَهُ عَيْنًا؛ قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى خَشَبَةِ خُبَيْبٍ فَرَقِيتُ فِيهَا وَأَنَا أَتَخَوَّفُ الْعُيُونَ، فَأَطْلَقْتُهُ فَوَقَعَ بِالأَرْضِ، ثُمَّ اقْتَحَمْتُ فَانْتَبَذْتُ قَلِيلًا، ثُمُّ الْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَ خُبَيْبًا، فَكَأَنَّمَا ابْتَلَعَتْهُ الأَرْضُ.

زَادَ جَعْفَرُ بن عون: فلم تذكر لخبيب رمَّةٌ حَتَّى السَّاعَةِ.

#### -غزوة بئر مَعُونة

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: بَعَثَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحاب بئر مَعُونة في صفر، عَلَى رأس أربعةِ أشهرٍ من أُحُد. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: قَالَ الرُّهْرِيُّ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بن مَالِكِ، وَرِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ الَّذِي يُدْعَى مُلاعِبَ الأَسِنَّةِ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَةً. فَقَالَ: إِنِي لا أَقْبَلُ هَدِيَةً مُشْرِكٍ. فَقَالَ: ابْعَثْ مَعِي مَنْ شِئْتَ مِنْ رُسُلِكَ، فَأَنَا هَمُ جَارٌ، فَبَعَثَ رَهْطًا، فِيهِمُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: أَعْنَقَ ابْعَثْ مَعِي مَنْ شِئْتَ مِنْ رُسُلِكَ، فَأَنَا هَمُ جَارٌ، فَبَعَثَ رَهْطًا، فِيهِمُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: أَعْنَقَ الْبَعْفُ مَعِي مَنْ شِئْتَ مِنْ رُسُلِكَ، فَأَنَا هَمُ عَارٍ، فَبَعَثَ رَهْطًا، فِيهِمُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: أَعْنَقَ لِيهُ مَعْونَةً، عَيْنًا لَهُ فِي أَهْلِ نَجِد. فسمع بهم عَامِر بْن الطُّقَيْلِ، فَاسْتَنْفَرَ بَنِي عَامِرٍ، فَأَبُوا أَنْ يُطِيعُوهُ، فَاسْتَنْفَرَ بَنِي سُلَيْمٍ فَنَهُ عَيْنًا لَهُ فِي أَهْلِ نَجْد. فسمع بهم عَامِر بْن الطُّقَيْلِ، فَاسْتَنْفَرَ بَنِي عَامِرٍ، فَأَبُوا أَنْ يُطِيعُوهُ، فَلَسَالِهُ مَلُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَامِرُ بْنُ الطُّقَيْلِ، فَقَدَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَالَمُ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي وَالِدِي، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِثِ بْن هِشَام، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ، وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: قَدِمَ أَبُو الْبَرَاءِ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ، مُلاعِبُ الأَسِنَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُسْلِمْ وَلَمَّ قَالُوا: قَدِمَ أَبُو الْبَرَاءِ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ، مُلاعِبُ الأَسِنَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُسْلِمْ وَلَمَّ يَبْعُدُ مِنَ الْإِسْلامِ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَوْ بَعَثْتَ مَعِي رِجَالًا مِنْ

(101/1)

أَصْحَابِكَ إِلَى أَهْلِ نَجُدٍ يَدْعُونَهُمْ إِلَى أَمْرِكَ رَجَوْتُ أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. قَالَ: أَخْشَى عَلَيْهِمْ أَهْلَ ثَجْدٍ. قَالَ أَبُو الْبَرَاءِ: أَنا هَمُّمْ جَارٌ. فَبَعَثَ الْمُنْذَرَ بْنَ عَمْرٍو فِي أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فِيهِمُ الْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّة، وَحَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ؛ أَخُو بَنِي عَدِيّ بْنِ النَّجَارِ، وَعُرْوَةُ بن أَسِماء ابن الصلت السلمي ورافع بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُ، وَعَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بكر، في رجال من خيار المسلمين، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، بين أرض بني عَامِرٍ وَحَرَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ. ثُمُّ بَعَثُوا حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى عَامِر بني الطَّفَيْلِ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِي الْكَتَابِ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى عَامِر بني الطَّفَيْلِ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِي الْكِتَابِ حَتَّى النَّبُعُلُومُ وَبِهِ رَمَقٌ فَارتُثَ مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَى، فَعَاشَ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ.

وَكَانَ فِي سَرْحِ الْقَوْمِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ وَرَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمْ يُخْبِرُهُمَا عِمُصَابِ الْقَوْمِ إِلَّا الطَّيْرُ تَعُومُ عَلَى الْعَسْكَرِ، فَقَالا: وَاللَّهِ إِنَّ فِي دِمَائِهِمْ وَإِذَا الْخَيْلُ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ وَاقِفَةٌ. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِعَمْرُو: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ: وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرهُ الْخَبْرَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: لَكِنِي لَمْ أَكُنْ لأَرْغَبَ بِنَفْسِي عَنْ مَوْطِنٍ قُتِلَ وَيَهُ الرَّجَالَ. وَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ الْمَنْذِرُ بْنُ عَمْرُو، وَمَا كُنْتُ لأُخْبِرَ عَنْهُ الرِّجَالَ. وَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَأَسَرُوا عُمَرًا. فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ أَنَهُ مِنْ مُضَرَ أَطْلَقَهُ عامر بن الطفيل وجز نَاصِيتَهُ وَأَعْتَقَهُ. فَلَمَّا كَانَ بِالْقَرْقَرَةِ أَقْبَلَ رَجُلانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ حَتَّى نَزَلَا فِي ظِلِّ هُوَ فِيهِ، وَكَانَ مَعَهُمَا عَهْدٌ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوارٌ لمَّ يَعْمُرُو، حَتَّى إِذَا نَامَا عَدَا عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوارٌ لمَّ يَعْلَمُ بِهِ عَمْرُو، حَتَى إِذَا نَامَا عَدَا عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا. فَلَمَّا قَدَمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْلَ أَقَلُ إِلَى بَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْورُ لَقَ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْلَ أَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْلُكُ أَلِى بَرَاءٍ، قَدْ كُنْتُ

لَهِذَا كَارِهًا مُتَحَوِّفًا، فَبَلَغَ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر أبا براء، فَحَمَلَ رَبِيعَةَ وَلَد أَبِي بَرَاءٍ عَلَى عَامِرِ بن الطفيل فطعنه في فَخِذِهِ فَأَشْوَاهُ فَوَقَعَ مِنْ فَرَسِهِ وَقَالَ: هَذَا عَمَلُ أَبِي بَرَاءٍ؛ إِنْ مِتُ فَدَمِي لِعَبِّي فَلا يُتْبَعَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَرَى رأيي.

(10 £/1)

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: ارْتُثَ فِي الْقَتْلَى كَعْب بْن زَيْدٍ، فَقُتِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

وَقَالَ حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت، عن أنس أن ناسا جاؤوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنا رِجَالًا يُعَلِّمُونَنا الْقُوْآنَ، وَالسُّنَّةَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ فَهُمْ القراء، وفيهم خالي حرام بن ملحان، يقرؤون الْقُرْآنَ وَيَتَعَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ وَيَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فَيَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَتَعَرَّضُوا فَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ. قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلَغْ عَتَا نَبِيَكَ أَنْ قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِيتَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْكَ. قَالَ: وَأَتَى رَجُلِّ خَالِي مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: فُرْتُ نَبِيَّكَ أَنْ قَدْ وَرَضِيتَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْكَ. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ خَالِي مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: فُرْتُ وَرَبِينَا عَنْكَ. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ خَالِي مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: فُرْتُ وَلَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: إِن إخوانكم قد قتلوا، وقالوا: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا نَبِيَكَ أَنْ قَدْ لَقِينَاكَ وَرَضِينَا عَنْكَ. وَوَالُهُ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: إِن إخوانكم قد قتلوا، وقالوا: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا نَبِيكَ أَنْ قَدْ لَقِينَاكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَفُهُ مُلِكُمْ

وَقَالَ هَمَامٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ خَالَهُ حَرَامًا فِي سَبْعِينَ رَجُلا فَقُتِلُوا يَوْمَ بِنْرِ مَعْونَةَ. وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ عَامِرَ بْنَ الطُّقَيْلِ، وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: أُخَيِّرُكَ بَيْنَ ثَلاثِ خِصَالٍ: أَنْ يَكُونَ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدْرِ، أَوْ أَكُونَ خَلِيفَتَكَ مِنْ بَغِيكَ، أَوْ أَغْزُوكَ بِغَطَفَانَ بِأَلْفِ أَشْقَرَ بَيْنَ ثَلاثِ خِصَالٍ: أَنْ يَكُونَ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ، أَوْ أَكُونَ خَلِيفَتَكَ مِنْ بَغِي فَلانٍ النَّقِي بِفَرَسِي، وَأَلْفِ شَقْرَاءَ، قَالَ: غُدَّةً كَغُدَّةً الْبَكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلانٍ النَّتُونِي بِفَرَسِي، وَقَالَ: غُدَّةً كَغُدَّةً الْبَكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلانٍ النَّتُونِي بِفَرَسِي، وَوَكَبَعْ فَالَ الْمُعْرَبِي مُعْلَقِي مُوالِ اللهُ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ. وَانْطَلَقَ حَرَامٌ وَرَجُلانِ مَعَهُ أَحَدُهُمَا أَعْرَجُ فَقَالَ: كُونَا قَرِيبًا مِتِي حَتَّى آتِيهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُ كُونُونَ قَرِيبًا مِنِي حَتَّى آتِيهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُ كُونَا قَرِيبًا مِنِي حَتَى اللهُ عليه وسلم؟ فجعل كُفُوا، وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصَحَابَكُمْ. فَأَتَاهُمْ حَرَامٌ فَقَالَ: أَتُومَنُونِي أَبِيغُكُمْ رِسَالَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يعدثهم، وأومأوا إلى رَجُلٍ فَأَتَاهُ مَنْ خَلْفَهُ فَطَعَنَهُ. قَالَ هَمَّامٌ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قَالَ: وَقُتِلَ كُلُهُمْ إِلا الأَعْرَجَ، كَانَ فِي رَأْس الجبل.

(100/1)

قَالَ أَنَسٌ: أُنْزِلَ عَلَيْنَا، ثُمُّ كَانَ مِنَ الْمَنْشُوخِ، " إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَيْنَاهُ ". فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ صَبَاحًا عَلَى رعْل وَذَكْوَانَ وَبَنى خَيْيَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ: ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَرَوَى نَخُوهُ قَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَنَسِ. وَبَعْضُهُمْ يَخْتَصِرُ الحديث. وفي بعض طرقه: سبعين صباحا.

قَالَ سليمان بن المُغيرة، عَنْ ثابت قَالَ: كتب أنَس في أهله كتابًا فقال: اشهدوا معاشرَ القرّاء. فكأيّ كرهت ذَلِكَ، فقلت: لو سَيّتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ فقال: وما بأس أن أقول لكم معاشرَ القُرّاء، أفلا أحدَثكم عَنْ إخوانكم الذين كنّا ندعوهم عَلَى عَهْدِ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرّاء؟ قَالَ: فذكر أنس سبعين من الأنصار كانوا إذا جنَّهُمُ الليل أوَوْا إلى معلم بالمدينة فيبيتون يدرسون، فإذا أصبحوا فمَنْ كانت عنده قوة أصاب من الحَطَب واستعذب من الماء، ومن كانت عنده سَعَةٌ أصابوا الشَّاة فأصلحوها، فكان معلقًا بحجر رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أصيب خُبَيْب بَعَثَهُمْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَسَلَّمَ فَكَانَ فيهم خالي حرام، فأتوا عَلَى حيٍ من بني سليم، فقال حرام لأميرهم: دعني، فلأخبر هَوْلاءِ إنّا لَيْسَ إيّاهم نريد فيخلّون وجوهنا، فأتاهم فقال ذَلِكَ، فاستقبله رجل منهم برُمْحٍ فأنفذه به، قَالَ: فلما وجد حَرام مسّ الرمح في جوفه قَالَ: الله أكبر فزتُ وربّ الكعبة. قَالَ: فانطووا عليهم فما بقي منهم مُخْبِر. قَالَ: فما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد على شيء وجده عليهم، فقال أنس: لقد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلّما صلّى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، فلما كان بعد ذَلِكَ، إذا أبو طلحة يَقُولُ: هل لك في قاتلِ حَرام؟ قلت: ما له، فعل الله به وفعل. فقال: لا تفعل، فقد أسلم.

(107/1)

ابن فُهَيْرةَ غُلامًا لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الطُّقَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ لأُمِهَا؛ وَكَانَتْ لأَبِي بَكْدٍ منحة، فكان يروح بما ويغدو، وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلا يَفْطُنُ به أحد من الرعاء. ثم خرج بهما يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ مَعَهُمَا. فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرةَ يَوْمَ بِئْو مَعُونَةَ، وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ. فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفْيلِ: مَنْ هَذَا؟ وَأَسْارَ إِلَى قَتِيلٍ. قَالَ: هَذَا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قُتِلَ رُفعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى أَيِّ لأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الأَرْضِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُحَرِّضُ بَنِي أَيِي الْبَرَاءِ عَلَى عَامِرٍ بْنِ الطُّقَيْلِ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُحَرِّضُ بَنِي أَيِي الْبَرَاءِ عَلَى عَامِرٍ بْنِ الطُّقَيْلِ: وَمَا خَطَأْ كَعَمْدِ بَيْ أَيْ الشَّمَاءِ مَنْ ذَوَائِبٍ أَهْلِ نَجْدِ

أَبُوكَ أَبُو الْحُرُوبِ أَبُو بَرَاءٍ ... وَخَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بْنُ سَعْدِ -ذَكَرَ الحَلاف في غَزْوَة بَنِي النَّضِيرِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي سَنَةِ ثَلاثٍ. ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَهَّا كَانَتْ قَبْلَ أُحُدٍ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: كَانَتْ بَعْدَ أُحُدٍ، وَبَعْدَ بِنْرِ مَعُونَةَ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ الْبُنِّ، قال: أخبرنا جدي، قال: أخبرنا أبو القاسم المصيصي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر، قال: أخبرنا علي بن أبي العقب، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عائذ، قال: حدثنا

(10V/1)

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لهيعة، عن أي الأسود، عن عروة، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُهُمْ فِي عَقْلِ الْكِلابِيِّينَ. وَكَانُوا زَعَمُوا، قَدْ دَسُّوا إِلَى قُرَيْشٍ حِينَ نَزَلُوا بِأُحُدٍ لِقِبَالِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَحابه يحضوهم عَلَى الْقَتَالِ وَدَلُوهُمْ عَلَى الْعَوْرَةِ فَلَمَّا كَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْلِ الْكِلابِيِّينَ قَالُوا: اجْلِسْ أَبَا الْقَاسِمِ، حَتَّى تَطْعَمَ وَتَرْجِعَ بِحَاجَتِكَ. ثُمُّ سَاقَ الْحُدِيثَ كُلَّهُ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّتَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَرَجَتْ بَنُو النَّضِير أَقْبَلَ عَمْرُو بْنُ سُعْدَى فَأَطَافَ عِمَازِهِمْ فرأى

خراكا، وفكر ثم رجع إلى بني قُريْظَةَ فَيَجِدُهُمْ فِي الْكَنِيسَةِ فَيَنْفُخُ فِي بُوقِهِمْ، فَاجْتَمَعُوا. فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَيْنَ كُنْتَ مُنْدُ الْيَوْمَ عِبَرًا قَدْ عَبَرْنَا كِمَا، رَأَيْتُ مَنَازِلَ إِخْوَانِنَا كُنْتَ مُنْدُ الْيَوْمِ؟ وَكَانَ لا يُفَارِقُ الْكَنِيسَةَ وَكَانَ يَتَأَلَّهُ فِي الْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْيُومَ عِبَرًا قَدْ عَبَرْنَا كِمَا، وَأَيْتُ مَنَازِلَ إِخْوَانِنَا عَلَيْ قَوْمٍ قَطُ لِلَهُ كِمِمْ حَاجَدٌ. فَقَدْ أَوْقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ بِابْنِ الْاشرف - ذِي عِزَهِمْ - بَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ آمِنًا، وَأَوْقَعَ بِابْنِ مَنْ مَنْ يَشْوَى فَيْفَاعَ فَأَجْلاهُمْ وَهُمْ جَدُّ يَهُودَ، وَكَانُوا أَهْلَ عِدَّةٍ وَسِلاحٍ وَنَجَدة، فحصرهم فَلَمْ يُخْرِجُ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ مُنْ مَنْ يَنْفِعَ عَلَى أَنْ أَجْلاهُمْ وَهُمْ جَدُّ يَهُودَ، وَكَانُوا أَهْلَ عِدَّةٍ وَسِلاحٍ وَنجدة، فحصرهم فَلَمْ يُخْرِجُ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَلُمْ لَعَنْ مَنْ يَنْفِعَ عَلَى أَنْ أَجْلاهُمْ مِنْ يَتْرِبَ، يَا قَوْمُ قَدْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ فَاعَلَوْا نَتَبِعْ مُحَمَّدًا، فَوَاللّهِ لِسَيَعَهُمْ مَلَى أَنْ أَجْلاهُمْ مِنْ يَتْوِبَ، يَا قَوْمُ قَدْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ فَا عَلَى وَتَعَالُوا نَتَبِعْ مُحَمَّدًا، فَوَاللّهِ وَلَيْكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَيِيٌّ مَ وَقَدْ بَشَرَنَا بِهِ وَبِأَمْرِهِ ابُنُ الْمِيانِ وَابن جواس، وَهُمَا أَعْلَمُ يَهُودَ، جَاءَانَا مِنْ بَيْتِ الْمَقُلِقِ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَيِي مُ وَقَدْ بَشَرَنَا بِهِ وَبَأَمْهِمُ السَّلَامَ، ثُمُّ مَانَا عَلَى دِينِهِمَا، فَأَسْكِتَ الْقَوْمُ فَأَعَلَ هَذَا الْقَوْلُ وَخُوهُ، وَتَعَلَوْن الْتَهُ لِي الْمَثَانِي الَّيْ الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَنَانِي الَّيْ الْمُنْانِي الَّي أَحْدَقُنَا وَلَا عَلَى مُوسَى، لَيْسَ فِي الْمَثَانِي الَّتِي أَحْدَقُنَا وَلَا عَلَى مُوسَى الْمُنْهُمْ فَلَالَ اللهُ عَلَى مُوسَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَالَى اللهُ أَلْمَ عَلَى الْمَعْلِي الْمَعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُؤْمَا السَلَاء قَدُ والتوراة قرأت صِفَتَهُ الَّتِي أَنْولَتُ عَلَى مُوسَى الْمَالِي الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمُ الْمَالِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

(10A/1)

قال كعب: ولم، والتوراة مَا حَلَّتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَطُّ، قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنْتَ صَاحِبُ عَهْدِنَا وَعَقْدِنَا فَإِنِ اتَّبَعْنَهُ اتَّبَعْنَاهُ وَإِنْ أَبَيْتَ أَبَيْنَا. فَأَقْبَلَ عَمْرُو بُن سُعْدَى عَلَى كَعْبٍ فَلَكَرَ مَا تَقَاوَلا فِي ذَلِكَ، إِلَى أَنْ قَالَ كَعْبٌ: مَا عِنْدِي فِي أَمْرِهِ إِلا مَا قُلْتُ، مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ أَصِيرَ تَابِعًا.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَتْ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ. وَحَاصَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ست ليال. ونزل تحريم الخمر، والله أعلم.

# –غزوة بني لحيان

قَالَ ابن إسحاق: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمادَى الأولى، عَلَى رأس ستّة أشهرٍ من صلح بني قريظة إلى بني لحيّان يطلب بأصحاب الرَّجيع: خُبَيْب وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غِرَّة.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَيِي بَكْرِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، وَغَيْرِهِ قَالُوا: لَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ وَأَصْحَابُهُ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طالبا لِدِمَائِهِمْ لِيُصِيبَ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ غِرَّةً، فَسَلَكَ طريق الشام وورى عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ لا يُرِيدُ بَنِي لِحْيَانَ، حَتَّى نَزَلَ أَرْضَهُمْ – وَهُمْ مِنْ هُذَيْلٍ – فَوَجَدَهُمْ قد حذروا فتمنعوا في رؤوس الجْبَالِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِاتَقَيْ رَاكِبٍ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِاتَقَيْ رَاكِبٍ حَتَّى نَزَلَ أَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِاتَقَيْ رَاكِبٍ حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ مُلْولً اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِاتَقَيْ رَاكِبٍ حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ، ثُمُّ بَعَثَ فَارِسَيْنِ حَتَّى جَاءا كُرَاعَ الْغَمِيمِ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَيْهِ. فَذَكَرَ أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُسْفَانَ مَلَاقً اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى بِعُسْفَانَ صَلَاقًا وَعَيَّامٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهَ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَازِي: إِنَّ غَزْوَةَ بَنِي لِحْيَانَ كانت بعد قريظة، فالله أعلم.

(109/1)

–غزوة ذاتِ الرّقاع.

قَالَ ابن إسحاق: إغَّا في جُمادَى الأولى سنة أربع، وهي غزوة خصفة من بني تَعْلبة من غَطَفَان.

وقال محمد بن إسماعيل رحِمه الله: كانت بعد خَيْبَر؛ لأنّ أبا موسى جاء بعد خَيْبر، يعني وشهِدَها. قَالَ: وإنّما جاء أبو هُرَيْرَةَ فأسلم أيامَ خيبر.

وقال ابن إسحاق: في هذه الغزوة سَارَ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نزل نَخْلا، فلقي كِمَا جمعًا من غطفان، فتقارب النّاس ولم يكن بينهم حرب.

وقد خاف النّاس بعضهم بعضًا، حتى صَلَّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابه صلاة الخوف، ثُمَّ انصرف بالنّاس. وقال الواقدي: إنما سميت ذات الرقاع لأنه جبلٍ كان فيه بُقَعُ حمرةٍ وسواد وبياض، فسُمِّي ذات الرّقاع. قَالَ: وخرج رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعشر خلون من الحُرم، على رأس سبعة وأربعين شهرا، قدم صرارًا لخمسٍ بقين من الحُرَّم. وذات الرّقاع قريبة من التُحَيل بين السَعد والشُقْرَة.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: فَحَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَعَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَدِمَ قَادِمٌ بجلب

(17./1)

له، فاشترى بسوق النبط، وقالوا: مِنْ أَيْنَ جَلْبُك؟ قَالَ: حِنْتُ بِهِ مِنْ نَجْدٍ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَغْارًا وَثَعْلَبَةَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جُمُوعًا، وَأَرَاكُمْ هَادِينَ عَنْهُمْ. فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ، فَحَرَجَ فِي أَربِع مائة من أصحابه – وقيل سبع مائة – وَسَلَكَ عَلَى هَادِينَ عَنْهُمْ. فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُهُ، فَحَرَجَ فِي أَربِع مائة من أصحابه – وقيل سبع مائة – وَسَلَكَ عَلَى الْمُضَوّيةِ، ثُمُّ أَفْضَى إِلَى وَادِي الشُّقْرَةِ، فَأَقَامَ هِمَا يَوْمًا، وَبَثَّ السَّرَايَا، فَرَجَعُوا إليه مع الليل وأخبروه أَثَمَّمُ لَمْ يَرُوا أَحَدًا، وَقَدْ وَطِئُوا آثَارًا حَدِيفَةً. ثُمُّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أصحابه، حَتَّى أَتَى مَعَافَهُمْ، وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ، وَهَرَبُوا إِلَى الجُبَالِ، فَهُمْ مُطِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَافَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا. وَفِيهَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْ مَنْ أَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ السَّرَاءِ وَفِيهَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلَكُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا. وَفِيهَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا ذَاتُ الرِّقَاعِ لأَغَّمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ. قَالَ: وَيُقَالُ ذَاتُ الرِّقَاعِ شَجَرَةٌ هُنَاكَ. وَالظَّاهِرُ أَغُّمَا غَذْوَتَان.

وقال شعيب، عن الزهري، حدثني سنان بن أبي سِنَانٌ الدُّوَلِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل نجد، فلما قفل قَفَلَ مَعَهُ، فَأَذَرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْمُصَاقِ، فَنَزَلَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْمُصَاقِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ. وَقَالَ هُو تَخْتَ شَجَرَةٍ فَعَلِقَ عِمَا سَيْفَهُ. فَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَطْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَطْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وشام: أعمد.

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ: اسْمُ الأَعْرَابِيّ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ. ثُمَّ رَوَى أَبُو بِشْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَحْلٍ، فَرَأُوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُرُّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ، حَقَّ قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ فَقَالَ: مَنْ يَثْنَعُكَ مِنِّي؟ قال: الله. قال: فَسَقَطَ السَيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: كَنْ خيرَ آخِذ. قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَيِّي رَسُولُ اللهِ، قَالَ: مَنْ يَتُعُكُمْ مِنْ عِنْدِ قَالَ: لا، وَلَكِنْ أَعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لا أَقَاتِلَكَ، وَلا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَخَلَّى سَبِيلَهُ. فَأَتَى أَصْحَابَهُ وَقَالَ: جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. ثُمُّ ذَكْرَ صَلاةَ الْحُوْفِ، وَأَنَّهُ صَلَّى بِكُلِ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مالك يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْطاً بِي جَمَلِي هَذَا. قَالَ: أَنْخُلُهُ وَسَاقَ قِصَّةً الجُّمَل. قَالَ: عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مالك يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْطاً بِي جَمَلِي هَذَا. قَالَ: أَنْخُلُهُ وَسَاقَ قِصَّةً الجُّمَل.

## -غزوة بدر المَوْعِد

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ وَرَوَى عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْفَرَ الْمُسْلِمِينَ لِمَوْعِدِ أَبِي سُفْيَانَ بَدْرًا. وَكَانَ أَهلا للصدق والوفاء صلى الله عليه وسلم، فاحتمل الشيطان أولياءه مِنَ النَّاسِ، فَمَشَوْا فِي النَّاسِ يُخَوِّفُونَهُمْ وَقَالُوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ مِثْلَ اللَّيْلِ مِن الناس، يرجون أن يوافقوكم فيتنهبوكم، فالحذر الحذر لا تَغْدُوا. فَعَصَم اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ قِدْ جَمَعُوا لَكُمْ مِثْلَ اللَّيْلِ مِن الناس، يرجون أن يوافقوكم فيتنهبوكم، فالحذر الحذر لا تَغْدُوا. فَعَصَم اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ تَغْوِيفِ الشَّيْطَانِ فَاسْتَجَابُوا لِللهِ وَلِرَسُولِهِ وَحَرَجُوا بِبَصَائِعَ لَهُمْ، وَقَالُوا: أَنْ لَقِينَا أَبًا سُفْيَانَ فَهُوَ الَّذِي حَرَجْنَا لَهُ، وَإِنْ لَمْ نَلْقَهُ ابْتُعْنَا بِبَصَائِعِنَا. وكان بدر متجرا يوافى في كُلَّ عَامٍ. فَاطْلَقُوا حَتَّى أَتَوْا مَوْسِمَ بَدْر، فقضوا منه

(177/1)

حَاجَتَهُمْ، وَأَخْلَفَ أَبُو سُفْيَانَ الْمَوْعِدَ، فَلَمْ يَخْرُجْ هُوَ وَلا أَصْحَابُهُ.

وَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي صَمْرَةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حِلْفٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِن كنا لقد أُخْبِرْنَا أَنَّهُ لَمَّ يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَمَا أَعْمَلُكُمْ إِلَى الْمُوسِمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يبلغ ذلك عدوه من قريش: أعملنا إلَيْهِ مَوْعِدُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ وَقِتَاهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِكَ نَبَدْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى قَوْمِكَ حِلْفَهُمْ ثُمَّ جَالَدْنَاكُمْ. فَقَالَ الضَّمْرِيُّ: مَعَاذَ اللَّهِ. فَقَالَ الضَّمْرِيُّ: مَعَاذَ اللَّهِ. قَالَ: هَذَا مُحْمَدٌ وَأَصْحَابُهُ يَنْتَظِرُونَكُمْ لِمَوْعِدِكُمْ. فَقَالَ الْفَيْوَةُ وَاللَّهِ صَلَّى قُرِيْشٍ فَقَالَ: هَذَا مُحْمَدٌ وَأَصْحَابُهُ يَنْتَظِرُونَكُمْ لِمَوْعِدِكُمْ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قَدْ وَاللَّهِ صَدَقَ. فَتَمَوْوه وجمعوا الأموال، فمن نشط منهم قووه، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ دُونَ أُوقِيَّةٍ. ثُمُّ سَارَ حَتَّى أَقَامَ بِمَجَنَّةٍ مِنْ عُسْفَانَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ الْتَمَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا يُصْلِحُكُمْ إلا عام خِصْبٍ تَرْعَوْنَ فِيهِ السَّمُرَ وَتَشْرُبُونَ مِنَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ الْتَمَرَ هُو وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا يُصْلِحُكُمْ إلا عام خِصْبٍ تَرْعَوْنَ فِيهِ السَّمُرَ وَتَشْرُبُونَ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْعُزُوةُ تُدْعَى اللَّهِ وَقَصْلٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْعُزُوةُ تُدْعَى غَرُوةَ جَيْشِ السَّويقِ. وَكَانَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبُع.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: كَانَتْ بَدْرُ الْمَوْعِدِ، وَتُسَمَّى بَدْرَ الصُّغْرَى، لِمِلالِ ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى رَأْسِ خمسة وأربعين شهرا مُنْ مُهَاجَرَهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ فِي أَلف وخمس مائة مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَكَانَ مَوْسِمُ بَدْرٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْعَرَبُ لِمِلالِ ذِي الْقَعْدَةِ إِلَى تَامِنِهِ. فَأَقَامَ كِمَا الْمُسْلِمُونَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَبَاعُوا بَضَائِعَهُمْ، فَرَبِحَ الدِّرْهَمُ دِرْهَمًا. فَانْقَلَبُوا بِغِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصْل.

### -غزوة الخندق

قَالَ موسى بن عُقْبة: كانت في شوّال سنة أربع. وقال ابن إسحاق: كانت في شوّال سنة خمس. فالله أعلم. ويقوّي الأوّلَ قولُ ابن عُمَر إنّه عُرِض يوم أُحُد وهو ابن أربع عشرة، فلم يُجِزْه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعُرِض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. لكن هذه التقوية مردودة بما سنذكره في سنة خمس إن شاء الله تعالى.

وفيها توفي عبد الله ابن رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبوه عثمان رضي الله عنه عَنْ ستّ سنين. ونزل أبوه في حفرته.

وفيها في شعبان وُلد الحسين بن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وفيها قُتِل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأصحابه. وقد ذكروا. وكنية عاصم: أبو سليمان، واسم جده أبي الأقلح: قيس بن عصمة بن بني عَمْرو بن عوف، ومن ذريته الأحوص الشاعر ابن عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت.

وكان عاصم من الزُّماة المذكورين، ثبت يوم أُحُد وَقَتَلَ غيرَ واحد، وشهد بدْرًا.

وقُتل يوم بئر مَعْونة من الصَّحابة:

عامر بن فُهَيْرة مولى الصِّدّيق؛ وكان من سادة المهاجرين.

(17£/1)

ومن قُريش: الحَكَم بن كَيْسان المخزومي، ونافع بن بُدَيْلِ بن ورقاء السهمي.

وَقُتِلَ يومئذٍ من الأنصار: الحارث بن الصمة بن عَمْرو بن عتيك بن عَمْرو بن مبذول أبو سعد. فعن محمد بن إبراهيم التَّيْمي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بين الحارث بن الصمة وصُهَيْب. وقال الواقدي: شهد الحارثُ أُحُدًا، وَثَبَتَ مَع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبايعه عَلَى الموت، وقتل عثمان بن عبد الله بن المُغيرة. وعن المِسْور بن رفاعة أنّ الحارث حَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بدر، فكسر بالرَّوْحاء، فردّه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المدينة وضرب له بسهمه وأجره. قال ابن سعد: وله ذرية بالمدينة وبغداد.

حَرام بن مِلْحان: واسم مِلْحان مالك بن خالد بْنِ زَيْدِ بْن حَرَام بْن جُنْدُب بْن عَامِرِ بْن غَنْم بْنِ عَدِيّ بْنِ النَّجَارِ؛ شهد بدْرًا، وهو أخو أمّ سُلَيْم. قَالَ لما طُعِنَ يوم بئر مَعُونة: فُزْتُ وربّ الكعبة. رحمه الله ورضى عَنْهُ.

عطية بن عَمْرو، من بني دينار. وهذا لم أره في الصّحابة لابن الأثير.

المنذر بن عَمْرو بن خُنَيْس بن حارثة بن لوذان بن عبد ودّ السّاعديّ، أحد النُقباء ليلة العَقَبَة، شهد بدْرًا وَأُحُدًا. وخُنَيْس هو المعروف بالمُغنق ليموت.

أنس بن معاوية بن أنس، أحد بني النّجّار.

أبو شيخ بن ثابت بن المنذر، (و) سهل بن عامر بن سعد، من بني النجار كلاهما.

معاذ بن ناعض الزُّرْقي، بَدْري. عُرْوة بن الصَّلْت السّلَمي حليف الأنصار.

مالك بن ثابت؛ وأخوه: سفيان، كلاهما من بني النبيت.

فهؤلاء الذين خُفِظَت أسماؤهم من الشُّهداء السبعين الذين صح أنه نزل فيهم: " بلِّغوا عنّا قومَنا أنّا لقينا ربّنا فرضى عنّا وأرضانا " ثُمَّ نُسِخَتْ.

وقيل: بل كانوا اثنين وعشرين راكبًا. ولعلّ الراوي عدّ الركابَ دون الرَّجَّالَةِ.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَمْرُو، قال: أخبرنا ابن البن، قال: أخبرنا جدي، قال: أخبرنا ابن أبي العلاء، قال: أخبرنا ابن أبي نصر، قال: أخبرنا ابن أبي العقب، قال: أخبرنا أحمد ابن البسري، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذِ، أَخْبَرَني حَجْوَةُ بْنُ مُدْرَكِ الْغَسَّانيُّ، عَن الْحُسَن بْن عُمَارَةً، عَن الْحُكَم، عن مقسم، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بعث عامر بن مَالِكِ مُلاعِبَ الأسِنَّةِ إلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْعَثْ إِلَىَّ رَهْطًا مِمَّنْ مَعَكَ يُبَلِّغُونى عَنْكَ وَهُمْ في جِوَاري. فَأَرْسَلَ إليه المنذر بن عمرو رضى الله عنه في اثنين وعشرين راكبا، فلما أتوا أداني أرض بني عامر بعث أربعة ممن معه إلَى بَعْض مِيَاهِهمْ، أَوْ قَالَ إلَى بَعْضِهمْ. قَالَ: وَسَمِعَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَأَتَاهُمْ فَقَاتَلَهُمْ فَقَتَلَهُمْ قَالَ: وَرَجَعَ الأَرْبَعَةُ رَهْطٍ الَّذِينَ كَانَ وَجَّهَ كِيمُ الْمُنْذِرُ، فَلَمَّا دَنَوْا إِذَا هُمْ بِنُسُورِ تَحُومُ، قَالُوا: إِنَّا لَنَرَى نُسُورًا تَحُومُ، وَإِنَّا نَرَى أَصْحَابَنَا قَدْ قُتِلُوا، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ قَالَ رَجُلانِ مِنْهُمْ: لا نَطْلُبُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَاتَلا حَتَّى قُتلا. وَرَجَعَ الرَّجُلانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَا رجلين من بني عامر فسألاهما ممن هُمَا فَأَخْبَرَاهُمَا فَقَتَلاهُمَا وَأَخَذَا مَا مَعَهُمَا. وَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ خَبَرَ أَصْحَاكِهِمْ وَخَبَرَ الرَّجُلَيْنِ الْعَامِريَّيْن، وَأَتَيَاهُ بَمَا أَصَابَا لَهُمَا. فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّتِيْن كَانَ كَسَاهُمَا، فَقَالَ: قَدْكَانَا مِنَّا فِي عَهْدٍ. فَوَدَاهُمَا إِلَى قَوْمِهمَا دِيَةَ الْحُرِّيْن الْمُسْلِمَيْن.

وَقَالَ حَسَّانٌ بَعْدَ مَوْتِ عَامِر بْن مَالِكِ يُحَرِّضُ ابْنَهُ رَبِيعَةَ:

عليها النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودفنها بالبقيع، ولها نحو ثلاثين سنة.

بَني أم البنين ألم يرعكم فذكر الأبيات.

فقال ربيعة: هل يرضي مني حسان طَعْنَةٌ أَطْعَنُهَا عَامِرًا؟ قِيلَ: نَعَمْ فَشَدَّ عَلَيْه فَطَعَنَهُ فَعَاشَ مِنْهَا.

وفيها تُؤفِّيتْ أمّ المؤمنين زينب بنت خُزيَّة بن الحارث بن عبد الله بن عَمْرو بن عبد مَنَاف بن هلال بن عامر بن صَعْصَعَة القَيْسيّة الهوَازنيّة العامرية

(177/1)

الهِلالِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وكانت تُسمَّى أمُّ المساكين لإحسانها إليهم، تزوّجت أوّلًا بالطُّفَيْل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضى الله عنه، ثُمَّ طلقها فتزوجها أخوه عُبَيْدة بْن الحارث رضى الله عنه، فاستشهد يوم بدر، ثُمَّ تزوجها رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان سنة ثلاث، ومكثت عنده عَلَى الصّحيح ثمانية أشهر، وقيل: كانت وفاتما في آخر ربيع الآخر، وصلّى

وفيها تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ سَلَمَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ هندَ بنتَ أَبِي أُمَّية، واسمه حُذَيفة، وقيل سُهَيْلٌ، ويُدْعَى زاد الراكب؛ ابن المُغيرة بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن مخزوم الْقُرشيّة المخزومية، وكانت قبله عند ابن عمة النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي

سَلَمَةَ عبد الله بن عبد الأسد بن هِلالِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر بن مخزوم، وأمّه بَرَّة بنت عبد المطّلب، وهاجر كِمَا إلى الحبشة فولدت له هناك زينب، وولدت له سَلَمَة وعمر ودرَّة، وكان أخا النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ من الرضاعة، أرضعتهما وحمزة ثُوَيْبَة مولاة أبي فَب، ويقال: إنّه كان أسلم بعد عشرة أنفُس، وكان أوّل من هاجر إلى الحبشة، ثُمَّ كَانَ أول من هاجر إلى المَّدِينَةِ، ولمَّا عبر إلى الله كان الذي أغمضه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ، ثم دعا له، وكان قد جُرِح بأُحُد جرحًا، ثمَّ انتفض عليه، فمات منه في جُمَادى الآخرة سنة أربع. فلما تُوفيَّ تزوّجها النّبيّ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ، حين حلّت في شوّال، وكانت من أجمل النّساء؛ وهي آخر نسائه وفاةً.

ثُمُّ تزوّج بعدها بأيام يسيرة، بنت عمّته أمّ الحُكَم؛ زينب بنت جحش بن رئاب الأسدي، وكان اسمها بَرَّة فسمّاها زينب. وكانت هي وإخوتما من المهاجرين، وأمّهم أُمَيْمَة بنت عبد المطّلب، وهي التي نزلت هذه الآية فيها: " فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنَاكَهَا ". وكانت تفخر عَلَى نساء النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقول: زَوَّجَكُنّ أهاليكُنّ وزَوَّجني الله من السّماء. وفيها نزلت آية الحجاب. وتزوّجها وهي بنت خمس وثلاثين سنة.

وفي هذه السنة رجم النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليهوديّ واليهوديّة اللَّذَيْن زَنَيَا.

وفيها تُؤقِيَتْ أمّ سعد بن عُبَادة، ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غائب في بعض

(17V/1)

مغازية، ومعه ابنها سعد، قَالَ قَتَادة، عَنْ سعيد بن المسيّب، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على قبر أم سعد بعد أشهُر،

مغازية، ومعه ابنها سعد، قَالَ قَتَادة، عَنْ سعيد بن المسيّب، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على قبر أم سعد بعد أشهُر، والله أعلم.

(17A/1)

### -السَّنةُ الْخامسة

### -غزوة ذات الرقاع

خرج لهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر خَلَون من المحرَّم. قاله الواقدي كما تقدّم. وقال ابن إسحاق: إنّها في جُمادى الأولى سنة أربع.

-غزوة دُومَة الجُنْدَل

وهي بضمّ الدَّال

قِيلَ: شُمِيَتْ بدُومى بن إسماعيل عليه السلام، لكُوْنِها كانت مَنْزِلَه، ودَوْمَة بالفتح موضعٌ آخر. وهذه الغزوة كانت في ربيع الأوّل، ورجع النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يصل إليها، ولم يلق كَيْدًا.

وقال المدائني: خرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحُوَّم، يريد أُكَيْدَر دُومه، فهرب أُكَيْدَر، وانصرف النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةً، وَسَلَّمَ أَنْ يقرُبَ إِلَى أَدْنَى الشَّامِ لِيُرْهِبَ قَيْصَرَ، الْعَوْزِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُبَ إِلَى أَذْنَى الشَّامِ لِيُرْهِبَ قَيْصَرَ، وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ بِدُومَةِ الْجُنْدَلِ جَمْعًا عَظِيمًا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرَّ هِمِمْ. وَكَانَ هِمَا سُوقٌ وَتَجَارٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

النَّهَارَ، وَدَلِيلُهُ مَذْكُورٌ الْعُذْرِيُّ، فَنَكَبَ عَنْ طَرِيقِهِمْ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُومَةَ يَوْمٌ قَوِيٌّ، قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَوَائِمَهُمْ تَرْعَى عِنْدَكَ، فَأَقِمْ حَتَّى أَنْظُرَ. وَسَارَ مَذْكُورٌ حتى وجد آثَارِ النَّعَمِ، فَرَجَعَ وَقَدْ عَرَفَ مَوَاضِعَهُمْ، فَهَجَمَ بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى مَاشِيَتِهِمْ وَرِعَائِهِمْ فَأَصَابَ مَنْ أَصَابَ، وَجَاءَ الْخَبَرُ إِلَى دُومَةَ فَتَفَرَّقُوا، وَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهي عن المدينة سَتَة عَشر يُوما، وبينها وَبَيْنَ دِمَشْقَ خَمْسُ لَيَالٍ لِلْمُجِدِّ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكُوفَةِ سَبْعُ لَيَالٍ، وَهِيَ أَرْضُ ذَاتِ نَخْلٍ، يزرعون الشعير وغيره، ويسقون عَلَى النَّوَاضِح، وَبِمَا عَيْنُ مَاءٍ.

# –غزوة المُرَيْسِيع

وتُسَمّى غزوة بني المُصْطَلِق، كانت في شعبان سنة خمسة عَلَى الصحيح، بل المجزوم به.

قَالَ الواقدي: استخلف النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها عَلَى المدينة زيدَ بن حارثة. فحدّثني شُعَيْب بن عَبّاد عَنِ المِسْوَر بن رِفاعة قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سبع مائة.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيَى ابن حِبَّانَ، وَعَاصِمُ بْنُ مُحَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالُوا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَلَغَهُ أَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَجْمَعُونَ لَهُ، وَقَائِدُهُمُ الْخَارِثُ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ أَبُو جُوَيْرِيَةَ أَمِّ الْمُوْمِنِينَ، وَسَلَّمَ فَتَزَاحَفَ فَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ بِالْمُرَيْسِيعِ، مَاءٍ مِنْ مِيَاهِهِمْ، فَأَعَدُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَاحَفَ النَّاسُ فَاقْتَتَلُوا، فَهَزَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَنَقَّلَ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءُهُم وَأَمْوَاهُمْ، وَقَقَالَ مَنْ عَنْهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ قُدَيْدٍ وَالسَّاحِل.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ كَانُوا يَنْزِلُونَ نَاحِيَة الْفَرْعِ، وَهُمْ حُلَفَاءُ بَنِي مُدْلِجٍ، وَكَانَ رَأْسَهُمُ الْحَارِثُ ابن أَبِي

 $(1 V \cdot /1)$ 

ضِرَادٍ، وَكَانَ قَدْ سَارَ فِي قَوْمِهِ وَمَنْ قدر عليه، وابتاعوا خيلا وسلاحا، وتهيؤوا لِلْمَسِيرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِي الْأَبْيَضِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدته، وهي مولاة جويرية، سَعْتُ جُوَيْرِيَةَ تَقُولُ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنُ عَلَى الْمُرَيْسِيعِ، فَأَسْعُعُ أَبِي يقول: أتانا ما لا قِبَلَ لَنَا بِهِ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَرَى مِنَ الناس والحيل والعدة مَا لا أَصِفُ مِنَ الْكَثْرَةِ، فَلَمَّا أَنْ أَسْلَمْتُ وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعْنَا جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى والخيل والعدة مَا لا أَصِفُ مِنَ الْكَثْرَةِ، فَلَمَّا أَنْ أَسْلَمْتُ وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْنَا جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَرَى رِجَالا بِيضًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسُوا كَمَا كُنْتُ أَرَى، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ رُعْبٌ مِنَ اللَّهِ. وَكَانَ رَجُلِّ مِنْهُمْ قَدْ أَسْلَمَ يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَرَى رِجَالا بِيضًا عَلَى خَيْل بَلْق، مَا كُنَّا نَرَهُمْ قَدْ أَسْلَمَ يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَرَى رِجَالا بِيضًا عَلَى خَيْل بَلْق، مَا كُنَّا نَرَاهُمْ قَبْلُ وَلا بَعْدُ.

قَالَ الواقدي: ونزل رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الماءَ، وضربت له قُبَّةٌ من أَدَم، ومعه عائشة وأمّ سَلَمَةَ، وصفّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه، ثُمَّ أمر عُمَر فنادى فيهم: قولوا: لا إله إلّا الله، تمنعوا عِمّا أنفسَكم وأموالكم، ففعل عُمَر، فأبَوًا. فكان أوّل من رمى رجلٌ منهم بسهم، فرمى المسلمون ساعة بالنَّبل، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه أن يحملوا، فحملوا، فما أفلت منهم إنسان، فقتل منهم عشرةٌ وأُسِرَ سائرُهم، وقتل من المسلمين رجل واحد.

وقال ابن عَوْن: كتبت إلى نافع أسأله عَنِ الدّعاء قبل القتال، فكتب: إنّما كان ذَلِكَ في أول الْإسلام، قد أغار رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بني الْمُصْطَلِق وهم غارُون، وأنعامُهم تُسْقَى عَلَى الماء، فقتل مقاتلهم وسَبَى سبْيهم، فأصاب يومئذ ٍ – أحْسبُهُ قَالَ: – جُوَيْرِية. وحدّنني ابنُ عُمَر بذلك، وكان في ذَلِكَ الجيش. مُتَّفَقٌ عليه.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عن محمد بن يجيى بن حبان، عن ابنِ مُحَيْرِيزٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ

(1 V 1/1)

فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ.

-تزويج رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجويرية

وقال يونس، عن ابن إِسْحَاق: حدثني مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايًا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ فِي السَّهُم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّسٍ، أَوْ لابْنِ عَمِ لَهُ فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً خُلْوةً مُلاحَةً، لَا يَرَاهَا أَخَذَ إِلا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا، فَوَاللهِ مَا وَكُوفِتُهُ إِلاَ أَنْ رَأَيْتُهَا فَكَرِهِنُهُا، وَقُلْتُ: سَيَرى مِنْهَا مِثْلَ مَا رَأَيْتُ. فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَنَا وَحُيْرِيةٌ بِنْتُ الْخَارِثِ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلاءِ مَا لَمَ يَكْفَى عَلَيْكِ، وَقَدْ كَاتَبْتُ فَأَعِيّ. فَقَالَ: أَوْ حَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، أُوْدِي جُوبُوبِيةٌ بِنْتُ الْخَارِثِ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلاءِ مَا لَمَ يَكْفَى عَلَيْكِ، وَسَلَّمَ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْنِ الْمُصْطَلِق، فلقد أعتق بَمَا مائة أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق، فلقد أعتق بَمَا مائة أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْنِ الْمُعْمَلِقِ، فَعَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُونِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمٍ هُمَالُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْوِلِ اللهَ عَلَيْهُ مَلْكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْوِلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَلَالَ مَعْمَر بْنُ عَمَر بْنِ قَتَادَةً فِي قِصَةً بَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالِ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَا مَعْمَلُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ فَلَالَ اللهُ عَلَي

(1VY/1)

ابْنَ سَلُولٍ، فَلَمَّا شَمِعَهَا قَالَ: قَدْ تَاوَرُونَا فِي بِلادِنَا. وَاللَّهِ مَا أَعُدُّنَا وَجَلابِيبَ قُرِيْشٍ هَذِهِ إِلا كَمَا قَالَ الْقَائِلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ. وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنْ فِلادِكُمْ، فَقَالَ: هَذَا مَا صَنَعْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ، وَاللَّهِ لَوْ كَفَفْتُمْ عَنْهُمْ لِتُحَوِّلُوا عَنْكُمْ مِنْ بِلادِكُمْ. فَسَمِعَهَا زَيْدٌ، فَذَهَبَ عِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَيْمٌ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ الْجَبَرَدُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُنْ عَبَادَ بْنَ بِشْرٍ فَلْيَضْرِبْ مُنْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَيْمٌ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ الْجَبَرَدُ الْجَبَرَ وَلَكِنْ نَادِ يَا عُمَرُ فِي الرَّحِيلِ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ أَيْ إِنَّ مَعْمَدُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابُهُ؟ لا، وَلَكِنْ نَادِ يَا عُمَرُ فِي الرَّحِيلِ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ أَيْ إِنَّ عَنْدِرُ وَاللَّهُ وَسُلَّمَ يَعْتَذِرُهُ وَخَلْفَ لَهُ بِاللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ، وَكَانَ عِنْدَ قَوْمِهِ مِكَانٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَسَى أَنْ يُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَذِرُهُ وَخَلْفَ لَهُ بِاللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ، وَكَانَ عِنْدَ قَوْمِهِ مِكَانٍ. فَقَالُوا: يَكْ رَسُولَ اللَّهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ

هَذَا الْغُلامُ أَوْهَمَ. وَرَاحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجَّرًا فِي ساعة كان لا يَرُوحَ فِيهَا. فَلَقِيهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِبَحِيَّةِ النَّبُوَّةِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رُحْتُ فِي سَاعَةٍ مُنْكَرَةٍ. فَقَالَ: أَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ ابْنُ أَيْبٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْفِقْ بِهِ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِكَ وَإِنَّا لَنَظِمٌ لَهُ اخْرَزَ لِيُتَوِّجَهُ فَإِنَّهُ لَيَرَى أَنْ قد السَّبلة مُلْكًا. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، حَتَّى أَصْبَحُوا وَحَتَّى اشْتَدَ الضَّحَى. ثُمَّ نَزَلَ السَّبلته مُلْكًا. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، حَتَّى أَصْبَحُوا وَحَتَّى اشْتَدَ الضَّحَى. ثُمَّ نَزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ لِيُشْغِلَهُمْ عما كان من الحديث، فلم يأمن النَّاسُ أَنْ وَجَدُوا مَسَّ الأَرْضِ فَنَامُوا. وَنَزَلَتْ سورة المنافقين. وقال ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: كُنًا مَعَ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَمْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَكُ مَوْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَمُولُ عَمُوهُ وَقَالَ عُمُولُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْدُ وَلَكَ مَلُولُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(1 V V / 1)

الْمُنَافِقِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ؛ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ موسى: أخبرنا إسرائيل، عن السدي عن أبي سعيد الأزدي، قال: حدثنا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ: غَزُوْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَ مَعَنَا نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ. فَكُتًا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ، وَكَانَتِ الأَعْرَابُ يَسْفِقُونَنَا، فَيَسْفِقُ الأَعْرَابِيُ وَسَلَّم، وَكَانَ مَعْنَا نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِيُ حَشَبَةً فَصَرَبَ مِيَا رَأْسَ الأَنْصَارِيِ فَشَجَّهُ، فَأَتَى عَبْدُ اللّهِ بْنِ أَبِي فَأَخْبَرُهُ فَعَضِبَ، فَمَنَعَهُ، فَأَتَى عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي فَأَخْبَرُهُ فَعَضِبَ، وَقَالَ: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِهِ؛ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَفَ وَجَحَدَ، فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبَيْ فَعَلَى وَجَحَدَ، فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبَيْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبَيْ فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ أَنْ مَقَتَكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك مِنَ الْمُعَمِّ مَن الْفَعَ مَا لَا يَعْعِي فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ أَنْ مَقَتَكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك مِنَ الْمُعَمَّ إِذْ أَتَايِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَقَقْتُ بَرَأُسِي مِنَ الْمُعَمِّ إِذْ أَتَايِي رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ حَقَقْتُ بَرَأُسِي مِنَ الْمُعْمَى وَلَوْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَقَقْتُ بُرَأُسِي إِنْ الْمُعْرَفَ أَنْ يَسُرُقِي أَنَّ لِي عِمَا الْخُلْدَ أَو الدُّنْيَا. ثُمُّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُؤْهِ وَسَلَّمَ مُؤْهُ أَلُهُ مِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُؤْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُؤْهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْه

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُبِيَ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لعمي فلكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَصَدَّقَهُمْ وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمِّ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: " إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ "،

(1 V £ / 1)

البخاري، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ أَنس.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّاكَانَ قُوْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ. قَالَ: فقدم المدينة فإذا منافق عظيم قد مَاتَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ طريق عمان سرحوا ظهرهم، وَأَخَذَتُهُمْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، حَتَّى أَشْفَقَ النَّاسُ مِنْهَا، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ هَذِهِ الرِّيحِ؟ فَقَالَ: مَاتَ الْيَوْمَ مُنَافِقٌ عَظِيمُ النِّفَاقِ، ولَذَلك عصفت الريح وليس عليكم مِنْهَا بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ في قِصَّةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ قِصَّةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالُوا: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَقْعَاءِ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ دُونَ الْبَقِيعِ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَخَافَهَا النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَخَافُوا فَإِنَّى هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفْرِ. فَوَجَدُوا رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ قَدْ مَاتَ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَانَ قَدْ أَظْهَرَ الإسْلامَ وَكَانَ كَهْفًا لِلْمُنَافِقِينَ.

وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، أَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بلغني

(1 Vo/1)

أَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَ أَبِي، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلا فَمُرْنِي بِهِ فَأَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ رَأْسَهُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَتِ الْخُزْرَجُ مَا كَانَ هِمَا رَجُلٌ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تَأْمُرَ بِهِ رَجُلا مُسْلِمًا فَيْقَتْلَهُ، فَلا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى قَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ يَمْشِي فِي الأَرْضِ حَيًّا حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَلا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى قَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ يَمْشِي فِي الأَرْضِ حَيًّا حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَأَلَّ النَّارَ. فَقَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم: بل نحسن صحبته ونترفق به ما صحبنا، والله أعلم.

#### -حديث الأفك

وكان في هذه الغزوة

قَالَ سُلَيْمَانُ بن حرب: حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالتُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُزُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. قَالَتْ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَزَاةِ الْمُرَيْسِيعِ، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَهَلَكَ فِيَّ مَنْ هَلَكَ. هَلَكَ.

وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ إسحاق، والواقدي وغيرهما أن حديث الإفك في غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيع.

وَرُوِيَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّاهُ حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ.

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، بِبَعْلَبَكَ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الحق اليوسفي، قال: أخبرنا أبو سعد بن خشيش، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد، قال: أخبرنا ميمون بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة قالت: لقد

(1 / 7 / 1)

تُحُدِّثَ بِأَمْرِي فِي الْإِفْكِ وَاسْتُفِيضَ فِيهِ وَمَا أَشْعُرُ. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَسَأَلُوا جَارِيَةً لِي سَوْدَاءَ كَانَتْ تَخْدُمُنِي فَقَالُوا: أَخْبِرِينَا مَا عِلْمُكِ بِعَائِشَةً؟ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا شَيْئًا أَعْيَبَ مِنْ أَكَّا تَرْقُدُ صُحَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا شَيْئًا أَعْيَبَ مِنْ أَكُلُ خَبِرِينَا مَا عِلْمُكِ بِعَائِشَةً؟ فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ مَلَى تِبْر الذَّهِبِ الْأَحْرِ. قَالَتْ: فَكَانَ هَذَا وَمَا شَعَرْتُ.

ثُمُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ عِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمُّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَشِيرُوا عَلِيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي، وَاثُمُ اللَّهِ إِنْ عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَأَبْنُوهُمْ عِمَنْ، وَاللَّهِ إِنْ عَلِمْتُ عَلَيْهِ سُوءًا قَطُّ، وَلَا دَحَلَ عَلَى أَهْلِي إِلَّا وَأَنَا شَاهِدٌ، وَلا غِبْتُ فِي سَفَوٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ. فقال سعد بن معاذ: أَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَصْرِبَ أَغْنَاقَهُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخُزَرِجِ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ وَكَانَ حَسَّانُ مِنْ رَهْطِهِ -: وَاللَّهِ مَا صَدَقْتَ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ مَا أَشَرْتَ عِمَذَا. فَكَادَ يَكُونُ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخُزْرَجِ شَرِّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، ولا ذكره لي ذاكر. حتى أَمْسَيْتُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ لِمَا عَلَمْتُ اللَّهُ مِسْطَحٍ - بِنْتُ خَالَةِ أَبِي بكر - فَإِنَّا لَنَمْشِي وَخَنَى عَامِدُونَ لِحَاجَتَنَا، عَثَرَتُ أَمُّ مِسْطَحٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فلم تراجعني. ثم عثرت فقالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ: أَيْ أُمْ ، أَتسبين ابنك؟ فلم تراجعني. ثم عثرت ثالثة فقالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ: أَيْ أُمْ ، أَتسبين ابنك؟ فلم تراجعني. ثم عثرت ثالثة فقالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ: أَيْ أُمْ ، أَتسبين ابنك؟ فلم تراجعني. ثم عثرت ثالثة فقالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ: أَيْ أُمْ ، أَتسبين ابنك؟ فلم تراجعني. ثم عثرت ثالثة فقالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ: أَيْ أُمْ ، أَتسبين ابنك؟ فلم تراجعني. ثم عثرت ثالثة فقالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ: أَيْ أُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَاتُ عَلْهُ مَنْ أَنْهُ مَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَكُ: وَلَى مَوْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنِي عَنْ وَلَكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنِي عَلْ وَلَكَ مَنْ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنِ عَلْ وَلِكُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنِ عَنْ وَلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنِ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَىْ اللهُ عَلْ

(1VV/1)

الْغُلام، فَقَالَ: امْشِ مَعَهَا. فَجِعْتُ فَوَجَدْتُ أُمِّي فِي الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ، وَوَجَدْتُ أَبِي يُصَلِّي فِي الْغُلُوّ فَقَالَتْ اَعْ الْفُلَام، فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالُتْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: وَشَعْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَاللهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَاللهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَانَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَانَا اللهِ عَلَيْه وَسَلَم وَانَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَوْنَ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَوْنَ وَمَا أَوْلُ لَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَعْفَى وَرَاجِعِي أَمْولُ اللهِ وَالْمَعْفَى وَرَاجِعِي أَمْولُ اللهِ وَالْمَعْفَى وَرَاجِعِي أَمْولُ اللهِ وَالْمَعْفَى وَرَاجِعِي أَمْولُ اللهِ وَالْمَوْنَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَعْفَى وَرَاجِعِي أَمْولُ اللهِ وَاللهُ وَلَاللهِ وَاللهِ وَلَا وَاللهِ وَلَا وَلَلْهُ لَعْلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا وَلِللهِ وَلَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا وَلِللهِ وَلَا وَاللهِ وَاللهِ وَلَا وَلِللهِ وَاللهِ وَلَا وَلِللهِ وَلَا وَلْهُ وَاللهِ وَلَا وَلَلْهُ وَاللهِ وَلَا أَلْهُ وَلَا وَلِللهِ وَاللهِ وَلَا وَلِللهِ وَلَا اللهُ وَلَا وَلِللهُ وَلَا وَلِللهُ وَلَا وَلِللهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا وَلِللهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِلْهُ وَلَا وَلِلْهُ وَاللهِ وَلَا لَهُ وَالَا وَلِ

وَنَزَلَ الْوَحِيُ سَاعَةَ قَضَيْتُ كَارِمِي، فَعَرَفْتُ وَاللَّهِ الْبِشْرَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ. فَمَسَحَ جَبْهَتَهُ وجبينه ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَكِ. وَتَلَا الْقُرْآنَ. فَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقلت: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمُدُهُ وَلا إِيَّاكُمَا وَلَكِنِّي أَحْمُدُ اللَّهَ اللَّذِي بَرَّأَيِي. لَقَدْ سَمِعْتُمْ فَمَا أَنْكَرْتُمْ وَلا جَادَلُتُمْ وَلا خَاصَمْتُمْ.

فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ، حِينَ بَلَغَهُ نُزُولَ الْغُذْرِ: سُبْحَانَ اللَّهِ،

(1VA/1)

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ قَطُّ كَنَفَ أَنْثَى. وَكَانَ مِسْطَحٌ يَتِيمًا فِي حُجْرِ أَبِي بَكْرٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَحَلَفَ لَا يَنْفَعُ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبْدًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ " وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى " إِلَى قَوْلِهِ " أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ". فَقَالَ أَبُو بَكْر: بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبّ، إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَغْفِرَ لَى وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فبكى، رضى الله عنه.

وهذا عَالٍ حَسِنُ الْإِسْنَادِ، أَخْرَجُهُ الَّبْحَارِيُ تَعْلِيقًا؛ فَقَالَ: وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَالَ اللَّيْثُ – وَاللَّفْظُ لَهُ – وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرِيِي عُرْوَةً، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَالَ اللَّيْثُ ، وَعَبْقُهُمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ. قَالُتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْدَا فَيْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقِ مَنْ مَعْوَدَجِي وَأَنْزِلُ فِيهِ. فَسِرْنَا حَقَّ إِذَا فَرَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ وَدَنَوْنا مِنَ الْمُدِينَةِ، وَنَا لَيْكَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَقَّ جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأَيْ وَقَعَلَ وَدَنَوْنا مِنَ الْمُدِينَةِ، وَنَا لَيْكَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَقَى بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوتِهِ تِلْكَ، وَقَعْمَ لَيْ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوتِهِ تِلْكَ، وَقَعْمَ وَالْمَا هُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْوَلِهِ يَوْلُهُ وَلَعْ عَلَيْهِ وَكَانَ النِسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْولِهُ اللَّحُمُ، وَالْمَتَمَلُوا هَوْدَجِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّقُ السِّرَةِ الْمَعْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ وَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَقُ مِنَ الطَّعَامِ. فَلَمْ وَلَيْ عَنْ وَلَيْسَ عَلَى وَمُعُومُ وَكُنْ الْمُعَلَّقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْمُعَلِّ وَلَيْسَ عَيْقِ فَيْمُ مَنَ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(1 V 9/1)

جَ عِنْدَ مَنْدَلَى فَدَأَى سَمَادَ انْسَان نَائِمَ فَأَتَادِر فِعِيفِن حِينَ رَآدِن هَكَانَ بَرَادِر قَمْا َ الحُجَابِ، فَاسْتَدْقَظْتُ بِاسْتُخَاعِهِ حِينَ

فَأَصْبُحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فأتاني فعرفني حِينَ رَآيِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفْتُ، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَعِفْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرُ اسْتِرْجَاعِهِ. فَأَنَا حَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْظَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، وَلَا الله بن أبي ابن سَلُولٍ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، وَلَا اللهُ عِنْ ذَلِكَ. وَهُو يُرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَيِي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُو يُرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَيِي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُو يُربِينِي فِي وَجَعِي أَيِي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى السُّرِ، حَتَّى خرجت يوما أَشْتُكِي. إِنَّا يَدْخُلُ عَلِي فَلَا أَشْ عُرُ بِالشَّرِ، حَتَّى خرجت يوما بعدما نَقِهْتُ. فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحِ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ؛ وَهُو مُتَبَرَّزُنَا؛ وَكُنَا لَا خَتُوبُ إِلّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ فَاطْلَقْتُ أَنْ وَلُكُنُو نَتَجْذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَلَيْكَ فَرَالَا لَا عَنْمُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَرَبِ الْأُولُ فِي التَّيرُونَ قَبْلُ الْعُولِ الْمُؤَا لَلْ كَنْ مِنْ فَي التَّرِلُ الْعَرَبِ الْأُولُ فِي التَّيرُونَ وَلُولُ الْعَائِمِ وَكُنَّا لَا خَنُوبُ إِللّهَ لَيْلُ إِلَى لَيْلِكَ قَبْلَ أَنْ فَاطُلَقْتُ أَنَا وَالْمُلْفَى اللّهُ عَلَيْتُ أَنِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْعَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَ

مِسْطَحٍ وَهْىَ ابْنَةُ أَبِي رُهْم بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُهَا ابنة صَحْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَل بَيْتِي، قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَمْنَا وَالْمُطَّلِبِ، فَأَقْبَ بَنُ مِنْ وَمَلْ الْإِفْكِ. لَمَا: إِنَّى هَنْتَاهُ، أَوْلُا تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ وَمَاذَا؟ فَأَخْرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ. فَوْلْدُتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: كَيْف تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: كَيْف تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ اللّهُ مَلَى مَرْضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: كَيْف تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ الْمُعَلِقِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِثُ الْمُعَلِي وَاللّهِ لَقُلْمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَمَا صَرَائِلُ الْإَلْكَةُ مَوْنِ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي هُولَا اللّهِ طَلْقُ لَيْ وَلَا اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْكَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي بْنَ أَلِي طَالِبِ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ وَلَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بْنَ أَلْهِ وَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بْنَ إِلْهِ وَلِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْكُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَ

 $(1A \cdot /1)$ 

الْوَحِيُ يَسْتَأْمُوْهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ. فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال أسامة: يا رسول الله أهلك وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُصَيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَاسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يُرِيبُكِ؟ قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَفَّا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عبد الله بن أبي ابن سَلُولِ، فَقَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا مَعْشَوَ المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغنا أَذَاهُ في أَهْل بَيْتي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ في أهلى إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْس ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كان من إخواننا الْخُزْرَج أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنا أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخُزْرَج – وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا – وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: كَذبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر، وَهُوَ ابْنُ عَمّ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ: الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَر، فَلَمْ يَزَلْ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ وَلَيْلَتِي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لَى دَمْعٌ، حتى يظنان أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي. فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلِيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصار فجلست تبكى معى. فبينا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلْيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمُّ جَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ وقد لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةَ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرَّتُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إلَيْهِ فَإِنَّ

(1/1/1)

العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لأبي: أجب رسول الله فِيمَا قَالَ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِيَسُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِبِي رَسُولَ اللَّهِ. قَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَهُ. فَقُلْتُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثَةُ السِّنِ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِي والله لقد علمت لقد سمعت هَذَا الْخَدِيثَ حَتَى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَائِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّ بَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَيِّ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّفَيِّ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ " فَصَرْرٌ جَيلٌ وَاللَّهِ اللَّهُ يَبْرَاءَتِي. وَلَكِنْ جَيلٌ وَاللَّهِ اللَّهُ يُمِنَيُ وَاللَّهِ مَا كَنت أَظْنَ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ يُبَرَّغِي بِبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ جَيلٌ وَاللَّهِ اللَّهُ مُنَوِّلٌ فِي شَأْيِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْيِي كَانَ فِي نَفْسِي أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِأَمْرٍ يُثْلَى، وَلَيْنَ كَانَ فِي نَفْسِي أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَرَاءَتِي. وَلَكِنْ كُنتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُوْيًا يُبَرِّئِنِي اللَّهُ مِينَ الْبُرَحَاءِ، حَتَى إِنَّهُ لِينَهُ مِثَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُوْيًا يُرَبِّنِي اللَّهُ مِينَ الْبُرَعَاءِ، حَتَى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانُ مِنَ الْعَرَقِ، وَلَا يَعْمَى مَنْ الْعَرْقِ، وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ الْعَرْقِ، وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثَقِلِ الْقَوْلِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ. فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ كَانَ أَوَّلُ كَلِمَةً تَكَلَّمَ كِمَا: يَا عَائِشَةُ أَمَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله تعالى: " إن الذين جاؤوا بالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ " الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَ.

فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لعائشة. فأنزل الله تعالى " ولا يأتل أولوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ " قَالَ أبو بكر: بلى والله إني لأُحِبُ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ " قَالَ أبو بكر: بلى والله إني لأُحِبُ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ " قَالَ أبو بكر: بلى والله إني لأُحِبُ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشَ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَتْ: أَحْمِى شَعِى وَبَصَرِي مَا

 $(1\Lambda T/1)$ 

عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ الأَيْلِيّ.

وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ فَلَكَرَ الْحُدِيثَ بِطُولِهِ عَنِ الأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ الْوَلِيدُ: وَمَا ذاك؟ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَاهَمَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَخَرَجَ سَهْمِي وَسَهْمُ أُمِّ سَلَمَةَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرِزاق: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهري قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ: الَّذِي تَوَلَّى كِبْرُهُ مِنْهُمْ عَلِيٌّ. فَقُلْتُ: لا. حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، وَعُرْوَةُ، وَعَلَقْمَةُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ كُلُّهُمْ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: الَّذِي تَوَلَّى كِبْرُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّيَ. قَالَ فَقَالَ لِي: فَمَا كَانَ جُرْمُهُ؟ قُلْتُ: سبحان الله، مِنْ قَوْمِكَ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَهُمَّمَا سَعِنَا فِي أَمْرِي. أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَّةَ الَّتِي نَوَلَ كِمَا عُذْرِي عَلَى النَّاسِ، نَوْلَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ كِمَّنْ كَانَ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فِي عَائِشَةَ فَجُلِدُوا الْحُدَّ. قَالَ: وَكَانَ رَمَاهَا ابْنُ أَبِيٍّ، وَمِسْطَحٌ، وَحَسَّانٌ، وَحَمَّنَةُ بِنْتُ جَحْشِ

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَشَبَّبَ بَأَبْيَاتِ لَهُ: حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزِنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى من لحوم الغوافل

قالت: لست كذاك. قُلْتُ: تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أنزل الله عز وجل " وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ "، قَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى؟ وَقَالَتْ: كَانَ يَرُدَّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ قَدْ كَثَّرَ عَلَيْهِ حَسَّانٌ فِي شَأْنِ عَائِشَةَ، وَقَالَ يُعَرِّضُ بِهِ:

أَمْسَى الْجُلابِيبُ قَدْ عَزُّوا وَقَدْ كَثُرُوا وَابْنُ الفريعة أمس بَيْضَةَ الْبَلَدِ

فَاعْتَرَصَهُ صَفْوَانُ لَيْلَةً وَهُوَ آتٍ مِنْ عِنْدِ أَخْوَالِهِ بَنِي سَاعِدَة، فَصَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ، فَيَعْدُو عَلَيْهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَجَمَعَ يَدَيْهِ إِلَى عُنْقِهِ بِجَبْلٍ أَسُوْدَ وَقَادَهُ إِلَى دَارِ بَنِي حَارِثَةَ، فَلَقِيهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَا أَرَاهُ إِلا قَدْ قَتَلَهُ. فَقَالَ: هَلْ عَلِمَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِما صَنَعْتَ بِهِ؟ فَقَالَ: لا. فَقَالَ: وَاللّهِ لَقَدِ اجْرَأْت، خل سبيله. فسنغدوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَما صَنَعْتَ بِهِ؟ فَقَالَ: لا. فَقَالَ: عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: أين ابن المعطل؟ فقام إليه، فقال: ها أنذا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: أين ابن المعطل؟ فقام إليه، فقال: ها أنذا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: مَا وَعَالَ إِلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: آذَا فِي وَكَثَّرَ عَلَيَّ وَكَثَّرَ عَلَيَّ وَكُمْ رَعْقَ عَرَّضَ بِي فِي الْهِجَاءِ، فَاحْتَمَلَنِي الغضب، وها أنذا، فَمَا كَانَ عَلَيَّ مِنْ حَقِّ فَخُذْ بِي بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادعوا لي حسان، فَأَتَى بِهِ؛ فَقَالَ: يَا حَسَّانُ: أَتَشَوَّهْتَ عَلَى وَسُولُ اللهِ مَنْ عَقَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيرِينَ الْقِبْطِيَّةَ. فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ، وَأَعْطَاهُ أَرْضًا كَانَتْ لأَبِي طُلْحَةَ تَصَدَّقَ كَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيرِينَ الْقِبْطِيَّةَ. فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ، وَأَعْطَاهُ أَرْضًا كَانَتْ لأَبِي طُلْحَةَ تَصَدَّقَ كِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيرِينَ الْقِبْطِيَّةَ. فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ، وَأَعْطَاهُ أَرْضًا كَانَتْ لأَبِي طُلْحَةَ تَصَدَّقَ كَي وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ع

(11/2/1)

وحدثني يعقوب بن عتبة، أن صفوان بن المعطل قال حين ضرب حسان: تلق ذباب السيف عنك فَإِنَّنِي ... غُلامٌ إِذَا هُوجِيتُ لَسْتُ بِشَاعِرِ. وَقَالَ حَسَّانٌ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

رَأَيْتُكِ وَلْيَغْفِرْ لَكِ اللَّهُ، حُرَّةً ... مِنَ الْمُحْصَناتِ غَيْرِ ذَاتِ غَوَائلِ. حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزِنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ خُومِ الْغَوَافِلِ. وَإِنَّ الَّذِي قَدْ قِيلَ لَيْسَ بِلائِقٍ ... بِكِ الدَّهْرَ بَلْ قِيلُ امْرِئٍ مُتَمَاحِلِ. فَإِنْ كُنْتُ أَهْجُوكُمْ كَمَا بَلَغُوكُم ... فَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِنَيَّ أَنَامِلِي. فَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَيِيتُ وَنُصْرَتِي ... لآلِ رَسُولِ اللَّهِ زَيْنِ الْمَحافِلِ. وَإِنَّ فَهُمْ عِزًّا يُرَى النَّاسُ دُونَهُ ... قصارا، وطال العز كل التطاول. منها:

عَقِيلَةُ حَيِّ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ ... كِرَامِ المساعي مجدهم غير زائل. مُهَدَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ خِيمَهَا ... وَطَهَّرَهَا مِنْ كل سوء وباطل. اسْتُشْهِدَ صَفْوَانُ فِي وَفْعَةِ أَرْمِينِيةَ سَنْةَ تِسْعَ عشرة. قاله ابن إسحاق. وعن عائشة قالت: لقد سألوا عَن ابْن الْمُعَطَّل فَوَجَدُوهُ حَصُورًا مَا يَأْتِي النِّسَاءَ. ثُمُّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيدًا.

–غزوَةُ الخَنَدق

قَالَ الواقديّ: وهي غزوة الأحزاب، وكانت في ذي القِعْدَة.

قَالُوا: لِمَّا أَجلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني النَّضير ساروا إلى خَيْبَر، وخرج نفرٌ من وجوههم إلى مكة فألَّبُوا قُرَيْشًا ودعوهم إلى حرب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 $(1 \Lambda o/1)$ 

وعاهدوهم عَلَى قتاله، وواعدوهم لذلك وقتا. ثُمُّ أتوا غَطفانَ وسُلَيْما فدعوهم إلى ذَلِكَ، فوافقوهم.

وتحقيقَرَتْ قُرَيْشُ وجمعوا عبيدهم وأتباعهم، فكانوا في أربعة آلاف، وقادوا معهم نحو ثلاث مائة فرس من سوى الإبل. وخرجوا وتحقيهم أبو سُفيان بن حرب، فوافتهم بنو سُلَيْم بَمرَ الظَّهْران، وهم سبع مائة. وتلقتهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خُويلد الأَسَدي. وخرجت فِزارة وهم في ألف بعيرٍ يقودهم عُيَيْنَة بن حصْن. وخرجت أَشْجَعُ وهم أربع مائة يقودهم مسعود بن زحيلة. وخرجت بنو مُرَّة وهم أربع مائة يقودهم الحارث بن عَوْف. وقيل إنّه رجع ببني مُرّة، والأوّل أثبت. فكان جميع الأحزاب عشرة وخرجت وأهرُ الكّل إلى أبى سُفيان. وكان المسلمون في ثلاثة آلاف. هذا كلام الواقدي.

وأمّا ابن إسحاق فقال: كانت غزوة الخندق في شوّال.

قَالَ: وكان من حديثها أنّ سَلَام بن أبي الحُقَيْق، وحُيَيّ بن أخْطب، وكِنانة بن الرَّبيع، وهؤذَة، في نفرٍ من بني النّضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزَّبوا الأحزابَ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدِموا مكّةَ فدعوا قريشًا إلى القتال، وقالوا: إنّا نكون معكم حتى نستأصل محمدا. فقالت قريش: يا معشر يهود، إنّكم أهلُ كتاب وعِلْمٍ بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. أَفَريننا خيرٌ أم دينُه؟ قالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه وأنتم أولى بالحقّ وفيهم نزل: " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بَالْجَينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلا "، الآيات.

فلما قالوا ذَلِكَ لقريش سَرَّهم ونشطوا إلى الحرب واتعدوا له. ثُمَّ خرج أولئك النّفر اليهود حتى جاؤوا غَطفان، فدعوهم فوافقوهم.

فخرجت قريش، وخرجت غَطفان وقائدهم عُيَيْنَة في بني فِزارة،

(1/1/1)

والحارث بن عَوْف المُزِي في قومه، ومسعود بن زحيلة فيمن تابعه من قومه أشْجَع. فلما سَمِعَ بَمَم النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفر الخندق عَلَى المدينة وعمل فيه بيده، وأبطأ عَنِ المسلمين في عمله رجالٌ منافقون، وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه. وكان في حفْره أحاديث بلغتني، منها: بلغني أنَّ جابرًا كان يحدّث أخَم اشتدّت عليهم كدية فشكوها إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدعا بإناء من ماء فَتَفَلَ فيه، ثُمُّ دعا بما شاء الله، ثُمُّ نضح الماء عَلَى الكُدْية حتى عادت كثيبًا.

وحدّثني سعيد بن ميناء، عَنْ جابر بن عبد الله قَالَ: عملنا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الخندق، فكانت عندي شُويْهة، فقلت: والله لو صنعناها لرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرتُ امرأتي فطحنتْ لنا شيئًا من شعير، فصنعتْ لنا منه

خُبرًا، وذبحت تِلْكَ الشاة فشَوَيْناها، فلما أمسينا وأراد رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الانصراف، وكنّا نعمل في الحندق نحارًا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا، فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي قد صنعت كذا وكذا، وأحبّ أن تنصرف معي، وإنمّا أريد أن ينصرف معي وحده. فلما قلت له ذَلِكَ، قَالَ: نعم. ثُمَّ أمر صارخًا فصرخ أنِ انصرفوا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بيت جابر. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فأقبل وأقبل النّاس معه، فجلس وأخرجناها إليه، فَبرَكَ وسمَّى، ثُمُّ أكل، وتواردها النّاس، كلّما فرغ قومٌ قاموا وجاء ناسٌ، حتى صدر أهلُ الخندق عنها.

وحدّثني سعيد بن ميناء أنّه حُدِّث أنّ ابنة لبشير بن سعد قَالَت: دعتني أمّي عمرةُ بنتُ رَواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثويي، ثُمُّ قَالَتْ: أي بُنيَّة اذهبي إلى أبيك وخالك، عبد الله بغذائهما. فانطلقتُ كِمَا فمررت برَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا ألتمس أبي وخالي فقال: هاتيه. فَصَبَبْتُهُ في كَفَّيْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فالأَقْمَا

 $(1\Lambda V/1)$ 

ثُمُّ أمر بثوبٍ فُبِسط، ثُمُّ دحا بالتمر عليه فتبدّد فوق الثوب، ثُمُّ قَالَ لإِنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أنْ هلموا إلى الغداء. فاجتمعوا فجعلوا يأكلون مِنْهُ وجعل يزيد، حَتَّى صَدَرَ أهلُ الخندق عنه وإنه لَيَسْقُط من أطراف الثوب.

وحدّثني من لا أَهِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كان يَقُولُ حين فُتِحَت هذه الأمصار في زمان عُمَر وعثمان وما بعده: افتحوا ما بدا لكم، والذي نفسي بيده أو نفس أبي هُريرة بيده، ما افتتحتم من مدينةٍ ولا تفتحونما إلى يوم القيامة إلّا وقد أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك.

قال: وحدثت عن سلمان الفارسيّ قَالَ: ضربت في ناحيةٍ من الخندق فغلُظَتْ عليّ، ورَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قريبٌ مني، فلما رآيي أضرب نزل وأخذ المِعُولَ فضرب به ضربة فلمعتْ تحت المِعْوَل بَرْقَةٌ، ثُمُّ ضرب أخرى فلمعت تحته أخرى، ثُمُّ ضرب الثالثة فلمعت أخرى. قلت: بأبي أنت وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: أو قد رأيت؟ قلت: نعم. قَالَ: أمّا الأولى، فإنّ الله فتح عليّ بِمَا الشامَ والمغرب، وأمّا الثالثة فإنّ الله فتح عليّ بِمَا الشامَ والمغرب، وأمّا الثالثة فإنّ الله فتح عليّ بِمَا المشرق. قالَ ابن إسحاق: ولما فرغ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع السيول من دومة بين الحُرْف وزَعَابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومَن تبعهم من بني كنانة وأهل هامة وغطفان، فنزلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد بذنب تعمر إلى جانب أُحُد. وخرج رَسُول اللهِ

(1AA/1)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلْع في ثلاثة آلاف، فعسكروا هنالك، والخندق بينه وبين القوم. فذهب حُبَيّ بنُ أخطب إلى كعب بن أسد القُرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وقد كان وادع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قومه، فلما شَعَ كعبُ بحُبَيّ أغلق دونه الحصْنَ فأبى أن يفتح له، فناداه: يا كعب افتح لي. قَالَ: إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلّا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قَالَ: ما أنا بفاعل. قَالَ: والله إنْ أغلقت دوني إلّا عَنْ جُشَيْشَتك أن آكل معك منها. فأخفظه ففتح له فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعزّ الدّهر وببحر طام، جئتك بقريش عَلَى قادتما وسَادتما وسَادتما الدّهر وببحر طام، جئتك بقريش عَلَى قادتما وسَادتما وسادتما

فأنزلتهم بذنب تعمر إلى جانب أُحُد، قد عاهدوني وعاقدوني عَلَى أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدًا ومن معه. قَالَ له كعب: جئتني والله بذُلّ الدهر وبجهام قد هراق ماءه برعد وَبرْقِ لَيْسَ فيه شيء، يا حُييّ فَدَعْنِي وما أنا عليه فإنيّ لم أر من محمدٍ إلّا صدْقًا ووفاءً. فلم يزل حُييّ بكعب حتى سمح له بأنْ أعطاه عهدًا لئن رجعتْ قريش وغَطفان ولم يصيبوا محمدًا أنْ أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب عهده وبرئ ثمّا كان بينه وبين النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولما انتهى الخبر إلى النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة سيدا الأنصار، ومعهما عبد الله بن رَوَاحة وخوات بن جبير، فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحقٌ ما بلغنا عَنْ هَوُلاءِ؟ فإنْ كان حقًا فالحنوا لي لحنًا أعرفه، ولا تَفْتُوا في أعضاد وخوات بن جبير، فقال: الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للنّاس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم عَلَى أخبتْ ما بلغهم،

وخَوَات بن جبير، فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحَقَ ما بلغنا عَنْ هَؤُلاءِ؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لحنًا أعرفه، ولا تَفتَوا في أعضاه النّاس، وإن كانوا عَلَى الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للنّاس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم عَلَى أخبث ما بلغهم، فشاتمهم سعد بن مُعاذ وشاتموه، وكان فيه حدة، فقال له ابن عُبَادة: دع عنك مُشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربي من المُشاتمة. ثُمَّ رجعوا إلى النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1/9/1)

فسلموا عليه وقالوا: عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرّجيع خُبيب وأصحابه. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله أكبر! أبشروا يا معشر المسلمين. فعظم عند ذَلِكَ الخوف.

قَالَ الله تعالى: " إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالا شَدِيدًا " الآيات.

وتكلّم المنافقون حتى قَالَ مُعَتّب بن قُشَيْر أحدُ بني عَمْرو بن عَوْف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوزَ كِسْرى وقيصر، وأحدُنا اليوم لا يأمن عَلَى نفسه أن يذهب إلى الغائط. فأقام رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقام عليه المشركون بضْعًا وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلّا الرَّمْيُ بالنّبل والحصار.

ثُمُّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث إلى عُيَيْنَة بن حصْن وإلى الحارث بن عَوْف، فأعطاهما ثُلُثَ ثمار المدينة عَلَى أن يرجعا بمن معهما، فجرى بينه وبينهما صلح، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصّلح، إلّا المراوضة في ذَلِكَ.

فلما أراد رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يفعل، بعث إلى السَّغدين فاستشارهما فقالا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أمرًا تحبّه فنصنعه، أم شيئًا أمرك الله به لا بُدَّ لنا منه، أم شيئًا تصنعه لنا؟ قَالَ: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذَلِكَ إلّا لأنيّ رأيت العرب قد رمتكم عَنْ قوسٍ واحدة، فأردت أنْ أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن مُعاذ: يَا رَسُولَ اللهِ، قد كنّا نحن وهؤلاء القوم عَلَى الشرك ولا يطعمون أن يأكلوا منّا تمرة إلّا قِرِّى أو بيعًا، أَفَحِين أكرمنا الله بالإسلام وأَعَزَنَا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلّا السَّيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قَالَ: فأنتَ وذاك. فأخذ سعد الصحيفة فمحاها، ثمُّ قَالَ: لله لله علنا.

وأقام رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأحزاب، فلم يكن بينهم قتالٌ إلَّا فوارس من

(19./1)

قريش، منهم عَمْرو بن عبد وُدّ، وعِكْرِمة بن أبي جهل، وهُبَيْرَة بن أبي وهب، وضِرار بن الخطّاب، تلبَّسوا للقتال ثُمُّ خرجوا عَلَى خيلهم، حتى مرُّوا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تميؤوا للقتال يا بني كِنانة فستعلمون من الفُرسان اليوم، ثُمُّ أقبلوا تُعْنِق بمم خيلهم حتى وقفوا عَلَى الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إنّ هذه لمكيدةٌ ماكانت العربُ تكيدها. قال: فتيمَّموا مكانًا من الخندق ضيَّقًا فضربوا خيلهم، فاقتحمت منه بمم في السَّبخة بين الخندق وسَلع.

وخرج عليّ رَضِيَ الله عَنهُ في نفرٍ من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة، فأقبلت الفرسان تعنق نحوهم، وكان عَمْرو بن عبد وُدّ قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أُحُد، فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيلُه قَالَ: من يبارزين؟ فبرز له علي رضي الله عنه، فقال عليّ: يا عَمْرو إنّك كنت عاهدتَ الله لا يدعوك رجلٌ من قريشٍ إلى إحدى خلتين إلا أخذهما منه. قَالَ له: أجل. قَالَ له: فإنيّ أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قَالَ: لا حاجة لي بذلك. قَالَ: فإنيّ أدعوك إلى التزال. قَالَ له: لم يا ابن أخي، فَوَالله ما أحبّ أن أقتلك. قَالَ علي كرم الله وجهه: لكّني والله أحبّ أن أقتلك. فحمي عَمْرو واقتحم عَنْ فرسه فعقره وضرب وجهه، ثُمَّ أقبل عَلَى عليّ فتنازلا وتجاولا، فقتله عليّ رضي الله عنه. وخرجتْ خيلُهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. وألقى عِكْرِمة يومئذٍ رُعْحه وانهزم. وقال عليّ رَضِيَ الله عَنْهُ في ذَلِكَ:

نَصَرَ الحجارةَ من سفاهةِ رأيهِ ... ونصرتُ دينَ محمّدٍ بضرابِ.

نازلتُهُ فتركتُهُ مُتَجدّلًا ... كالجذْع بين دَكَادكِ وروابي.

لا تَحْسَبَنَّ الله خاذلٌ دينَهُ ... ونبيَّه يا معشر الأحزاب.

وحدّثني أبو ليلى عبد الله بن سهل، أنّ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكانت أمّ سعد بن مُعاذ معها في الحصن، فمرّ سعد وعليه درعٌ مُقلَّصَة قد خرجت منها ذراعهُ كلّها، وفي يده حربة يرفل كِمَا ويقول:

(191/1)

لَبِّثْ قليلًا يَشْهَدِ الهَيْجا حمل ... لا بأسَ بالموتِ إذا حانَ الأَجَلْ.

فقالت له أُمُّهُ: الحق أي بني فقد أخرت. قالت عائشة: فقلت لهَا: يا أمّ سعد لوددت أنّ درع سعد كانت أسبغ ثما هي. فرمي سعد بسهم قطع منه الأكحل ورماه ابن العَرِقة، فلما أصابه قَالَ: خُذها مني وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرَّق الله وجهكَ في النّار، اللهُمّ إنْ كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لهَا؛ فإنّه لا قوم أحبّ إليّ أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا رسولكَ وكذَّبوه وأخرجوه، اللهم إن كنت وضعت الحرب بينهم وبيننا فاجعله لي شهادة، ولا تُمِّتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة. وكانت صفية بنتُ عبد المطلب في فارع – حصن حسّان بن ثابت – وكان معها فيه مع النّساء والولْدان. قالَتْ: فمرّ بنا يهودي فجعل يطيف بالحصْن، وقد حاربت بنو قُريظة ونقضت وليس بيننا وبينهم أحدٌ يدفع عنّا، والنّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، فانزل إليه والله ما آمنه أن يدل عَلَى عورتنا من وَراءنا من يهود، وقد شُغِل عنّا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: فغفر الله لك يا ابنة عبد المطلّب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قَالَ لي ذَلِكَ ولم أر عنده شيئًا، احتجزت ثمُّ أخذت عمودًا ونزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغتُ رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسّان انزل إليه فاسلبه، فإنّه لم يمنعني من سلبه إلّا أنّه رجل. قال: ما لي بسَلَبه من حاجة.

وأقام رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه فيما وصف الله تعالى من الخوف والشدة لتظاهر عدَّوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم.

وروى نحوه يونس بن بُكَيْر، عَنْ هشام بن عُرْوَة، عَنْ أبيه.

ثُمَّ إِنَّ نُعَيْم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله فأسلم. وقال: إنّ قومي لم يعلموا بإسلامي فمربي بما شئت يا رسول الله. قال: إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنّا ما استطعت؛ فإنّ الحرب خُدْعة.

فأتى قريظة – وكان نديمًا لهم في الجاهلية – فقال لهم: قد عرفتم وُدّي إياكم. قالوا: صدقتَ. قَالَ: إنّ قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم وبه أموالكم وأولادكم ونساؤكم، لا تقدروا أن تتحولوا عنه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدُهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإنْ رأوا نحزة أصابوها، وإنْ كان غير ذَلِكَ لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إنْ خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رَهنًا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم عَلَى أن يقاتلوا معكم محمدًا حتى تناجزوه، فقالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشًا فقال لأبي سُفيان ومَن معه: قد عرفتم وُدّي لكم وفراقي محمدًا، وإنّه قد بلغني أمرٌ قد رأيت عليّ حقًا أن أُبلِغكموه نصحًا لكم فاكتموه عليّ. قالوا: نفعل. قَالَ: تعلّموا أنّ معشر يهود قد ندموا عَلَى ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أنّ قد ندمنا عَلَى ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين، قريش وغطفان، رجالا من أشرافهم، فنعطيكهُم فتضرب أعناقهم، ثمُّ نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. فأرسل إليهم: نعم. فإنْ بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنًا منكم من رجالكم فلا تفعلوا.

ثُمُّ خرج فأتى غَطفان فقال: يا معشر غَطفان أنتم أصلي وعشيرتي وأحبّ النّاس إليّ، ولا أراكم تتّهموني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمُتّهم قَالَ: فاكتموا عنيّ. قالوا: نفعل. ثُمُّ قَالَ لهم مثل ما قَالَ لقريش، وحذّرهم ما حذّرهم.

(197/1)

فلما كانت ليلة السبت من شوّال، وكان من صنع الله لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أَرسل أَبُو سفيان ورؤوس غَطفان، إلى بني قُريظة، عِكْرِمَة بنَ أَبِي جهل في نفرٍ من قريش وغَطفان، فقالوا: إنّا لسنا بدار مقام، قد هلك الحُف والحافر، فاغْدُوا للقتال حتى نناجز محمدًا. فأرسلوا إليهم الجواب أنّ اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا، وقد كان بعضُنا أحدث فيه حَدتًا فأصابه ما لم يخفَ عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدًا حتى تعطونا رُهْنًا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدًا، فإنّا نخشى إنْ ضرَّستكم الحربُ أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا، ولا طاقة لنا بذلك.

فلما رجعت إليهم الرُسلُ بما قَالَتْ بنو قُرَيْظة قَالَتْ قريش وغَطفان: والله لقد حدّثكم نعيم بن مسعود بحقّ. فأرسلوا إلى بني قُريظة: إنّا والله ما ندفع إليكم رجلا من رجالنا، فإنْ كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا.

فقالت بنو قُريَظة حين انتهت إليهم الرُّسلُ بَمذا: إنّ الذي ذكر لكم نُعَيْم لَحَقّ، ما يريد القوم إلّا أن يقاتلوا، فإنْ رأوا فرصة انتهزوها، وإنْ كان غير ذَلِكَ انشَمَرُوا إلى بلادهم. فأرسلوا إلى قريش وغَطفان: إنّا والله لا نقاتل معكم حتى تعطُونا رُهُنًا. فأَبُوا عليهم. وخذل الله بينهم.

فلما أنهى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دعا حُذَيْفة بنَ اليَمان فبعثه ليلًا لينظر ما فعل القوم.

قَالَ: فحدَّثني يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القُرَظي: قَالَ رجل من أهل الكوفة لِخُذَيْفَة: يا أبا عبد الله، رأيتم رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحِبْتُموه؟ قَالَ: نعم يا ابن أخي قَالَ: فكيف كنتم تصنعون؟ قَالَ: والله لقد كنّا نجهد، فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي عَلَى الأرض وخَمَلناه عَلَى أعناقنا. فقال: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخندق، وصلّى هَوِيًّا من الليل، ثُمُّ التفت إلينا فقال: مَن رجلٌ يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثُمُّ يرجع – يشرُطُ له رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجعة – أَسأَل الله أن يكون

(19£/1)

رفيقي في الجنّة. فما قام أحدٌ من شدّة الخوف وشدّة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحدٌ دعاني فلم يكن لي من القيام بد حين دعاني، فقال: يا حذيقة اذهب فادخل في القوم، فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئًا حتى تأتينا. فذهبتُ فدخلتُ في القوم، والريح وجنود الله تفعل بحم ما تفعل، لا يقر لهم قرار ولا نار ولا بناء. فقام أبو سُفيان فقال: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ: لِيَنْظُرُ امْرُوٌ مَنْ جَلِيسُهُ؟ قَالَ حُلَيْفَةُ رضي الله عنه فَأَحَدْت بِيَدِ الرّجُلِ الّذِي كَانَ إِلَى جَنْبِي، فَقُلْت: مَنْ أَنْتَ؟ فقالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكُراع والحُفّ، وأخلفتنا بنو قُريظة وَبلَغَنَا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدّة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قِدْر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناءٌ، فارتحلوا فإنيّ مُرْتحل. ثمُّ قام إلى جَمَله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به عَلَى ثلاث، فَوَالله ما أطلق عقاله إلّا وهو قائم. ولولا عهدُ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ " أن لا تُحَدِث شيئًا حتى تأتينى، ثمُّ شئتُ لقتلتُه بسهم ".

قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو قائم يصليّ في مرط لبعض نسائه مراحل – وهو ضرب " من وشي اليمن " فستره ابن هشام – فلما رآني أدخلني إلى رِجليه وطرح عليّ طَرَفَ المِرْط، ثُمُّ ركع وسجد وإنيّ لَفِيه فلما سلّم أخبرتُه الخبر.

وسمعتْ غَطفان بما فعلت قُريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم.

قَالَ الله تعالى: " وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ".

وهذا كلُّه من رواية البكَّائيّ عَنْ محمد بن إسحاق.

وقال يونس بن بُكَيْر، عَنْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رِجلًا قَالَ لِخُذَيْفة: صَحِبْتُم رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي وَادركتموه، فذكر الحديث نحو حديث محمد بن كعب، وفي آخره: فجعلت أُخُبر رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سُفيان، فجعل يضحك حتى جعلتُ أنظر إلى أنيابه.

وقال موسى بن عُقْبة، عَن ابْن شِهَابٍ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاتل يوم بدر

(190/1)

في رمضان سنة اثنين. ثُمَّ قاتل يوم أُخد في شوّال سنة ثلاث. ثُمَّ قاتل يوم الخندق، وهو يوم الأحزاب وبني قُريْظة، في شوّال سنة أربع، وكذا قَالَ عُرْوة في حديث ابن لَهِيعة عَنْ أبي الأسود عنه. كذا قالا: سنة أربع، وقالا في قصّة الخندق إنّا كانت بعد أُحُد بسنتن.

وقال قَتَادة من رواية شَيْبان عنه: كان يومُ الأحزاب بعد أُحُد بسنتين، فهذا هو المقطوع به. وقول موسى وعُرْوة: إغّا في سنة أربع وَهَمٌ بين، ويُشْبُهُه قول عُبَيْد اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر: " عرضني رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُد، وأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي. فلما كان يوم الخندق عُرِضتُ عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازين " فيُحْمَل قولُه عَلَى أنّه كان قد شرع في أربع عشرة، وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة، وزاد عليها فلم يعد تلك الزيادة. والعرب تفعل هذا في

عددها وتواريخها وأعمارها كثيرًا، فتارة يعتدّون بالكسر ويعدُّونه سنة، وتارة يُسقِطونه. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث وعضَّدوه بقول موسى بن عقبة وعروة أن الأحزاب في شوّال سنة أربع، وذلك مخالفٌ لقول الجماعة، ولما اعترف به موسى وعُرْوة من أنّ بين أُحُد والخندق سنتين، والله أعلم.

وقال أبو إسحاق الفزاري، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ إِلَى الْخُنْدَقِ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخُنْدَقَ بِأَيْدِيهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ: فَلَمَّا رَأَى مَا كِيمْ مِنَ الْجُوعِ وَالنَّصَبِ قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ ... فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ.

فَقَالُوا مُجيبينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن ثابت.

(197/1)

وقال عبد الوارث: حدثنا عَنْدُ الْعَزِيزِ دْرُ صُفَيْبٍ عَرْ أَنَسٍ نَخْوَهُ، وزاد قال: ويؤتون عِثا حِفْنَتَهْر - قال عبد الوارث: حدثنا عَنْدُ الْعَزِيزِ دْرُ صُفَيْبٍ عَرْ أَنَسٍ نَخْوَهُ، وزاد قال: ويؤتون عِثا حِفْنَتَهْر

وقال عبد الوارث: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ نَحُوهُ، وزاد قال: ويؤتون بمثل حِفْنَتَيْنِ شَعِيرًا يُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ وَهِيَ بشعة في الحلق، ولها ريح منكرة فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ شعبة وغيره: حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ إبطه وَهُوَ يَقُولُ:

الَّلهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا.

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا.

إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا.

رَفَعَ كِمَا صَوْتَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعِنْدَهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: وَيَمُدُّ كِمَا صَوْتَهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَحْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ خَفِرُ الْخَنْدَقَ فعرضت فيه كدانة - وَهِيَ الْجُبَلُ - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كدانة قَدْ عَرَضَتْ فَقَالَ: رُشُّوا عَلَيْهَا. ثُمُّ قَامَ فَأَتَاهَا وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ مِنَ الجُوعِ، فَأَحَدَ الْمِعْوَلَ أَوِ الْمِسْحَاةَ فَسَمَّى ثَلاثًا ثُمُّ ضَرَبَ فَعَادَتْ كَثِيبًا أَهْيَلَ فَقُلْتُ لَهُ: انْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الْمَنْزِلِ، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ لِلْمَعْوَلَ أَوِ الْمِسْحَاةَ فَسَمَّى ثَلاثًا ثُمُّ ضَرَبَ فَعَادَتْ كَثِيبًا أَهْيَلَ فَقُلْتُ لِلْهُ اللَّهَ الْمُعْولَ اللَّهِ إِلَى الْمُنْزِلِ، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ لِلْمُؤْوَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ وَذَكَرَ خَوْ مَا تقدم وما سُقْنَاهُ مِنْ مَعَازِي ابْنِ إِسْحَاقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وقال هوذة بن خليفة: حدثنا عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أُسَتَاذٍ الرَّهْرَابِيِّ، قال: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ حِينَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ

(19V/1)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِغَفْرِ الْخُنْدَقِ، عَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الْخُنْدَقِ صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ شَدِيدَةٌ لا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعْوَلَ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلْثَهَا، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، وَاللَّهِ إِنِيّ لأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَطَعَ ثُلُثًا آخَرَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيَح

فَارِسَ، وَاللَّهِ إِنِيّ لأَبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الأَبْيَضَ، ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الحُجَرِ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَن، وَاللَّهِ إِنّى لأَبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ من مكانى الساعة.

وقال الثوري: حدثنا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فَقَالَ: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيًّ الزبير ". أخرجه البخاري.

وقال الحسن بْنُ الحُسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمَّ تروها " قَالَ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ أَبِي سُفْيَانَ؛ يَوْمَ الأَحْزَابِ.

" وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورة "، قَالَ هُمْ بَنُو حَارِثَةَ، قَالُوا: بُيُوتُنَا مَخْلِيَّةٌ نخشى عَلَيْهَا السَّرْقُ.

قَوْلُهُ: " وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ " الآية، قَالَ: لأَنَّ اللَّهَ قَالَ لَهُمْ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: " أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْخُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ "، فَلَمَّا مَسَّهُمُ الْبَلاءُ حَيْثُ رَابَطُوا الأَحْزَابَ فِي الْخُنْدَقِ، تَأْوَلَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْدُهُمْ إِلا إيمانا وتسليما.

وقال حماد بن سلمة: أخبرنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُتِلَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، فَبَعَثَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى

(19A/1)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابعث إِلَيْنَا بِجَسَدِهِ وَنُعطِيَهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَقَالَ: لا خَيْرَ فِي جَسَدِهِ وَلا فِي ثَمَنِهِ. وقال الأصمعي: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد قَالَ: ضرب الزُّبَيْرُ بن العوّام يوم الخَنْدَق عثمانَ بنَ عبد الله بن المغيرة بالسيف عَلَى مِغْفَره فَقَدَّه إلى القُرْبُوس، فقالوا: مَا أَجْوَدَ سيفك، فغضب، يريد إنّ العمل ليده لا لسيفه.

قَالَ شُعْبَةُ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الجزار، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ قَاعِدًا عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخُنْدَقِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلاَّ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوهَمُّمْ نَارًا، أَوْ بُطُوهَمُّمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ يوم الخندق بعدما غَرُبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كَفَّارَ قُرِيْشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ. وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ. فَنَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا، فصلى العصر بعدما غَرُبَتِ الشَّمْسُ، ثُمُّ صَلَّى الْمَعْرِبَ. فَتَقَوَّ مَلْيُهِ. الْمَعْرِبَ. مُثَقَقَّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَقَالَ رَجُلِّ: لَوْ أَدْرَكُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ مَعْهُ وَأَبْلَيْتُ. فَقَالَ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَاكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِي بِغَبَرِ الْقَوْمِ يَكُونُ مَعِي يَوْمَ الْقَيْامَةِ؟ فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمُّ الثَّالِيَةَ ثُمُّ الثَّالِيَةَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِي بِغَبَرِ الْقَوْمِ يَكُونُ مَعِي يَوْمَ الْقَيْامَةِ؟

مِثْلَهُ. ثُمُّ قَالَ: يَا حُلَيْفَةُ قُمْ فَاثْتِنَا غِخَبِ الْقَوْمِ. فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ. فَقَالَ انْتِنِي غِخَبِر الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ. قَالَ: فَمَضَيْتُ كَأَثَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يُصْلِي ظَهْرُهُ بِالنَّارِ. فَوَضَعْتُ سَهْمِي فِي كَبِدِ قَوْسِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيتُهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَذْعَرْهُمْ عَلِيَّ، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ كَأَثَمَا أَمْشِي فِي أَرْمِيتُهُ، ثُمَّ ذَكُوتُ قَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَذْعَرْهُمْ عَلِيَّ، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ كَأَثَمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ أَصَابَنِي الْبَرْدُ حين فرغت وقررت، فأخبرت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ عَبَاءَةٍ كَانَتُ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى الصَّبْحِ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ أَزُلُ نَائِمًا حَتَّى الصَّبْحِ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " فَرْجَهُ مُسْلِمٌ."

وَقَالَ أبو نعيم: حدثنا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْمُخْتَارِ، عَنْ بِلالٍ الْعَبْسِيّ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّاسَ تَفَرَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَة الأَحْزَابِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلا، فَأَتَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّا عَلَيْكَ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى عَسْكُرِ الأَحْزَابِ. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحُقِّ مَا قُمْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْبَرْدِ إِلا حَيَاءً منك. قال: فانطلق يا ابن الْيَمَانِ فَلا بأُس عَلَيْكَ مِن حَرِّ وَلا بَرْدٍ حَتَى تَرْجِعَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مِن عَيْرَهُمْ، فَقَالَ: منافري فَلا بأُس عَلَيْكَ مِن حَرِّ وَلا بَرْدٍ حَتَى تَرْجِعَ إِلَى الْفَالَقْتُ إِلَى عَسْكَوِهِمْ، فَوَجَدْتُ أَبَا سُفْيَانَ أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِمْ مَنْ غَيْرُهُمْ، فَقَالَ: يُولِي عَلْى اللَّهُ عَلَيْكِ مِن عَيْرِهِمْ مَنْ غَيْرُهُمْ، فَقَالَ: يَعْرَبُ بِيدِي عَلَى الَّذِي عَنْ يَمِينِي فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، ثُمَّ صَرَبْتُ بِيدِي إِلَى اللَّذِي عَنْ يَيْفِى فَأَخَذْتُ بِيدِهِ. فَكُنْتُ فِيهِمْ هُنَيَّةً. ثُمُّ قُمْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قائم يُصَلِّي، فَأَوْمَا إِلَى بِيدِهِ أَنْ يَبِدِهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قائم يُصَلِّي، فَأَوْمَا إِلَى بِيدِهِ أَنْ يَبِوهِ أَنْ يَبِيدِهِ أَنْ يَبِيدِهِ أَنْ يَبِهِ مَنَ النَّوْبِ الَّذِي عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي، فَلَوْ قَلْ: مَا اخْبُرُ وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قائم يُصَلِّي، فَلَوْنَ عَلْهُ وَلَا لَكُوبُ مِنَ النَّوْبِ اللَّذِي عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي فَلَيْكُ عَلَيْكَ، وَلَكُنَّا نَرْجُو مِنَ النَّسُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمْ يَبْقَ إِلا فِي عُصْبَةٍ يُوقِدُ النَّارَ، قَدْ صَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَرِّدِ مِثْلَ اللَّذِي صَبَّ عَلَيْنَا، وَلَكَنَا نَرْجُو مِنَ النَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَرِّدِ مِثْلُ الْبَرِهِ مِنْ الْبَرِي عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلْهُمْ اللَّوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

*(۲../1)* 

وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحُنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَخَي حُذَيْفَةَ قَالَ: ذَكَرَ حُذَيْفَةُ مَشَاهِدَهُمْ، فَقَالَ جُلَيْفَةُ: لا تَمَنَّوْا ذَلِكَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ الأَحْرَابِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ جُلَسَاؤُهُ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا شَهِدْنَا ذَلِكَ لَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لا تَمَنَّوْا ذَلِكَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ الأَحْرَابِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ مُطَوَّلًا.

وَقَالَ إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا ابْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الحِْسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِهْمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَجْلَى عَنْهُ الْأَحْزَابَ: الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا؛ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أبي صالح، عن ابن عباس: " عسى الله أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مودة "، قال: تزويج النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَصَارَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَارَ مُعَاوِيَةُ خَالَ الْمُؤْمِنِينَ. كَذَا رَوَى الْكَلْبِيُّ وَهُوَ متروك. وذهب الْعُلَمَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ مُخْتَصِّ مِّنَ وَلا يَتَعَدَّى التَّحْرِيمُ إِلَى بَنَاتِمِنَّ ولا إلى إخوقن ولا أخواض.

واستُشْهد يوم الأحزاب: عبد الله بن سهل بن رافع الأشهلي، تفرّد ابن هشام بأنّه شهد بدرا.

وأَنس بن أَوْس بن عتيك الأشهلي، والطُّقيْل بن النعمان بن خنساء، وثعلبة بن عنمة؛ كلاهما من بني جَشَم بن الخزرج. وكعب بن زيد أحد بني النَّجَّار، أصابه سهم غرِب، وقد شهد هَؤُلاءِ الثلاثة بدرًا.

ذكر ابن إسحاق أنّ هَؤُلاءِ الخمسة قُتِلوا يوم الأحزاب.

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ: نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ؛ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ لِيُوتَيِّبُهُ الْخُنْدَقَ فوقع في الخندق فقتله الله، وكبر ذلك عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نُعْطِيَكُمُ الدِّيَةَ عَلَى أَن تدفعوه إلينا فندفنه. فرد إليْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ لَعَنَهُ اللهُ وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ لَعَنَهُ اللهُ وَلَكُمْ دَيْنَهُ وَلا نَمُنْعُكُمْ أَنْ تَدْفِئُوهُ، وَلا أَرْبَ لَنَا في دِيتَهِ.

## –غزَوة بَنى قُريظة.

وكانوا قد ظاهروا قريشا وأعانوهم عَلَى حرب رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفيهم نزلت " وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ " الآيتين.

قَالَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَالَ: وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللَّهِ مَا وضعناه، اخرج إليهم. قال: فأين؟ قال: هاهنا. وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ حُمْیْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَنَسٍ: كَأَیِّنَ أَنْظُرُ إِلَى الْغَبَارِ سَاطِعًا مِنْ سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْطَةَ. البخاري.

 $(Y \cdot Y/1)$ 

وَقَالَ جُويْدِيَةُ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ مِنَ الأَحْزَابِ أَنْ لا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرِيْظَةَ. فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: لا نُصَلِّي إِلا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ طُوُقِهِ: الظُّهْرَ بَدَلَ الْعَصْرِ. وَكَأَنَّهُ وَهِمَ.

وَقَالَ بِشر بِن شعيب، عن أبيه، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ طَلَبِ الأَحْزَابِ وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر، اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَذِيرَكَ مِنْ مُحَارِبٍ، أَلا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللأَمْةَ وَمَا وَضَعْنَاهَا بَعْدُ. فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا، فَعَزَمَ عَلَى النَّاسِ أَنْ لا يُصَلُّوا الْعَصْر حَتَّى يَأْتُوا بَنِي قُرِيْظَةَ. فَلَبِسُوا السِّلاحَ، فَلَمْ يَأْتُوا بَنِي قُريْظَةَ حَتَّى عَزَيْطَة مَا الله عَنْمَ عَزَمَ عَلَيْنَا أَنْ لا نُصَلِّي حَتَّى عَزَبَتِ الشَّمْسُ: فَاخْتَصَمَ النَّاسُ عِنْدَ خُرُوهِا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَيْنَا أَنْ لا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِي بِي قريظة، وإنما نَحْنُ فِي عَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَ عَلَيْنَا أَنْ لا نُصَلِّي حَتَى ناتِي بني قريظة، وإنما نَحْنُ فِي عَزِيمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَدًا من الناس احتسابا. وتركت طائفة حتى غربت الشمس فصلوا حين جاؤوا بني قريظة. فلم يعنف رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحدًا من الفريقين.

وروى خُوْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَفِيهِ أَنَّ رَجُلا سَلَّمَ عَلَيْنَا وَخُنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا، فَقُمْتُ فِي إِثْرِهِ، فَإِذَا بِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا، فَقُمْتُ فِي إِثْرِهِ، فَإِذَا بِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا، فَقُمْتُ السِّلاحَ، لَكِنَّا لَا نَصْعِ السِّلاحَ، طَلَبْنَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى بَلَغْنَا حَمْرَاءَ الاسَدِ. وَفِيهِ: يَأْمُونِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ: وَضَعْتُمُ السِّلاحَ، لَكِنَّا لَا نُصْعِ السِّلاحَ، طَلَامَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ فَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيِ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ تَخْتَهُ قَطِيفَةُ دِيبَاحٍ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِ

(1.11/1)

وَلَكِنَّهُ جِبْرِيلُ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي قُرِيْطَةَ لِيُزَلْزِلِهُمْ وَيَقْذِفَ فِي قُلُوهِمُ الرُّعْب، فَحَاصَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يستروه بالحجف حَتَّى يُسْمِعَهُمْ كَلامَهُ. فَنَادَاهُمْ: يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ. فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ لَمُ تَكُ فَحَاشًا. فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَرَلُوا عَلَى حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ، فَحَكَمَ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ، عن عائشة قالت: جاء جِبْرِيلُ وَعَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ فَقَالَ: أَوَضَعْتَ السِّلاحَ؟ والله ما وضعته الْمَلاثِكَةُ، اخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. فَلَيِسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وأذن بالرحيل، ثم مر على بني عمرو فَقَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟ قَالُوا: دِحْيَةُ. وَكَانَ دحية يشبه لِحِيْتُهُ وَوَجْهُهُ جِبْرِيلَ. فَأَتَاهُمْ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلُوا عَلَى حُكْم سَعْدِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ.

وقال يونس، عَن ابن إسحاق: قدِم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليا معه رايته وابتدرها النّاس.

وقال موسى بن عقبة. وخرج رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أثر جبريل، فمر على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فسألهم: مَرَّ عليكم فارس آنفًا؟ فقالوا: مرّ علينا دحية عَلَى فرسٍ أبيض تحته غطٌ أو قطيفة من ديباج عليه اللاِّمة. قَالَ: ذاك جبريل. وَكأن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشبّه دِحية بجبريل. قَالَ: ولما رأى عليّ بن أبي طالب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُقْبِلاً تلقّاه. وقال: ارجع يَا رَسُولَ اللهِ، فإنّ الله كافيك اليهود. وكان علي سمع منهم قولا سيئا لرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأزواجه. فكره عليّ أن يسمع ذَلِكَ، فقال: لِمَ تأمريني بالرجوع؟ فكتمه ما سَمَعَ منهم. فقال: أظنّك سَمِعْتُ لي منهم أذى؟ فامضِ فإنّ أعداء الله لو قد رأويني لم يقولوا شيئًا ممّا سَمِعْتُ.

(Y . £/1)

فلما نَزَلَ رَسُول اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بحصنهم – وكانوا في أعلاه – نادى بأعلى صوته نفرًا من أشرافها حتى أسمعهم، فقال: أجيبونا يا معشر يهود يا أخوة القِرَدة، لقد نزل بكم خِزْي الله. فحاصرهم – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة، وردّ الله حُيّ بنَ أخطب حتى دخل حصنَهُم، وقذف الله في قلوبهم الرُّعب، واشتدّ عليهم الحصار، فصرخوا بأبي لُبابة بن عبد المنذر وكانوا حلفاء الأنصار. فقال: لا آتيهم حتى يأذن لي رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فقال: قد أذِنْتُ لك. فأتاهم، فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لُبابة، ماذا ترى، فأشار بيده إلى حلقه، يربهم أن ما يراد بكم القتل. فلما انصرف سُقِط في يده، ورأى أنّه قد أصابته فتنةٌ عظيمة فقال: والله لا أنظر في وَجَّهَ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَقَى أحدِث لله توبةً نَصُوحًا يعلمها الله من نفسي. فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذعٍ من جذوع المسجد. فزعموا أنّه ارتبط قريبًا من عشرين لَيْلَةٍ.

فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كما ذُكر – حين راث عليه أبو لُبابة: أما فرغ أبو لُبابة من حلفائه؟ قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قد – والله – انصرف من عند الحصن، وما ندري أين سلك. فقال: قد حدث له أمر. فأقبل رجل فقال: يا رسول الله، رأيت أبا لبابة ارتبط بحبل إلى جِذْع من جذوع المسجد. فَقَالَ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: لقد أصابته بعدي فتنة، ولو جاءبي لاستغفرت له. فإذ فعل هذا فلن أحرّكه من مكانه حتى يقضى الله فيه ما شاء.

وقال ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، فذكر نحو ما قص موسى بن عقبة. وعنده: فلبس رَسُول اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لأَمْتَه وأذَّن بالخروج، وأمرهم أن يأخذوا السلاح. ففزغ النّاس للحرب، وبعث عليًّا عَلَى المقدّمة ودفع إليه اللواء. ثمُّ خَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى آثارهم. ولم يقل بضع عشرة ليلة.

وقال يونس بن بُكَيْرَ، والبكائي – واللَّفظ له – عَن ابن إسحاق قَالَ: حاصرهم رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خمسًا وعشرين ليلةً، حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب. وقد كان حُيّى بنُ أخطب دخل مع بني قُرينطة في

 $(Y \cdot o/1)$ 

حصنهم حين رجعت عنهم قُريش وغَطفان، وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه، فلما أيقنوا بأنّ رَسُول اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قَالَ كعب بن أسد: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإنى عارضٌ عليكم خِلالًا ثلاثًا، فخُذُوا أيّها شئتم. قالوا: وما هي؟ قَالَ: نبايع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنّه لَنبيّ مُرْسَل، وأنّه للَّذي تجدونه في كتابكم، فتأْمَنون عَلَى دمائكم وأموالكم. قالوا: لا نفارق حُكم التّوراة أبدًا ولا نستبدل به غيره. قال: فإذ أبيتم عَلَى هذه. فهلُمَّ فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثمُّ نخرج إلى محمد وأصحابه مُصْلِتين السُّيوف لم نترك وراءنا ثقلا، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن هلك هلك ولم نترك وراءنا نَسْلًا نخشى عليه، وإنْ نظهر فَلَعَمْري لَنَتّخِذَنَّ النّساء والأبناء. قالوا: نقتل هَؤُلاءِ المساكين، فما خير العيش بعدهم؟ قَالَ فإنْ أبيتم هذه فإنّ الليلة ليلة السبت وإنّه عسى أنْ يكون محمدٌ وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا لعلَّنا نُصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا، إِلَّا مَن قد علِمْتَ فأصابه ما لم يخْفَ عليك من المَسْخ؟ قَالَ: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمُّهُ ليلةً واحدة من الدَّهر حازمًا. رواه يونس بن بُكَيْر، عن ابن إسحاق. لكّنه قَالَ عَنْ أبيه، عَنْ مَعْبَد بن كعب بن مالك، فذكره وزاد فيه: ثُمَّ بعثوا يطلبون أبا لُبابة، وذكر ربطه نفسه.

وزعم سعيد بن المسيّب: إنَّ ارتباطه بسارية التَّوبة كان بعد تخلُّفه عَنْ غزوة تبوك حين أعرض عنه رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ عليه عاتب بما فعل يوم قُرَيْظة، ثُمَّ تخلَّف عَنْ غزوة تبوك فيمن تخلف. والله أعلم. وفي رواية علىّ بن أبي طلحة، وعطّية العَوْفي، عَن ابن عبّاس في ارتباطه حين تخلّف عَنْ تبوك ما يؤكد قولَ ابن المسيّب.

 $(7 \cdot 7/1)$ 

وقيل: نزلت هذه الآية في أبي لُبابة " يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ".

وَقَالَ البكائي، عَن ابْن إِسْحَاقَ: حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن قُسَيْطٍ، أَنَّ تَوْبَةَ أَبِي لُبَابَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في بيت أم سلمة، قالت أُمُّ سَلَمَة: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ السحر وهو يضحك، فَقُلْتُ: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: تِيبَ عَلَى أَبِي لبابة. قُلْتُ: أَفَلا أُبَشِّرُهُ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتِ. قَالَ: فَقَامَتْ عَلَى بَابِ حُجْرَتِهَا - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الحِّجَابُ - فَقَالَتْ: يَا أَبَا لَبَابَةَ، أَبْشِرْ فَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ. قَالَتْ: فَقَارَ إليه الناس ليطلقوه. فقال: لا وَاللَّهِ حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الَّذِي يُطْلِقُنِي بِيَدِهِ. فَلَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ خَارِجًا إِلَى صَلاةِ الصَّبْحِ أَطْلَقَهُ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: أَقَامَ أَبُو لُبَابَةَ مُرْتَبِطًا بِالجِّدْعِ سِتَّ لَيَالٍ: تأْتِيهِ امْرَأَتُهُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ تُحُلُّهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَعُودُ فَلَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: أَقَامَ أَهُو لُبَابَةَ مُرْتَبِطًا بِالجِّدْعِ سِتَّ لَيَالٍ: تأْتِيهِ امْرَأَتُهُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ تُحُلُّهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرَبِطُ بِالْجُدْعِ - فِيمَا حَدَّنَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ - وَالآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي تَوْبَتِهِ: " وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوجِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَاحِلًا فَرَاتُهُ الْعَلْمِ - وَالآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي تَوْبَتِهِ: " وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوجِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَاحِلًا فَرَاتُهُ الْعَلْمَ - فَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتِلُقِ الللهِ اللَّهِ الْمَقَلِقُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلْقُوا بِلْمُؤْتِهِ الْمَالِقِ اللَّهُ الْعَلِمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمَالِقُولِ الللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْقَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ ال

قَالَ ابن إسحاق: ثُمُّ إِنَّ ثعلبة بن سَعْيَةَ، وَأَسِيدِ بْنِ سَعْيَةَ، وَأَسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ، وهم نفر من هدل، أسلموا تِلْكَ الليلة التي نزل فيها بنو قُرَيْظة عَلَى حُكْم رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

شُعْبة: أخبرين سعد بن إبراهيم، قال سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَي سعيد قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرِيْظَةَ عَلَى حُكْمٍ سَعْدِ بْنِ مُعْدِ بْنِ مُعْدِ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَتَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاءِ قَدْ نزلوا على حكمك، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَقَدْ حَكَمْتُ عَلَيْهِمْ بِكُكُم اللَّهِ. وَرُبَّكَا قَالَ: بِحُكْم الْمَلِك. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 $(Y \cdot V/1)$ 

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قال: قاموا إليه فقالوا: يا أبا عَمْرو، قد ولَاك رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد: عليكم بذلك عهدُ الله وميثاقه؟ قالوا: نعم. قَالَ: وعلى مَنْ ها هنا من النّاحية التي فيها النّبيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إجلالًا له؛ فَقَالَ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إجلالًا له؛ فَقَالَ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: نعم. فقال سعد: أحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري.

شُعْبة وغيره: عَنْ عبد الملك بن عُمَيْر، عَنْ عطّية القرظِيّ قَالَ: كنت في سبّي قُرَيْظة، فأمر رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بمن أنبت أن يُقْتَلَ، فكنت فيمن لم ينبت.

موسى بن عُقْبة: قَالَ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حين سألوه أن يحكِّم فيهم رجلًا: اختاروا من شئتم من أصحابي؟ فاختاروا سعد بن مُعاذ، فرضي بذلك رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فنزلوا عَلَى حكمه. فأمر – عليه السلام – بسلاحهم فجُعِل في قُبَّته، وأمر بحم فكُتِفوا وأوثقوا وجعلوا في دار أسامة، وبعث رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى سعد، فأقبل على حمار أعرابي يزعمون أن وطاءه برذعة من ليف، واتبعه رجلٌ من بني عبد الأشهل، فجعل يمشي معه ويعظم حقّ بني قُريْظة ويذكر حِلْفَهم والذي أَبْلوه يوم بعاث، ويقول: اختاروك عَلَى من سواك رجاءَ رحمتِك وتحنَّنك عليهم، فاسْتَبْقِهِم فإخَّم لك جمال وعُدَد. فأكثر ذَلِكَ الرجل، وسعد لا يرجع إليه شيئًا، حتى ذَنَوْا، فقال الرجل: ألا ترجع إليّ فيما أكلّمك فيه؟ فقال سعد: قد آن لي أن لا تأخذين في الله لومة لائم. ففارقه الرجل، فأتى قومه فقالوا: ما وراءك؟ فأخبرهم أنّه غير مستبقيهم، وإنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قتل مُقاتلتهُم، وكانوا – فيما زعموا – ست مائة مُقاتل قُتِلوا عند دار أبي جهم بالبلاط، فزعموا أنّ دماءهم بلغتْ أحجار الزَّيت التي كانت بالسّوق، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسّم أموالهم بين مَن حضر بالبلاط، فزعموا أنّ دماءهم بلغتْ أحجار الزَّيت التي كانت بالسّوق، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسّم أموالهم بين مَن حضر

من

المسلمين. وكانت خيل المسلمين ستة وثلاثين فرسًا. وأخرج حُيَيّ بنَ أخطب فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: هل أخزاك الله؟ قال له: لقد ظهرتَ عليَّ وما ألوم إلّا نفسي في جهادك والشدة عليك. فأمر به فضُرِبَتْ عُنُقُه. كلّ ذَلِكَ بعين سعد.

وكان عَمْرو بن سعدى اليهودي في الأسرى، فلما قدموه ليقتلوه فقدوه فقيل: أين عَمْرو؟ قالوا: والله ما نراه، وإنّ هذه لرمّته التي كان فيها، فما ندري كيف انفلت؟ فَقَالَ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: هب لي الزُّبَير – يعني ابن باطا وامرأته – فوهبهما له، بن قيس بن شماس إِلَى رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: هب لي الزُّبَير – يعني ابن باطا وامرأته – فوهبهما له، فرجع ثابت إلى الزُّبَير. فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ – وكان الزبير يومئذ أعمى كبيرا – قَالَ: هل ينكر الرجل أخاه؟ قَالَ ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيدك. قَالَ: أفعل، فإنّ الكريم يجزي الكريم، فأطلقه. فقال: لَيْسَ لي قائد، وقد أخذتم امرأتي وبَيّق. فرجع ثابت إِلَى رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فسأله ذريّة الزُّبير وامرأته، فوهبهم له، فرجع إليه فقال: قد ردّ إليك رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – امرأتك وبنيك. قَالَ الزُّبير: فحائط لي فيه أعذق لَيْسَ لي ولأهلي عيش إلا به. فوهبه له رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أمرأتك وبنيك. قال الزُّبير: فحائط لي فيه أعذق لَيْسَ لي ولأهلي عيش إلا به. فوهبه له رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ له ثابت: أسلم، قال: ما فعل المجلسان؟ فذكر رجالا من قومه بأسمائهم. فقال ثابت: قد قُتِلوا وفُرغ منهم، ولعل الله أنْ يهديك. فقال الزُّبير. أسألك بالله وبيدي عندك إلّا ما ألحقتني بهم. فما في فقال الله بعدهم. فذكر ذَلِكَ ثابت لرَسُول الله – صلى الله عليه وسلم –، فأمر بالزُّبَير فقتل. قارور قُريشًا: " وَأَنْزَلَ النَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ " يعني: الذين ظاهروا قُريشًا: " وَنْ أَهْل

قَالَ الله – تعالى – في بني قُريْظة في سياق أمر الأحزاب: " وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ " يعني: الذين ظاهروا قُريشًا: " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ في قُلُوكِيمُ الرُّعْبَ فَريقًا تقتلون وتأسرون فَريقًا ".

وقال عُرْوَة في قوله: " وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُّوهَا ". هي خَيْبَر.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حدثني عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنُ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيّ،

 $(7 \cdot 9/1)$ 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِسَعْدِ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ كِِكُمْ اللّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ. وقال البكّائي، عَنِ ابن إسحاق: فحبسهم رَسُول اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي دار بنت الحارث النَّجَارِية، وخرج إلى سوق المدينة، فخندق كِمّا خنادق، ثُمَّ بعث إليهم فضرب أعناقهم في تِلْكَ الخنادق. وفيهم حُيّي بن أخطب، وكعب بن أسد رأس القوم، وهم ستمائة أو سبعمائة، والمكثر يقول: كانوا بين الثماثائة والتسعمائة. وقد قالوا لكعب وهو يذهب بجم إلى رَسُول اللهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أرسالًا: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قَالَ: أفي كل موطن لا تعقلون. أما ترون الدّاعي لا ينزع، وأنّه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو – والله – القتْل. وأتي بحيي بن أخطب وعليه حلة فقاحية قد شقّها من كل ناحية قدر أهُلّة لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عُنُقه بحبل، فلما نظر إلى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: أما – والله – ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يُخذل. ثُمَّ أقبل عَلَى النّاس فقال: أيّها النّاس إنّه لا بأس بأمر الله. كتاب وقدر وملحمة تُتبت عليه بن إسرائيل. ثُمَّ جلس فضُربت عُنُقُه.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمِّهِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَتْ: إِنِّمَا – وَاللَّهِ – لَعِنْدِي تُحَيِّثُ مَعِي وَتَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – يقتل رجالهم بالسوق؛ إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ: يَا بِنْتَ فُلانَةٍ. قَالَتْ: أَنَا وَاللَّهِ. قُلْتُ: وَيْلَكِ، مَا لَكِ؟ قَالَتْ: أَقْتَلُ. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ. فَانْكَ: وَلِمَ؟ قَالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ. فَانْكَ عَالَمْ عَنْهُا.

قال عِكْرِمَةُ وَغَيْرُهُ: صَيَاصِيهِمْ: حُصُوفُهُمْ.

وقال يونس، عَنِ ابن إسحاق: ثُمُّ بعث النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سعدَ بن زيد، أخا بني عبد الأشهل بسبايا بني قُرَيْظة إلى نجد. فابتاع له بجم خيلا

(71./1)

وسلاحا. وكان – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قد اصطفى لنفسه رَيْحانة بنت عَمْرو بن خنافة، وكانت عنده حتى تُوفِي وهي في مِلْكه، وعرض عليها أن يتزوَّجها، ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ بل تتركني في مالك فهو أخفّ عليك وعليّ. فتركها. وقد كانت أوّلًا توقّفت عَنِ الإِسلام ثُمُّ أسلمت، فَسَرَّ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِذَلِكَ، والله أعلم. وفي ذي الحجة:

-وفاة سعد بن مُعَاذ من سنة خمس

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخُنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ الْعَوِقَةِ، رماه في الأكحل. فضرب عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَيْمَةً فِي الْمُسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. فَلَمَّا رَجَعَ مِنَ الْخُنْدَقِ، وَدَكَرَ الْجُرَيثَ، وَفِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمُّ إِنَّ كَلْمَهُ تَحَجَّرَ لِلْبُرُءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَمْ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبً إِنَّ أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضَعْتَ الْحُرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَقَرْمِ كَذَّبُوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضَعْتَ الْحُرْبَ بَيْنَنَا وبَينهم فافجرها واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من لبته، فلم فَأَبْقِنِي لَمُمْ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ. وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحُرْبَ بَيْنَنَا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من لبته، فلم يرعهم – ومعهم في المسجد أَهْلُ خَيْمَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ – إلا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ يَقِي عَلَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رُمِيَ سَعْدٌ يَوْمَ الأَحْرَابِ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالنَّارِ، فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ، فَلَقَ يَدُهُ، فَنَرَفَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى. فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لا تُخْرِجْ نَفْسِي حَقَّ تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرِيْطَةَ. فَاسْتَمْسَكَ عِرْقَهُ فَمَا قَطَرَتْ مِنْهُ قَطْرَةٌ. حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – حَتَّى تَقِرُ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرِيْطَةً. وَاسْتَمْسَكَ عِرْقَهُ فَمَا قَطَرَتْ مِنْهُ قَطْرَةٌ. حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَحَكَمَ أَنْ

(711/1)

تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. قال: وكانوا أربع مائة. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ، انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ. حديث صحيح. وقال ابن راهويه: حدثنا عمرو بن محمد القرشي، قال: حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —: " إِنَّ هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ — يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ — وَشَيَّعَ جِنَازَتَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكِ، لَقَدْ ضُمَّ شُعَّةً ثُمُّ فُرَحَ عَنْهُ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحُسَنِ: اهْنَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ فَرَحًا بِرُوحِهِ.

وقال يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن معاذ بن رفاعة، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي مَاتَ، فُتِحَتْ لَهُ أبواب السماء وتحرك له الْعُرْشُ؟ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَبْرِهِ وَهُوَ يُدْفَنُ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ - فَسَبَّحَ الْقَوْمُ. ثُمُّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَكَبَّر الْقَوْمُ. فَقَالَ: عَجِبْتُ لِهِنَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي قَرْمِ حَتَّى كَانَ هَذَا حِينَ فُرَجَ لَهُ.

روى بَعْضَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رفاعة، قال: أَخْبَرَنِي مُحْمُودُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجُمُوحِ، عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُعَادُ بْنُ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شِئْتُ مِنْ رِجَالِ قَوْمِي أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – في جوف الليل

(Y1Y/1)

معتجرا بِعِمَامَةٍ مِنْ إِسْتَبْرِقٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ هَذَا الْمَيِّتُ الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُبَادِرًا إِلَى سَعْدِ بْن مُعَاذٍ فَوَجَدَهُ قَدْ قُبِضَ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مَنْ لا أَقَّمِهُ، عَنِ الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ رَجُلا بَادِنًا، فَلَمَّا حَمَّلُهُ النَّاسُ وَجَدُوا لَهُ خِفَّةً. فَقَالَ رِجَالٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَ لَبَادِنًا وَمَا حَمَلْنَا مِنْ جِنَازَةٍ أَخَفَّ مِنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: إِنَّ لَهُ حَمَلَةً غَيْرُكُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ اسْتَبْشَرَتِ الْمَلائِكَةُ بِرُوح سَعْدٍ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابن إسحاق: حدثني أمية بن عبد الله أَنَّهُ سَأَلَ بَعْضَ أَهْلِ سَعْدٍ: مَا بَلَغَكُمْ من قول رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ يُقَصِّرُ فِي بَعْضِ الطُّهُورِ مِنَ الْبَوْلِ. اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ يُقَصِّرُ فِي بَعْضِ الطُّهُورِ مِنَ الْبَوْلِ.

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ، فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الأَرْضِ – تَعْنِي حِسَّ الأَرْضِ – وَرَائِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ يَخْوِلُ جِئَهُدُ فَجَلَسْتُ، فَمَر سَعْدٌ وَهُوَ يَقُولُ:

لَبِّثْ قليلًا يُدْرِكِ الهَيْجا حَمَلْ ... مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ

قَالَتْ: وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَدْ حَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَتَخَوَّفْتُ على أطرافه، وكان من أطول النَّاسِ وَأَعْظَمِهِمْ. قَالَتْ: فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ فِيهِمْ عُمَرُ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِغْفَرٌ. فَقَالَ لِي عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ وَاللَّهِ إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون تَحُوفُونَ وَبَلاءً. فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أن الأرض انشقت ساعتنذ فدخلت فيها. قالت: فَرَفَعَ الرَّجُلُ الْمِغْفَرَ عَنْ وَجُهِهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد اللَّهِ، فَقَالَ: وَجُكَلَ، قد أكثرت وأين التحوز

(Y1Y/1)

وَالْفِرَارُ إِلا إِلَى اللَّهِ؟ قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ، بِسَهْمٍ، فَقَالَ: خُذْهَا، وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ. فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ. فَدَعَا اللَّهَ سَعْدٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تُمْنِي حَقَّ تَشْفِيَنِي مِنْ قُرِيْظَةَ. وَكَانُوا مَوَالِيهِ وَحُلَفَاءَهُ فِي الجَّاهِلِيَّةِ. فَرَقَا كَلْمُهُ وَبَعَثَ اللَّهُ الرَّحِ على المشركين. وساق الحُدِيثَ بِطُولِهِ. وَفِيهِ قَالَتْ: فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ وَقَدْ كَانَ بَرِئَ حَقَّ مَا يُرَى مِنْهُ إِلا مِثْلُ الحُرْضِ. وَرَجَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وأبو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَإِنِي لأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءٍ عُمَرَ، وَأَن إِلَى قُبَّتِهِ. قَالَتْ: وَحَضَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وأبو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَإِنِي لأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءٍ عُمَرَ، وَأَن فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا – كَمَا قَالَ اللَّهُ – تَعَالَى – " رُحَمَا مُ بَيْنَهُمْ ". قَالَ: فَقُلْتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَتْ عَيْنَاهُ لا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنَّ بَنِي قُرِيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَيْ بِهِ مُحْمُولا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُضْنَى مِنْ جُرْحِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَشِرْ عَلَيَّ فِيهِمْ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ فِيهِمْ، فَقَالَ: لَوْ وُلِيتُ أَمْرُهُمْ فِي هَوْلاءٍ. فَقَالَ: إِنِّ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمْرَكَ فِيهِمْ بِأَمْرٍ أَنْتَ فَاعِلُهُ. قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ أَشِرْ عَلَيَّ فِيهِمْ، فَقَالَ: لَوْ وُلِيتُ أَمْرُهُمْ قَتَلْتُهُمْ وَسَبَيْتُهُمْ وَقَسَّمْتُ أَمْوَاهُمْ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لقد أشرت على فِيهِمْ بِاللَّذِي أَمْرَيْ اللَّهُ بِهِ. وَقَالَ مُعَاذٍ فِي اللَّهُ بِهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَامِرَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ وَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَامِرَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَنْ مَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَامِرَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَلْ وَلِي قَلْ وَلَكَ مُعَادٍ فِي قريظة أَن يقتل من جرت عليه المُوسى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: لَقَدْ حَكَمَ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ به من فوق سبع سماوات.

 $(Y1 \le /1)$ 

وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد، قال أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصار، قال: لما قضى سعد في قُرِيْظَةَ مُّ رَجَعَ انْفَجَرَ جُرْحُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَأَتَاهُ فَآخَذَ رَأْسَهُ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، وَسُجِّيَ بِتَوْبٍ أَبْيَضَ إِذَا مُدَّ عَلَى وَجُهِهِ بَدَتْ رِجُلاهُ، وَكَانَ رَجُلا أَبْيَضَ جَسِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اللَّهُمَّ إِنَّ سَعْدًا قَدْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَصَدَّقَ رَسُولَكَ وَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، فَقَالَ رُوحَهُ بِخَيْرٍ مَا تَقَبَّلْتَ رُوحَ رَجُلٍ ". فَلَمَّا سَمِع سَعْدٌ كَلامَ رَسُولِ اللهِ – فَيَعَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: وَأُمُّهُ تَبْكِي وَتَقُولُ: وَيُلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا ... حَزَامَةً وَجِدًا

فَقِيلَ لَهَا: أَتَقُولِينَ الشِّعْرَ عَلَى سَعْدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: دَعُوهَا فَغَيْرُهَا مِنَ الشُّعَرَاءِ أَكْذَبُ. وقال عبد الرحمن بن الغسيل، عَنْ عاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ محمود بن لبيد قَالَ: لما أُصيب أَكْحَلُ سعدٍ حولوه عند امرأةٍ يقال لهَا رُفَيْده، وكانت تداوي الجَرْحَى، قَالَ: وكان النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره، فذكر القصّة. وقال: فأسرع النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – المشي إلى سعد، فشكا ذَلِكَ إليه أصحَابه، فقال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى البيت وهو يغسل، وأمّه تبكيه وتقول:

وَيْلُ أُمّ سعدٍ سعدا ... حَزَامَةً وجِدّا

فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "كلّ نائحة تكذب إلّا أمّ سعد ". ثُمَّ خرج به فقالوا: ما حَمَلْنا ميتًا أخفَّ منه. فقال النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم –: " ما يمنعكم أن يَخِفّ عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قطّ، قد حملوه معكم ".

وقال شُعبة: أخبرني سِماك بن حرب، قال سَمِعْتُ عبد الله بنَ شدّاد يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – على سعد بن مُعاذ وَهوَ يكيد بنفسه فقال: " جزاك الله خيرًا من سيّد قوم، فقد أنجزت الله ما وعدْتَه وليُنْجزنَّك الله ما وعدك ".

(110/1)

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ سَعْدًا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَمْ يَنْزِلُوا إِلَى الأرض. رواه غَيْرُهُ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، فَقَالَ: عن ابن عمر.

وقال شبابة: أخبرنا أبو معشر، عنَ المقبري، قال: لَمَّا دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَعْدًا قَالَ: " لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَعْطَةِ الْقَبْر لَنَجَا سَعْدٌ، وَلَقَدْ ضُمَّ صَمَّةً اختلفت منها أَضْلاعُهُ مِنْ أَثَر الْبَوْلِ ".

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمْرو، عَنْ محمد بن المنكدر، عَنْ محمد بن شُرَحبيل، أن رجلًا أخذ قبضةً من تراب قبر سعد يوم دُفِن، ففتحها بعد فإذا هي مِسْك.

وقال محمد بن موسى الفطري: أخبرنا مُعاذ بن رِفاعة الزُّرقي قَالَ: دُفن سعد بن مُعاذ إلى أُس دار عقيل بن أبي طَالِب. قَالَ محمد بن عَمْرو بن عَلْقَمَةَ: حدَّثني عاصم بن عُمَر بن قَتَادَة إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – استيقظ فجاءه جبريل، أو قَالَ: مَلَكٌ فَقَالَ: من رجل من أُمّتك مات الليلة استبشر بموته أهلُ السماء؟ قَالَ: لا أعلمه، إلا أن سعد بن معاذ أمسى قريبا، ما فعل سعد؟ قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُبِض وجاء قومُه فاحتملوه إلى دارهم. فصلّى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالنَّاسِ الصُّبح، ثُمَّ خرج وخرج النّاس مشيًا حتى إنّ شسوع نعالهم تقطع من أرجلهم وإنّ أرديتهم لتسقُط من عواتقهم، فقال قائل: يَا رَسُولَ اللَّهِ قد بَنَتَ النّاس مشيًا قَالَ: أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة. شعبة: حدثنا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلَوْ كَانَ شعبة: حدثنا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلَوْ كَانَ شعبة: حدثنا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلُوْ كَانَ أَحَيًا منها نَا سعد بن معاذ ".

(717/1)

شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شرحبيل، قال: لما انفجر جرح سعد بْنُ مُعَاذٍ الْتَزَمَهُ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَجَاءَ أبو بكر فقال: واكسر ظهرناه، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا وَسِلم –، جعلت الدماء تسيل عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَجَاءَ أبو بكر فقال: واكسر ظهرناه، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا بَكُر. ثُمُّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

روى عقبة بن مكرم: حدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا: " لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ صَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا مِنْهَا سَعْدٌ "، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا، وَمَا فِيهِ صَفِيَّةُ.

وَلَيْسَ هَذَا الضَّغْطُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي شَيْءٍ. بَلْ هُوَ مِنْ رَوْعَاتِ الْمُؤْمِنِ كَنَزْعِ رُوحِهِ، وكألمه من بكاء حميمه عليه، وَكَرَوْعَتِهِ مِنْ هُجُومٍ مَلَكَى الامْتِحَانِ عَلَيْهِ، وَكَرَوْعَتِهِ يَوْمَ الْمَوْقِفِ وَسَاعَةَ وُرُودِ جَهَنَّمَ، وَنَخُو ذَلِكَ. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِنَا.

وَقَالَ يَزِيدُ بن هارون: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عن عائشة قالت: ماكان أحد أَشَدَّ فَقْدًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن معاذ.

وقال الواقدي: أخبرنا عُتْبَةُ بْنُ جَبِيرَةَ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قال: كان سعد بن معاذ أَبْيَضَ طِوَالا، جَمِيلا، حَسَنَ الْوْجْدِ، أَعْبَنَ، حَسَنَ اللِّحْيَةِ. فَرُمِيَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ سَنَةَ خَمْسٍ فَمَاتَ مِنْهَا، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً. وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ.

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ ".

وَقَالَ عَوْفٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ". وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هارون: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن إسحاق ابن رَاشِدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدُ بْنِ السَّكن، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لأُمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: " أَلا يَرْقَأُ دَمْعُكِ وَيَذْهَبُ حُرْنُكِ بِأَنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ؟ ".

وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْغَةَ أَغَّا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْحَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِي مِنْهُ لَفَعَلْتُ – يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ: " اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن ".

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ اللَّهِ سَعْدًا. قَالَ: إِنَّمَا يَعْنِيَ السَّوِيرَ. قَالَ: " وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ " قَالَ: تَفَسَّخَتْ أَعْوَادُهُ. قَالَ: وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَبْرُهُ فَاحُبُسَ، فَلَمَّا خَرَجَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: صُمَّ سَعْدٌ فِي الْقَبْرِ صَمَّةً فدعوت الله يَكْشِفَ عَنْهُ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَتَى بِثَوْبٍ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ: إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجُنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا ". مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ.

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَعْظَمِ الناس وأطوهم - فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَ وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ: إِنَّكَ بِسَعْدٍ لَشَبِيهٌ، ثُمُّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ. ثُمُّ قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا، كَانَ مِنْ أعظم الناس وأطوهم. ثُمَّ قَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْبَةٍ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الدَّهَبُ، فَلَيسَها رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْبَقُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجُبَّةٍ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الدَّهَبُ، فَلَيسَها رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْسَحُونَكَا وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هذه الجَبة؟ قالوا: يا رسول الله مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَمَنادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجُنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرُونَ.

(Y1A/1)

قلت: هو سعد بن مُعاذ بن النُعمان بن امرئ القَيْس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، ولقبه النبيت، ابن مالك بن الأوس – أخي الخزرج – وهما ابنا حارثة بن عَمْرو، ويُدعى حارثة العنقاء، وإليه جماع الأوس والخزرج أنصار رَسُول اللهِ حصلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وُيكنى سعد أبا عَمْرو، وأمه كبشة بنت رافع الأنصاري، من المُبايعات. أسلم هو وأسيد بن الحُضَير عَلَى يد مُصْعب بن عُمَيْر. وكان مُصْعب قَرِم المدينة قبل العقبة الآخرة يدعو إلى الإسلام ويُقْرئ القرآن. فلما أسلم سعد لم يبق من بني عبد الأشهل – عشيرة سعد – أحدٌ إلّا أسلم يومئذٍ. ثُمُّ كان مُصْعب في دار سعد هو وأسعد بن فلما أسلم سعد لم يبق من بني عبد الأشهل – عشيرة سعد – أحدٌ إلّا أسلم يومئذٍ. ثُمُّ كان مُصْعب في دار سعد هو وأسعد بن أرارة،، يدعوان إلى الله. وكان سعد وأسعد ابني خالة. وآخى النّبيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بين سعد بن مُعاذ وأبي عُبَيْدة بن الحَرّاح. قاله ابن إسحاق.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ: آخَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاص.

شَهد سعد بدرًا، وَثَبَتَ مَع رَسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم أُحُد حين ولَى الناس. وقال أبو نعيم: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا أَبُو الْمُتَوَكِّل، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ الْحُمَّى فَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ بِهِ فَهِيَ حَظُّهُ مِنَ النَّارِ ". فَسَأَلْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ رَبَّهُ، فَلَزِمَتْهُ فَلَمْ تُفَارِقْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنيَا.

وكان لسعد من الولد: عَمْرو، وعبد الله، وأمُّهما: عمّة أسيد بن الحُّضَير هند بنت سماك من بني عبد الأشهل، صحابيّة. وكان تزوّجها أوس بن مُعاذ أخو سعد – وقتل عبد الله بن عَمْرو بن سعد – يوم الحرة.

وكان لعمرو من الولد: واقد بن عَمْرو، وجماعة قِيلَ: إنَّهم تسعة.

وقتل عمرو أخو سعد بن مُعاذ يوم أُحد، وقتل ابن أخيهما الحارث بن أوس يومئذٍ شابًا. وقد شهدوا بدرا. والحارث أصابه السيف ليلة قتلوا كعب بن الأشرف، واحتمله أصحابه. وشهد بعد ذَلِكَ أُحُدًا.

(719/1)

رَوَى عَنْ سعد بن مُعاذ: عبد الله بن مسعود، قصته بمكة مع أُميَّة بن خلف، وذلك في صحيح البخاري. وحصن بني قُرَيْظة عَلَى أميالٍ من المدينة، حاصوهم النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خمسًا وعشرين ليلة. واستشهد من المسلمين: خلّاد بن سُويد الأنصاري الخزرجي، طُرحت عليه رَحَى، فَشَدَخَتْه.

ومات في مدّة الحصار أبو سنان بن محصَن، بدري مهاجري، وهو أخو عكّاشة بن مِحصَن الأسدي. شهد هو وابنه سِنان بدْرًا. ودُفن بمقبرة بني قُرَيْظة التي يتدافن كِمَا من نزل دُورهم من المسلمين. وعاش أربعين سنة. ومنهم من قَالَ: بقي إلى أن بايع تحت الشَّجرة.

> -إسلام ابني سَعْيَة وأسد بْن عُبَيْد

قَالَ يونس بن بكير، وجرير بن حازم عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة، عَنْ شيخ من بني قُرينظة أنه قَالَ: هل تدري عَمَّ كَانَ إسلامُ ثَغْلَبَة وأسد ابني سَعْية، وأسد بن عُبَيْد، نفر من هَدْل، لم يكونوا من بني قُرينظة ولا نَضير، كانوا فوق ذَلِكَ؟ قلت: لا. قَالَ: إنّه قدِم علينا رَجُل من الشام يهوديّ، يقال لَهُ: ابن الهيبّان، ما رأينا خيرًا منه. فكنّا نقول إذا احتبس المطر: استسْق لنا. فيقول: لا والله، حتى تُخْرِجوا صدقة صاعا من تمر أو مدا من شعير. فنفعل، فيخرج بنا إلى ظاهر حرّتنا. فَوَالله ما يبرح مجلسه حتى تمرّ بنا الشعاب تسيل. قد فعل ذَلِكَ غير مرّة ولا مرتين. فلما حَضَرَتْه الوفاة قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، مَا تَرُونُهُ أَخْرَجَنِي مِنْ أَرْضِ الْخُمْرِ إِلَى أَرْضِ الْبُؤْسِ والجوع؟ قُلْنَا: أنت أعلم. قَالَ: أخرجني بنيُّ

 $(YY \cdot /1)$ 

أتوقّعه يُبعث الآن فهذه البلدة مُهَاجره، وإنّه يُبعث بسفك الدماء وسبي الذرية، فلا يمنعنّكم ذَلِكَ منه ولا تُسبقنَّ إِلَيْهِ. ثُمَّ مات.

زاد يونس بْن بُكَيْر فِي حديثه: فلما كانت الليلة التي افتُتِحت فيها قُرَيْظة قَالَ أولئك الثلاثة، وكانوا شُبَّانًا أحداثًا: يا معشر يهود، هذا الَّذِي كَانَ ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا: ما هو؟ فقالوا: بلى – والله – إنّه لهو بصفته. ثُمَّ نزلوا فأسلموا وخلُّوا أموالهَم وأهلَهم، وكانت فِي الحصْن، فلما فتح ردّ ذَلِكَ عليهم.

-سَنَة ستِّ مِنَ الهجَرة

قَالَ البكّائي، عَنِ ابن إِسْحَاق: ثُمُّ أقام رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بالمدينة ذا الحُبَجَّةِ والمحرَّم وصَفَرًا وشهرَيْ ربيع، وخرج في جُمَادى الأولى إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرَّجيع: خُبَيْب بْن عَدِيّ وأصحابه، وأظهر أنّه يريد الشام ليصيب من القوم غِرَّةً، فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. فقال: لو أنّا هبطنا عُسْفان لرأى أهلُ مكة أنّا قد جئنا مكة. فهبط في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان. ثم بعث فارسَيْن من أصحابه حتى بلغا كِراعَ الغَمِيم، ثم كرا. وراح قافلا.

## –غزوة ذ*ي* قَرَد

ثم قدم المدينة فأقام كِمَا ليالي، فأغار عُيَيْنَة بْن حصْن فِي خيل من غَطفان عَلَى لِقَاحِ النَّهِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بالغابة، وفيها رَجُل من بني غِفار وامرأة، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللّقاح.

وكان أوّل من نذر بحم سَلَمَةُ بْن الأكْوَع، غدا يريد الغَابة ومعه غلام لطلحة بْن عُبَيْد الله معه فَرَسه، حتى إذا علا ثَنِيَّةَ الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية من سَلْع، ثُمُّ صرخ: واصَبَاحاه، ثُمُّ خرج يشتدّ في آثار القوم، وكان مثل السّبع، حتى لحق بالقوم. وجعل يردّهم بنَبْله، فإذا وُجّهت الخيل نحوه هرب ثُمُّ عارضهم فإذا أمكنه الرمْي رمى. وبلغ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ فصرخ بالمدينة: الفَزَعَ الفَزَعَ فترامت الخيول إلى

*(۲۲۲/1)* 

رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: المِقداد، وعَبّاد بن بشْر، وأسيد بن ظُهيْر، وعُكّاشة بن مِحْصَن وغيرهم. فأمر عليهم سعدَ بن زيد، ثُمَّ قَالَ: أخرج فِي طلب القوم حتى ألحقك بالناس. وَقَدْ قَالَ رَسُول اللهِ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فيما بلغني – لأبي عياش: لو أعطيت فرسك رجلا أفرس منك؟ فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أفرس النّاس. وضربت الفرس فَوَالله ما مشى بي إلّا خمسين ذراعًا حتى طرحني فعجبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: لو أعطيته أفرس منك وجوابي لَه. ولم يكن سَلَمَة بن الأكْوع يومئذٍ فارسًا، وكان أوّل من لحق القوم عَلَى رِجْلَيْه. وتلاحق الفُرسان فِي طلب القوم. فأول من أدركهم محرز بن نضلة الأسدي. فأدركهم ووقف لهم بين أيديهم ثُمَّ قَالَ: قفوا يا معشر بني اللّكيعَة حتى يلحق بكم من وراءكم من المسلمين. فحمل عَلَيْهِ رَجُل منهم فقتله. ولم يُقتل من المسلمين سواه.

قَالَ عَبْد الملك بن هشام: وقتل يومئذ من المسلمين وقاص بن مجزّز المُدْلجي.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مَنْ لا أَعَيِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُجُزِّزًا إِنَّمَا كَانَ عَلَى فَرَسِ عُكَّاشَةَ يُقَالُ لَهُ الْجُنَاحُ، فَقُتِلَ مُجُزِّزٌ وَاسْتُلِبَ الْجُنَاحُ. وَلَمَّا تَلاحَقَتِ الْحُيْلُ فَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ حَبِيبَ بْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَغَشَّاهُ بِبُرْدِهِ، ثُمُّ لَجِقَ بِالنَّاسِ. وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَرْجَعُوا وَقَالُوا: قُتِلَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَبْسَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَلَكِنَّهُ قَتِيلً لاَ بِي قَتَادَةً وَضَعَ عَلَيْهِ بُرْدَهُ لتعرفوا أنه صَاحِبَهُ.

وَأَدْرَكَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أُوبَارًا وَابْنَهُ عَمْرَو بْنَ أُوبَارٍ، كِلاهُمَا عَلَى بَعِيرٍ، فَانْتَظَمَهُمَا بالرمح فقتلهما جميعا. واستنقذوا بَعْضَ اللِّقَاح. وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَّى نَزَلَ بِالْجُبَلِ مِنْ ذِي قرد، وتلاحق الناس، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِهِ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. وَقَالَ سَلَمَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ

(177/1)

سرحتني في مائة رجل لاستنقذت بَقِيَّة السَّرْحِ وَأَخَذْتُ بِأَعْنَاقِ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِيمَا بلغني: إِنَّمُ الآنَ لَيُغْبَقُونَ فِي غَطَفَانَ. فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي أَصْحَابِهِ، فِي كُلِّ مِائَةِ رَجُلٍ، جَزُورًا. وَأَقَامُوا عَلَيْهَا ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَالَ: وَانْفَلَتَتِ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ إِبِلِ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إِنِي نَذَرْتُ لِلَّهِ أَنْ غَلَيْهَا أَنْ حَمَلَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثم قال: بِنْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَنْ حَمَلَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثم قال: بِنْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَنْ حَمَلَكِ اللهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَا فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا أَنْ حَمَلُكِ اللهُ عَلَيْهُا وَمَعَا لِهُ عَلَيْهَا أَنْ حَمَلُكِ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ حَمَلُكِ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَل

قُلْتُ: هَذِهِ الْغَزْوَةُ تُسمَّى غَزْوَةَ الْغَابَةِ، وَتُسمَّى غَزْوَةَ ذِي قَرَدٍ.

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ: إِنَّمَا كَانَتْ فِي سَنَةِ سِتٍّ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَلِهَا كانت زَمَنَ الْخُدَيْبِيَةِ.

قَالَ أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ القاسم: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمُحِينَةَ زَمَنَ الْخُدَيْبِيةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَخَرَجْتُ بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُنَدِيهُ مَعَ الْإِبِلِ. فَلَمَّا كَانَ بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَخَرَجْتُ بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُندِيهُ مَعَ الْإِبِلِ. فَلَمَّا كَانَ بِغَلَسٍ، أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم –، فقتل راعيها وخرج يطردها هو وَأُناسٌ مَعَهُ بِغَلْسٍ، أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم –، فقتل راعيها وخرج يطردها هو وَأُناسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ. فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اقْعُدُ عَلَى هَذَا الْفُرَسِ فَأَخْقُهُ بِطُلْحَةَ وَأَخْبِرْ رسول الله الخبر. وقمت عَلَى تَلِّ فَجَعَلْتُ وَجْهِي مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ مُّ نَادَيْتُ ثُولَاتُ مَرَّاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ. ثُمَّ اتبعت القوم معي سَيْفِي وَنَبْلِي، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ كِيمْ وَذَلِكَ حِينَ يَكُثُولُ الشَّجَرُ، فَإِلَى فَارسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ فَوَالِنَ وَبِلُ عَلِي فَارسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ فَولَاكَ حِينَ يَكُثُولُ الشَّجَرُ، فَإِلَى فَارسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ فَحِعلت أرميهم وأقول:

(TTE/1)

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَع ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع

فَأَخُقُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأَرْمِيهِ وَهُو عَلَى رَاحِلَةِ رَحْلِهِ، فَيَقَعُ سَهْمِي فِي الرَّحْلِ حَقَّ انْتَظَمَتْ كَيْفُهُ، فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ. وَكُنْتُ إِذَا تَضايقت الثنايا علوت الجُبَلِ فَرَدَأْهُمُ بِالْحِجَارَةِ، فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَأْيِي وشأَهُم أَزَلُ أَرْمِيهِمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلّا خَلَفْتُهُ وَرَائِي وَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ. ثُمَّ لَمْ أَزَلُ أَرْمِيهِمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلّا خَلَفْتُهُ وَرَائِي وَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ. ثُمَّ لَمْ أَزَلُ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُعُا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَتَى إِذَا مُدًّ الصُّحَاءُ أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بُنُ بَنْدٍ الْفَوَارِيُّ مَدَدًا لَهُمْ، وَهُمْ فِي تَنِيَّةٍ ضَيَقَةٍ. ثُمَّ عَلَوْتُ الجُبَلَ، وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَى إِذَا مُدًّ الصُّحَاءُ أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بِنُ بَنْدٍ الْفَوَارِيُّ مَدَدًا لَهُمْ، وَهُمْ فِي تَنِيَّةٍ ضَيَقَةٍ. ثُمَّ عَلَوْتُ الجُبَلَ، وَلَا مَدًا اللّهِ عَيْنَةُ بُنُ بَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَى إِذَا مُدًّ الصُّحَاءُ أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بِنُ مُنْ مَدُولًا فَيُهُمْ وَلَا أَنَّ هُمْ عُينْنَة بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا مُدًا اللّهِ عَيْنَة أَنَاهُمْ عُينْنَة بُنُ وَلَا أَنْ وَرَاءُهُ مَدَدًا لَقَدْ تَرَكَكُمْ، لِيقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ. فَقَامَ إِلَيْ أَرْبَعَةٌ فَصَعِدُوا فِي الجُبْرَلِ وَرَاءَهُ مَدَدًا لَقَدْ تَرَكَكُمْ، لِيقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ. فَقَامَ إِلَيْ أَرْبَعَةٌ فَصَعِدُوا فِي اجْبَلِ. وَلَا مُؤْمُونُ وَلَا أَلْلُهُ عُلُولًا أَنَّ مَا مُذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَكُومُ وَلَا عُلُولًا أَنَّ هَذَا وَلَوْلًا أَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيْنَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ الْمُؤْمُونَ وَلَا أَلْلُهُ مُؤْمُونَ عَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا أَلْلُهُ اللّهُ وَيَفُونُونَ أَنَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ وَلَا عُلُولًا أَنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُو

قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: إِنِيَّ أَظُنُّ - يَعْنِي كَمَا قَالَ - فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي ذَلِكَ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَخَلِّلُونَ الشَّجَرَ، وَإِذَا أَوَّفُهُمُ الْأَحْرَمُ الْأَسَدِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ، وَعَلَى إِثْرِهِ المقداد. فولى المشركون. فأنزل من الجبل فأعترض الأخرم فآخذُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَقُلْتُ: يَا أَحْرَمُ أَنْذِرِ الْقَوْمَ - يَعْنِي أُخَرُمُ الْآخِرِ فَاتَيْد حَتَّى الْجَبِل فأعترض الأخرم فآخذُ عِنَانَ فَرَسِه فَقَلْتُ. يَا أَحْرَمُ أَنْذِرِ الْقَوْمَ - يَعْنِي أُخَذُرُهُمْ - فَإِنِي لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ، فَاتَيْد حَتَّى اللَّهِيُّ النَّيِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَخُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: يَنْحَلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَخُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَرَسِه فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرحْمِن ابن عيينة وطعنه عَبْدُ الرَّحْمَ فَقَتَلَهُ. وَتَعَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ فَيَاكُ أَبُولُ عَلَيْحَقُ لَعَيْنَ فَرَسِه فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرحْمِن ابن عيينة وطعنه عَبْدُ الرَّحْمَ فَقَتَلَهُ. وَتَعَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ فَيَاحَقُ أَبُو

(TTO/1)

\_\_\_\_\_

بِهِ، فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ، فَعَقَرَ بِأِبِي قَتَادَةَ، وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَوَّلَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ. ثُمُّ إِنِي خَرَجْتُ أَعْدُو فِي أَثْرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ أَصْحَابِي شَيْئًا. وَيَعْرِضُونَ قَبْلَ الْمَغِيبِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالَ لَهُ ذو قرد، فأرادوا أن يشربوا منه، فأبصرويي أعدو وراءهم، فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية، ثنية ذي تير، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْقُ رَجُلا فَأَرْمِيهِ فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوع. قَالَ: يَا ثُكُلَ أُمِّي، أَكْوَعِيٌ بُكْرَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا عُدوَّ نَفْسِه، وَكَانَ الَّذِي رَمَيْتُهُ بُكْرَةً، فَقُلْتُ: عَنْهُم آخِر فعلق الْأَعْفُون فرسين فجبدتهما أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله – صلى الله عليه وسلم – في خمس مائة، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرُ جَزُورًا مِمَّا خَلَفْتُ، فَهُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ خَلِيْ فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِاثَةً وَاحِدَةً فَآخُذُ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ فَلَا يَبْقى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم –. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِنِي فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِاثَةً وَاحِدَةً فَآخُذُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْ فَلَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَيَعْوَى الْآلَاقِ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَوْلَ الْآلَ بَأَرْضَ عَطَفَانَ فَعَلَانَ فَقَالَ: مُرَّوا عَلَى فُلَانٍ الْغَطَفَائِي فَنَحَرَ عَلْه الله فَقَلَان فَقَالَ: مُرَّوا عَلَى فُلَانٍ الْغَطَفَائِي فَنَحَر عَلْه الله فَقَلَ الله عَلَيْه وَسَلَم أَسَانَه وَلَوْا عَلَى فَلَانِ الْغَطَفَائِي فَنَحَر عَلْفَان فقالَ: مُرْورًا عَلَى فُلانٍ الْغَطَفَائِي فَنَحَر عَلْه وَمَرَجُوا هِرَابًا.

فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ ". وَأَعْطَابِي سَهْمَ الرَّاجِل وَالْفَارِس جَمِيعًا. ثُمَّ أَرْدَفَني وَرَاءَهُ عَلَى العضباء رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

فَلَمَّاكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قريبا من ضحوة، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِكَانَ لا يُسْبَقُ، فَجَعَلَ يُنَادِي: هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ وَكَرَّرَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لَهُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلا هَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لا، إلا رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بأيي أنت وَأُمِّي خَلِّنِي فَلاُسَابِقُهُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ. قُلْتُ: أَذْهَبُ إِلَيْكَ. فَطَفَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ عَنِ النَّاقَةِ. ثُمُّ إِيِّ رَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ – يَعْنَى اسْتَبْقَيْتِ نَفْسِى – ثُمَّ إِيْ عدوت حَتَّى أَخْقَهُ فَأَصُكَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

(777/1)

(11 1/1)

بيدي. قلت: سبقتك والله. فضحك وقال: إن أظن حتى قدمنا إلى المدينة.

أخرجه مسلم عن شيخ، عَنْ هَاشِم.

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحُسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْحُوَّانِيِّ بِمِصْرَ، وَعَلَى أَبِي الحسن علي بن أَحْمَدَ الْهَاشِيِّ بِالْإِسْكَنْدَرِيَةِ، وَعَلَى أَبِي سَعِيدٍ سُنْقُرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِحَلَبَ، وَعَلَى أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَقْدِسِيِّ بِقَاسِيُونَ، وَأَخْبَرَنَا مُحْمَدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْفَقِيهِ، وَأَبُو الْغَنَائِمِ بْنُ مَحَاسِنَ، وَعُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَدِيبُ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَن عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْن رُوزَبَةَ. (ح) وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْمُسَيْنِ الْيُونِيغِيّ، وَمُحُمَّدِ بْنِ هَاشِمِ الْعُبَّاسِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُثْمَانَ الْفُقِيهُ، وَمُحُمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، وَعَلِيّ بْنِ بَقَاءٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ عبد الله بن عزيز، وخلق سواهم: أخبركم أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ابن الزبيدي قالا: أخبرنا أبو الوقت السجزي، قال: أخبرنا به المداودي، قال أخبرنا أبو حمد بن حمويه، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ أَنَهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمُحَيِّنَةِ ذَاهِبًا نَحُو الْعَابَةِ، حَتَّى إِذَاكُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْعَابَةِ لَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيُحُكَ مَا بِكَ؟ قَالَ: أَخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةً. فَصَرَحْتُ ثَلاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعَتْ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا: يَا النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قُلْتُ: مَنْ أَخَذُوهَا، فَجَعْلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَاسْتَنْقَذْتُمَّا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا. فَأَقْبَلْتُ مِجَا أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقُلْتُ: يَا رسول الله إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِيَّ أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سقيهم، فابعث في أثرهم فقال: يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، إن القوم

(YYV/1)

يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ.

## -مقتل أبي رافع

وهو سلّام بْن أبي الحُقَيْق، وقيل: عَبْد الله بْن أَبِي الحُقَيْق اليهودي، لعنه الله.

قَالَ البكّائي، عَنِ ابن إِسْحَاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمرُ بني قُريْظة، وكان سلّام بْن أَبِي الحَّقَيْق أَبُو رافع فيمن حزَّب الأحزاب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. وكانت الأوس قبل أُحُد قد قتلت كعبَ بن الأشرف. فاستأذنت الخزرجُ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في قتل ابن أبي الحَّقَيْق وهو بخيبر، فأذِن لهم.

وحدّثني الزُّهري، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن كَعْبِ بْن مالك، قَالَ: كَانَ مما صنع الله لرسوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّ هذين الحُيِّن من الأنصار كانا يتصاولان مَعَ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئا فيه غناء عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله – صلى الله عليه وسلم –، قالت الخزرج: والله لا يذهبون بحذه فضلًا علينا. فتذاكروا من رَجُل لرَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – كابن الأشرف، فذكروا ابن أَبِي الحُقَيْق وهو بخيبر. فاستأذنوا رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فأذن لهم. فخرج إِلَيْهِ من الخزرج خمسة من بني سَلَمَةَ: عَبْد الله بْن عَتيك، ومسعود بْن سنان، وعبد الله بْن أنيس، وأبو قتادة بن ربعي، وآخر حليف لهم. فأمر عليهم ابن عَتيك، فخرجوا حتى قدِموا خيبر، فأتوا دار ابن أَبِي الحُقَيْق ليلًا، فلم يَدعوا بيتًا فِي الدار إلّا أغلقوه عَلَى أهله، ثُمُّ قاموا

(YYA/1)

عَلَى بابه فاستأذنوا، فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ قَالُوا: نلتمس الميرة. قَالَتْ: ذاكم صاحبكم، فادخلوا عليه. قال: فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليها الحجرة تخوفا أن تكون دونه مجاولة تحُول بيننا وبينه. قَالَ: فصاحت امرأته فتُوهت بنا، وابتدرناه وهو عَلَى فراشه، والله ما يدلّنا عَلَيْهِ فِي سواد البيت إلّا بياضه، كأنّه قِبْطِيّة مُلْقاه. فلما صاحت علينا جعل الرجل منّا يرفع سيفه عليها ثمُّ يذكر فَمْي رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ قتل النساء، فيكف يده. فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عَلَيْهِ عَبْد الله بْن أنيس بسيفه فِي بطنه حتى أنفذه، وهو يَقُولُ: قطني قطني، أي حسبي. قال: وخرجنا، وكان ابن عتيك سيئ البصر فوقع من الدرجة، فوثنت يده وثا شديدًا وحملناه حتى نأتي مَنْهرًا من عيونهم فندخل فِيه. فأوقدوا النّيران واشتدّوا في كلّ وجه يطلبون، حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقلنا: كيف لنا بأن نعلم أنّه هلك؟ فقال رَجُل منّا: أَنَا أذهب فأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في النّاس. قَالَ: فوجدتُما وفي يدها المصباح وحوله رجال وهي تنظر في وجهه وتحدّثهم وتقول: أما والله لقد سَعِعْتُ صوت ابن عَتيك ثُمُ أكذبت نفسي فقلت: أيّ ابن عَتيك بهذه البلاد؟ ثُمُّ أَفْبَلْتُ عَلَيْه وَنظر في وجهه، ثُمُّ أكذبت نفسي فقلت: أيّ ابن عَتيك بهذه البلاد؟ ثُمُّ اقبَلْتُ عَلَيْه وسَلُ مَن كلمة كانت ألذّ إليّ منها. قَالَ: ثُمُّ جاء فأخبرنا الخبر، فاحتملنا صاحبَنا فقدِمْنا عَلَى رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فأخبرناه واختلفنا في قتله، فكلّنا يدّعيه. فقال: هاتوا أسيافكم. فجنناه بَهَا، فنظر إليها فقال لسيف عَبْد الله بْن أنيس: هذا قَتَلَه، أرى فِيهِ أثر الطّعام والشراب.

وَقَالَ زَكْرِيا بن أَبِي زَائدة، عن أَبِي إسحاق، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِع، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ. أَخْرَجَهُ البخاري.

(YY9/1)

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَيِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى أَيِ رَافِعِ رِجَالا مِنَ الْبَرَائِيلُ، عَنْ أَلِهِ وَكَانَ أَبُو رَافِعِ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُعِينُ عَلَيْهِ. وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْجُبَازِ. فَلَمَّا دَنُوْا وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْجِهِمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ لأَصْحَابِهِ: الْجِلِسُوا مَكَانُكُمْ فَإِيِّي مُنْطَلِقٌ فَمُتَلَطِّفً الْجُبَازِ. فَلَمَّا دَخُلُ. فَأَقْبَلَ حَقَّ دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمُّ تَقَنَّعْ بِعَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ. وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَمَتَ بِهِ الْبَوَابُ: يَا عَبْدَ لِلْبَوَابُ اللهِ إِنْ كُنْتَ تُويدُ أَنْ تَدْخُلُ فَاذْخُلُ لأُغْلِقَ. فَدَخُلْتُ فَكَمَنْتُ، فَأَغْلَقُ الْبَابَ وَعَلَقَ الْأَقَالِيدَ عَلَى وَدِّ النَّسُ، فَهَمَتُ فَقَتَحْتُ الْبَابَ. وَكَانَ فِي عَلايِ قَعَلَى عَلَيْ الْبَابُ وَعَلَقَ الْبَابَ وَعَلَقُ اللهَ وَعَلْقُ الْبَالِمُ وَقَعْتُ اللهَالِيدَ عَلَى وَدِي بَيْتٍ مُظْلِقٍ فَقَاتُ حَقَى الْبَيْنِ وَقُلْتُ عَلَى اللهِ السَّلُومِ وَلَكُمْ اللهَ الْفَوْمِ وَلَمْ اللهَ الْمَلْفِي وَلَالِكُ فَقَلْ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَعْ عَلَى اللهُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمَلْفِقِ فَي بَيْتٍ مُظْلِقِ مَنَّ الْمَنْ وَلَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهَ اللهِ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا أَنْ أَنْ اللهِ وَلَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَعْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللهَ وَلَاللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلْ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ ال

وَأَخْرَجَهُ أَيْصًا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْبَرَاءِ بِنَحْوِهِ. وَفِيهِ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبْوَابِ بَيُوهِيمْ فَغَلَقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ. وَفِيهِ: ثُمُّ جِنْتُ كَأَيِّ أُغِيثُهُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي، وَقُلْتُ: مالك يَا أَبَا رَافِعٍ. قَالَ: أَلا أُعْجِبُكَ، دَخَل عَلَيَّ رَجُلٌ فَصَرَبَنِي بِالسَّيْفِ. قَالَ: أَلا أُعْجِبُكَ، وَخَل عَلَيْ وَجُلْ فَصَرَبَنِي بِالسَّيْفِ. قَالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيضا فأضربه أُخْرَى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ، ثُمُّ جِنْتُ وَغَيْرتُ صَوْتِي كَهَيْنَةِ الْمُغِيثِ، وَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَصَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَكِى عَلَيْهِ حَتَّى شَمِعْتُ صَوْتَ العظم. ثم خرجت دهشا إلى السلم، فسقطت فاختلعت رجلي فعصبتها. ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت: انْطَلِقُوا فَبَشِرُوا رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – فَإِنِي لا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْعَ النَّاعِيَةَ. فَلَمَّا كَانَ وَجُهُ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ فَقَالَ: أَنْعِي أَبَا رَافِعٍ. فَقُمْتُ أَمْشِي، مَا بِي قلبة، وَسَلَمَ – فَإِنِي لا أَبْرَحُ حَتَى أَسْعَ النَّاعِيَةَ. فَلَمَّاكَانَ وَجُهُ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ فَقَالَ: أَنْعِي أَبَا رَافِعٍ. فَقُمْتُ أَمْشِي، مَا بِي قلبة، فَدَاركت أصحابي قَبْلُ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم – فبشرته.

وقال ابن لهيعة: حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ سَلامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ قَدْ أَجْلَبَ فِي غَطَفَانَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ يَدْعُوهُمْ إِلَى قِتَالِ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيَجْعَلُ لَهُمُ الْجُعْلَ الْعُظِيمَ. فَبَعَثَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلَيْهِ جَمَاعَةً فَبَيَّتُوهُ لَيْلا.

وقال موسى بْن عَقْبَةَ فِي مغازيه: فطرقوا أَبَا رافع اليهوديّ بخيبر فقتلوه في بيته.

(141/1)

-قتل ابن نُبَيْح الهُذَلِيُّ

ابن لهيعة: حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَبْدَ اللّهِ بْن أنيس السلمي إلى سُفْيَانَ بْن نُبَيْح الْهُنْدَلِيّ ثُمَّ اللِّحْيَايِيّ، لِيَقْتُلَهُ وَهُوَ بِعُرَنَةَ وَادِي مَكَّةَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ نُبَيْحٍ الْمُلْذَلِيَّ يَجْمَعُ النَّاسَ لِيَعْزُونِي وَهُوَ بِنَحْلَةٍ أَوْ بِعُرَنَةَ، وَعَالَ اللَّهِ الْعَدْرِجِت فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْعَتْهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ. قَالَ: آيَةُ مَا بَيْنَكَ وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة. فخرجت متوشحا سيفي، حتى دفعت إليه في ظعن يرتاد لهن مَنْزِلا وَقْتَ الْعُصْرِ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ لَهُ مَا وَصَفَى لِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ القشعريرة. فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي غَوْهُ أُومِئُ بِرَأْسِي إِيمَاءً. فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌّ مِنَ الْعَرَبِ سَمْعَ بِكَ وَيَجَمْعِكَ لِهِنَا الرَّجُلِ، فَجَاءَ لِلْذَلِكَ. قَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ سَمْعَ بِكَ وَيَجَمْعِكَ لَهِنَا الرَّجُلِ، فَجَاءَ لِلْدَلِكَ. قَلَدًا الرَّجُلِ، فَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ لِلْذَلِكَ. قَلَدُهُ مُو خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ طَعَائِنَهُ مُكَبَّاتٍ لَيْكَلُكُ. قَلَدًا فَهَ مَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَمْكَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمُّ حَرَجْتُ وَتَرَكْتُ طَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ لِلْذَلِكَ. قَالَ: أَجَلْ خَنُ فِي ذَلِكَ. فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَى إِذَا أَمْكَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمُّ حَرَجْتُ وَتَرَكْتُ طَعَائِنَهُ مُكَبَاتٍ

فَلَمَّا قَدِمَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ. قُلْتُ: قَدْ قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. ثُمَّ قَامَ بِي فدخل بِي بَيْتَهُ فَأَعْطَانِي عَصًا، فَقَالَ: أَمْسِكُ هَذِهِ عِنْدَكَ. فَحَرَجْتُ كِمَا عَلَى النَّاسِ. فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصا؟ فَقُلْتُ: أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَا عِنْدِي. قَالُوا: أَفَلا تَرْجِعُ فَتَسْأَلُهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ: لِمَ أَعْفَيْتَنِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَلَ: قَلَ: قَلْهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَحَمِّرُونَ يَوْمَئِذِ. قال: فقرنحا

(YYY/1)

عَبْدُ اللَّهِ بِسَيْفِهِ فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا مَاتَ أُمِرَ كِمَا فَضُمَّتْ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ، فَدُفِنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَقَالَ: إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْمُنْذَلِيّ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى سُفْيَانَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي نبيح الهذلي، والله أعلم.

-غزوة بني المُصْطَلِق

وهي غزوة المريسيع

قَالَ ابن إِسْحَاق: غزا رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بني المُصْطَلِق من خُزَاعة، في شعبان سنة ستّ. كذا قَالَ ابن إسْحَاق.

وقال ابن شهاب وعُرْوَة: هِيَ في شعبان سنة خمس. وكذلك يُرْوَى عَنْ قَتَادة.

وقاله أيضًا الواقدي، فقال: خَرَجَ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ الأثنين لليلتين خَلَتا من شعبان سنة خمسٍ، وقدم المدينة لهلال رمضان.

قلت: وفيها حديث الإِفك، وقد تقدّم ذَلِكَ فِي سنة خمس. وهو الصّحيح.

(rrr/1)

-سرية نَجْد

قِيلَ: إنَّها كانت فِي المحرَّم سنة ستٍ

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّتَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَيْلًا قِبَلِ عَبْدِي يَا مُحْمَدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ وَلَكِي يَا مُحْمَدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَكِرٍ، وَإِنْ كُشْتَ تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فَتْرَكُهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَقَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ عَلَى شَكِرٍ، وَإِنْ كُشْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَقَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ عَلَى شَكِرٍ، وَإِنْ تُقْتُلُ ثَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُشْتَ تُويد المَّالَ فَسَلْ تُعْطَ عَلَى شَكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلُ ثَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُشْتَ تُويد المُعلَقَ إِلَى خَوْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ مُّ دَحَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: أَطْلِقُوهُ. فَانْطَلَقَ إِلَى خَوْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ مُّ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَطْلِقُوهُ. فَانْطُلَقَ إِلَى خَوْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ مُّ دَحَلَ الْمَسْجِد فَقَالَ: أَطْلِقُوهُ. فَانْطُلَقَ إِلَى خَوْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ مُّ دَحَلَ الْمُسْجِد فَقَالَ: أَطْفُقُوهُ. وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجُهِ الأَرض أَبْعَضَ إِلَى مِنْ وَجْهِكَ، وَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحْبُ الْوَجُوهِ كُلِهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا أُوجُوهِ كُلِهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أُرِيدُ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدُ أَنْ عَنَوْد إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أُوجُوهِ كُلِهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وخالفهما مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، فيما روى يونس بْن بُكَيْر عَنْهُ: حَدَّثَنِي سَعِيد المَقْبُري، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: كَانَ إسلام ثمامة بْن أَثال أَنَّ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بما عرض لَهُ وهو مشرك، فأراد

قتله، فأقبل معتمِرًا حتى دخل المدينة، فتحيّر فيها حتى أخذ، فأَتي بِهِ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فأمر بِهِ فربط إلى عمود من عُمُد المسجد. وفيه: وإنْ تسأل مالًا تُعْطه.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فجعلنا المساكين نقول: ما نصنع بدم ثُمَامة؟ والله لأَكْلَهُ من جَزورٍ سمينةٍ من فدائه أحبّ إلينا من دمه. قلت: وهذا يدلّ عَلَى أنّ إسلام ثمامة كَانَ بعد إسلام أَبِي هُرَيْرَةَ، وهو فِي سنة سبع. فذكر الحديث، وفيه: فانصرف من مكة إلى اليمامة، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهِدَتْ قُريش، فكتبوا إلى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثُمَامة يخلي لهم حَمَّل الطعام. وكانت اليَمامةُ ريفَ مكة. قَالَ: فأذِن النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

وفيها: كَانَ من السّرايا – عَلَى ما زعم الواقدي –: قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي ربيع الأول أو الآخر عُكَاشة بْن مِحْصَن فِي أربعين رجلًا إلى الغَمْر. وفيهم ثابت بْن أقرم وشجاع بْن وهب. فأسرعوا، ونذر بَهم القوم وهربوا. فنزل عُكَّاشة عَلَى مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دَهَم على بعض ماشيتهم، فوجدوا مائتي بعير، فساقوها إلى المدينة.

وقال: وفيها بعث سرية أبي عبيدة إلى القَصَّة، في أربعين رجلًا، فساروا ليلهم مشاةً ووافوا ذا القصة مع عماية الصُّبح. فأغار عليهم وأعجزهم هربًا في الجبال. وأصابوا رجلا فأسلم. وبعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – محمدَ بْن مسلمة في عشرة، فكمن القومُ لهم حتى نام هُوَ وأصحابه، فما شعروا إلا بالقوم. فقتل أصحاب محمد، وأفلت هو جريحا.

(100/1)

قَالَ: وفيها كانت سَرِيَّةُ زيد بْن حارثة بالجموم. فأصاب امرأة من مزينة، يقال لها: حليمة، فدلتهم على مكان فأصابوا مواشي وأسراء، منهم زوجها. فوهبها النبي – صلى الله عليه وسلم – نفسها وزوجها.

وفيها سَرِيَّةُ زيدِ بْن حارثة إلى الطَّرف، إلى بني ثعلبة فِي خمسة عشر رجلا. فهربت الأعراب وخافوا، فأصاب من نَعَمِهم عشرين بعيرا. وغاب أربع ليال.

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص، في جمادى الأولى، وأُخِذَت الأموال التي كانت مَعَ أَبِي العاص، فاستجار بزينب بِنْت رَسُول اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فأجارته.

وحدثني موسى بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أقبل دِحْية الكلبي من عند قَيْصر، قد أجازه بمال. فأقبل حتى كَانَ بحِسْمى، فلقيّه ناسٌ من جُذام، فقطعوا عَلَيْهِ الطريق وسلبوه. فَجَاءَ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قبل أن يدخل بيته فأخبره. فبعث زيد بْن حارثة إلى حِسْمى، وهي وراء وادي القُرَى وكانت في جُمَادى الآخِرَة.

ثُمُّ سَرِيَّةُ زيدٍ إلى وادي القُرَى فِي رجب.

ثُمُّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عبدَ اللَّهِ بْن جَعْفَر، عَنْ يعقوب بن عُتْبَة قَالَ: خرج عليّ – رَضِيَ الله عَنْهُ – في مائةٍ إلى فَدَك إلى حيِّ من بني سعد بْن بَكْر. وذلك أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بلغه عَنْهُمْ أَنّ لهم جَمْعًا يريدون أن يمدُّوا يهودَ خيبر. فسار إليهم اللّيل وَكَمَنَ النّهار، وأصاب عيْنًا فأقرّ لَهُ أنّه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم عَلَى أن يجعلوا لهم تمر خيبر.

(TT7/1)

قال الواقدي: وذلك في شعبان.

وكانت غزوة أم قرفة في رمضان سار إليها زيد بن حارثة لأنها كانت تؤذي النبي – صلى الله عليه وسلم – ذكره الواقدي. قال: وفيها سَرِيَّةُ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف إلى دُومة الجُنْدَل في شعبان. فقال لَهُ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إنْ أطاعوا فتزوّج ابنة ملكِهم. فاسلم القوم، وتزوّج عبدُ الرَّحْمَن تماضر بِنْت الأصبغ – والدة أيي سَلَمَةَ – وكان أبوها ملكهم. وفي شوّال كانت سَرِيَّةُ كُرْز بْن جَابِر الفهري إلى العرنيين الذي قتلوا راعي رسول الله – صلى الله عليه وَسَلَّمَ – واستاقوا الإبل. فبعثه في عشرين فارسًا وراءهم.

وَقَالَ ابُن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكُلٍ وَعُرِيْنَةَ أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالُوا: إِنَّا أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمْنَا الْمَدِينَةَ. فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِذَوْدٍ وزاد، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخُرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَاعِاً. فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحُرَّةِ قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي طَلَيهِمْ، فأمر بَم فَقَطَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي طَلَيهِمْ، فأمر بَم فَقَطَعَ أَيْدِي وَسَلَّمَ – فِي طَلَيهِمْ، فأمر بَم فَقَطَعَ أَيْدِي وَسَلَّمَ – فِي طَلَيهِمْ، فأمر بَم فَقَطَعَ أَيْدِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ – فِي طَلَيهِمْ، وَسَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فَى نَاحِيَةِ الْحُرُّةِ حَتَّى مَاتُوا وَهُمْ كَذَلِكَ.

قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " الْآيَةَ. قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: مِنْ عكل، أو عرينة.

ورواه شُعبة، وَهَمَّام، وغيرهما، عَنْ قَتَادة فقال: من عُرَيْنَة، من غير شَكّ.

(TTV/1)

وكذلك قَالَ حُمَيْد، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

وقال زهير: حدثنا سِمَاك بْن حرب، عَنْ معاوية بْن قُرَّةَ، عن أنس: أن نفرا من عرينة أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فبايعوه، وقد وقع في المدينة الموم – وهو البرسام – فقالوا: هذا الوجع قد وقع يَا رَسُولَ اللَّهِ، فلو أَذِنْتَ لنا فرحنا إلى الإبل. قال: نعم، فاخرجوا وكونوا فيها. فخرجوا، فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا بالإبل. وجاء الآخر وقد جرح، قال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفًا يقتص أثرهم. فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَرَ أعينهم. أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

وقال أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قدم رَهْط من عُكْلَ فأسلموا فاجْتَوَوا الأرض، فذكره، وفيه: فلم ترتفع الشمس حتى أُتِي بَمِم، فأمر بمسامير فأُحميت لهم، فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم، ولم يحسمهم وألقاهم في اخْرَةِ يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ.

-إسلام أبي العاص

مبسوطا

أسلم أَبُو الْعَاصِ بْن الرَّبِيعِ بْن عَبْد الغُزَّى بْن عَبْد شَمْسِ بْن عَبْد مَناف بْن قُصَيّ العَبْشَمي، ختن رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى ابنته زينب، أمّ أُمامة، فِي وسط سنة ستٍ. واسمه لقيط، قاله ابن مَعِين والفلّاس. وقال ابن سعد: اسمه مِقْسَم وأمّه هالة بنْت جُوَيْلِد خالة زوجته، فهما أبناء خالة. تزوّج بِمَا قبل المبعث، فولدت لَهُ عليًّا فمات طفلًا، وأُمامة التي صلّى النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وهو حاملها وهي التي تزوّجها عليّ – رضي الله عنه – بعد موت خالتها فاطمة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – وكان أَبُو العاص يُدْعَى جَرْوٌ البطْحاء، وأُسر يوم بدر، وكانت زينب بمكة.

قَالَ يَخْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَبَعَثَتْ فِي فِذَائِهِ بِمَالٍ مِنْهُ قِلَادَةٌ لَمَا كَانَتْ حَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا كِمَا. فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْقِلَادَةَ رَقَّ لَمَا وَقَالَ: " إِن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا فَافْعَلُوا ". فَفَعَلُوا. فَأَخَذَ عَلَيْهِ عَهْدًا أَنْ يُحَلِّي زَيْنَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَهْدًا أَنْ يُحَلِّي زَيْنَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زيد بن حارثة ورجلا، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما وَيْشَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو العاص من رجال قريش المعدودين مالا وأمانة وتجارة. وكان الإسلام قَدْ فَرُقَ وَيُئْنَ وَيُنْبَ، إِلاَ أَنَّ النِّبِيَّ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ لا يَقْدِرُ أَنْ يُفَوِّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ يونس، عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْن حزم قَالَ: خرج أَبُو العاص تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا. وكانت معه بضائع لقريش. فأقبل قافلا فلقيته سريةٌ للنّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فاستاقوا عِيرَه وهرب. وقدِموا عَلَى رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بما أصابوا فقسمه بينهم. وأتى أَبُو العاص حتى دخل عَلَى زينب فاستجار عِمَا، وسألها أن تطلب لَهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ردّ ماله عَلَيْهِ. فَدَعَا رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – السَّريَّة فقال فم: إنّ هذا الرجل منا حيث قد علمتم. وقد أصبتم له مالا ولغيره مما كَانَ معه، وهو فَيْءٌ، فإنْ رأيتم أن تردّوا عَلَيْهِ فافعلوا، وإنْ كرهتم فأنتم وحقكم: قالُوا: بل نردّه عَلَيْهِ، فردُّوا – والله – عَلَيْهِ ما أصابوا، حتى إنّ الرجل ليأتى بالشَّنَة، والرجل بالإداوة

(Y = 9/1)

وبالحبل. ثُمَّ خرج حتى قدِم مكة، فأدّى إلى النّاس بضائعهم. حتى إذا فرغ قَالَ: يا معشر قريش، هَلْ بقي لأحدٍ منكم معي مال؟ قَالُوا: لا فجزاك الله خيرًا. فَقَالَ: أما والله ما منعنى أن أسلم قبل أن أقدِم عليكم إلّا تخوفت أن تظنُّوا أَنِيّ إنّما أسلمت لأذهب بأموالكم. فإني أشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله.

وأما موسى بْن عُقْبة فذكر أنّ أموال أَبِي العاص إنّما أخذها أَبُو بَصير فِي الهدنة بعد هذا التاريخ.

وقال ابن نُميْر، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي حَالِد، عَنِ الشَّعِيّ، قَالَ: قدِم أَبُو العاص من الشّام ومعه أموال المشركين. وقد أسلمت امرأته زينب وهاجَرَت. فقيل لَهُ: هَلْ لك أن تُسْلم وتأخذ هذه الأموال التي معك؟ فقال: بئس ما أبدأ بِهِ إسلامي أن أخون أمانتي. فكفلت عَنْهُ امرأته أن يرجع فيؤديّ إلى كلّ ذي حقٍ حقَّه؛ فيرجع ويُسْلم. ففعل. وما فرَّق بينهما – يعني النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سلمة أن زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَرْسَلَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ أَنْ خُذِي لِي أَمَانًا مِنْ أَبِيكِ. فَأَطْلَعَتْ رَأْسَهَا مِنْ بَابِ حُجْرَتِهَا، وَالتَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم – في الصبح، فقالت: أيها الناس إين زينب بنت رسول الله، وَإِنِي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي لا عِلْمَ لي هِمَذَا حَتَّى شَعْتُمُوهُ، أَلا

وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ أَدْنَاهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ.

(YE+/1)

وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ – وَهُوَ ضَعِيفٌ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَدَّهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ صَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أقرهما عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ إِنَّ أَبَا الْعَاصِ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ مُسْلِمًا، فلم يشهد مع النبي – صلى الله عليه وسلم – مَشْهَدًا. ثُمُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتُوفِيَ فِي آخر سنة اثنتي عشرة، والله أعلم.

-سَرِيَّةٌ عبدِ الله بْن رَوَاحة

إلى أُسَيْر بْن زارم فِي شوّال

قِيلَ إِنَّ سلَّام بْن أَبِي الحَقَيْق لِما قُتِل، أَمَّرَتْ يهود عليهم أسير بن زارم فسار في غَطَفان وغيرهم يجمعهم لحرب رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ابْنُ رَوَاحة في ثلاثة نفر سرا، فسأل عن خبره وغرته فأخبر بذلك. فقدِم عَلَى رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فأخبره. فندب رَسُول اللهِ – صلى الله عليه وسلم – الناس فانتدب له ثلاثون رجلًا، فبعث عليهم ابن رَوَاحة. فقدموا عَلَى أُسَيْر فقالوا: نَخْنُ آمنون نعرض عليك ما جئنا لَهُ؟ قَالَ: نعم، ولي منكم مثل ذَلِكَ. فقالوا: نعم. فقالوا: أَنَّ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعَثَنَا إليك لتخرج إِلَيْهِ فيستعملُك عَلَى خيبر ويُحسن إليك. فطمع في ذَلِكَ فخرج، وخرج معه ثلاثون من اليهود، مَعَ كلّ رجلٍ رديفٍ من المسلمين. حتى إذا كانوا بقَرْشَر فقال

(Y£1/1)

عَبْد الله بْن أنيسَ – وكان فِي السَرِيَّة –: وأهوى بيده إلى سيفي ففطِنْتُ لَهُ ودفعت بعِيري وقلت: غدرًا، أي عدو الله. فعل ذَلِكَ مرّتين. فنزلت فسقت بالقوم حتى انفردت إلى أُسيْر فضربته بالسيف فأندرتُ عامة فخذه، فسقط وبيده مخرش فضربني فشجّني مأمومة، ومِلنا إلى أصحابه فقتلناهم، وهرب منهم رَجُل. فقدِمْنا عَلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقال: لقد نجاكم الله من القوم الظالمين.

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، (ح) وموسى بن عقبة عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْثَ عَبْدَ الله بن رواحة في ثلاثين راكبا فيهم عبد الله بن أنيس إلى بشير بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر، فذكر نحو ما تقدم، والله أعلم.

## -قصة غزوة الحديبية

وهي عَلَى تسعة أميال من مكة

خرج إليها رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي ذي القعدة سنة ستٍ. قاله نافع، وقَتَادة، والزُّهري، وابن إِسْحَاق، وغيرهم. وعُرْوة فِي " مغازية "، رواية أَبِي الأسود.

وَتَفَوَّدَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَرَجَ إِلَى الْخُدَيْبِيَةِ فِي رَمَضَانَ. وَكَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ فِي شَوَّالِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ هُدْبَةَ، عن همام، قال: حدثنا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنسًا

(TET/1)

أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – اعتمر أربع عمر كلهن في ذي الْقِعْدَةِ، إِلَّا الْعُمْرَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ، عُمَرَةَ الحديبية زمن الخُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ المقبل، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْخُلَيْمَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بنِي الْخُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ.

وقال شعبة، عن عمرو بن مرة سمع ابن أَبِي أَوْفَى - وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ - قال: كنا يومئذ ألفا وثلاث مائة. وَكَانَتْ أَسْلَمُ يَوْمَئِذٍ ثُنُ الْمُهَاجِرِينَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.

وَقَالَ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُنْعُدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وخالفه الأعمش، عن سالم، عن جابر، فقال: كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ. اتَّفَقَا عليه أيضا.

وَكَأَنَّ جَابِرًا قَالَ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ. وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً كَامِلَةً تَزِيدُ عَدَدًا لَمْ يَعْتَبِرُهُ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً تَنْقُصُ عَدَدًا لَمْ يَعْتَبِرُهُ. وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ هَذَا كَثِيرًا، كَمَا تَرَاهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي سِنِّ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم –، فاعتبروا تَارَةً السَّنَةَ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا وَالَّتِي تُوفِيِّ فِيهَا فَأَدْخَلُوهُمَا فِي الْعَدَدِ. وَاعْتَبَرُوا تَارَةً السِّنِينَ الْكَامِلَةَ وَسَكَتُوا عَنِ الشُّهُورِ الْفَاضِلَةِ.

وَيُبَيِّنُ هَذَا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ كَانَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ؟ قَالَ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. قُلْتُ: إِنَّ جَابِرًا قَالَ: كَانُوا أَرْبُعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ –، وَهِمَ. هُوَ حَدَّثَنِي أَفَّمْ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ

(YET/1)

مِائَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُ وَسَلَّمَ –: أنتم خير أهل الأرض. اتفقا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَةَ.

وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا يَوْمَ الحديبية ألفا وأربع مائة. صَحِيحٌ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: نَحَرْنَا عَامَ اكْنَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. قُلْنَا لِجَابِرٍ: كَمْ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قال: ألفا وأربع مائة بخَيْلِنَا وَرَجلِنَا. وَكَذَلِكَ قَالُهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، فِي أصح الروايتين عنه. وَالْمُسَيَّبُ بْنُ حَزْمٍ، مِن رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد، عن أبيه.

قال البخاري: مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحُكَمِ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَمَنَ الْخُلَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْخُلَيْفَةِ قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُخْبِرُهُ عن قريش. وسار حتى إذا كان بعذبة الْأَشْطَاطِ قرِيبًا مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ عَيْنُه الْخُزَاعِيُّ فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بْنَ لُؤَيِّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ جُعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَشِيرُوا عَلَيَّ. أَتَرَوْنَ أَنْ غَيلَ إِلَى ذَرَادِي جُعُوا لَكَ هُولًاءٍ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ؟ فَإِنْ قَعَدُوا مَعَدُوا مَوْدَورِينَ وَإِنْ جُنُوا تَكُنْ عِنقا قطعها

(Y £ £/1)

اللَّهُ. أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَوُمَّ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَ عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، إِنَّمَا جِعْنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَجِيْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَيَيْنَ الْبَيْتَ قَاتَلْنَاهُ. قَالَ: فَرُوحُوا إِذًا.

قَالَ الزُّهْرِي فِي الحديث: فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قَالَ النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إنّ خَالِد بْن الوليد بالغميم فِي خيلٍ لقُرَيْش طليعةً فخُذوا ذات اليمين. فَوَالله ما شعر بَم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرًا لقريش. وسار النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حتى إذا كَانَ بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت واحلتُه فقال النّاس: حَلْ حَلْ، فأرحُوا إذًا.

قَالَ الرُّهري: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ما رَأَيْت أحدًا كَانَ أكثر مشاورة لأصحابه مِنْ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

قَالَ المِسْوَر ومروان فِي حديثهما: فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قَالَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إنّ خَالِد بْن الوليد بالغميم فِي خيل لقريش – رجع الحديث إلى موضعه – قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " مَا خلأت القصواء وما ذلك لهَا بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل ". ثُمُّ قَالَ: " والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطَّةً يعظمون فيها حُرُمات الله إلّا أعطيتهم إيّاها ". ثُمُّ زجرها فوَثَبَتْ بِهِ. قَالَ: فَعَدل حتى نزل بأقصى الحُدَيْبية عَلَى ثَمْد قليل الماء، إنّما يتبرّضه النّاس تبرُّضًا، فلم يُلبّئِلهُ النّاس أَنْ نَزَحُوه، فشكوا إلَى رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – العطش. فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، قال: فَوَاللهُ ما زال يجيش لهم بالرّي حتى صدروا عنه.

فبينا هُمْ كذلك إذ جاءه بُدَيْل بْن وَرْقاء الحُزَاعي فِي نفرٍ من خُزاعة، وكانوا عَيْبَة نصح لرَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من أهل تِمَامة. فقال: إنيّ تركت كعبَ

(YEO/1)

ابن لُؤَيّ وعامر بْن لُؤَيّ نزلوا أعداد مياهِ الخُلَيبية، معهم العُوذ المطافيل، وهم مُقاتلوك وصادُّوك عَنِ البيت. قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنا لم نجئ لقتال أحدٍ ولكّنا جئنا معتمرين، وإنّ قُريشًا قد نحكتهم الحرب وأضرت بمم فإن شاؤوا مادَدْقُمُ مدَّةً ويُخُلُّوا بيني وبين النّاس، وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فِيهِ النّاس فعلوا، وإلّا فقد جَمُّوا، وإنْ هُمْ أبَوا فَوَالذي نفسي بيده لأقاتلنهم عَلَى أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو ليُنْفِذَنَّ الله أمْرَه. فقال بُدَيْلٌ: سأبلّغهم ما تَقُولُ. فانطلق حتى أتى

قُرِيْشًا فقال: إنّا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يَقْولُ قولًا، فإنْ شئتم نعرضه عليكم فعلْنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحدّثنا عَنْهُ بشيء. وقال ذَوُو الرأي منهم: هاتِ ما سَمِعْتُهُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كذا وكذا. فحدّثهم بما قَالَ النَّمِيّ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

فقام عُرْوة بْن مَسْعُود الثَّقَفي فقال: أي قوم أَلَسْتُم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قَالُوا: بلى. قَالَ: هَلْ تتَهموني؟ قَالُوا: لا. قَالَ: ألستم تعلمون أيّ استنفرت أهل عُكاظ فلما بلّحُوا عليّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قَالُوا: بلى. قَالَ: فإنّ هذا قد عرض عليكم خطة رشد، فاقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلّم النّبِيّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فقال نحوًا من قوله لبُدَيْلٍ. فقال: أي مُحَمَّد أرأيت إنْ استأصلت قومَك هَلْ شَمِعْتُ بأحدٍ من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإنْ تكن الأخرى فَوَالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقاء أن يفرّوا وَيَدعوك. فقال لَهُ أَبُو بَكْر – رَضِيَ الله عَنْهُ –: تَمْن الْلات. أنحن نفر عَنْهُ ونَدَعُهُ؟ قَالَ: من ذا؟ قَالَ: أَبُو بَكْر. قَالَ: والذي نفسى بيده لولا يدكانت لك عندي لم

(Y£7/1)

أَجْزِكَ كِمَا لأَجَبْتُك. قَالَ: وجعل يكلّم النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، كلّما كلّمه أخذ بلحيته، والمُغيرة بْن شُعبة قائمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَمَعَهُ السيف وعليه المغفر، فكلّما أهوى عُرُوة إلى لحية النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، ضرب يده بنَعْل السّيف وقال: أخِرْ يدك. فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قَالُوا: المغيره بْن شُعبة. فقال: أي غدر، أو لست أسعى في غدرتك؟ قَالَ: وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثُمَّ جاء فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أمّا الإسلام فأقْبَل، وأما المال فلستُ منه في شيء.

مُّ إِنَّ عَرُوة جعل يَرْمُق صَحابة النَّي \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فَوَالله ما تَنَخَّم رَسُول اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ نُخَامةً إِلَّا وقعت فِي كَفَّ رِجلٍ منهم يدلك كِمَّا وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمرِ ابتدروه، وإذا توضأ ثاروا يقتتلون عَلَى وضوئه، وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُجِدُّون إِلَيْهِ النَّطُرَ تعظيمًا لَهُ. فرجع عُرُوة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وقدت عَلَى قَيْصر وكِسْرى والنَّجاشيّ، والله إِنْ رَأَيْت ملكًا قطّ يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدًا. والله إِنْ تنحّم غُنامةً إلّا وقعت فِي كفّ رجلٍ منهم فدلك كِمَا وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضاً كادوا يقتتلون عَلَى وضوئه، وإذا تكلّم خفضوا أصواتم عنده، ولا يحدُّون إلَيْهِ النَّظر تعظيمًا له، وإنّه قد عرض عليكم خطّة رُسُدٍ فاقبلوها. فقال رَجُل من بي كِنانة: دعوني آتِه. فقالوا: انتِه. فلما أشرف على النبي \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وأصحابه، قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ \_ وأصحابه، قال رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : هَذَا فلان وهو من قوم يعظِّمون البُدْن، فابعثوها لَهُ. فَبُعِثَت لَهُ. واستقبله القوم يلبُّون. فلما رَأى ذَلِكَ قالَ: سحادن الله ما ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه فقال: رَأَيْت البُدْنَ قد قُلِدت وأشعِرَت، فما أرى أن سحادن الله ما ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه فقال: رَأَيْت البُدْنَ قد قُلِدت وأشعِرَت، فما أرى أن عمرو من قوم رجلٌ فاجر. فجعل يكلّم النَّبِيّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ . فبينا هُوَ يكلّمه إذ جاء صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ . فبينا هُوَ يكلّمه إذ جاء سُهَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ . فبينا هُوَ يكلّمه إذ جاء سُهَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ . فبينا هُوَ يكلّمه إذ جاء عمو .

قَالَ مَعمَر: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى الله عليه وسلم –: قد سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ.

قَالَ الرُّهري فِي حديثه: فجاء سُهَيْلُ بْن عَمْرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابًا. فدعا الكاتب فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أكتب بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ". فقال سُهَيْل: أمّا الرَّحْمَن فَوَالله ما أدرى ما هُوَ، ولكن اكتب باسمك اللهُمّ كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلّا بسم الله الرَّحْمَن الرحيم. فقال النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اكتب باسمك اللهمّ "، ثُمُّ قَالَ: " هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ محمدٌ رَسُول اللهِ ". فقال سُهَيْل: والله لو كنّا نعلم أنّك رَسُول اللهِ ما صدَدْناك عَنِ البيت ولا قاتلْناك، ولكنْ أكتب مُحمَّد بْن عَبْد الله. فقال النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إِنِي لَرَسُولُ اللهِ وإنْ كَذَّبْتُموني، أكتب مُحمَّد بْن عَبْد الله.

قَالَ الرُّهري: وذلك لقوله لا يسألوني خطّة يعظّمون فيها حُرُمات الله إلّا أعطيتهم إيّاها.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال: والله لا تتحدث العرب أنّا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل. فكتب. فقال سُهيْل: عَلَى أنّه لا يأتيك منّا رَجُل وإنْ كَانَ عَلَى دينك إلّا رَدَدْتَه إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله كيف يردّ إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينا هُمْ كذلك إذ جاء أَبُو جَنْدَلِ بْن سُهيْل بْن عَمْرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظْهُر المسلمين. فقال سُهيْل: وهذا أول ما أقاضيك عَلَيْهِ أن تردّه. فقال النّبِيّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إنّا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا نصالحك على شيء أبدا. قال النبي حسلى الله عليه وسلم –: فأجره لي. قَالَ: ما أنّا بمُجِيره لك. قَالَ: بلى، فافعل، قَالَ: ما انا بفاعل. قَالَ مِكْرَز: بلى قد أجرناه. قال أبو جندل: معاشر المسلمين أأرد إلى المشركين وقد جئت مُسلِمًا، ألا تَرَوْن ما قد لقيت؟ – وكان قد عُذَب عذابًا شديدًا في الله –.

فقال عُمَر: والله ما شَكَكْتُ منذ أسلمتُ إلّا يومئذٍ، فأتيت النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

(YEA/1)

فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ، ألستَ نِيَّ الله؟ قال: " بلى "، قلت: ألسنا على الحق وعدونا عَلَى الباطل؟ قَالَ: " بلى "، قلت: فلم نُعْطي الدَّنيَّة فِي ديننا إذًا؟ قَالَ: " إِنِي رَسُول اللهِ ولست أعصيه وهو ناصري ". قلت: أوَلستَ كنت تحدّثنا أنا سنأتي البيتَ فنطوف حقًا؟ قال: " بلى، أنا أخبرتك أنك تأتيه العام "؟ قلت: لا. قَالَ: " فإنّك آتيه ومُطَوّف بِهِ ". قَالَ: فأتيت أَبّ بَكُر فقلت: يا أَبّ بَكُر أليس هذا نبيّ الله حقًا؟ قَالَ: بلى. قلت: ألسنا عَلَى الحقّ وعدونا عَلَى الباطل؟ قَالَ: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل إنّه رَسُول اللهِ وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت. فَوَالله إنّه لَعَلَى الحقّ. الحقّ. قلت: أوَ لَيْسَ كَانَ يحدثنا أنه سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنّك تأتيه العام؟ قلت: لا. قَالَ: فإنّك آتيه ومُطَوّف بِهِ.

قَالَ: الزُّهري. قَالَ عُمَر: فعملت لذلك أعمالًا.

فلما فرغ من قضية الكتاب قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " قوموا فانحُرُوا ثُمُّ احلِقوا ". قَالَ: فَوَالله ما قام منهم رجلٌ حتى قَالَ ثلاث مرّات. فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل عَلَى أَم سَلَمَةَ فذكر لهَا ما لقي من النّاس. فقالت: يا نبيّ الله أتحبّ ذَلِك؟ اخرج ثُمُّ لا تكلّم أحدًا كلمةً حتى تنحر بُدْنك، ثُمُّ تدعو بحالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلّم أحدًا حتى فعل ذَلِك. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوةٌ مؤمنات، وأنزل الله: " إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِدُوهُنَّ " حتى بلغ " وَلا تُمْسِكُوا بعِصَمَ الْكَوَافِر ". فطلّق عُمَر يومئذِ امرأتين

كانتا لَهُ فِي الشِّرْك، فتزوّج إحداهما معاويةُ، والأخرى صَفْوان بْن أُمّية.

ثُمُّ رجع رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى المدينة، فجاءه أَبُو بصير، رجلٌ من قريش، وهو مُسْلِم، فأرسلوا فِي طلبه رجلين فقالوا: العهد الَّذِي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، فخرجا بِهِ حتى بلغا بِهِ ذا الحُلَيْفة، فنزلوا يأكلون من تمرٍ لهم. فقال أَبُو بصير لأحد الرَّجلين: والله إنيّ لأرَى سيفك هذا جيّدًا جدا

(Y£9/1)

فاسْتَلَه الآخر فقال: أجل والله إنّه لجيّد، لقد جرَّبتُ بِهِ ثُمَّ جرَّبت. فقال أَبُو بصير: أربي أنظر إِلَيْهِ. فأمكنه منه فضربه حتى بَرَد. وفرّ الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال للنّبيّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم –: قُتل – والله – صاحبي وإينّ لَمَقْتُول. قَالَ: فجاء أَبُو بَصِير فقال: يا نبيّ الله قد أوفى الله ذمّتك، والله قد رَدَدْتني إليهم ثُمَّ أنجابي الله منهم. فقال النّبيّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم –: " ويْلُ أُمِّهِ مِسعرُ حَربٍ لو كَانَ لَهُ أحد ". فلما شَمِعَ ذَلِكَ عرف أَنَّهُ سيردّه إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر. وينفلت منهم أَبُو جَنْدَل بْن سُهَيْل فلحق بابي بصير، فلا يخرج من قريش رَجُل قد أسلم إلّا لحِق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة.

قَالَ: فوالله لا يسمعون بعيرٍ لقريش خرجت إلى الشام إلّا اعترضوا لَهَا فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريشٌ إلى النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تناشَدُه الله والرَّحِم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إليهم فأنزل: " وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ " حتى بلغ " حَمِيَةَ الجُّاهِلِيَّةِ ". وكانت حَمِيَّتُهم أَغَم لم يُقرُّوا بنبيّ الله ولم يُقرُّوا بنبيّ الله الرَّمَ مَن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، عَنِ الْمُسْنِدِي، عَنْ عَبْد الرزَاق، عَنْ مَعْمَر، علم له الله الرَّمْ مَن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، عَنِ الْمُسْنِدِي، عَنْ عَبْد الرزَاق، عَنْ مَعْمَر، علم له له الرَّمْ مَن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، عَنِ الْمُسْنِدِي، عَنْ عَبْد الرزَاق، عَنْ مَعْمَر،

وَقَالَ قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: مَنْ يَصْعَدِ الثَّبِيَّةَ – ثِنَّيةَ الْمُرَارِ – فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا خُطًّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَ خَيْلُ بَنِي الْحُزْرَجِ. ثُمَّ تَبَادَرَ النَّاسُ بَعْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قَالَ: وَاللَّهِ – : "كَلُّكُمْ مَعْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الجُمَلِ الْأَحْمَرِ ". فَقُلْنَا: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتَى أَحْرَبُكُمْ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ البخاري: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّصْوَانِ يَوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ. كُنَّا مَعَ النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً،

(10./1)

وَاكْدَيْبِيَةُ بِثْرٌ، فَنَرَحْنَاهَا فَمَا تَرَكْنَا فِيهَا قَطْرةً. فبلغ ذلك النّبيّ – صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا

والحديبية بِسَرَ، فَتَرَحَاهَا فَهَا مَرَكَا فِيهَا فَطَرَهُ. فَبَعَ دَلَكَ اللَّهِي – صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّم – فَافَهَا فَجَلَسُ عَلَى سَعِيقِهَا مَ رَكَا اللَّهِ مِنْ مَاءٍ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ ثُمُّ مَّضَمْضَ وَدَعَا ثُمُّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَّكَهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمُّ إِهَا أصدرتنا نحن وركابنا. أخرجه البخاري. وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: قدمنا مَعَ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى جَبَاهَا، فَإِمَّا اللّهَ بَعْ عَشْرَةً مِائَةً، وَعَلَيْهَا خُمْسُونَ شَاةً مَا تَرْوِيهَا. فَقَعَدَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى جَبَاهَا، فَإِمَّا ذَعَا وإما بزق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مِسْوَرٍ، وَمَرْوَانُ بن الحكم أنهما حدثاه قالا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْخُلَيْبِيَةِ يُوِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، لا يريد قتالا. وساق معه الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبع مائة رَجُل، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَر.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ – فِيمَا بَلَغَنِي – يَقُولُ: كُنَّا أَصْحَابَ الْخُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً.

قلت: قد ذكرنا عَنْ جماعةٍ من الصّحابة كقول جَابر.

ثُمُّ ساق ابن إِسْحَاق حديث الزُّهري بطُوله، وفيه ألفاظٌ غريبة، منها: وجعل عُرْوَة بن مَسْعُود يكلّم النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الحديد. قال: فجعل يقرع يد عُرْوَة إذا تناول لحيَة وَسَلَّمَ –، والمُغيرَةُ واقفٌ على رأْسِ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَّ لَا تصل إليك. رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَّ لَا تصل إليك. فيقول عُرْوَة: وَيُعْك ما أفَظَكَ وأغلظكَ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالَ له عُرْوَة: من هذا يا مُحَمَّد؟ قَالَ: هذا ابن أخيك المُغِيرة بْن شُعبة. قَالَ: أي غدر، وهل غَسَلْتَ سَوْءَتَك إلّا بالأمس؟.

(101/1)

قَالَ ابن هشام: أراد عُرُوَة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشرة رجلا مِنْ بَنِي مَالِكِ بنْ ثَقِيفٍ. فَتَهَايَجَ الْحُيّانِ مِنْ ثَقِيفِ رَهْطُ الْمَقْتُولِينَ، وَالْأَحْلَافُ رَهْطُ الْمُغِيرَةِ، فَوَدَى عُرْوَةُ الْمَقْتُولِينَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ دِيَةً، وأصلح الأمر.

وَقَالَ ابن لهيعة: حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ عُرْوَةُ: وَخَرَجَتْ قُرِيْشٌ مِنْ مَكَّةَ، فَسَبَقُوا النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى بَلْدَحٍ وَإِلَى الْمَاءِ، فَنزَلُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَدْ سُبِقَ نَزَلَ عَلَى الْخُدْيْبِيَةِ، وَذَلِكَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَلَيْسَ هِمَا إِلا بِنْرٌ وَاحِدَةٌ، فَأَشْفَقَ الْقَوْمُ مِنَ الظَّمَا وَهُمْ كَثِيرٌ، فنزل فيها رجال يميحونها، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَصَّا فِي اللَّهُ فَلَيْهِ وَالْمَاءِ، فَأَلْقَاهُ فِي الْبِئْرِ وَدَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنَ الْقُلُومُ مِنَ الْقُدُمُ مِنَ الْقُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُومُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُومُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْهَا، وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَفَتِهَا.

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَكَ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي بَلَغَهُ أَنَّ قُرَيْشًا كِمَا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: فَسَلَكَ عِبْمْ طريقا وعرا أخزل من شِعَابٍ، فَلَمَّا حَرَجُوا مِنْهُ – وَقَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ – وَأَفْضَوْا إِلَى أَرْضٍ سَهْلَةٍ عِنْدَ مُنْقَطِعِ الْوَادِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: قُولُوا: " نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ " فَقَالُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: " وَاللَّهِ إِشَّا لَمُ اللَّهِ إِلَيْهِ " فَقَالُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: " وَاللَّهِ إِشَّا لَكُمْ عَلْمُ لَكُولُوهَا ". لَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ " فَقَالُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّهَ لَكُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ إسرايئل فَلَمْ يَقُولُوهَا ".

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – النَّاسَ فَقَالَ: " اسْلُكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ بَيْنَ ظَهْرَيِ المحمص في طَرِيقِ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمُوَارِ،

(YOY/1)

مَهْبِطِ الْخُدَيْبِيَةِ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ " فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ فَتَرَةَ الجُيْشِ قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ رَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجُعْدِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟ قال: كنا ألفا وخمس مائة: وَذَكَرَ عَطَشًا أَصَاجَمُمْ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ الْعُيُونُ، فَشَرِبْنَا وَوَسِعَنَا وَكَفَانَا، وَلَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانا.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ من أوجه آخَرَ عَنْ حُصَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسَوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: غَزُوْنَا أَوْ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: هَلْ فِي الْقَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِهُ وَسَلَّمَ جَالِهُ عَشْرَةَ مِاتَةً، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْقَوْمِ مَاءٌ نَيْسَ فِي الْقَوْمِ مَاءٌ غَيْرُهُ، فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي قَدَرٍ ثُمَّ تَوْصَأَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَدَحَ. قَالَ: فَرَكِبَ النَّاسُ ذَلِكَ الْقَدَح وَقَالُوا: ثَمَسَحُوا ثَمَسَحُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " عَلَى رِسْلِكُمُ "، حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ وَقَالَ: " سُبْحَانَ اللَّهِ ". ثُمَّ قَالَ: عَرْبُحُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عليه " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ". فَوَالَّذِي ابْتَلايِي بِبَصَرِي لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ عُيُونَ الْمَاءِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم –، ولم يرفعها حتى توضؤوا أَجْعُونَ. رَوَاهُ مُسَدَّدٌ عَنْهُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عمار العجلي، حدثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ، حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا. فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ، حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا. فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا، فَأَجْرَبُهُ كَرِبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبِع

(YOW/1)

عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: فَأَكُلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثم حشونا جرباننا. ثُمُّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: هَلْ مِنْ وَضُوءٍ؟ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِذَاوَةٍ لَهُ، فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ. فَتَوَصَّأْنَا كلنا، ندغفقه دغفقة، أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " فَرغَ الْوُضُوءُ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لما رجع رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الْخُلَيْبِيَةِ كَلَّمَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: جَهَدْنَا وَفِي النَّاسِ طَهْرٌ فَانْحُرْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لا تَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ إِنْ يَكُنْ مَعَهُمْ بَقِيَّةُ ظَهْرٍ أَمْثَلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ابْسُطُوا أَنْطَاعَكُمْ وَعَبَاءَكُمْ. فَفَعَلُوا. ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ زَادٍ وَطَعَامٍ فَلْيَنْشُرُهُ. وَدَعَا هَمْ ثُمُ قَالَ: قَرَبُوا أَوْعِيَتَكُمْ. فَأَخَذُوا مَا شَاءَ اللَّهُ. يُحَدِّثُهُ نَافِعُ بْنُ جُبَيْر.

وَقَالَ يَخْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ قَالَ أَصْحَابُهُ: لَوِ انْتَحَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ ظُهُورِنَا فَأَكُلْنَا مِنْ خُومِهَا وَشُخُومِهَا وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ أَصْبَحْنَا عَدًا إِذَا عَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا جُمَامٌ. قَالَ: لا، وَلَكِنِ انْتُوبِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ. فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا ثُمُّ صَبُّوا عَلَيْهَا فُضُولَ أَزْوَادِهِمْ. فَدَعَا هم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بِالْبَرَكَةِ، فَأَكُلُوا حَتَّى تَصَلَّعُوا شِبَعًا، ثُمُّ لَقَفُوا فُضُولَ مَا وَفَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُهِمْ.

مالك، عن إسحاق بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ وَالْتَمَسُوا الْوُضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأَتِيَ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَن يتوضؤوا مِنْ عَلْدِ آخِرِهِمْ. مِنْ تَعْتِ أصابعه. فتوضأ الناس حتى توضؤوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

تفق عليه.

وقال حماد بن زيد: حدثنا ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – دَعَا بِمَاءٍ فَأَيْ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فجعل القوم يتوضؤون. فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ مَنْ تَوَصَّأَ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ الله بن بكر: حدثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ يَتَوَصَّأَ وَبَقِيَ قَوْمٌ. فَأَيْ اللَّهِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُر الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَصَّأَ الْقَوْمُ. قُلْنَا: كَمْ هُمْ؟ قَالُو: ثَمَانُونَ وَزِيَادَةٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَجَاءَ أَهُمْ كَانُوا بِقُبَاءٍ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ بِالرَّوْرَاءِ يتوضؤون. فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءَ يَنْبُعُ من بين أصابعه حتى توضؤوا. فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: زُهَاءُ ثَلَاثِ مِائَةٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا يَمَعْنَاهُ، وَالزَّوْرَاءُ بالمدينة عند السوق والمسجد.

وقال أبو عبد الرحمن المقرئ: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، قال: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ: بَايَعْتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فذكر حَدِيثًا طَوِيلا مِنْهُ: فَوَضَعَ كَفَّهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْمَاءِ فَرَأَيْتُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ عَيْنًا تَفُورُ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: لَوْلا أَنْ أَسْتَحْيِيَ مِنْ رَيِّي لَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنًا. عَبْدُ الرَّحْمَن ضَعِيفٌ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى الْبَرَّكَةِ فِي الْمَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ.

(100/1)

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ. وَأَتِيَ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارِكِ وَالْبَرَّكَةُ من السماء. حَتَّى تَوَضَّأُنَا كُلُنَا. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

وَقَالَ أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، قَالَ: أُبِيّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – بِإِنَاءِ مِنْ مَاء، فجعل أصابعه فِي فَمِ الإِنَاءِ وَفَتَحَ أَصَابِعَهُ، فَرَأَيْتُ الْعُيُونَ تَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. وَدَكَرَ الْحَدِيبَةِ: ففزعت قُرَيْشٌ لِنُزُولِهِ وقال ابن لهيعة: حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ فِي نُزُولِهِ – صلى الله عليه وسلم – بالحديبية: ففزعت قُرَيْشٌ لِنُزُولِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَحَبُ أَنْ يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ رَجُلا. فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَقَهُ فَقَالَ: إِنِي لا آمَنُهُمْ، وَلَيْسَ بَمَكَةَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي كَعْبٍ يَغْصَبُ لِي، فَأَرْسِلُ عُثْمَانَ فَإِنَّ عَشِيرَتُهُ هِمَا. فَدَعَا عُمُونَ لِيَبْعَقُهُ فَقَالَ: إِنِي لا آمَنُهُمْ، وَلَيْسَ بَمَكَةَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي كَعْبٍ يَغْضَبُ لِي، فَأَرْسِلُ عُثْمَانَ فَإِنَّ عَشِيرَتُهُ هِمَا. فَدَعَا عُمُونَ لِيَبْعُهُمْ وَيُبَرِّهُمْ أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِبَالٍ، وَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَأَمْعَهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَأَمْوَهُ أَنْ يَأْتِي وَجَالاً فَرَعُ رَبُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَيْكُمْ إِلْمُ الْإِسْلامِ، وَيُغْرِكُمْ أَنَا لاَ يَأْتُ لِيَعْتُولِ وَإِمَّا بَعْنَا عَمَّارًا. فَمَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالُوا: قَدْ سَعِعْنَا مَا تَقُولُ فَانْفُذْ لِحَاجَتِكَ. وَقَامَ إِلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عَمْونَ وَقَامَ إِلَيْهِ أَبَانُ بْنُ مُعْمَانُ عَمَّانُ مَعْرَاءً فَي جَاءَ مَكَذَلُ كَا مُوسُلُهُمْ بَعْضًا وَتَوَاوَرُوا. فَبَيْنَا هُمْ كُذَلِكَ، وَطَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ وَعَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ وَلَيْسَ بَعْفُوا بُكِيلًا مِنَ الْفُولِيقَ الْآخَوِ وَعَرُهُ وَالْكُونَ عُشْمَانُ وَعَرْوهُ وَالْمَالُ وَعَرْقُ وَالْمَلُونَ عُشْمَانُ وَعَرُونُ عُلْكُونَ عُمْوالَ فَلَكُو وَالْمَالُ وَالْمِلْ مِنَ الْفُولِيقَانِ وَارْهَنَ الْمُشْرِكُونَ عُشْمَانُ وَعَرْونَ عُشْمَانُ وَعَرُقُ وَلَولُو الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُشْرَعِينَ وَالْعَلَى وَارْهَنَ الْمُعْمِلُ وَالْعَلَى وَالْمُولِلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمُونَ عُنْهُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُولُولُ وَلَا عُنَى الْمُسْلِمُون

وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْبَيْعَةِ. وَنادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إلا إنَّ

روح الْقُدُسَ قَدْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَمَرَ بِالْبَيْعَةِ، فاخْرُجوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَبَايِعُوا، فَعَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُو تَحْتِ الشَّجْرَةِ، فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لا يَفِرُوا أَبَدًا. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا، وَفِيهَا: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ – وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ –: خَلَصَ عُثْمَانُ مِنْ بَيْنِنَا إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " مَا أَظُنُهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَعْنَ عُضُورُونَ ". قَالُوا: وَمَا يَمْنُعُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ خَلَصَ؟ قَالَ: " ذَلِكَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّ يَطُوفَ مَعْنَا ". فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: اشْتَقَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الله من الطواف طَنِي بِيدِهِ أَنْ لا يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ حَتَّى يَطُوفَ مَعْنَا ". فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: اشْتَقَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الله من الطواف بالبيت؟ فقال عثمان: بِنْسَ مَا ظَنَنْتُمْ بِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ مَكَنْتُ كِمَا مُقِيمًا سَنَةً وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَلَقْد دَعَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ مَا طُفْتُ كِمَا حَتَى يَطُوفَ كِمَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَلَقْد دَعَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ – حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ –: " لا نَبْرُحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ ". فَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ. فَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّصْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: بَايَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى الْمَوْتِ، وَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: لَمَّ يُبَايِعْنَا عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعَنَا عَلَى أَنْ لا نَفَوَّ. أَنْ لا نَفَوَّ. أَنْ لا نَفَوَّ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: هَذِهِ لِي وَهَذِهِ لِعُثْمَانَ إِنْ كَانَ حَيًّا. ثُمُّ بَلَغَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَرَجَعَ عُثْمَانُ، وَلَأَ يَتَخَلَّفْ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَحَدٌ إِلَا الجُّدِ بْنِ قَيْسٍ أَخُو بَنِي سَلَمَةَ. قَالَ جَابِرٌ: وَاللَّهِ لَكَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ لاصِقًا بِإِبْطِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَقَدْ ضَبَأَ إِلَيْهَا يَسْتَرَّ كِمَا النَّاس.

وَقَالَ الحسن بن بشر البجلي: حدثنا الحُكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَهُ النَّسَائِيُّ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(YOV/1)

ببيعة الرضوان كان عثمان رَسُولُ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى مَكَّةَ. فَبَايَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ. فَضَرَبَ بإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِمُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لأَنْفُسِهِمْ.

وَقَالَ ابن عيينة: حدثنا أبو الزُّبَيْرُ، شِعَ جَابِرًا يَقُولُ: لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ وَجَدْنَا رَجُلا مِنَّا يُقَالُ لَهُ الجُّلُّ بْنُ قَيْسٍ مُحْتَنِئًا تَّمْتَ إِبْطِ بَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ مسلم من حديث ابن جريج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. وَبِهِ قَالَ: "لَمْ نُبَايعِ النَّبِيعِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرً ".

أَخْرَجَهُ مسلم عن ابن أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَقَالَ: فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – آخِذٌ بِيَدِهِ تَخْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةُ.

وَقَالَ خَالِدٌ الْحُذَّاءُ، عَن الْحُكَمِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الأَعْرَج، عَنْ مَعْقِل بْن يَسَارِ قَالَ: لَقَدْ زَأَيْتُني يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَافِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَهْرً. أخرجه مسلم.

وقال ابن عيينة: حدثنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْمِيّ قَالَ: لَمَّا دَعَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ كَانَ أَوَّلَ مَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ الأَسْدِيُّ فَقَالَ: أَبْسِطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: عَلامَ تُبَايِعُنِي؟ قَالَ: عَلَى مَا فِي نَفْسِكَ. فِي نَفْسِكَ.

وَقَالَ مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو عَاصِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمُّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ. فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يا ابن الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لِسَلَمَةَ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كنتم تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. مُتَّفَقٌ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لِسَلَمَةَ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كنتم تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمُوتِ. مُتَّفَقٌ

(TOA/1)

عَلَيْه.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيِيهِ، فَذَكَرَ الْحَيْيِثَ، وَقَالَ: ثُمُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةُ عَنْ أَيِيهِ، فَذَكَرَ الْحَيْئِةَ فِي وَسَطِ النَّاسِ، قَالَ: " بَايِغِي يَا سَلَمَةُ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُكَ. قَالَ: " وَأَيْضًا ". فَالَ: وَرَآيِي عَزِلًا فَأَعْطَيْهِ عَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً. ثُمُ بَايَعْ، حَتَى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: " وَأَيْضَا ". فَالَ: " وَأَيْضًا ". فَالَتُهِ وَاللهِ قَدْ بَايَعْتُكَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُكَ فِي أَوْلِ النَّاسِ وَأَوْسَطِهِمْ. قَالَ: " وَأَيْضًا ". فَبَايَعْتُ النَّائِقَةَ فَقَالَ: " يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَيْكَ أَقْ وَرَقَيْكَ النَّي أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ. فَصَحِكَ ثُمُّ قَالَ: " أَنْكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوْلُ: اللَّهُمَّ مَجْفَقَتُكَ أَوْ دَرَقَيْكَ أَيْ بَعْضٍ فَاصْطُلَحْنَا. وَكُنْ عَالَى اللهِ وَمَلِي مُعْصُنَا إِلَى بَعْضٍ فَاصْطُلَحْنَا. وَكُنْ عَبْ عَلِي اللهِ وَمَلِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا بَعْضٍ فَاعْمُولِهِ فَرَسَهُ وَأَحُلُ مِنْ طَعَمِهِ. وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا وَالْمُلُومَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَسُلُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنُ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ وَسَلَمَ عَلَى مَلْولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَسُولُ اللهُ

(109/1)

رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَأُنْزِلَتْ: " وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ " الآية. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رِجَالا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا إِلَى النَّيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ قِبَلِ جَبَلِ التَّنْعِيمِ لِيُقَاتِلُوهُ. قَالَ: فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَخْذًا، فَأَعْتَقَهُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ

عنكم " الآية، أخرجه مسلم.

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا عمر بن محمد العمري، قال: أَخْبَرِنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَ – عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَ – يَوْمَ الْخُدَيْدِيَةِ، قَدْ تَفَرَّقُوا فِي ظِلالِ الشَّجَرِ. فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَ – يَعْنِي عُمَرَ – يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ، فَبَايَعَ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ، فَحَرَجَ فَبَايَعَ.

أخرجه البخاري فقال: وقال هشام بن عمار: حدثنا الْوَلِيدُ. قُلْتُ: وَرَوَاهُ دُحَيْمٌ، عَن الْوَلِيدِ.

قُلْتُ: وَشِّيَتْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: " لَقَدْ رضي الله عن المؤمنين إذا يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوهِيمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ".

قَالَ أَبُو عَوَانَة، عَنْ طَارِق بْن عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ سَعِيد بْن المسيّب قَالَ: كَانَ أَبِي مَمّن بايع رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِنْدَ الشَّجرة، قَالَ: فانطلقنا فِي قابل حاجّين، فخفي علينا مكاهًا، فإنْ كانت تبيَّنتْ لكم فأنتم أعلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ جريج: أَخْبَرَ فِي أَبُو الزُّبَيْرِ اللَّهَ كِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: أَخْبَرُ نِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ عَنْدَ حَفْصَة: " لا يَدْخُلُ

(77./1)

النَّارَ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا تَخْتَهَا أَحَدٌ ". قَالَتْ: بَلَى يَا رسول الله، فانتهرها، فَقَالَتْ: " وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا "، فَقَالَ: قَدْ قَالَ - تَعَالَى -: " ثُمَّ نُنَجِي الَّذِينَ اتَّقُوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. مَنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا "، فَقَالَ: أخبرنا عبد الأول بن عيسى، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ، وَالْحُسْيَنُ بْنُ أَيِ بَكْرٍ قَالا: أخبرنا عبد الأول بن عيسى، قال: أخبرنا عمد ابن أي شريح، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا الْقلاءُ بنُ مُوسَى إِمْلاءً، سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ومائتين، قال: أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عن جابر بن عبد لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشجرة النار ". أخرجه النسائي. وقال قتيبة: حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، أَنَّ عبدا لحاطب ابن أَي بَلْتَعَةَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا يَدْخُلُ أَحَدٌ فِطب ابن أَي بَلْتَعَةَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَلْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ اللهُ عَالَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

وقال قتيبة: حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عبدا لحاطب ابن أَبِي بَلَتَعَةَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ يَشْكُو حَاطِبًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ ".

وَقَالَ يُونُسُ بْن بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حدثني الزهري، عن عُرْوَة، عَنِ المِسْوَر بْن مُخْرَمَة، ومروان في قصة الحديبية، قالا: فدعت قريش سُهَيْل بْن عَمْرو، قَالُوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ولا تكونن في صُلْحه إلّا أنْ يرجع عنّا عامَهُ هذا، لا تحدّث العربُ أنّه دخلها علينا عَنْوَةً. فخرج سُهَيْل من عندهم، فلما رآه رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُقْبِلا، قَالَ: " قد أراد القوم الصُلُّحَ حين بعثوا هذا الرجل ". فوقع الصلح عَلَى أن توضع الحرب بينهما

(771/1)

عشر سنين، وأن يخلُّوا بينه وبين مكة من العام المقبل، فيقيم كِمَا ثلاثًا، وأنه لا يدخلها إلّا بسلاح الراكب والسيوف في القِرَب، وإنّه من أتانا من أصحابك بغير إذْن وليّه لم نردّه عليك، ومن أتاك منا بغير إذن وليه رددته علينا، وأنّ بيننا وبينك عَيْبَةٌ مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. وذكر الحديث.

الإسلال: الخفية، وقيل: الغارة، وقيل: سلّ السيوف، والإغلال: الغارة.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى الله عليه وسلم – مشركي مكة كتب بينهم كِتَابًا: " هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ". قَالُوا: لَو عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ. قَالَ لِعَلِيّ: " امْحُهُ ". فَأَبِي، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِيَدهِ، وَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا، وَأَنْ لَا يَدْخُلُوا مَكَّةَ بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلُبَّانَ السِّلَاحِ – يَعْنَى السَّيْفَ بِقِرَابِهِ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ نَعْوَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حدثني بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ كَاتِبَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - للصلح كَانَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اكْتُبْ: " هَذَا مَا صَا لَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرُو ". فَجَعَلَ عَلِيُّ يَتَلَكَّأُ وَيَأْبَى أن يكتب إلا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اكْتُبْ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهَا تُعْطِيهَا وَأَنْتَ مُصْطَهَدٌ "، فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

(TTT/1)

وقال عبد العزيز بن سياه: حدثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ، عَنْ أَبِي وَائِل، قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنُ خُنَيْفِ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اعَّمِمُوا أَنْفُسَكُمْ، لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا. فَأَتَى عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الْحُقّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الجُنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ في النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِى الدَّنيَّةَ في أَنْفُسِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الْخَطَّابِ، إنّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُصَيِّعَنى اللَّهُ، فَانْطَلَقَ مُتَغَيِّظًا إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَنَزَلَ الْقُرْآنَ، فَأَرْسَلَ النَّيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إيَّاهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَو فَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَن ابْن إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عروة عن المسور، ومروان، قالا: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا حَتَّى أَتَى هَدْيَهُ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، فَلَمَّا زأَى النَّاسُ ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَحَلَقَ بَعْضٌ وَقَصَّرَ بَعْضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: " اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، ثَلَاثًا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ ".

وَقَالَ يُونُسُ، عَن ابْن إِسْحَاقَ حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نجيح، عن مجاهد، عن ابْن عَبَّاس قَالَ: قيلَ لَهُ: لِمَ ظَاهَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا.

وَقَالَ يُونُسُ - هُوَ ابْنُ بُكَيْرِ -، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَلَقَ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ كُلُّهُمْ غَيْرَ رَجُلَيْن، قَصَّرَا وَلَمْ يَخْلِقًا.

أَبُو إِبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ.

( 77 17/1)

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ، عَنْ وَهْبِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن قَارِبٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: " يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ". قَالَ رَجُلِّ: وَالْمُقَصِّرينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ، قَالَ: " وَالْمُقَصِّرينَ ". وَقَالَ يَخْيَى بن أَبِي بكير: قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: حدثنا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَحَرَ يَوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ سَبْعُونَ بَدَنَةً فِيهَا جَمَلُ أَبِي جَهْل، فَلَمَّا صُدَّتْ عَن الْبَيْتِ حَنَّتْ كَمَا تَحِنُّ إِلَى أَوْلادِهَا.

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَهْدَى فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ جَمَلاكَانَ لأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَهْدَاهُ لِيَغِيظَ بِهِ قُرَيْشًا.

وَقَالَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلا يَحْمِلَ سِلاحًا عَلَيْهَا إِلا سُيُوفًا، وَلا يُقِيمَ كِمَا إِلا مَا أَحَبُوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا صَاخَهُمْ. فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ كِمَا ثَلاثًا، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ أَقَامَ كِمَا أَنْ أَقَامَ كِمَا ثَلاثًا، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزبير، عن جابر: نحرنا بالحديبية الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# -نزُولُ سُورة الفتح

قَالَ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ مَعَهُ لَيْلًا. فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فلم

(YTE/1)

يُجِبْهُ، ثُمُّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قَالَ: فَحَرَّحْتُ بَعِيرِي حَتَّى تَقَدَّمَتْ أَمَامَ النَّاسِ وَحَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ شَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ، قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم – فسلمت عليه، فقال: " لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس "، ثُمُّ قَرَأَ: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ. وقالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ أَبِي علقمة، عن ابن مَسْعُودٍ، وقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الْحُنَيْبِيَةِ، جَعَلَتْ نَاقَتُهُ تُثْقِلُ، فَتَقَدَّمْنَا، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتَعْلَمْنَا، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَيْحًا مُبِينًا ".

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا "، قَالَ: فَتْحُ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا مَرِيئًا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكَ، فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزِكَتْ: " ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ".

قَالَ شُعْبَةُ: فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثْتُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ثُمُّ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَعَنْ أَنَسٍ، وَأَمَّا الثَّانِيٰ: " لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "، فَعَنْ عِكْرِمَةَ، أَخْرَجَهُ البخاري.

وقالَ همام: حدثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا نَوَلَتْ: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُو الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ، فَقَالَ: " نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ". فَلَمَّا تَلَاهَا قَالَ رَجُلْ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزِلَتْ

(170/1)

الَّتي بَعْدَهَا: " لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَكْتِهَا الأَفْارُ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عن الزهري، عن عروة، عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ قَالا فِي قِصَّةِ اخْدَيْبِيَةِ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَاجِعًا. فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سورة الفتح. فكانت القصة في سورة الفتح وما ذكر اللَّهُ مِنْ بَيْعَةِ الرِّصْوَانِ ثَخْتَ الشَّجَرَةِ. فَلَمَّا أَمِنَ النَّاسُ وَتَفَاوَضُوا، لَمْ يُكلَّمْ أَحَدٌ بِالإِسْلامِ إلا دَخَلَ فِيهِ. فَلَقَدْ دَخَلَ فِي تَيْنِكَ السَّنَتَيْنِ فِي الإِسْلامِ أَكْتَلُ مِمَّاكَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. وَكَانَ صُلْحُ الْخَدَيْبِيَةِ فَتْحًا عَظِيمًا.

وقال ابن لهيعة: حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ، قَالُوا: وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – والله مَا هَذَا بِفَتْحٍ؛ لَقَدْ صُدِدْنَا عَنِ الْبَيْتِ وَصُدَّ هَدْيُنَا، وَعَكَفَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْخُدَيْبِيَةِ وَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْخُدَيْبِيَةِ وَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْخُدَيْبِيَةِ وَرَدًّ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَوْلُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِفَتْحٍ. فَقَالَ: " بِئْسَ الْكَلام، هَذَا أَعْظَمُ الْفَتْحِ، لَقُولُ اللّهِ بَعْسَ الْكَلامِ، هَذَا أَعْظَمُ الْفَتْحِ، لَقَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَوْلُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِفَتْحٍ. فَقَالَ: " بِئْسَ الْكَلام، هَذَا أَعْظَمُ الْفَتْحِ، لَقَوْلُ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِفَتْحٍ. فَقَالَ: " بِئْسَ الْكَلام، هَذَا أَعْظَمُ الْفَتْحِ، لَقَدْ رَأَوْا مِنْكُمْ مَا كَرِهُوا، لَقَد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عَنْ بِلادِهِمْ وَيَسْأَلُونَكُمُ الْقَضِيَّةَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْكُمْ فِي الْأَمَانِ، وَقَدْ رَأُولُ مِنْكُمْ مَا كَوْهُوا، وَقَدْ أَطْفَرَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَدُّكُمْ سَالِمِينَ عَاغِينَ مَا جُورِينَ، فهذا أعظم الفتوح. أنسيتم يوم أحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب، إذ جاؤوكم مِنْ فَوْقِكِمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ "؟ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: صدق الله ورسوله، هذا أعْظَمُ الْفُتُوح وَاللَّهِ يَا نَبِيً اللَّهِ.

وقال ابن أبي عَرُوبة، عَنْ قَتَادة، قَالَ: ظهرت الروم عَلَى فارس عند مرجع المسلمين من الحُديبية. وقال مثل ذَلِكَ عقيل، عَنِ ابن شهاب، عَن عُبَيْد اللَّهِ بْن عَبْد اللَّهِ بْن عُتْبة بْن مَسْعُود.

وكانت بين الروم وبين فارس ملحمةٌ مشهودة نَصَرَ الله - تعالى - فيها

(777/1)

الروم. ففرح المسلمون بذلك، لكؤن أهل الكتاب في الجملة نُصِروا عَلَى المجوس.

وقال مُغيرة، عَنِ الشعبيّ فِي قوله: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا "؛ قال: فتح الحديبية، وبايعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم عَلَى فارس. ففرح المؤمنون بتصديق كتاب الله ونصر أهل الكتاب عَلَى المجوس.

وقال شعبة، عَنِ الحُكَمِ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى: " وَأَثَابَكُمْ فَتْحًا قَرِيبًا "، قَالَ: خيبر. " وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا "، قَالَ: فارس والروم.

وَقَالَ وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أُرِيَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ بِالْخُلَيْبِيَةِ أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم وَمُقَصِّرِينَ، فَقَالُوا لَهُ حِينَ نَحَرَ بِالْخُلَيْبِيَةِ: أَيْنَ رُؤْيَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ: " لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ " إِلَى قَوْلِهِ " فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا " يَعْنِيَ النَّحْرَ بِالْخُلَيْبِيَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا فَفَتَحُوا خَيْبَرَ، فَكَانَ تَصْدِيقُ رَوْفِهُ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ.

وقال هُشيم: أخبرنا أَبُو بشر، عَنْ سَعِيد بْن جُبير، وعِكرمة: " سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ "، قالا: هوازن يوم حنين. رواه سعيد بن منصور في " سننه ".

وقال بندار: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن هشيم، فذكره، وزاد: هوازن وبنو حنيفة.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: " أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ "، قَالَ: فَارسَ. وَقَالَ: " السَّكِينَةَ " هي الرحمة.

وقال أبو حذيفة النهدي: حدثنا سُفْيَان، عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الأحوص، عَنْ عليّ " هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ " قَالَ: السكينة لَمَا وجهٌ كوجه الإنسان، ثُمَّ هي بعد ريح هفافة.

وقال ورقاء، عَن ابن أَبِي نَجِيح، عَنْ مجاهد قَالَ: السكينة كهيئة الريح، لهَا رأس كرأس الهرَّة وجناحان.

وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ "، قَالَ: السَّرِيَّةُ، " أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارهِمْ "، قَالَ: هُوَ مُحُمَّدٌ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. " حَتَّى يَأْتَىَ وَعْدُ اللَّهِ "، قَالَ: فَتْحُ مَكَّةَ.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ: " أَوْ تَكُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ "، قَالَ: الحُلَيْبِيَةُ وَخَوْهَا. رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْهُ.

وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أخبرني عُرُوة أنّه شَمِعَ مروان بْن الحَكَم، والمسور يخبران عن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لما كاتب سُهَيْلَ بْن عَمْرو، فذكر الحديث، وفيه: " وكانت أُمُّ كُلْتُومَ بِنْت عُقْبة بْن أَبِي مُعَيْط مُمّن خرج إِلَى رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يومئذٍ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: " إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَالا تَرْجعُوهُنَّ إلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجعُهُ فَيْ إِلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجعُوهُنَّ إِلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِينَ فَإِنْ عَلِمْتُهُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ".

قَالَ عُرُوة: فأخبرتني عَائِشَةُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يمتحنهن بَمذه الآية: " إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِغَنَكَ " الآية. قَالَتْ: فمن أقرّ بَمذا الشرط منهنّ قَالَ لَهَا: قد بايعتك، كلامًا يكلِّمها بِهِ، والله ما مسَّت يدُه يدَ امرأةٍ قطّ في المبايعة، ما بايعهن إلّ بقوله. أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيّ.

وقال موسى بْن عُقْبة، عَنِ ابن شهاب، قَالَ: ولما رجع رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(TTA/1)

إلى المدينة انفلت من ثقيف أبُو بصير بن أسيد بن جارية الثقفي من المشركين، فذكر من أمره نحوًا مما قدمناه. وفيه زيادة وهي: فخرج أَبُو بصير معه خمسةٌ كانوا قدِموا من مكة، ولم ترسل قريش في طلبهم كما أرسلوا في أَبِي بصير، حتى كانوا بين العِيص وذي المَرْوَة من أرض جُهَينة عَلَى طريق عِير قريش ممّا يلي سيف البحر، لا يمرّ بحم عِيرٌ لقريش إلّا أخذوها وقتلوا أصحابحا. وانفلت أَبُو جَندل فِي سبعين راكبًا أسلموا وهاجروا فلحقوا بأبي بصير، وقطعوا مادَّةَ قريش من الشام، وكان أَبُو بصير يصلّي بأصحابه، فلما قدِم عَلَيْهِ أَبُو جندل كَانَ يؤمُّهم.

واجتمع إلى أَبِي جَنْدل حين سمعوا بقدومه ناسٌ من بني غِفار وأسْلم وجُهَيْنة وطوائف، حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل وهم مسلمون، فأرسلت قريش إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألونه أن يبعث إلى أبي بصير ومن معه فيقدموا عليه، وقالوا: من خرج منا إليك فأمْسِكه، قَالَ: ومرّ بأبي بصير أَبُو العاص بْن الربيع من الشام فأخذوه، فقدم عَلَى امرأته زينب سرًّا. وقد تقدّم شأنه. وأرسل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابه إلى أَبِي بصير أن لا يعترضوا لأحد. فقدم الكتاب عَلَى أَبِي جندل وأبي بصير، وأبو بصير يموت. فمات وكتاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يده يقرؤه، فدفنه أَبُو جندل مكانه، وجعل عند قبره مسجدًا. وقالَ يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَة بعدما يقول: " سمع الله لمن حمده " ويقول: اللَّهُمّ نَحِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَحِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ،

اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ مِثْلَ سِني

(779/1)

يُوسُفَ ". ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَدْعُو حَتَّى نَجَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ.

وفي سنة ستّ:

مات سعد بْن خَوْلةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في الأسر بمكة. ورثي لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكونه مات بمكة.

وفيها: قُتل هشَام بْن صُبابة أخو مِقْيسٍ، قتله رَجُل من المسلمين وهو يظنّ أنّه كافر، فأعطى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِقيسًا دِيتَه. ثُمُّ إِنّ مِقْيسًا قتل قاتل أخيه، وكفر وهرب إلى مكة.

وفي ذي الحجة: ماتت أمّ رُومان بِنْت عامر بْن عُويْمُر الكِنانية، أمّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أخرج الْبُخَارِيّ من رواية مسروق عَنْهَا حديثًا وهو منقطع لأنّه لم يدركها، أو قد أدركها فيكون تاريخُ موتما هذا خطأ. والله أعلم.

(TV+/1)

-السنة السابعة

–غزوة خيبر

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كَانَ افْتِتَاحُ خَيْبَرَ فِي عَقِبِ الْمُحَرَّمِ، وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِر صَفَر.

قُلْتُ: وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ غَيْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

وذكر الواقديّ، عَنْ شيوخه، في خروج النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر: فِي أول سنة سبع.

وشدَّ الزُّهري فقال، فيما رَوَاهُ عَنْهُ موسى بَن عقبة فِي مغازية قَالَ: ثُمَّ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خيبر من سنة ست. وهذا لا يصح إلا إذا جعلنا ذلك في السنة السادسة من ساعة قدومه المدينة والله أعلم.

وخيبر: بُلَيْدَةٌ عَلَى ثمانية برد من المدينة.

قال وهيب: حدثنا خُثِيْم بْن عِراك، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَفَرٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالُوا: إِنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ وَقَدْ حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمُدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَوَجَدْنَاهُ فِي صَلاقِ الصُّبْحِ، فَقَرَأَ فِي اللَّائِيَةِ " وَيُلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَقُولُ فِي صَلاقِ: وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَقُولُ فِي صَلاقِ: وَيْلُ لأبي فُلانٍ لَهُ مِكْيَالانِ، إِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلاتِنَا أَتَيْنَا سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ فَزَوْدَنا شَيْئًا حَتَّى قَدِمْنا

(TV1/1)

عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ، فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُونَا في سُهْمَاخِهْ.

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرٍ بْن يَسَارٍ، أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بأَزْوَادٍ فَلَمْ يُؤْتَ إِلا بِالسَّويق، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّي، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا. ثُمُّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَسِوْنَا لَيْلًا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِر بْنِ الْأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟. وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَخْدُو بالقوم ويقول:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا وَلَا صَلَّيْنَا.

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا ... وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا.

وَأَلْقِيَنْ سَكَينَةً عَلَيْنَا ... إنا إذا صيح بن أتَيْنَا.

وَبالصِيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ هَذَا السَّائِقُ "؟ قَالُوا: عَامِرٌ. قَالَ: " يَرْحَمُهُ اللَّهُ ". قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْلَا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرهم، حَتَّى أَصَابَتْنَا مُخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ. فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيّ شَيْءٍ تُوقَدُ "؟ قَالُوا: عَلَى خُمْ حُمُر إنْسِيَّةِ. فَقَالَ: " أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا ". فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا. قَالَ: أَوَ ذَاكَ.

قَالَ: فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِر فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيّ لِيَصْرِبَهُ، فَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفهِ فَأَصَابَ عَيْنَ زُكْبَةِ عَامِر، فَمَاتَ مِنْهُ.

(YYY/1)

فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ، وَهُوَ آخِذُ بِيَدِي: لَمَّا رَآني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساكتا: قال: ما لك؟ قُلْتُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّى، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ، مَنْ قَالَهُ؟ قُلْتُ: فُلَانٌ وفلان وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ. فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، لَهُ أَجْرَانِ، وَجَمَعَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، إِنَّهُ لِجَاهِدٌ مُجَاهِدُ قَلَّ عَرَيٌّ مَشَى هِمَا مِثْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلًا. وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْل لَمْ يُغِرْ حَتَّى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْحَبِيسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ خَوبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْن صُهَيْب، عَنْ أَنس.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: شُعْبَةُ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلائِيّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ. وَلَقَدْ زَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيفٌ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يَوْمَ خَيْبَرَ: لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب؟ قيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ. فَأَيَّى بِهِ فبصق رسول الله في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ. فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتلُهُمْ

حَقَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: " انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْرِهُمْ عِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهُدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمُّو النَّعَمِ ". أَخْرَجَاهُ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ. وَقَالَ سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لأُعْطِينَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلا يُحِبُ اللَّهَ وَقَالَ سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَبَعَنْهُ، ثُمُّ قَالَ: " اذْهَبْ فَقَاتِلْ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْ فَبَعَنْهُ، ثُمُّ قَالَ عَمَرُ: عَلَامَ أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: " قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَاكُمُمْ عَلَى اللَّهِ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَا خُوهُ عَنْ حَدِيثِ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّقَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع، قال حَدَّفِي أَبِي أَنَّ عَمَّهُ عَامِرًا حَدَا هِيمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَمَا خُصَّ هِمَا أَحَدٌ إِلا اسْتُشْهِدَ. فَقَالَ عُمَرُ: هَلا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ؟ فَقَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُو يَغْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ.

إِذَا الْحُرْبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ.

فَبَرَزَ لَهُ عَامِرٌ، وَهُوَ يَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّ عَامِرُ ... شَاكِي السِّلاح بَطَلٌ مُغَامِرُ.

قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ، فَلَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ بِسَيْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، وَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ

(YV £/1)

سَلَمَةُ: فَخَرَجَتْ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: " مَا لَكَ "؟ فَقُلْتُ: قَالُوا إِنَّ عَامِرًا بَطَلَ عَمَلُهُ. قَالَ: " مَنْ قَالَ ذَلِكَ "؟ قُلْتُ: نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. فَقَالَ: " كَذَبَ أُولَئِكَ، بَلُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مَرَّتَيْنِ ". قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ يَدْعُوهُ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ: لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَجِنْتُ بِهِ أَقُودُهُ. قَالَ: فَجِنْتُ بِهِ أَقُودُهُ. قَالَ: فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ. قَالَ: فَجَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً،

فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. قَالَ: فَبَرَزَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولُ.

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ.

إِذَا الْخُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ.

قَالَ: فَبَرَزَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ.

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ.

فَضَرَبَ مَرْحَبًا فَفَلَقَ رَأْسَهُ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرٍ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: – فِي مَسِيرِهِ لِخَيْبَرَ – لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ: خُذْ لَنَا مِنْ هَنَاتِكَ فَنَزَلَ يَرْتَجُورُ، فَقَالَ. وَاللَّهِ لَوْلا اللَّهُ مَا الْهَتَدَيْنَا ... ولا تصدقنا ولا صيلنا.

إِنَّا إِذَا قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا.

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يرحمك الله. فقال عمر: وَجَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهيدًا.

وَقَالَ يُونُسُ بْن بُكَير عَن ابْن إِسْحَاق: حَدَّثَني بُرَيْدة بن سفيان ابن

(TVO/1)

فَروة الأسلميّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: فخرج عليّ رَضِيَ الله عَنْهُ بالراية يهرول وإنا نخلفه حتى ركّزها في رضْمٍ من حجارة تحت الحصن. فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قَالَ: أَنَا عليّ بْن أَبِي طالب فقال اليهودي: غلبتم – وعند البكائي: علوتم – وما أُنْزل عَلَى موسى. فما رجع حتى فتح الله عَلَيْهِ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْمُسَيِّبُ بْنِ مُسْلِمِ الْأَرْدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّا أَخَذَتُهُ الشَّقِيقَةُ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَسَلَّمَ رُبَّا أَخَذَتُهُ الشَّقِيقَةُ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخَذَ رَايَةَ رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَعَ فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، ثُمُّ رَجَعَ. فَأَخَذَهَا عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد مِنَ الْقِتَالِ الْأَوَلِ، ثُمُّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَأُعْطِينَتَهَا غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيُجُبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَجْبُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَأُعْطِينَتَهَا غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَجْبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَجْبُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ عَلِيٍّ وَرَسُولُهُ يَأْخُذُهَا عَنُوةً، وَلَيْسَ ثُمَّ عَلِيٍّ. فتطاولت لها قريش، رجاكُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ ذَلِكَ. فَأَصْبَحَ وَجَاءَ عَلِيٍّ عَلَى بَعِيرٍ حَتَى أَنَاخَ قَرِيبًا، وَهُو أَرْمَدُ قَدْ عَصَبَ عَيْنَهُ بِشِقِّ بُرُدٍ قَطَرِيٍّ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ "؟ عَلَى بَعِيرٍ حَتَى أَنَاخَ قَرِيبًا، وهُو أَرْمَدُ قَدْ عَصَبَ عَيْنَهُ بِشِقِ بُرُدٍ قَطَرِيٍّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ "؟ قَالَ رَمَدَتْ بَعْدَكَ، قَالَ: " ادْنُ مِنِي "، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ، فَمَا وَجَعَهَا حَتَى مَضَى لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَنَهُضَ عَالَى مَدِينَةً خَيْهُ اللهُ عَيْبِهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ بُعَةً أَعْلَاهُ الرَّايَةَ فَنَهُضَ عَلَى اللهُ عَيْبُهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْرَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلْكُ اللهُ اللّهُ الْعَلَاهُ اللهُ

وَخَرَجَ مَوْحَبُ صَاحِبُ الْحِصْنِ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ مُظْهُرٌ يَمَانِيٌّ وَحَجَرٌ قَدْ ثَقَبَهُ مِثْلَ الْبَيْضَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْتَجِزُ، فَارْتَجَزَ عَلِيٌّ وَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَبَدَرَهُ عَلِيٌّ بضربة، فقد الحجر والمغفر ورأسه ووقع في الْأَصْرَاس، وَأَخَذَ الْمَدِينَةَ.

(777/1)

وقال عَوْف الأعرابيّ، عَنْ ميمون أَبِي عَبْد الله الأزْدي، عَنِ ابن بُرَيْدة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فاختلف مَرْحَب وعليّ ضربتين، فضربه عليٌّ عَلَى هامته حتى عضَّ السّيفُ بأضراسه. وسمع أهل العسكر صوتَ ضربته. وما تتامّ آخرُ النّاس مَعَ عليّ حتى فتح الله لَهُ ولهم.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَايَتِهِ. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحِصْنَ خَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ، فَصَرَبَهُ رَجُلٌ من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول على باب الحِصْنَ فَتَرَّسَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ وَهُوَ يُقَاتِلُ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. مُّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُني مع نفر سَبْعَةٌ أَنَا ثَامِنُهُمْ، نَجْهَدُ أَنْ نَقْلِبَ الْبَابَ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَقْلِبَهُ.

رَوَاهُ الْبَكَّانِيُّ، عَن ابْن إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي رَافِع مُنْقَطِعًا، وَفِيهِ: فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ بَابًا كَانَ عِنْدَ الحْصْن. وَالْبَاقِي بمعناه.

وقال إسماعيّل بنَ موسَى السدي: حدَّننا مطِّلب بن زياد، عن ليث ابن أَيِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَيِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَقَّ صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ. فَافْتَتَحُوهَا، وَإِنَّهُ خَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْمِلْهُ أَرْبَعُونَ رَجُلا.

تَابَعَهُ فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ مُطَّلِب.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحُكَمِ، وَالْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحُكَمِ، وَالْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّمْمِٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَلْبُسُ فِي الحر والشتاء القباء المحشو الثخين وما يبالي الحُّرِ، فَأَتَايِيْ أَصْحَابِي فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا فَهَلْ رَأَيْنَهُ؟ فَقُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاهُ يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الْحَرْدِ فِي الْقَبَاءِ الْمُحْشُوِّ وَمَا يُبَالِي الْحُرَّ، وَيَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الْجَرْدِ الشَّدِيدِ فِي الثَّقَاءِ الْمُحْدِقُونِ وَمَا يُبَالِي الْمُرْدَ، فَهَلْ شَيْئًا فِي الثَّادِيدِ فِي الثَّقَاءِ اللَّهُ لِلْنَا قَالَوا: سَلْ لَنَا أَبَاكَ فَإِنَّهُ يَسْمُورُ مَعَهُ. الْبَرُّو الشَّدِيدِ فِي الثَّقَوْبَيْنِ الْحُقِيفَيْنِ وَمَا يُبَالِي الْبُرْدَ، فَهَلْ شَيْئًا فَي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: لا. فَقَالُوا: سَلْ لَنَا أَبَاكَ فَإِنَّهُ يَسُمُونُ

(YVV/1)

فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مَا شَمِعْتُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا. فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَمَرَ مَعَهُ فَسَأَلُهُ فَقَالَ عَلِيِّ: أوما شَهِدْتَ مَعَنَا خَيْبَرَ؟ قَالَ: بَلَي. قَالَ: فَمَا زَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَعَا أَبَا بَكْرٍ فَعَقَدَ لَهُ وَبَعَثَهُ إِلَى الْقَوْمِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَ الْقَوْمِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَ الْقَوْمِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَ الْقَوْمِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَ الْقَوْمِ فَقَاتَلَهُمْ ثُمُّ رَجَعَ وَقَدْ هُزِمَ، فَقَالَ هُزِمُوا؟ فَقَالَ: بَلَى. قَالَ: ثُمُّ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ فَعَقَدَ لَهُ وَبَعَنَهُ إِلَى الْقَوْمِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَ الْقَوْمَ فَقَاتَلَهُمْ ثُمُّ رَجَعَ وَقَدْ هُزِمَ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، غَيْرَ فَوَّارٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، غَيْرَ فَرَّارٍ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَوْ يَعْفَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: " لأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا وَجَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ حَرًّا وَلا بَرْدًا.

وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ الصَّبِيِّ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَا رَمِدْتُ وَلا صَدِعْتُ مذ دفع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

رَوَاهُ أَبُو دَاؤد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ.

-فصل.

فيمن ذكر أن مَوْحباً قتله مُحَمَّد بْن مَسْلَمة.

قَالَ موسى بْن عُقْبة، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام يوم خيبر فوعظهم. وفيه: فخرج اليهود بعاديتها، فقتل صاحب عادية اليهود فانقطعوا. وقتل مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة الأشهلي مرحبا اليهودي.

وقال ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود، عَنْ عُرْوَة نحوهَ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ الْحَارِثِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِ خَيْبَرَ، قَدْ جَمَعَ سِلاحَهُ وَهُوَ يَرْتَجِرُ وَيَقُولُ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لِجَذَا؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا له، أنا وَاللَّهِ الْمُوتُورُ الثَّائِرُ، قَتَلُوا أَخِي بِالأَمْسِ.

(TVA/1)

قَالَ: " قُمْ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ ". فَلَمَّا تَقَارَبَا دَحَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلُوذُ كِمَا مِنْ صَاحِبِهِ، كُلَّمَا لَاذَ كِمَّا أَحَدُهُمَا اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ، حتى برز كل واحد منها، وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ مَا فِيهَا فَنَنِّ. ثُمَّ حَمَلَ عَلَى مُحَمَّدِ فَضَرَبَهُ فَاتَّقَاهُ بالدَّرَقَةِ، فَعَضَّتْ بِسَيْفِهِ فَأَمْسَكُتْهُ، وَضَرَبَهُ مُحَمَّدٌ حَتَّى قَتَلَهُ. فقيل إنه ارتجز فقال:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَيِّي مَاضِي ... خُلُوِّ إِذَا شِئْتُ وَسُمٌّ قَاضِي.

وَكَانَ ارْتِجَازُ مَرْحَبِ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَيِّي مَوْحَبُ ... شَاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مجرب

إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ ... وَأَحْجَمَتْ عَنْ صَوْلَةِ الْمُغلَّبْ

أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ ... إِنَّ حِمَايَ لِلْحِمَى لا يُقْرَبُ

وقال الواقدي: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الفضل بن عبيد الله بن رافع بْن خُدَيْج عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِر قَالَ: وحدَّثني زكريّا بْن زيد، عَنْ عَبْد الله ابن أَبِي سُفْيَان، عَنْ أَبِيه، عَنْ سَلَمَةَ بْن سلامة. قال: وعن مجمّع بْن يعقوب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مجمّع بْن جارية قَالُوا جميعًا: إِنّ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ قَتل مَرْحبًا.

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودِ بن محمد بن مسلمة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ عَلَى مَرْحَبٍ فقطره على الباب، وفتح على الباب الآخر، وَكَانَ لِلْحِصْن بَابَانِ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَقِيلَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ صَرَبَ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا، فَقَالَ: أَجْهِزْ عَلَيَّ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: ذُقِ الْمَوْتَ كَمَا ذَاقَهُ أَخِي مُخْمُودٌ، وَجَاوَزَهُ، وَمَرَّ بِهِ عَلِيٍّ فَصَرَبَ عُنُقَهُ وَأَخَذَ سَلْبَهُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سلبه، فأعطاه محمدا. وكن عِنْدَ آلِ مُحُمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِيهِ

(TV9/1)

كِتَابٌ لا يُدْرَى مَا هُوَ، حَتَّى قَرَأَهُ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ تَيْمَاءَ فَإِذَا هُوَ: هَذَا سَيْفُ مَرْحَب مَنْ يَذُقْهُ يُعْطَبْ.

قَالَ الْوَاقِدِئُ: حدثني محمد بن الفضل بن عبيد الله عَنْ رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَرَزَ عَامِرٌ وَكَانَ طُوَالا جَسِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَزَ وَطَلَّعَ: " أَتَرَوْنَهُ خَمْسَةَ أَذْرُع "؟ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى الْبِرَازِ؛ فَبَرَزَ لَهُ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ ضَرَبَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لا يَصْنَعُ شَيْئًا، حَتَّى ضَرَبَ سَاقَيْهِ فَبَرَكَ، ثُمُّ دَقَّفَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ سِلاحَهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَوَجَ بَعْدَ مَرْحَبِ أَخُوهُ يَاسِرٌ، فَبَرَزَ لَهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ.

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عن عروة. ورواه موسى بن عقبة – واللفظ لَهُ – قَالَ: ثُمَّ دَخَلُوا حِصْنًا لَمُّمْ مَنِيعًا يُدْعَى الْقَمُوصَ. فَحَاصَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَتْ أَرْضًا وَخِمَّةً شَدِيدَةَ الْحَرِّ. فَجَهَدَ الْمُسْلِمُونَ جَهْدًا شَدِيدًا. فَوَجَدُوا أَمْمِرةً لِيَهُودَ، فَذَكَرَ قِصَّتَهَا، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا.

ثُمُّ قَالَ: وَجَاءَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مِنْ أَهْلِ حَيْبَرَكَانَ فِي غَنَمٍ لِسَيِّدِهِ، فَلَمَّا رَأَى أَهْلَ خيبر قد أخذوا السلاح، سألهم ما تريدون؟ قَالُوا: نُقَاتِلُ هَذَا الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَيِيٌّ. فوقع في نفسه فَأَقْبَلَ بِغَنَمِهِ حَتَّى عَمَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، وَقَالَ: مَاذَا لِي؟ قال: " الجنة " فقال: يا رسول الله إن هَذِهِ الْغَنَمُ عِنْدِي أَمَانَةٌ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أخرِجْهَا مِنْ عَسْكَرِنَا وَارْمِهَا بِالْحُصْبَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُوَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ ". فَفَعَلَ؛ فَرَجَعَتِ الْغَنَمُ إِلَى سَيِّدِهَا. وَوَعَظَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ. إِلَى أَنْ قَالَ: وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ، فاحتملوه فأدخل في فسطاط. فزعموا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّاسَ. اطَلَعَ في الْفُسْطَاطِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ هَذَا الْعُبْدَ، وَقَدْ رَأَيْتِ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنَ مِنَ الْعُبْدُ الْأَسْوَدُ، فاحتملوه فأدخل في فسطاط. فزعموا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْمَ اللَّهُ هَذَا الْعُبْدَ، وَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنَ مِنَ الْعُرْدَ الْعَبْد.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرِنِي حَيوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ شُرَخْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ، فَخَرَجَتْ سَرِيَّةٌ فَأَخَذُوا إِنْسَانًا معه غنم يرعاها، فجاؤوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلْمَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِي قَدْ آمنت بك، فَكَيْفَ بِالْغَنَمِ فَإِضَّا أَمَانَةٌ، وَهِيَ لِلنَّاسِ الشَّاةُ والشاتان، قَالَ: احْصِبْ وُجُوهَهَا تَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهَا. فَأَخَذَ قبضة من حصباء أو تراب فرمى بها وجوهها، فَخَرَجَتْ تَشْتَذُ حَقَّ دَخَلَتْ كُلُّ شَاةٍ إِلَى أَهْلِهَا. فُجُوهَمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أدخلوه الخباء " مُجُوهَمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أدخلوه الخباء " فأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ. وَلاَ يُصَلِّ لِلهِ سَجْدَةً قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أدخلوه الخباء " فأَدخل خباء رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أدخلوه أَلَى: " لَقُد خَلُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا فَرَغَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهِ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ".

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ أَوْ صَحِيحٌ.

وَقَالَ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسماعيل: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي وَلِنْ قَاتَلْتُ هَؤُلاءِ حَتَّى أَفْتَلَ أَدْخُلِ الجُنَّةَ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". فَتَقَدَّمَ إِنِي رَجُلُ أَسْوَدُ اللَّوْنِ، فَبَيخُ الْوَجْهِ، مُنْتِنُ الرِّبِحِ، لا مَالَ لِي، فَإِنْ قَاتَلْتُ هَؤُلاءِ حَتَّى أَفْتَلَ أَدْخُلِ الجُنَّةَ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". فَتَقَدَّمَ فَقَالَ: " لَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ وَجُهَكَ وَطَيَّبَ رُوحَكَ وَكُثَّرَ مَالَكَ قَالَا حَتَّى فَتُلِلَ وَقِلْمَ مَنَّالًا أَوْ لِغَيْرِهِ -: " لَقَدْ رأيت زوجتيه من الحور العين ينازعانه جبته عنه، يدخلان فِيمَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَجُبَّتِهِ ". وَهَذَا حَدِيثٌ صَجِيحٌ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَسْلَمَ أَنَّ بَعْضَ بَنِي سَهْمٍ مِنْ أَسْلَمَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّ

(YA1/1)

بِيَدِي مَا أُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ. فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حِصْنٍ كِمَا غِنَّى، أَكْثَرُهُ طَعَامًا وَوَدَكًا. فَغَدَا النَّاسُ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَصْنَ الصَّعْبِ بِنِ مُعَاذٍ، وَمَا يَخْيَبَرَ حِصْنٌ أَكْثَرَ طَعَامًا وَوَدَكًا مِنْهُ. فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُصُوفِيمْ مَا افْتَتَحَ، وَحَازَ مِنَ الْأَمْوَالِ مَا حَازَ، انْتَهَوْا إِلَى حِصْنَيْهِمُ الْوَطِيحِ وَالسُّلالِم، وَكَانَا آخِرَ حُصُونِ خَيْبَرَ افْتِتَاحًا، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَوَ وَسَلَّمَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

#### -ذ*ک* صفیة.

وقال البكّائي، عن ابن إسحاق قال: وتدنى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأموال، يأخذها مالًا مالًا، ويفتحها حصنًا حصنًا. فكان أول حصوفهم افتتح حصن ناعم، وعنده قُتِل محمود بْن مَسْلَمَة الأنصاريّ أخو مُحَمَّد، ألقيت عَلَيْهِ رَحَى فقتلته. ثُمُّ القَمُوص؛ حصن ابن أَبِي الخَقَيْق. وأصاب رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم سبايا، منهنّ صفيَّة بِنْت حُيَيّ بْن أخطب، وبنتا عمّ لهَا، فأعطاهما دِحْية الكلبي.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حدثني ابن لمحمد بْنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَهْلِهِ، وَحَدَّثَنِيهِ مِكْنَفٌ، قَالا: حَاصَرَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ فِي حِصْنَيْهِمُ الْوَطِيحِ وَالسُّلالِمِ، حَتَّى إِذَا أَيْقَنُوا بِاهْلَكَةِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَازَ الأَمْوَالَ كُلَهَا: الشَّقَّ وَالنَّطَّاةَ وَالنَّطَّةَ وَجَمِيعَ حُصُونِهِمْ، إِلا مَاكَانَ فِي ذَيْنِكَ الْحِصْنَيْنِ. فَلَمَّا شَعَ عِمْ أَهْلُ فَدَكُ قَدْ صَنَعُوا مَا صَنَعُوا، بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَالنَّعَلَيْةِ وَشَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُسَيِّرِهُمْ وَيَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ، وَيُخْلُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمْوَالِ، فَفَعَلَ. فَكَانَ مِمَّنُ مَشَى بين يدي رسول صَلَّى الله عليه وسلم وبينهم، في ذلك، محيصة ابن مَسْعُودٍ. فَلَمَّا نَزَلُوا عَلَى ذَلِكَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَيِّرُهُمْ وَيَعْقِنَ دِمَاءَهُمْ عِمَا وَنُكُمْ وَأَعْمَرُ لَهَا. فَصَاخَتُهُمْ عَلَى النِّيَصْفِ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَفُونَ بَيْنَهُ وَيَثَقِنَ دِمَاءَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِنَّالُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِذَا شِئْنَا أَنْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّهُ عَلَى النِّيْطُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّهُ عَلَى النِّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُمْ وَالْعَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(YAY/1)

أَهْلُ فَدَكٍ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. فَكَانَتْ أَمُوالُ خَيْبَرَ فَيْئًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ فَدَكٌ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُجْلَبُوا عَلَيْهَا بِخَيْل وَلا رِكَابٍ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ. وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ قَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرِارِيَّ، فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِثْقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَالُ صَفِيَّةَ، وَكَانَتْ عَرُوسًا وَقُتِلَ زَوْجُهَا، فَاصْطْفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ. فَلَمَّا كُنَّا بِسَدِّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى هِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ. فَلَمَّا كُنَّا بِعَبَاءَةٍ خَلْفَهُ، وَيَجْلِسُ عِنْدَ نَاقَتِهِ، فَيَضَعُ صَغِيرٍ، وَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. فَرَأَيْتُهُ يُحَوِّي لَمَا بِعَبَاءَةٍ خَلْفَهُ، وَيَجْلِسُ عِنْدَ نَاقَتِهِ، فَيَضَعُ رَكْبَتِهِ مُّ تَرْكَبُ. فَلَمَّا بَدَا لَنَا أُحد قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا جَبَلٌ يُخْبُنُ وَيُحْبَدِي مُ الْبُخَارِيُّ، بِأَطْوَلَ مِنْ هَذَا، وَمُسْلِمٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي حُمِّيْدٌ، شِعَ أَنَسًا قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي حُمِّيْدٌ، شِعَ أَنَسًا قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لحم، وما كان لِيَا إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، وَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين هي أو مما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَخْجُبْهَا فَهِيَ مَا ملكت يمينه.

(TAT/1)

فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّا لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ حَمَّادُ بن سلمة: حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ – فِيمَا أَحْسَبُ – عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَجْأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَغَلَبَ عَلَى الأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّحْلِ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا، وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رَكَاكُمُمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ، وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا.

واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فَلا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلا عَهْدَ. فَغَيَّبُوا مَسْكًا فِيهِ مَالٌ وَحُلًى لِجُيَّيِ بْنُ أَخْطَبَ، كَانَ احتمله معه إلى خيبر حين أجليت التَّضِيرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّ حُيَيٍ: مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ قَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ. فَقَالَ: الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ. فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الزُّيْئِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ. وَقَدْ كَانَ حُبَيِّ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ خَرَبَةً، فَقَالَ عَمُّهُ: قَدْ زَأَيْتَ حُيَبًا يَطُوفُ فِي خَرَبَةٍ هاهنا: فَذَهَبُوا فَطَافُوا. فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فِي الْحُرَبَةِ. فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْيَّيْ حُقَيْقٍ، وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ. وَسَبَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْيَ خُقَيْقٍ، وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ. وَسَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَقَسَّمَ أَمْوَاهُمْ بِالنَّكُثِ الَّذِي نَكَثُوا.

وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْهَا. فَقَالُوا: يَا مُحُمَّدُ، دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا. وَلَمَّ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا لأصحابه علمان يَقُومُونَ عَلَيْهَا، فَأَعْطَاهُمْ عَلَى النِّصْفِ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ. فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يُرْشُوهُ فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ تُطْعِمُونِي السُّحْت؟ وَاللَّهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلأَنْثُمْ أَبْعَضُ إِلَيُّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُونِي السُّحْت؟ وَاللَّهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلأَنْثُمْ أَبْعَضُ إِلَيُّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَقَدْ جَنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلأَنْتُمْ أَبْعَضُ إِلَى عَنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَ وَسُلَّمَ بِعَيْنِ صَفِيَّةً خُضْرَةً، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي حِجْرِ ابْنِ أَبِي الْقَقْقِ وَأَنَا وَأَنْ قَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْنِ صَفِيَّةً خُضْرَةً، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي حِجْرِ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ وَأَنَا نَائُولُ مَنُولًا وقع فِي

(TA £/1)

حِجْرِي فَأَخْبَرُتُهُ بِذَلِكَ، فَلَطَمَنِي وَقَالَ: تَمَنِّينَ مَلِكَ يَشْرِب؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ، قَتَلَ أَبِي وَزَوْجِي. فَمَا زَلَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ الْعَرَبَ عَلَيَّ وَفَعَلَ وَفَعَلَ حَقَّ ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِي وَسُقًا مِنْ عُمْرَ عَنْ نِسَائِهِ ثَمَانِي وَسُقًا مِنْ تَمْرِ كَل عام، وعشرين وسقا من شعير. فلما كان زمن عُمَرَ غَشُوا الْمُسْلِمِينَ، وَأَلْقُوا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَفَدِعُوا يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهُمْ بِكَيْبَرَ فلما كان زمن عُمَرَ عَشُوا اللهِ مَلْكُونُ فيها كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ لَهُ: أَتْرَاهُ سَقَطَ فَلْيَحْضُرْ، حَتَى قَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ. وَقَالَ رَبِيسُهُمْ: لا تُخْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ لَهُ: أَتْرَاهُ سَقَطَ عَيْ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكَ إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا. وَقَسَّمَهَا عُمَرُ عَيْنَ مَنْ أَهُلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكَ إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا. وَقَسَّمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهُلِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُحَارِيُّ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

وَقَالَ أَبُو أَحُمُدَ الْمَوَّارُ بْنُ حمويه: حدثنا مُحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَايِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فَدِعْتُ بِحَيْبَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ يَهُودَ خَيَرُ عَلَى أَمْوَالِهَا، وَقَالَ: نُقِرِّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَالُهُ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوِّ غَيْرُهُمْ، وَهُمْ تُمْمَّتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ بُنْ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَالُهُ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوِّ غَيْرُهُمْ، وَهُمْ تُمْمَّتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاءَهُمْ. فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ. أَظْنَاتُ أَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُومُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ. فَقَالَ: عَدُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُومُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ وَسَلَّمَ عَلَى فَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ ذَلِكَ. أَخْرَجُهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَيْ أَمُ مَنَ الثَّمَرِ مَالا وَإِبلا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ اللهُ عَنْ أَي أَنْهُ مَنَ الثَّمَرِ مَالا وَإِبلا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ اللهُ عَنْ أَي أَنْ

(TAO/1)

وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَّمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهْمًا، جَمَعَ كُلَّ سَهْم مِاثَةَ سَهْم، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِي لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالْأُمُورِ وَنَوَائِبِ الناس. أخرجه أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ خَيْبَرَ سِتَّةً وَثَلاثِينَ سَهْمً، فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ ثَمَانية عشر سهما، يجمع كُلَّ سَهْمٍ مِانَّةً، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَلَهُ سَهْمٌ كَسَهْمٍ أَحَدِهِمْ. وَعَزَلَ النِّصْفَ لِنَوَائِيهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيحَ وَالسُّلالِمَ وَالْكُتَيْبَةَ وَتَوَابِعَهَا، فَلَمًا صَارَتِ الأَمْوالُ يَعْدُلُ مَنْ عُمَّالً يَكُنْ هُمْ عُمَّالً يَكُفُونَهُمْ عَمَلَهَا، فَدَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَكُنْ هُمْ عُمَّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَهَا، فَدَعَا الْيَهُودُ فَعَامَلَهُمْ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: وَهَذَا لأَنَّ بَعْضَ خَيْبَرَ فُتِحَ عَنْوَةً، وَبَعْضَهَا صُلْحًا. فَقَسَّمَ مَا فُتِحَ عَنْوةً بَيْنَ أَهْلِ الْخُمْسِ وَالْغَانِينَ، وَعَزَلَ مَا فُتِحَ صُلْحًا لِنَوَائِيهِ وَمَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ.

وَقَالَ عبد الرزاق أخبرنا معمر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ خَيْبَرَ يَوْمَ أَشْرَكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ فَكَانَ يُقَسِّمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ لكل واحدة منهن مائة وسق تمر، وعشرين وسق شعير لِكُلِّ امْرَأَةٍ. رَوَاهُ الذُّهْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّقِ، فَأَسْقَطَ مِنْهُ: ابْنَ عُمَرَ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قال يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ لِمِائَتَى فَرَس يَوْمَ خَيْبَرَ سَهْمَيْن سَهْمَيْن.

(TA7/1)

قَالَ ابْنُ وَهْبِ، وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، وَصَالِح بْن كيسان مثل ذلك.

وقال ابن عيينة: حدثنا يُخِيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَانُوا يَوْمَ خَيْبَرَ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَكَانَتِ الْخَيْلِ مِائَتَيْ فَرَسٍ. وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرِنِي الزُهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: لَمَّا قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، مَشَيْتُ أَنَ وَعُثْمَانُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَوُلاءِ إِخْوَتُكَ بَنُو هَمْ بَنُو هَاشِمٍ لا ننكر فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ الله لِهِ مِنْهُمْ. أَرأيت إخوتنا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكَّتَنَا، وَإِنَّا غَنُ وهم بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ شَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَنْلِ واحد مِنْكَ. فَقَالَ: إِخَمُ مُ لَهُ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ ولا إسلام، إنّما بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ شَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يديه إحداهما في الأخرى.

استشهد به البخاري.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ حُمْيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ، وَقُلْتُ: هَذَا لا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ، فَاسْتَحْيَيْتُ منه. متفق عليه.

وقال أبو معاوية: حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَايِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قُلْتُ أَكُنتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكُفِيهِ ثُمُّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

(YAY/1)

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ – أَوْ عَنْ أَبِي قِلابَةَ – قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر قدم والتمرة خَضِرَةً، فَأَشْرَعَ النَّاسُ فِيهَا فَحُمُّوا، فَشَكُوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقَرِّسُوا الْمَاءَ فِي الشِّنَانِ، ثُمَّ يَعُدُرُونَ عَلَيْهِمْ بَيْنَ أَذَانِيَ الْفَجْرِ، وَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَفَعَلُوا فَكَأَثَمَا نَشِطُوا مِنْ عَقْل.

وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ، مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَيِّي مُمْلُوكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خرثي المتاع. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

-ذِكْرُ من استشهد عَلَى خيبر.

عَلَى ما ذكر ابن إسْحَاق؛ قَالَ:

من حلفاء بني أُميَّة: ربيعة بْن أكثم. وثقف بْن عَمْرو. ورِفاعة بْن مسروح.

ومن بني أسد بن عَبْد العُزَّى: عَبْد الله بن الهبيب.

ومن الأنصار:

فُضَيْل بْن النُّعمان السَّلمي، ومسعود بْن سعد الزُّرَقي. وأبو الضَّيَّاح بْن ثابت، أحد بني عَمْرو بْن عَوْف. والحارث بْن حاطب، وعُرْوة بْن مُرَّة. وأوس بن القائف. وأنيف بْن حبيب. وثابت بْن أثلة. وطلحة. وعمارة بْن عُقبة الغِفَاريّ.

وقد تقدّم: عامر بن الأكوع. ومحمود بن مسلمة. والأسود الراعي.

(TAA/1)

وزاد عَبْد الملك بْن هشام، فقال: مَسْعُود بْن ربيعة، حليف بني زُهرة، وأوس بْن قَتَادَة الأنصاريّ. وزاد بعضهم فقال: ومبشّر بْن عَبْد المنذر، وأبو سُفْيَان بْن الحارث وليس بالهاشمي، والله أعلم.

# -قدوم جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب ومَن معه:

البخاري، ومسلم قالا: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حَدَّفَي بُرْيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا مُخْرَجُنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَحْوَانٌ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمُ، أَحَدُهُمَا أَبُو وَسَلَّمَ وَخُونُ بِالْيَمَنِ، فَحَرْجُنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَحْوَانٌ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمُ، أَحَدُهُمَا أَبُو رُهُم وَالآخَرُ أَبُو بُرْدَةَ، إِمَّا قَالَ: بِضِعٌ، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلاثَةٍ، أَو اثنين وخمسين رجلا من قومي. فركبنا سفينة، فألقتنا سَفِينتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْجِنْشَةِ. فَوَافَقْنَا جَعْفَر بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ. فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثنا وَأَمْرَنَا؛ لَنَّجَ شَيْم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَتَحَ خَيْبَرَ. فَأَسْهُمَ لَنَا بَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَتَحَ خَيْبَرَ. فَأَسْهُمَ لَنَا بَالْإِقَامَةِ؛ فَأَقِيمُوا مَعَنَا، فَأَقَمْنَا مَعُهُ، حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَتَحَ خَيْبَرَ. فَأَسْهُمَ لَنَا بَعْ فَعَلْ فَعَنْ وَلَاللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَتَحَ خَيْبَرَ. فَأَسْهُمَ لَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ فَتَحَ خَيْبَرَ شَيْنَا إِلا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا، مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَمُعُ مُعَهُمْ. وَلَا قَلْدَ فَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاس يَقُولُونَ لَنَا الله لَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ فَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاس يَقُولُونَ لَنَا ذَا سَبَقْنَاكُمْ بِالْمُحْرَةِ.

قَالَ: وَدَخَلَتْ أَسَّمَاءُ بِنْتُ عميس؛ وهي ممن قدمت مَعَنَا؛ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ. فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءُ: مَنْ هَذِهِ؟ فقالت: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: آخْبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ آلْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، نَحْنُ أَحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ الله عليه وسلم فغضبت، فقالت كلمة: يَا عُمَرُ، كَلا وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ

وَقَالَ أَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الحُبَشَةِ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: " والله ما أدري بأيِّهِمَا أَفْرَحُ، بِفَتْح خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَر ". وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَنْ أَجْلَحَ، عَن الشَّعْبِيّ عَنْ جابر.

وقال ابن عيينة: حدَّثنا الزهري، أنه سَمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أيي هريرة، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِّينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي. فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ العاص فقال: لا تسهم لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقُلْتُ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. فَقَالَ، أَطْنُهُ ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: يَا عَجَبِي لِوَبْرٍ قَدْ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قُدُومٍ ضَالٍ يُعَيِّرُنِي بِقَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِم أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدِي، وَلَا يُهِنَّى عَلَى يديه.

هذا لفظ أبي داود، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، لَكِنْ قَالَ: مِنْ قُدُومِ ضَأْنِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ

(79./1)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ قِبَل نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخيبر بَعْدَ فَتْحِهَا، وَإِنَّ حُرُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمْ لَهُمْ. فَقَالَ أبان: وأنت بِجَذَا يَا وَبُرُ تَحَدَّرُ مِنْ رَأْسِ ضَالٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَانُ، الجْلِسْ. فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ.

عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، فَقَالَ: وَيُذْكُرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ.

وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليُعِينُوهم. فراسلهم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لا يعينوهم، وسألهم أن يخرجوا عَنْهُمْ، ولكم من خيبر كذا وكذا. فأَبَوا عَلَيْه. فلما فتح الله خيبرَ، أتاه من كَانَ هنالك من بني فزارة، قالوا: حظَّنا الَّذِي وعدْتنا. فقال: حظكم؛ أو قَالَ: لكم ذو الرقيبة – لجبل من جبال خيبر – قَالُوا: إذًا نقالك. فقال: " موعدكم جَنَفَاء ". فلما سمعوا ذَلِكَ هربوا. جنفاء: ماء من مياه بني فزارة.

وقال البخاري، حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بْن أَبِي عُبَيْد قَالَ: رَأَيْت أَثر ضربة فِي ساق سَلَمَةَ فقلت: يا أَبَا مُسْلِم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يومَ خيبر، فقال النّاس: أصيب سَلَمَةَ، فأتيت النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثَ فيه ثلاث نَفَتَاتٍ، فما اشتكيتُها حتى السّاعة.

وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْل، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مغازيه،

فاقتتلوا. فمال كل قوم إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لِلْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَا اتَّبَعَهَا يَضْرِهُمَا بِسَيْفِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ". فَقَالُوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا يَمُوتُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَبَدًا، فَاتَّبَعَهُ حَتَّى جُرِحَ، فَاشْتَدَّتْ جِرَاحَتُهُ وَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ وَاللَّهِ لَا يَمُوتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَبَدًا، فَاتَّبَعَهُ حَتَّى جُرِحَ، فَاشْتَدَّتْ جِرَاحَتُهُ وَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَنْدَهُ مَا عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَجَاءَ الرَّجُلُ

(791/1)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: " وَمَا ذَاكَ "؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لِمِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَصَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَصَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ. فَذَكَرَ نَحْو حَدِيثِ سَهْل بْن سَعْدٍ.

وَقَالَ يَخْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُّهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا تُوْقِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ: فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَفَتَشْنَا متاعه، فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يُسَاوي دِرْهَمَيْن.

# -شَأْنُ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ.

وَقَالَ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ آَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجمعوا من كان ها هنا مِنَ النَّهُودِ ". فَجَمَعُوا لَهُ، فَقَالَ هَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجمعوا من كان ها هنا مِنَ الْيَهُودِ ". فَجَمَعُوا لَهُ، فَقَالَ هَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ "؟ قَالُوا: نعَمَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ هَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَبُوكُمْ فَلانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ. قَالَ هَمْ: " هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ " مَنْ أَبُوكُمْ فُلانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ. قَالَ هَمْ: " هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ "؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي آبَائِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِنَ أَهْلُ النَّارِ "؟ فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمُّ عَرَفْتَهُ فِي آبَائِنَا. فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِنَ أَهْلُ النَّارِ "؟ فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمُّ

(Y9Y/1)

تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: " اخسؤوا فيها، فوالله لا نخلفكم فِيهَا أبدًا "، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيًّ؟ قالوا: نعم. قال: " أجعلتم في هذه الشاة سما "؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ "؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ. أَخْرَجَهُ البخاري.

وقال خالد بن الحارث: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيَّةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَلَكَّانَ وَنُهَا، فَجِيءَ هِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. فَقَالَ: " مَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ ". فَلُواتِ أَعْرُفُهَا فِي هَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ أَعْرُفُهَا فِي هَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ أَعْرُفُهَا فِي هَوَاتٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ. مُتَّفَقُّ عليه من حَدِيثِ خَالِدٍ.

وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُومَةً، فَقَالَ: " أمسكوا فإنها مسمومة "، وقال: " ما حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ "؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَسَيُطْلِعُكَ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ. قَالَ: فَمَا عَرَضَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرُويَ عَنْ جَابِر نَحُوهُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَصْلِيَّةً بِغَيْبَرَ، فَأَكَلَ وَأَكُلُوا، ثم قال: " هَذَا الْعَظْمُ ". قَالَتْ: نَعَمْ. وَأَكْلُوا، ثم قال: " هَذَا الْعَظْمُ ". قَالَتْ: نَعَمْ. فَاحْتَجَمُ عَلَى الْكَاهِل، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَاحْتَجَمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ.

(Y97/1)

قال الزهري: فأسلمت، فتركها.

وقال أبو داود في سننه: حدثنا سليمان المهري، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ جَابِرٌ يُحُدِّثُ أَنَّ يَهُوديَّةً سَمَّتْ شَاةً أَهْدَتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . الحُديثَ.

وَقَالَ خالد الطَّحَّانُ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِحَيْبَرَ شَاةً، نَحُو حَدِيثِ جَابِرٍ. قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَأَمَرَ كِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا أَوَّلا، ثُمُّ لَمَّا مَاتَ بِشُرِّ قَتَلَهَا.

وَبِشْرٌ شَهِدَ العقبة وبدرا، وأبوه فأحد التُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. وَهُوَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا بَنِي سَلَمَةَ، مَنْ سَيِّدُكُمْ "؟ قَالُوا: الْحِدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى بُخْلٍ فِيهِ. فَقَالَ: " وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُحْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمُ الأَبْيَصُ الجُعْدُ بِشُو بْنُ الْبَرَاءِ "

وقال موسى بْن عُقْبة، وابن شهاب، وعُرُوة، والَّلفظ لموسى قَالُوا: لما فُتحت خيبر أهدت زينبُ بِنْت الحارث اليهودية – وهي ابْنَة أخي مَرْحَب – لصفية شاةً مَصْلِيَّةً وَسَمَّتُها وأكثرت فِي الذَّراع، لأنّه بَلَغَها أنّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحبّ الذراع. وذكر الحدث.

وعن عُرْوة، وموسى بْن عُقْبة قالا: كَانَ بين قريش حين سمعوا بخروج رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خيبر تراهنٌ وتبايع، منهم من يَقُولُ: يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحَجَّاج بْن عِلاط السُّلمي البَهْزي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أمّ شَيْبة العَبْدَرية، وكان الحَجَّاج ذا مالٍ، وله معادن من أرض بني سُلَيْم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى خيبر، قَالَ الحَجَّاج: يَا رَسُولَ اللهِ، إنّ لي ذَهَبًا عند امرأتي،

(Y9 £/1)

\_\_\_\_

وإنْ تعلَمْ هِيَ وأهلُها بإسلامي فلا مال لي، فائذنْ لي فأُسْرعُ السيرَ ولا يسبق الخبر.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ – وَاللَّفْظُ لَهُ – وَعَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَايِيَّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا فَقَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاطٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِكَكَّةَ مَالا، وَإِنَّ لِي بِمَا أَهْلا أُرِيدُ إتيانهم، فأنا في حل إن أنا نلت

منك، فقلت شَيْئًا؟ فَأَذِن لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لامْرَأَتِهِ، وَقَالَ لَهَا: أَخْفِي عَلَيَّ وَاجْمَعِي مَا كَانَ عِنْدَكِ لِي، فَإِيّ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمٍ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّمُ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالْهُمْ. فَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّةَ، وَاشْتَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَ مِنْهُمْ. وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا. فَبَلَغَ الْعَبَّاسَ الْخَبُرُ فَعُقِرَ وَجَعَلَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فأخبريني عثمان الجريري، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: فَأَخَذَ الْعَبَّاسُ ابْنَا لَهُ يُقَالُ لَهُ: قُثُمُ وَاسْتَلْقَى وَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وهو يقول:

> حي قثم \*\* شبيه ذِي الأَنْفِ الأَشَمْ فَتَى ذِي النَّعَم \*\* بِرَغْم مَنْ رَغِمْ

قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: فَأَرْسَلَ الْعَبَّاسُ غُلامًا لَهُ إِلَى الْحُجَّاحِ أَنْ: وَيْلَكَ، مَا جِئْتَ بِهِ وَمَا تَقُولُ؟ وَالَّذِي وَعَدَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ. قَالَ الْحُجَّاجُ: يَا غُلامُ أَقْرِى ُ أَبَا الْفَصْلِ السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: فَلْيُخْلِ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ فَآتِيهِ، فَإِنَّ الأَمْرَ عَلَى مَا يَسُرُهُ. خَبَّ بَعْضِ بُيُوتِهِ فَآتِيهِ، فَإِنَّ الأَمْرَ عَلَى مَا يَسُرُهُ. فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدُ بَابَ اللَّمْرِ، قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَصْلِ. فَوَتَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُجَّاجُ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدُ بَابَ اللَّهُ مِنْ عَيْنَيْهِ وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ

فَأَخْبَرُهُ بِافْتِتَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَغَنْمِ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصطفى صفية، ولكن جئت لمالي، وأي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي، فأخف عَلَيَّ يَا أَبَا الْفَضْلِ ثَلاثًا، ثُمَّ ادْكُرْ مَا شِئْتَ. قَالَ: وَجَمَعَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَتَاعَهُ، ثم انشمر، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلاثٍ، أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحُجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: ذَهَبَ، لا

يُخْزِنُكَ اللَّهُ يَا أَبًا الْفَضْلِ لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي

(190/1)

بلغك. فقال: أجل، لا يحزنني اللهُ، وَلَمْ يَكُنْ جِمُدِ اللهِ إِلا مَا أُحِبُّ؛ فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللهِ فِي خَيْبَرَ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لك في زوجك حاجة فَالحُقِي بِهِ. قَالَتْ: أَظْتُكَ وَاللهِ صَادِقًا. ثُمَّ أَتَى جَالِسَ قُرَيْش وَحَدَّثَهُمْ. فَرَدَّ اللهُ مَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ كَآبَةٍ وَجَزَع عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

## -غزوة وادي القرى

مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُوَ وَادِي الْقُرى. وَقَدْ أُهْدِي لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُوَ وَادِي الْقُرى. وَقَدْ أُهْدِي لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَبَد أسود يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِوَادِي القرى، بينما مِدْعَمٌ يُحُطُّ رَحُل رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَ سَهْمٌ فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَهُ اجْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالذي نفسي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عليه المسلام: " شِرَاكُ مِنْ نَارٍ أَوْ قَالَ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ مَنْ عَيْدِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ عليه السلام: " شِرَاكُ مِنْ نَارٍ أَوْ قَالَ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ مِنْ عَيْدٍ وَسَلَّمَ مَنْ عَيْدٍ وَسَلَّمَ مَنْ عَيْدٍ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْدٍ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْدٍ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُا السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى. وَكَانَ وِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ اجْنَامِيُّ قَدْ وَهَبَ لِرَسُولِ الللهِ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى. وَكَانَ وِفَاعَةٌ بْنُ زَيْدٍ اجْنَامِيُّ قَدْ وَهَبَ لِرَسُولِ الللهِ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْبَرَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْبَرَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَدِ اسْتَقْبَلَنَا يَهُودُ والرَّهُ لَوْلَ وَقَدْ ثَوْى إِلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَقَالَ النَّسُ. فَقَالَ النَّسُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ السَّقْبَلَنَا يَهُودُ والرَّهُ لَلْ الْمَنْ فَقَى لَ الْعَرْفِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَدْعَا فَقَالَ النَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَ وَقَدِ الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْدَ وَقَدْ ثَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

صلى الله عليه وسلم: "كلا، والذي نفسي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا ". فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: " شِراكٌ، أَوْ شِرَاكَانِ، مِنْ نَارٍ ". فَعَبَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ لِلْقِتَالِ وَصَفَّهُمْ، وَدَفَعَ لِوَاءَهُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَدَفَعَ رَايَةً إِلَى الْجُبَابِ مِنْ الْمُنْذِرِ، وَرَايَةً إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، وَدَفَعَ رَايَةً إِلَى الْجُبَابِ بْنِ عَبِيفٍ، وَرَايَةً إِلَى عَبَادِ بْنِ بِشْرٍ، ثُمُّ دَعَاهُمْ إِلَى الإسلامِ وَأَخْبَرَهُمْ أَثَمَّمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَاهُمْ وَحَقَنُوا دِمَاءَهُمْ فَبَرَزَ رَجُلٌ، فَبَرَزَ له الزُّبِيرُ فَقَتَلَهُ، ثُمُّ بَرَزَ إِلَيْهِ عَلِيٍّ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ بَرَزَ آخَوُ، فَبَرَزَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَانَةَ فَقَتَلَهُ، حَتَى فَتُولَ إِنْ أَسُلَمُوا أَحْرُوا أَنْفَواهُمُ عَلَى اللهُ عَنْوَةً .

وَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْقُرَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ تَيْمَاءَ صَاخُوا عَلَى الْجُزْيَةِ. فَلَمَّا كَانَ عُمَوُ، أَخْرَجَ يَهُودَ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ، وَلَمْ يُخْرِجْ أَهْلَ تَيْمَاءَ وَوَادِي الْقُرَى لأَنَّهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي أَرْضِ الشَّامِ؛ وَيَرَى أَنَّ مَا دُونَ وَادِي الْقُرَى إِلَى الْمَدِينَةِ حِجَازٌ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الشَّامِ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ خَيْبَرَ، فَسَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَا الْكَرَى عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِلَالِ اللَّيْلَ اللَّيْلَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالِ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ. . . الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ. . . الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَوُويَ أَنَّ ذَلِكَ كَان فِي طريق الحديبية. رواه شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَيُعْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَوْمُهُمْ مَرَّتَيْنِ.

وَقَدْ رَوَاهُ زافر بن سليمان، عن شبعة، فَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. وَقَدْ رَوَى النَّوْمَ عَن الصَّلاةِ: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن، وَأَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ.

(Y9V/1)

وَالْحُدِيثَانِ صَحِيحَانِ، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَفِيهِمَا طُولٌ.

وَقَالَ [عمارة بن عكرمة، عن عائشة]: لما افتتحنا خَيْبَرَ قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ.

وَقَالَ ابن وهب: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن أنس قال: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ. وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ أَرْضٍ، فَقَاسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثَمَالِ أَمُوالِمِمْ كُلَّ عام، ويكفوهم العمل والمؤونة. وَكَانَتْ أُمُّ أنسٍ، وَهِيَ أُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَاقًا لَهَا، فَأَعْطَاهُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ حَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، مُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ حَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمُدينَةِ، مُولاته أَمْ أُسَامَةً بْنِ رَيْدٍ، فَأَخْبَرَيْ أَنسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَيْمِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى أُمَّ أَيْمَنَ مَكَافَئُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى أُمَّ أَيْمَنَ مَكَافَئُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّي. وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّي. وَكَانَتْ مِنَ الْمُعَلِّيةِ وَسَلَّمَ كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّي. وَكَانَتْ مِنَ الْمُعَلِّيةِ وَسَلَّمَ كَانَتْ أُمُ أَيْنَ تَحْصَنه حتى كبر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَقَهَا، ثُمْ أَنكُونِ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمٌ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُمٌ وَسَلَّمَ وَسُلَمٌ وَسُلَةً وَسُولُ اللهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلُمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمٌ وَسُلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَسُلَمٌ وَسُلَمٌ وَسُلُمٌ وَسُلَمٌ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمٌ وَسُلَمٌ وَسُلِمٌ وَسُلَمُ وَسُلِمٌ وَسُلَمَ وَالللهُ وَلَمُ وَسُلَمُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَسُلِمُ وَاللَ

وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُعْطِي مِنْ مَالِهِ النَّخَلاتِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَالِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حَقَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَمَرِنِ أَهْلِي أَنْ آتِيَهُ فَأَسْأَلُهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِيهِنَّ. فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَلَوَتِ الثَّوْبَ في عنقي، وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو، لا يعطيكهن وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: " يا أم أيمن اتركي، ولك كَذَا ". وَهِيَ تَقُولُ كَلَا وَاللَّهِ. حَتَّى

(Y9A/1)

أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِ ذَلِكَ، أَوْ نَحُوّهُ. وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحِ: وَهِيَ تَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ حَتَى أُعْطَى عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ. أَخْرَجَاهُ. وفي سنة سبع: قدِم حاطبُ بْن أَبِي بَلْتَعَة من الرسلية إلى المقوقس ملك ديار مصر، ومعه منه هديةٌ للنّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي مارية القبطية، أمّ إِبْرَاهِيم ابْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأختها شيرين التي وهبها لحسّان بْن ثابت، وبغلة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُلْدُلٌ، وحماره يَعْفُور.

وفيها: توفيت ثويبة مُرْضعة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلبن ابنها مسروح وكانت مولاة لأبي لهب أَعْتَقَها عامَ الهجرة. وكان النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يبعث إليها إلى مكة بصلة وكسوة. حتى جاءه موقّا سنة سبعٍ مرجعه من خيبر، فقال: " ما فعل ابنها مسروح "؟ قَالُوا: مات قبلها. وكانت خديجة تُكْرِمُها، وطلبت شراءها من أَبِي لَهَبٍ فامتنع. رَوَاهُ الواقديُّ عَنْ غير واحد. أرضعت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل حليمة أيامًا، وأرضعت أيضًا حمزة بن عَبْد المطَّلب، وأبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما.

-سَوِيّة أبي بَكْر رضي الله عنه إلى نجد

وكانت بعد خيبر سنة سبع

قال عكرمة بن عمار: حدثني إياس بن سلمة بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَنِي فِزَارَةَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ عَرَّسَ بِنَا أَبُو بَكْرٍ، حَتَّى إِذَا مَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ، أَمَرَنا فَشَنَنَا الْغَارَةَ، فَوَرَدْنَا الْمَاءَ. فَقَتَلَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ قَتَلَ، وَخُنُ مَعَهُ، فَرَأَيْتُ عُنُقًا مِنَ النَّاسِ فِيهِمْ اللَّرَارِيُّ. فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الجُبَلِ، فَوَرَدْنَا الْمَاءَ. فَقَتَلَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ قَتَلَ، وَخُنُ مَعَهُ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ، مَعَهَا ابْنَتُهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمْ فَأَدْرَكْتُهُمْ، فَرَمَيْتُ بَهُ مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةَ، ثُمُّ بَاتَتْ عِنْدِي فَلَمْ

 $(\Upsilon 99/1)$ 

أَكْشِفْ لَمَا ثَوْبًا. حَتَّى لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ: " يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ " قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَمَا ثَوْبًا. فَسَكَتَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: " يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ للَّهِ أَبُوك ". قُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَفَدَى هِمَا أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَفَدَى هِمَا أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ فِي شعبان.

-سرية عمر رضي الله عنه إلى عَجُزِ هَوَازن

قال الواقدي: حدثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ إِلَى تُرَبَةِ عَجُز هَوَازِنَ، في ثَلاثِينَ رَاكِبًا، فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَلِيلٌ. فَكَانُوا يَسِيرُونَ اللَّيْلَ وَيَكْمُنُونَ النَّهَارَ. فَأَتَى الْخُبَرُ هَوَازِنَ، فَهَرَبُوا. وَجَاءَ عُمَرُ مَحَاهُّمْ، فَلَمْ يَلْقَ مِنْهُم أَحَدًا، فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى سَلَكَ النَّجْدِيةَ. فَلَمَّا كَانُوا بالجدد، قَالَ الدَّلِيلُ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي جَمْع آخر تركته من خثعم جاؤوا سَائِرِينَ، قَدْ أَجْدَبَتْ بِلادُهُمْ؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ. وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَذَلِكَ فِي شَعْبَانَ.

-سرية بشير بْن سعد.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخَارِثِ بْنِ الْفَصْل، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ فِي ثَلاثِينَ رَجُلا إِلَى بَنِي مُرَّةَ بِفَدَكٍ. فَخَرَجَ

 $(y \cdot \cdot /1)$ 

فَلَقِيَ رُعَاءَ الشَّاءِ، فَاسْتَاقَ الشَّاءَ وَالنَّعَمِ مُنْحَدِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ. فَأَدْرَكَهُ الطَّلَبُ عِنْدَ اللَّيْل، فَبَاتُوا يُرَامُونَهُمْ بِالنَّبْل حَتَّى فَنِيَ نَبْلُ أَصْحَابِ بَشِيرٍ، فَأَصَابُوا أَصْحَابَهُ وَوَلَّى مِنْهُمْ مَنْ وَلَّى، وَقَاتَلَ بشير قتالا شديدا حتى ضربت كَعْبَاهُ. وَقِيلَ قَدْ مَاتَ، وَرَجَعُوا بِنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ، وَتَحَامَلَ بَشِيرٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَدَكٍ، فَأَقَامَ عِنْدَ يَهُودِيّ حَتَّى ارْتَفَعَ مِنَ الْجِرَاح، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

-سَرِيَّةُ غالب بْن عَبْد الله الليثي.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَني أَفْلَحُ بْنُ سعيد، عن بشير بن محمد ابن الذي أري الأذان عبد الله بن زيد، قَالَ: كَانَ مَعَ غَالِب بْن عَبْدِ اللَّهِ: أبو مَسْعُودٍ، عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ، وَكَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَعُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَلَمَّا دَنَا غَالِبٌ منهم بعث الطلائع ثم رجعوا فأخبروه فأقبل يسير حتى إذا كان بمنظر العين منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأوا، قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِالطَّاعَةِ، قال: وإذا كبرت فكبروا، وجردوا السيوف. فذكر الحديث في إحاطتهم بهم. قَالَ: وَوَضَعْنَا السُّيُوفَ حَيْثُ شِئْنَا مِنْهُمْ، وَنَحْنُ نصيح بشعارنا: أمت أمت، وخرج أسامة فحمل عَلَى رَجُل فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلْبِيَّ، كَلْبَ لَيْثِ، إِلَى أَرْض بَنى مُرَّةَ، فَأَصَابَ بِهَا مِرْدَاسَ بْنَ نَجِيكِ، حليف لَهُمْ مِنَ الْحُرْقَةِ فَقَتَلَهُ أُسَامَةُ. فَحَدَّثَنِي مُحُمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَدْرَكْتُهُ – يَعْنِي مِرْدَاسًا – أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا شَهَرْنَا عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَلَمْ نَنْزعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ: " يَا أُسَامَةُ مَنْ لَكَ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ "؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْل. قَالَ: " فَمَنْ لَكَ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ". فَوَالَّذِي بَعَثُهُ بِالْحُقّ، مَا

(m· 1/1)

زَالَ يُرَدِّدُهَا عَلَىَّ حَتَّى لَوَدِدْتُ أَنَّ مَا مَضَى مِنْ إِسْلامِي لَمْ يَكُنْ. وَأَنَّى أَسْلَمْتُ يومئذ ولم أقتله.

جُهَيْنَةَ. قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ. وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قال: فكف عنه الأنصاري، وطعنته أَنَا بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَلِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أقتلته بعدما قَالَ لا يَكُونُ اللهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِثَمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَيِّى لَمُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِثْمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَيِّى لَمُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وقال محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَة، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اجْهَنِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ إِلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكُدَيْدِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْيِرَ عَلَيْهِمْ، وَكُنْتُ فِي سَرِيَّهِ. فَمَصَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِقَدَيْدٍ، لَقِينَا بِهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ، فَأَكَ اسْتَوْثَقْنَا مِنْكَ، قَالَ: إِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ اسْتَوْثَقْنَا مِنْكَ، قَالَ: فَأَوْثَقَهُ رِبَاطً عَلَيْكَ، فَإِنْ تَارَعَكَ فَاحْتَزَّ رَأْسَهُ، وَأَتَيْنَا بَطْنَ الْكُدَيْدِ فَنَزَلْنَاهُ بَعْدَ وَخَلَّفَ عَلَيْهِ رُويْجِلاً أَسْوَدَ، قَالَ: امْكُثْ عَلَيْهِ حَتَّى غُرُّ عَلَيْكَ، فَإِنْ نَازَعَكَ فَاحْتَزَّ رَأْسَهُ، وَأَتَيْنَا بَطْنَ الْكُدَيْدِ فَنَزَلْنَاهُ بَعْدَ وَخَلَّفَ مَلْكُ اللهُ مَوْدَ، قَالَ: امْكُثْ عَلَيْهِ حَتَّى غُرًّ عَلَيْكَ، فَإِنْ نَازَعَكَ فَاحْتَزَّ رَأْسَهُ، وَأَتَيْنَا بَطْنَ الْكُدَيْدِ فَنَزَلْنَاهُ بَعْدَ الْعَصْرِ. فَبَعْتَنِي أَصْحَابِي إِلَيْهِ، فَعَمَدْتُ إِلَى تَلِّ يُطْلِعْنِي عَلَى الْخُاصِرِ، فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْعُرُوبِ. فَحَرَجَ رَجُلٌ فَنَظَرَ الْعُلُومِ بَاللهِ فَنَولِينِ قَوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ نَبْلِي. فَعَمَدْتُ الْكِلَابُ الْمَاتِي بِسَهْمٍ فَرَالِي مُنْ مَنْ نَبْلِي. فَنَاوَلَتُهُ فَرَمَانِي بِسَهْمٍ فَوضَعَه فِي جَبِينَ أَوْ قَالَ: في جنبي، أَوْ قَالَ: في جنبي، في طَنِعته فوضعته في رأس منكبي، في رأس منكبي، في رأس منكبي، في طَنِعته فوضعته في وَسَعْته في وَسَعْته في رأس منكبي، في وَلَا لَا عَلَى هَذَا التَّلِ مَا أَنْفُرُونَ الْسُعَةُ في جَبِينَ أَلْ وَلَا لَا عَلَى هَذَا اللهُ مَا أَنْولِينِ قَوْمَتِهِ فَي وَسِهُ مَنْ فَي رأس منكبي، فنوعته في وأس منكبي المناقِلَ في اللهُ فَلَا اللهُ فَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ فَلَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الل

(r. r/1)

وَلَمْ آتَكَرَّكْ. فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَايَ، وَلَوْ كَانَ زَائِلا لَتَحَرَّكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْنَغِي سَهْمَيَّ فَخُذِيهِمَا، لا تُمْشُغُهُمَا عَلَىً الْكِلابُ.

قَالَ: وَمَهِلْنَا حَتَّى رَاحَتْ رَوَائِحُهُمْ، وَحَتَّى إذا احتلبوا وعطنوا وَذَهَب عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْلِ شَنَنَا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ فَوَجُهْنَا قَافِلِينَ بِهِ، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ إِلَى قَوْمِهِمْ. قَالَ: وَخَرَجْنَا سِرَاعًا حَتَّى نَمُرُ بِإِخْارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ وَصَاحِبِهِ، فَانْطَلَقَا بِهِ مَعَنَا. وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ فَجَاءَنَا مَا لا قِبَلَ لَنَا بِهِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلا بَطْنُ الْوَادِي مِنْ قُدَيْدٍ، فَانْطَلُقا بِهِ مَعَنَا. وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ فَجَاءَنَا مَا لا قِبَلَ لَنَا بِهِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلا بَطْنُ الْوَادِي مِنْ قُدَيْدٍ، بَعَثَ اللهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ مَاءً مَا زَأَيْنَا قَبْلَ ذلك مطرا ولا خالا، فَجَاءَ بِمَا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْنَا قَبْلُ ذلك مطرا ولا خالا، فَجَاءَ بِمَا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْنَا قَبْلُ ذلك مطرا ولا خالا، فَجَاءَ بِمَا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، لَقَدْمُ عَلَيْهِ، وَقُونًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا مَا يَقْدِرُ أَحد منهم على أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، وَكُنْ نَعْدُوهَا. فَذَهَبْنَا سِرَاعًا حتى أسندناها فِي الْمُشَلَّلِ، ثُمَّ حَدَرْنَا عَنْهُ وَقُونًا وَعُجُزْنَاهُمْ.

# -سَرِيَّةُ حَنَان.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ فِي مَغَازِيهِ: حَدَّقَنِي يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْغَزِيزِ بْنِ سَعِيد بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌّ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: حُسَيْلُ بْنُ نُويْرَةَ، وَكَانَ دَلِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ يَا حُسَيْلُ؟ قَالَ: تَرَكْتُ جَمْعًا مِنْ يَمَنٍ وَغَطَفَانَ وَحنان، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عُيَيْنَةُ: إِمَّا أَنْ تَسِيرُوا إِلَيْنَا وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَغَطَفَانَ وَحْالًا وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عُيَيْنَةُ: إِمَّا أَنْ تَسِيرُوا إِلَيْنَا وَهُمْ يُرِيدُونَكَ أَوْ بَعْضَ أَطْرَافِكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَّدَ فَلَا يَكِهُ أَنْ سِرْ إِلَيْنَا، وَهُمْ يُرِيدُونَكَ أَوْ بَعْضَ أَطْرَافِكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَا يَكِهُ أَنْ سِرْ إِلَيْنَا، وَهُمْ يُرِيدُونَكَ أَوْ بَعْضَ أَطْرَافِكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَا كُونَا ذَلِكَ فَقَالًا جَمِيعًا: ابعث بَشِيرَ بْنَ سَعْلٍ، فَعَقَدَ لَهُ لُواءً وَبَعَثَ مَعُهُ ثَلاثَمَانَةٍ رَجُلِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ

يَسِيرُوا اللَّيْلَ وَيَكْمُنُوا النَّهَارَ، فَفَعَلُوا، حَتَّى أَتَوْا أَسْفَل خَيْبَرَ، فَأَغَارُوا وَقَتَلُوا عَيْنًا لِغُيَيْنَةَ. ثُمَّ لَقُوا جَمْعَ عُيَيْنَةَ فَنَاوَشُوهُمْ، ثُمَّ انْكَشَفَ جَمْعُ عُيَيْنَةَ وَأُسِرَ مِنْهُمْ رَجُلانِ، وقَدِمُوا هِمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَا.

## -سَرِيَّةُ أَبِي حَدْرَد إلى الغابة

قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: كَانَ مِنْ حَدِيثِ أَي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ مَا حَدَّنَى جَعْفَوُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَي حَدْرَدٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللّهِ لُو كُنْتُمْ تَأْخِذُوهَا مِن واد ما زاد، لا، وَاللهِ مَا عِنْدِي مَا فَقَالَ: عَبْدَ مَعْلَا عَلَيْ مِنْ اللّهِ، وَاللّهِ لَوْ كُنْتُمْ تَأْخِذُوهَا مِن واد ما زاد، لا، وَاللهِ مَا عِنْدِي مَا أَعِينُكَ بِهِ، فَلَيْثُ أَوْبُلَ رَجُلٌ مِنْ جُشَمَ بِن معاوية يقال له: رفاعة ابن قَيْسٍ، أَوْ قَيْسُ بْنُ رِفَاعَة، فِي بَطْنٍ عَظِيمٍ مِنْ جُشَمَ، حَتَّى نَزَلَ بِقَوْمِهِ وَمَنْ مَعَهُ بِالْعَابَةِ، يُويدُ أَنْ يَجْمَعَ قَيْسًا عَلَى حرب رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ ذَا شَرَفٍ، فَدَعَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: " اخْرُجُوا إِلَيْهِ، حَتَّى تَأْتُوا مِنْهُ بِحَيْرٍ وَعِلْمٍ "، وَقَدَّمَ لَنَا شَارِفًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: " اخْرُجُوا إِلَيْهِ، حَتَّى تَأْتُوا مِنْهُ بِحَيْرٍ وَعِلْمٍ "، وَقَدَّمَ لَنَا شَارِفًا عَجْمَا النّبِيُ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: " اخْرُجُوا إِلَيْهِ، حَتَّى تَأْتُوا مِنْهُ بَعْبَرٍ وَعِلْمٍ "، وَقَدَّمَ لَنَا شَارِفًا عَجْمَلَ عَلَيْهِ الْمَعْمِلِ الللهِ عَلَيْهِ الْمَعْمَلِ عَلَيْهِ الْمَعْمَلِ وَمُعْتَى اللّهَ عَلَيْهِ وَقَالَ وَشُلُوا عَلَى هَذُو، فَقَامَ زَعِيمُهُمْ رِفَاعَةُ فَآخَدَ سَيْفَهُ وَقَالَ: فَوَاللّهِ مَا فَطَقَ، فَوَاللّهِ مَا فَطَقَ، وَقَدْ كَانَ هُمْ رَاعٍ قَدْ سَرَّحَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَبْطُأً عَلَيْهِمْ، فَقَامَ زَعِيمُهُمْ رِفَاعَةُ فَآخَدُ سَيْفَهُ وَقَالَ: فَوَاللّهِ مَا نَطَقَ، فَوَاللّهِ مَا نَطَقَ، فَقَامَ وَقَدْتُ اللّهُ لا يَتَعِينَ أَحْدَانَ فِي فَوْالِهِ مَا عَلَى الْعَلَادِ الللهُ لا يَتَعِينَ أَلْهُ مُنْ وَحْرِج حتى يمر بِي، فَلَمَّا أَمْكَنِي نَفَحْتُهُ بِسَهُم فَوَالَهُ فَا فَوْدُ، فَقَالَةً مَنْ الْقُولُاذِي مُنْ الْمُسَامُ الللهُ لا يَتَعِينَ أَحْد مِنكُم، وخرج حتى يمر بِي، فَلَمَّا أَمْكَنِي نَفَحْتُهُ بِسَهُمْ فَقَامَ وَصُولَا عَلَى اللْعَلَا أَن

(m. £/1)

وَكَبَّرْتُ وَكَبَّرَ صَاحِبَايَ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ إِلا النَّجَاءُ مِمَّنْ كَانَ فِيهِ عِنْدَكَ بِكُلِّ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَمَا خَفَّ مَعَهُمْ، وَاسْتَقْنَا إِبِلا عَظِيمَةً وَغَنَمًا كَثِيرَةً، فَجِنْنَا كِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِئْتُ بِرَأْسِهِ أَحْمِلُهُ مَعِي، فَأَعْطَابِي مِنْ تِلْكَ

# -سَرِيَّةُ مُحَلِّم بْن جَثَّامة.

قَالَ مُحُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِضَمٍ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ منهم أبو قتادة، ومحلم بن جثامة ابن قَيْسٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ إِضَمٍ، مَرَّ بِنَا عَامِرُ بْنُ الأَصْبَطِ الأَشْجَعِيُّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، مَعَهُ مُتَيِّعٌ لَهُ، وَوطْبٌ مِنْ لَبَنٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا بِتَحِيَّةِ الإِسْلام. فَأَمْسَكُنَا عَنْهُ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمٌ فَقَتَلَهُ لِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وَمَتَاعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَحُمِلُ عَلَيْهِ مُحَلِّمٌ فَقَتَلَهُ لِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وَمَتَاعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لست أَخْرَالُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ مَنْ إِبْنِ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّيَيْرِ، سَجِعْتُ زِيَادَ بْنَ صُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ الضَّمْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، وَقَدْ شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَجَلَسَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَيَيْنَةُ بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط، سيد قيس، وجاء الأقرع ابن حَابِسٍ يَرُدُّ عَنْ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِ عَامِرٍ: " هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنَّا الآنَ خَمْسِينَ بَعِيرًا، وَخَمْسِينَ إِذَا رجعنا

(4.0/1)

إِلَى الْمَدِينَةِ " - فَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: وَاللّهِ لا أَدْعُهُ حَتَّى أَذِيقَ نِسَاءَهُ مِنَ الْحَرِّ مثل ما أذاق نسائي. فقام رجل من بني ليث يقال له: ابن مكيتيل، وهو قصد مِن الرِّجَالِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَجِدُ لَهِذَا الْقَتِيلِ مَثَلا فِي عُرَّةِ الإِسْلامِ إلا كغنم وردت فرميت أولاها ففرت أخرها، أُسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا خَمْسِينَ بَعِيرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا خَمْسِينَ بَعِيرًا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ طُوالٌ ضَرْبُ اللَّحِمِ فِي حُلَّةٍ قَدْ غَيَّا فِيهَا لِلْقَتْلِ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللّهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ ". قَالَا ثَلاثًا. فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قَوْمُهُ أَنَّهُ اللهُ تَعْفُرَ لَهُ بَعْدُ.

وقال أَبُو داود في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْمُمْدَايِيُّ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانِ، قالا: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرةَ (ح). قَالَ وحدثنا أَحُمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْمُمْدَايِيُّ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قالا: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الوَّحْمَٰ بِبْ الْخَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ الْخَارِثِ، عَنْ محمد بن جعفر، أنه سمع زِيَادُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرةَ السُّلَمِيُّ. وَهَذا حَدِيثُ وَهْبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثِ وَهُ بْنُ الزبير، عن أبيه، قَالَ مُوسَى: وَجَدُّهُ، وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْئًا، يَعْنِي أَبَاهُ وَجَدَّهُ. ثُمُّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهْبٍ: أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلامِ. وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيرٍ قَضَى به رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ لْأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ، وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمُحَلَّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَهُ، وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، فَاسْتَغْفِرْ لِي يَا

(r. 7/1)

رسول الله. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإِسْلامِ؟ الَّلهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمِ ". بِصَوْتٍ عالٍ. زَادَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ ردائه، والله تعالى أعلم.

-سَرِيَّةُ عَبْد الله بْن خُذَافَة بْن قيس بن عدي السهمي.

قال ابن جريج: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}، نزلت فِي عَبْد الله بْن حُذَافَة السَّهْمِيّ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنيه يَعْلَى بْن مُسْلِم، عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أخرجاه فِي الصَّحيح. الصَّحيح.

وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ. فَأَعْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا. وَأَمَرَهُمْ فَأَوْقَدُوهُ. ثُمُّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا – قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَادْخُلُوهَا. فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ. فَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِقَتِ النَّارُ. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا. إِثَمَّا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. أَخْرَجَاهُ. وَفَدْ تَقَدَّمَتْ سَنَةَ أَرْبَع، وَأُوْرَدُنَا الْخِلَافَ فِيهَا، فلعلهما غزوتان، والله أعلم.

 $(r \cdot V/1)$ 

#### -عمرة القضية.

روى نافع بْن أَبِي نُعيم، عَنْ نافع مولى ابن عُمَر قَالَ: كانت عُمْرة القضيّة فِي ذي القعدة سنة سبع.

وقال معتمر بن سلميان، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لما رجع رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ خيبر، بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى استهلّ ذو القعدة. ثم نادى في الناس أن تجهزوا إلى العُمْرة فتجهّزُوا، وخرجوا معه إلى مكة.

وقال ابن شهاب: ثُمَّ خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذي القِعدة حتى بلغ يَأْجَجَ وضع الأداة كلها: الحَجَف والمَجَانّ والرماح والنّبْل. ودخلوا بسلاح الراكب: السيوف. وبعث رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرًا بين يديه إلى ميمونة بِنْت الحارث بْن حَزْن العامريّة فخطبها عَلَيْهِ، فجعلت أمرَها إلى العبّاس؛ وكانت أختها تحته وهي أمّ الفضل فزوّجها العبّاس رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَلَمَّا قدم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عَنِ المناكب واسعوا فِي الطَّواف، ليرى المشركون جَلَدَهم وقوَّتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فاستلف أهل مكة – الرجال والنّساء والصّبيان – ينظرون إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وهم يطوفون بالبيت. وعبد الله بْن رواحة يرتجز بين يدي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متوشَّحًا بالسيف يَقُولُ:

خَلُوا بني الكُفَّارِ عَنْ سبيله ... أَنَا الشهيد أنَّه رسولهْ.

قد أنزل الرَّحْمَن في تنزيلهْ ... في صحف تُتْلى عَلَى رسولهْ.

فاليوم نضربكم عَلَى تأويلِهْ ... كما ضَربْناكم عَلَى تنزيلهْ.

ضرْبًا يُزيل الهامَ عَنْ مَقيلَهْ ... وَيُذْهِلُ الخليلَ عَنْ خليلهْ.

وتغيّب رجال من أشرافهم أن ينظروا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْظًا وحنقًا،

(m·1/1)

ونفاسة وحَسَدًا، خرجوا إلى الخنْدَمَة. فَقَامَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَكة، وأقام ثلاث ليالٍ، وكان ذَلِكَ آخر الشرط. فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سُهَيْلُ بْن عَبْرو وغيره، فصاح حُويْطِب بْن عَبْد الغُزَّى: نناشدك الله والعقد لما خرجتَ من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد ابن عُبَادة: كذبتَ لا أُمّ لك لَيْسَ بأرضك ولا بأرض آبائك، والله لا نخرج. ثُمَّ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سُهَيلًا وحُويْطبًا، فقال: " إنيّ قد نكحت فيكم امرأةً فما يضرّكم أن أمكث حتى أدخل بِحَا، ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا ". قَالُوا: نناشدك الله والعقد، إلا خرجت عنّا. فأمر رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا رافع فأذّن بالرحيل. وَرَكِبَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى نزل بطن سَرِف وأقام المسلمون، وخلَّف رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا رافع فأذّن بالرحيل. وَرَكِبَ رَسُول اللهِ حملًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا رافع ليحمل ميمونة إلَيْهِ حين يُعسى. فأقام بسرِف حتى قدِمت عَلَيْهِ، وقد لقيت عناءً وأذى من سُفهاء قريش، عَلَيْهِ، وسَلَّمَ أَبًا رافع ليحمل ميمونة إلَيْهِ حين يُعسى. فأقام بحق قدِمت عَلَيْهِ، وقد لقيت عناءً وأذى من سُفهاء قريش،

فبنى هِجًا. ثُمَّ أدلج فسار حتى قدم المدينة. وقدر الله تعالى أن يكون موتُ ميمونة بسَرِف بعد حين. وَقَالَ فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرِيْشٍ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْبَيْتِ. وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلا يَخْمِلَ سِلاحًا إِلا سُيُوفًا، وَلا يُقِيمَ هِمَا إِلا مَا فَنَحَرُ هَذَيهُ وَحَلَقَ رَأْسُهُ بِالحُّدَيْبِيَةِ. وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ سِلاحًا إِلا سُيُوفًا، وَلا يُقِيمَ هِمَا إِلا مَا أَحَبُوا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَاخَهُمْ. فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ هِمَا ثَلاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ، فَخَرَجَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ الواقدي: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءً وَلَكِنْ شَرْطًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَمِرُوا قابل فِي الشَّهْرِ الَّذِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ.

(7.9/1)

\_\_\_\_\_

وقال محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عَنْ عَمْرو بْن ميمون، سَمِعْتُ أَبَا حاضر الحضرمي يحدث أبي: ميمون بْن مِهْران قَالَ: خرجت معتمِرًا سنة حُوصِر ابن الزُّبير. وبعث معي رجال من قومي بَمَدْي. فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحُرَمَ فنحرت الهدي مكاني، ثُمُّ أحللتُ ثُمُّ رجعتُ. فلما كَانَ من العام المقبل، خرجت لأقضي عُمْرَقي، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال: أبدل الهدي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الَّذِي نحروا عام الحُدَيبية فِي عُمْرة القضاء. زاد فِيهِ يونس عَنِ ابن إِسْحَاق قَالَ: فَعَرَّت الإِبل عليهم، فرخَّص لهم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْر أصحابه أن يبدلوا الهدي قَالَ: قَدْ سَاقَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي البقر. وقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي غَانِمُ بْنُ أَبِي غَانِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدْ سَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْقَضِيَّةِ سِتِينَ بَدَنَةً. قَالَ: ونزل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهْرَانِ، وَقَدَّمَ السِّلاحَ إِلَى بَطْنِ يَأْجَحَ، حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْقَطِيَّةِ سِتِينَ بَدَنَةً. قَالَ: ونزل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهْرَانِ، وَقَدَّمَ السِّلاحَ إِلَى بَطْنِ يَأْجَحَ، حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى أَنْ مَاللَاهُ عَرَقُوفَتُ قُرَيْشٌ، فذهبت في رؤوس الْجِبَال وَحَلُوا مَكَّة.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَصَاءِ، مَشَى ابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:

خلوا بني الكفار عن سبيله ... قد نزل الرَّحْمَنُ في تَنْزيلهِ.

بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ ... غَنْ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ.

كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ... يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ.

وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْ، حَدَّقَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنتْهُمْ خُمَّى يَثْرِبَ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنتْهُمُ اخُّمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شَوًّا. فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا، قَالُوا: هَوُلاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ اخْمَّى وَهَنتْهُمْ؟! هَوُلاءِ أَجْلَدُ مِنَّا. قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: وَلَمَ

(11./1)

يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم. أخرجاه.

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا الجُّرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ، وَكَانَ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ وَأَثَّمَا سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ، وَكَانَ أَهُلُ مَكَّةً وَلُومًا لَهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوهُمْ مَا أَوْهُمْ مَا

يَكْرَهُونَ مِنْكُمْ. فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرِيَهُمْ قُوَّتَهُ وَقُوَّةَ أَصْحَابِهِ، وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ بَقِيَ الرَّمَلُ سُنَّةً فِي طَوَافِ الْقُدُومِ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ زَالَتْ عِلَّتُهُ فَإِنَّ جَابِرًا قَدْ حَكَى فِي حَجَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم رمله ورَمَلُوا فِي عُمْرَةِ الْجِغْرَانَةِ.

وقال إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سمعه يَقْولُ: اعتمونا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكنّا نستره – حين طاف – من صبيان مكة لا يُؤْذونه. وأرانا ابن أَبِي أوفى ضربةً أصابته مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يوم خيبر. البخاري.

### -تزويجه عليه السلام بميمونة

قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي غَبِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ الَّذِي زَوَّجَهُ الْعَبَّاسُ. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هِمَكَّةَ ثَلَاثًا. فأتَاهُ حُويْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: قَدِ انْقَضَى أَجَلُكَ فَاحْرُجْ عَنَّا. قَالَ: " لَوْ تَرَكْتُمُونِي فَعَرَّسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَصَنَعْنَا طَعَامًا فَحَضَرْقُهُوهُ ".

(m11/1)

قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ. فَخَرَجَ، وَخَلَّفَ أَبَا رَافِعِ مَوْلَاهُ عَلَى مَيْمُونَةَ، حَتَّى أَتَاهُ بَما بسرف، فبني عليها.

وقال وهيب: حدثنا أيوب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى هِمَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرَفٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ: لا تَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحُومٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهُمَا فِي السَّعِيدِ. الصحيح.

وقال الأوزاعي: حدثنا عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْوِمٌ. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَهَلْ وَإِنْ كَانَتْ خَالَتَهُ. مَا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بَعْدَ مَا أَحَلَّ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْهُ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُ حَلالانِ بِسَرِفٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُ حَلالانِ بِسَرِفٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ. وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُ حَلالانِ بِسَرِفٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ. وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاللهُ سَلَامً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ، وَبَنِي هِعَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ. فَذَكَرَ الْحُدِيثَ بِطُولِهِ. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَي إِلْعَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْ مَن

(m1 r/1)

مَكَّةَ، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَنَادَتْ: يَا عَمُّ يا عم. فتناولها على رضي الله عنه، وقال لفاطمة: دونك، فحملتها. قال: فاختصم فيها عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْكَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمَا لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ". وَقَالَ لِعَلِيِّ: " أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ "، وَقَالَ لِجَعْفَر: أَشْبَهْتَ خُلُقِي وَخَلْقِي، وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا، أَخْرَجَهُ الْلُبْخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عنه.

وقال الواقدي: حدثني ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَارَةَ بِبْتَ حَمْزَةَ، وَأُمَّهَا سُلْمَى بِنْتَ عُمَيْسٍ كَانَتَا عِكَمَّةَ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَلَّمَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ إِخْرَاجِهَا. فَخَرَجَ عِمَا، فَتَكَلَّمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، بِنْ ظَهْرَائِيَ الْمُشْرِكِينَ؟ فَلَمْ يَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْرَاجِهَا. فَخَرَجَ عِمَا، فَتَكَلَّمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَكَانَ وَصِيَّ حَمْزَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَهُمَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ؛ وَفِيهِ: فَقَضَى عِمَا لِجَعْفَرٍ وَقَالَ: تَخْتَكَ خَالَتِهَا وَلَا عَمَّتِهَا.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعٍ بَعَثَ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ فِي خَمْسِينَ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ، كما سيأتي.

(111/1)

-ثُمُّ دَخَلَت سَنَة ثَمَانِ من الهجرة

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَارَ ابْنُ أَبِي الْعُوْجَاءَ السُّلَمِيُّ فِي خَمْسِينَ رَجُلا إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ، وَكَانَ عَيْنٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ مَعَهُ. فَلَمَّا فَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ، خَرَجَ الْعَيْنُ إِلَى قَوْمِهِ فَحَدَّرَهُمْ. فَجَمَعُوا جَمْعًا كَثِيرًا. وَجَاءَهُمُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَهُمْ مُعِدُّونَ. فَلَمَّا رَآهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأُوا جَمْعَهُمْ، دَعُوهُمْ إِلَى الإِسْلامِ. فَرَشَقُوهُمْ إِلَى الْإَمْدَادُ تَأْتِي، وَأَحْدَقُوا هِمْ. فَقَاتَلُوا حَتَّى قُتِلَ عَامَتُهُمْ، وَأُصِيبَ ابْنُ أَبِي الْنَبْلِ، وَلَمْ قَلْمَ الْمَدِينَةَ فِي الْقَتْلَى. ثُمُ تَحَامَلَ حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي الْقَتْلَى. ثُمُّ تَعَامَلَ حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي الْقَتْلَى. ثُمُّ تَعَامَلَ حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي الْقَتْلَى.

-[إسلام عَمْرو بْن العاص وخالد بْن الوليد]

وفيها: أسلمَ عَمْرو بْن العاص، وخالد بْن الوليد.

قال الواقدي: أخبرنا عَبْدُ اخْنِمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَيِيهِ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كُنْتُ لِلإِسْلامِ مُجَانِبًا مُعانِدًا. حَضَرْتُ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَنَجَوْتُ، ثُمُّ حَضَرْتُ أُحُدًا وَاخْتُدَقَ فَنَجَوْتُ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَمْ أُوضَعُ، وَاللَّهِ لَيَظْهَرَنَّ مُحَمَّدٌ عَلَى قُرَيْشٍ. فلحقت عالَي بالوهط. فلما كان صلح الحديبية، جَعَلْتُ أَقُولُ، يَدْخُلُ مُحَمَّدٌ قَابِلا مَكَّةَ بِأَصْحَابِهِ، مَا مَكَّةُ بِمَنْزِلٍ وَلا الطَّائِفُ، وَمَا شَيْءٌ خير مِنَ الْخُرُوجِ. فَقَدِمتُ مَكَّةً فَجَمَعْتُ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا يَرَوْنَ خير مِنَ الْخُرُوجِ. فَقَدِمتُ مَكَّةً فَجَمَعْتُ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا يَرَوْنَ

 $(m1 \pm /1)$ 

رأيي ويسمعون مني، فقلت: تعلمون وَاللَّهِ إِنِيَ لأَرَى أَمْرَ مُحُمَّدٍ يَعْلُو عُلُوًا مُنْكَرًا، وَإِنِي قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا. قَالُوا: وَمَا هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي، أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدِ محمد. وإن تظهر قريش فنحن من قد عَرَفُوا. قَالُوا: هَذَا الرَّأْيُ. قُلْتُ: فَاجُمُعُوا مَا تُمُّدُونَهُ لَهُ. وَكَانَ أَحَبُ مَا يُهْدَى إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِنَا الأَدَمُ. فَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَعَنَا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا، ثُمُّ خَرَجْنَا حَقَى أَتَيْنَاهُ، فَأَنَا لَعِنْدَهُ؛ إِذْ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيّ لِيُزَوِّجَهُ بِأُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: لَوْ دخلت على النجاشي، النَّجَاشِيّ لِيُزَوِّجَهُ بِأُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثُمُّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: لَوْ دخلت على النجاشي،

فسألته هَذَا فَأَعْطَانِيهِ لَقَتَلْتُهُ لأُسِرً بِذَلِكَ قُرَيْشًا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لَهُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِصَدِيقِي، أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بِلادِكَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: اِيق رَأَيْتُ رَجُلا شَيْئًا؟ قُلْتُ: اِيق رَأَيْتُ رَجُلا شَيْئًا؟ قُلْتُ: اِيق رَأَيْتُ رَجُلا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ وَهُوَ رَسُولُ عَدُو لِلنَا قَدْ وَتَرَنَا وَقَتَلَ أَشْرَافَنَا، فَأَعْطِنِيهِ فَأَقْتُلَهُ. فَعَضِبَ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَصَرَبَ مِمَا أَنْفِي صَرْبَةً ظَنَتْتُ أَنَّهُ كَسَرَهُ، فَابْتَدَرَ مَنْخَرَاي فجعلت أتلقى الدم بثيابي. فأصابني من ذلك الذُّلِّ مَا لَوِ انْشَقَتْ لِي الأَرْضُ دَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ.

ثُمُّ قُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ: لَوْ طَنَنْتَ أَنَّكَ تَكْرُهُ مَا قُلْتُ مَا سَالتكه. قال: فاستحيا وَقَالَ: يَا عَمْرُو، تَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ مَنْ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الأَّكْبَرُ اللَّهِ قَلْبِي عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الأَّكْبَرُ اللَّهِ قَلْبِي عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الأَّكْبَرُ اللَّهِ قَلْبِي عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: عَرَفَ هَذَا الْحَقِّ الْغُرَبُ وَالْعُجَمُ وَتُخَالِفُ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَتَشْهَدُ أَيُّهَا الْمَلِكُ هِنَدًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَشْهَدُ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ يَا عَمْرُو، فَأَطِعْنِي وَاتَّبِعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحُقِّ، وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. قُلْتُ: أَقَتُبَايِعْنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَسَلَ عَنِي الدَّمَ، وَكَسَانِي ثِيَابًا، وَكَانَتْ ثِيَابِي قَدِ الْإِسْلامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَنِي عَلَى الْإِسْلامِ، ثُمُّ دَعَا بَطَسْتٍ، فَغَسَلَ عَنِي الدَّمَ، وَكَسَانِي ثِيَابًا، وَكَانَتْ ثِيَابِي قَدِ الْشَعْدَ بُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّمَ فَأَلْقَيْدُهُا.

وَخَرَجْتُ عَلَى أَصْحَابِي فَلَمَّا رَأَوْا كِسْوَةَ النَّجَاشِيِّ سُرُّوا بِلَلِكَ وَقَالُوا: هَلْ أَدْرَكْتَ مِنْ صَاحِبِكَ مَا أَرَدْتَ؟ فَقُلْتُ: كَرِهْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَقُلْتُ: أَعُودُ إِلَيْهِ، فَفَارَقْتُهُمْ، وَكَأَيِّي أَعْمِدُ لِحَاجَةٍ، فَعَمَدْتُ إِلَى مَوْضِع السُّفُن

(110/1)

فَآجِدُ سَفِينَةً قَدْ شُجِنَتْ تُدْفَعُ. فَرَكِبْتُ مَعْهُمْ، وَدَفَعُوهَا حَقَّ انْتَهَوْا إِلَى الشَّعَيْنِةِ. وَخَرَجْتُ مِنَ الشَعيبةِ وَمَعِي نَفَقَةٌ، فَابْتَعْتُ بَعِيْرِ ، يَرِيدَانِ مَنْوِلا، وَأَحَدُهُمَا دَاخِل فِي خَيْمَةٍ، وَالآخَرُ قَائِمٌ يُمْسِكُ الرَّاحِلَتَيْنِ. فَيَطْرِتُ فَإِذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فقلت: أبا كثيرٍ، يُرِيدَانِ مَنْوِلا، وَأَحَدُهُمَا دَاخِل فِي خَيْمَةٍ، وَالآخَرُ قَائِمٌ يُمْسِكُ الرَّاحِلَتَيْنِ. فَيَطْرِتُ فَإِذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فقلت: أبا سليمان؟ قال: عُعم قلت: أيْن تُرِيدُ؟ قَالَ: مُحمَّدًا، دَحَلَ النَّاسُ فِي الإسلام فلم يبق أحد به طعم، وَاللهِ لَوْ أَقَمْتَ لأَخَذَ بِوقَائِنَا فَي فَعَارَقِيَا. قُلْتُ: وَأَنَا وَاللهِ قَدْ أَرَدْتُ مُحَمَّدًا، وَأَرَدْتُ الإِسْلام. فَحَرَجَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَرَحَب فِي، كَمَا ثُمْتِي فِي مَعَارَقِيَا. قُلْتُ: وَأَنَا وَاللهِ قَدْ أَرَدْتُ مُحَمَّدًا، وَأَرَدْتُ الإِسْلام. فَحَرَجَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَرَحَب فِي، كَمَا أَنْسَى قَوْلَ رَجُلٍ لقينا بدير أبي عِبَهَ يَصِيخَ: يَا رَبَاحُ، فَعَمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَمَا أَنْسَى قَوْلَ رَجُلٍ لقينا بدير أبي عِبَهَ يَصِيخَ: يَا رَبَاحُ، فَعَمَانُ بْنُ طَلْمَقَادَ وَلِي مَدبرا إلى المسجد وَلِي مَدبرا إلى المسجد وَلَيْنَا، فَأَسْتُعُهُ يَقُولُ: قَدْ أَعْظَتْ مَكَالًا عَلْيْهِ وَسَلَّمَ بِقُدُومِي فَظَنَتُ أَنْهُ يَعْنَى عَالد بن الوليد. وولى مدبرا إلى المسجد بِلْعَصْرِ، فَانْطَنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَانُ وَلُمُسُلُمُونَ حَوْلَهُ قَدْ سُرُوا بإِسْلامِنَا. وَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ، مُحْ تَقَدْمُ عَلَاقٍ إلَيْهِ حَيَاءً مِنْهُ، فَبَايَعْتُهُ عَمْونَ إلَى الْمُعْفِقَ أَنْ يَدُيْهِ وَلَالَهُ مِعْ عَرَقٍ إلَيْهِ حَيَاءً مِنْهُ، فَبَايَعْتُهُ عَلَى إلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَالِهِ أَحْدُا فِي أَنْهُ مَنْدُ أَسْلَمْنَا. وَلَقَدْ كُنَا عِنْدَ أَبِي بَنْكُ مَرَى فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالِهِ أَلْكُ مُنْ السُعْفَةُ عُلَولَ وَلَعُ مُنَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى الله

قَالَ عَبْدُ الحُمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: فَلَكَرْتُ هَذَا الحُدِيثَ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، فَقَالَ: أَحْبَرِنِي رَاشِدٌ مَوْلَى حَبِيبِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو؛ نَحْوَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِيَزِيدَ: أَلَمْ يُوَقَّتْ لَكَ مَتَى قَدِمَ عَمْرٌو وَخَالِدٌ؟ قَالَ: لا، إلا أَنَّهُ قَالَ: قَبْلَ الْفَتْح. قُلْتُ: فَإِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ عَمْرًا وَحَالِدًا وَعَثْمَان قَلِمُوا الْمَدينَةَ لِمِلالِ صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانٍ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ َ إِسْحَاقَ حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حبيب، عن راشد مولى حبيب، عن حبيب بن أبي أوس؛ قال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الْخُنْدَقِ، جَمَعْتُ رِجَالا مِنْ قُرِيْشٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِيّ لأَرَى أَمْرَ مُحَمَّدٍ يَعْلُو عُلُوًا مُنْكَرًا، وَاللَّهِ مَا يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا مَا أَدْرِي كَيْفَ رَأْيُكُمْ فِيهِ؟ قَالُوا: وَمَا هُو؟ قُلْتُ: أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، لكِنْ فِيهِ: فَصَرَبَ بَيدِهِ أَنْفَ نَفْسِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ كَسَرَهُ. وَالْبَاقِي بمعناه مختصرا.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّنِي يَخِيَ بْنُ الْمُغِيرَة بْنِ عَبْد الرَّحْن بْن الْخَارِثِ بْن هِشَامٍ، قال: سَمِعْتُ أَيِ يُحَدِّتُ عَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ بِي مَا أَرَادَ مِنَ الْحَيْرِ قَذَفَ فِي قَلْبِي الإِسْلامَ، وَحَصَرَنِي رُشْدِي، وَقُلْتُ: قَدْ شَهِدْتُ هَذِهِ الْمَوَاطِنَ كُلَّهَا عَلَى مُحَمَّدٍ فَيَيْسَ مَوْطِنٌ أَشْهَدُهُ إِلاَ أَنْصَرِفُ وَأَنَا أَرَى فِي نَفْسِي أَنِي مُوضَعٌ فِي غَيْرِ شَيْءٍ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَظْهَرُ. فَلَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخُدْينِيةِ، خَرَجْتُ فِي خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ، فَلَقِيتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ بِعُسْفَانَ، فَأَقَمْتُ بِإِزَائِهِ وَتَعَرَّضْتُ لَهُ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ أَمَامَنَا، فَهَمَمْنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَيْهِ. ثُمُّ لَمْ يَغْرِمْ لَنَا، وَكَانَتْ فِيهِ خِيرَةً، فَاطَّلَعَ عَلَى مَا فِي بِإِزَائِهِ وَتَعَرَّضْتُ لَهُ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ أَمَامَنَا، فَهَمَمْنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لَمْ يَغْرِمْ لَنَا، وَكَانَتْ فِيهِ خِيرَةً، فَاطَّلَعَ عَلَى مَا فِي بِأَنْهِ وَتَعَرَّضْتُ لَهُ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْعَصْرِ صَلاةَ الْخُوْفِ. فَوَقَعَ ذَلِكَ مِنَّا مَوْقِعًا، وَقُلْتُ: الرَّجُلُ مَمُنُوعٌ. فَافْرَقْنَا، وَعَدَلَ عَنْ اللَّهُ مُهِمْ وَلَكُ مَنَّا مُؤْتِكُمْ وَالْعَلَى بَعْرَامُ مَنُوعٌ. فَافْرَقْنَا، وَعَدَلَ اللَّهُ مَنْ الْمُعُومِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعُصْرِ صَلاةَ الْخُوْفِ. فَوَقَعَ ذَلِكَ مِنَّا مَوْقِعًا، وَقُلْتُ: الرَّجُلُ مَمْنُوعٌ. فَافْرَقْنَا، وَعَدَلَ مَنَّا مَوْقِعًا، وَقُلْتُ وَالْكَ مَنَا وَلَيْ لَنَا مُؤْتِيتُ مِنَ الْمُنْوعِ.

فَلَمَّا صَاخَ قُرِيْشًا قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟ أَيْنَ الْمَذْهَبُ؟ إِلَى النَّجَاشِيّ؟ فَقَدِ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا، وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ آمِنُونَ. فَأَخْرُجُ إِلَى هِرَقْلَ؟ فَأَخْرُجُ مِنْ ديني إلى النصرانية أو اليهودية فاقيم مع عجم تابعا مع عيب ذَلِكَ؟ أَوْ أُقِيمُ فِي دَارِي فِيمَنْ بَقِيَ؟ فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ، إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، فَتَغَيَّبْتُ. وَكَانَ أَخِي الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَدْ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، فَتَغَيَّبْتُ. وَكَانَ أَخِي الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَدْ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ،

(r1V/1)

فَطَلَبَنِي فَلَمْ يَجِدْنِى، فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْد؛ فَإِنِي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الإِسْلام، وَعَقْلُكَ عَقْلُكَ، وَمَثَلُ الإِسْلام يَجْهَلُهُ أَحَدٌ؟ قَدْ سَأَلَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنك فَقَالَ: أَيْنَ خَالِدٌ؟ فَقُلْتُ: يَأْتِي الله بِهِ. فَقَالَ: مَا مَثَلُهُ جَهِلَ الإِسْلامَ، وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايَتَهُ وَجَدَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ. فَاسْتَدْرِكْ يَا أَخِي مَا قَدْ فَاتَكَ. فَلَمَّا جَاءَنِي كِتَابُهُ، نَشِطْتُ لِلْخُرُوحِ، وَزَادَنِي رَغْبَةً فِي الإِسْلامِ. وَأَرَى فِي النَّوْمِ كَأَيِّيَ فِي بِلادٍ صَيِقَةٍ جَدْبَةٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى بِلادٍ خَضْرًاءَ وَاسِعَةٍ قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ لَرُوْيًا.

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ: لأَذْكُرَكَّا لأَيِ بَكْرٍ، فَلَكُرْكُا، فَقَالَ: هُوَ مَخْرَجُكَ الَّذِي هَدَاكَ اللَّهُ لِلإِسْلامِ، وَالصَّيِّقُ هُوَ الشِّرْكُ. قَالَ: فَلَمَّا أَجُمْعُتُ الْخُرُوجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَنْ أُصَاحِبُ إِلَى مُحُمَّدٍ؟ فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ. فَقُلْتُ: يا أبا وهب. أما ترى مَا خُنْ فِيهِ؟ إِنَّا كُنَّا كَأَصْرَاسٍ، وَقَدْ ظَهَرَ مُحُمَّدٌ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَلُوْ قَدِمْنَا عَلَى مُحَمَّدٍ فَاتَبَعْنَاهُ فَإِنَّ شَرَفَهُ وَهِبَ . أَنَا تَرْعِي مَا البَّبَعْتُهُ أَبَدًا. فَافْتَوْفَا وَقُلْتُ: هَذَا رَجِل قَتل أَخوه وأبوه بِبَدْرٍ. فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ مَا قُلْتُ لِصَفْوَانَ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ صَفْوَانُ. قُلْتُ: فَلَاتُ: فَلَاتُ: فَلَاتُ: فَلَاتُ: فَلَاتُ فَكُرُ مَا قُلْتُ لَكَ. وَحَرَجْتُ إِلَى مَنْ اللَّهُ عَلْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا لِي صَدِيقٌ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: نعم، إي عمدت اليوم، وأنا أريد أن أغدو، وهذه راحلتي بفخ مناحَة، قَالَ: فَاتَعَدْتُ أَنَا وَهُو بِيَأْجَجَ، وَأَدْجَنَا سَحَرًا، فَلَمْ يَطْلَعِ الْفَجْرُ عَمَّ الْتَقَيْنَا بَيْأَجَجَ، فَعَدُونًا حَتَى انْتَهَيْنَا بِيَا جُجَمَّ والْعَلْقُ إِلَى الْمُدَّةِ فَعَلْمَا إِلَى الْمُدَّةِ فَيْ الْعَلْعَ الْفَجْرُ اللَّهُ عَلَى الْمَدَّةُ مَنْ الْعَاصِ بَعَا، فَقَالَ: مَوْجَبًا الْقَوْمِ. فَقُلْنَا: وَبكَ. فَلَكَمَ الْقَمْرَاتُ بَرَا الْعَاصِ بَهَا فَعَلْ وَالْعَلْعَ الْفَجْرُ الْعَامِ الْفَحْرُ وَلَى الْقَلْعَ الْفَجْرُ

الْحَدِيثَ. وَقَالَ: كَانَ قُدُومُنَا فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانٍ. فَوَاللَّهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِ أَسْلَمْتُ يَعْدِلُ بِي أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِيمَا حزبه.

(M11/1)

## -سَرِيَّةُ شجاع بْن وهْب الأسديّ

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُكَمِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ فِي أَرْبُعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا، إِلَى جَمْعٍ مِنْ هَوَاذِنَ. وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ. فَخَرَجَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ، حَتَّى صَبَّحَهُمْ غَارِينَ، فَأَصَابُوا نَعَمًا وَشَاءً، فَاسْتَاقُوا ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَكَانَتْ سُهْمَا َهُمُّ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ. وَعَابَتِ السَّرِيَّةُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

قَالَ ابن أَبِي سَبْرة: فحدَّثت بِهِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عثمان، فقال: كذبوا. قد أصابوا فِي ذَلِكَ الحاضر نسوةً فاستاقوهنّ، فكانت فيهنّ جارية وضِيئة، فقدموا كِمَا المدينة، ثُمُّ قدِم وفْدُهم مسلمين، فكلّموا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شجاعا وأصحابه في ردهن. فردوهن. قال ابن أبي سبرة: فأخبرت شيخا من الأنصار بذلك، فقال: أما الجارية الوضيئة فأخذها شجاع بثمنٍ فأصابحا. فلما قدِم الوفد، خيَّرها فاختارت شجاعًا. فَقُتِلَ يوم اليَمامة وهي عنده.

## -سَرِيَّةُ نَجْدِ

قَالَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث سَرِيَّةً قِبَل نَجْدٍ وَأَنَا فِيهِمْ. فَغَنِمُوا إِبِلَا كَثِيرَةً. فَبَلَغَتْ سُهْمَا ثُمُهْ لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَلَمْ يغير رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عليه.

(r19/1)

#### -سرية كعب بن عمم

قال الواقدي: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ عُمَيْرٍ الْغِفَارِيَّ، فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلا حَقَّ انْتَهَوْا إِلَى ذَاتِ أَطْلاحٍ مِنَ الشَّامِ. فَوَجَدُوا جَمْعًا مِنْ جَمْعِهِمْ كَثِيرًا، فَدَعُوهُمْ إِلَى الإِسْلام، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلا حَقَّ انْتَهَوْا إِلَى الإِسْلام، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا فَمُنْ وَرَشَقُوهُمْ بِالنَّبْلِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ قَاتَلُوهُمْ أَشَدَّ الْقِتَالِ، حَتَّى قُتِلُوا، فَأَفْلَتَ مِنْهُمْ رَجُل جَرِيحٌ فِي القتلى، فلما برد عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تَعَامَلَ حَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهم بالبعثة إلَيْهِمْ، فَبَلَغَهُ أَضَّمْ سَارُوا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ، فتركهم، والله أعلم.

#### -غزوة مؤته.

قَالَ محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُكَمِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَارِثِ بْنَ عُمَيْرٍ الأَزْدِيَّ إِلَى مَلِكِ بُصْرَى بِكِتَابِهِ. فَلَمَّا نَزَلَ مُؤْتَةَ عَرَضَ لِلْحَارِثِ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْعَسَّانِيُّ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرْضَ لِلْحَارِثِ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْعَسَّانِيُّ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الشَّامَ. قَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ رُسُل مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُربَتْ عُنُقُهُ. وَلَمَّ يُقْتَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولٌ غَيْرُهُ.

وَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخبر، فاشتد عَلَيْه، وَنَدَبَ النَّاسَ فَأَسْرَعُوا. وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ خُرُوجِهِمْ إِلَى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ. وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْحِجَّةِ، فَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ فِي جُمَادَى مِنْ سَنَةٍ ثَمَانٍ، وَأَمَرَ عَلَى النَّاس

(mr./1)

زَيْدَ بْنَ حَارِثِة. وَقَالَ: إِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَرْتَضِ المسلمون رجلا. فتهيؤوا لِللّهُرُوجِ، وَوَدَّعَ النَّاسُ أُمَرَاءَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَكَى ابْنُ رَوَاحَةَ، فَقَالُوا: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ مَا بِي حُبّّ لِللّهُرُودِ؟ فَقَالَ لِللّهُنْيَا، وَلا صَبَابَةٌ إِلَيْهَا، وَلَكِتِي سَمِعْتُ اللّهَ يَقُولُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا}، فَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ لِي بِالصَّدْرِ بَعْدَ الْوُرُودِ؟ فَقَالَ اللّهُ مَرْدَى كَيْفَ لِي بِالصَّدْرِ بَعْدَ الْوُرُودِ؟ فَقَالَ اللّهُ وَرَدُّكُمْ إِلَيْنَا صَالِحِينَ وَدَفَعَ عَنْكُمْ. فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ:

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مغفرة ... وضربة ذات فرع تَقْذِفُ الزَّبَدَا

أَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً ... كِنْرَبَةٍ تُنْفِذُ الأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتَّى يَقُولُوا إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي ... يَا أَرْشَدَ اللَّهِ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

ثُمُّ إِنَّهُ وَدَّعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال:

ثبت اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَن ... تَشْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُوا

إِنِّي تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْخَيْرُ نافلة ... والله يعلم أبي ثابت بصر

أَنْتَ الرَّسُولُ فَمَنْ يُخْرَمُ نَوَافِلَهُ ... وَالْوَجْهَ مِنْهُ فَقَدْ أَزْرَى بِهِ الْقَدَرُ

ثُمُّ خَرَجَ الْقَوْمُ حَتَّى نَزَلُوا مَعَانَ، فَبَلَغَهُمْ أَنَّ هِرَقْلَ قَدْ نزل مآرب فِي مِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الرُّومِ، وَمِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمُسْتَعْوِبَةِ، فَأَقَامُوا مِعَانَ يَوْمَيْنِ، وَقَالُوا: نَبْعَثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِبَرِهِ. فَشَجَّعَ النَّاسُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ، وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ وَسُلَّمَ بِعَدَدٍ وَلا كَثْرَةٍ، وَإِثَّا نُقَاتِلُهُمْ كِبَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَ فَانْشَمَرَ النَّاسُ، وَهُمْ ثَلاثَةُ آلافٍ، حَتَّى لَقُوا جُمُوعَ الرُّومِ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَلْقَاءِ يُقَالُ لَهَا مَشَارِفُ، ثُمَّ انحاز المسلمون إلى مؤتة، قرية فوق أحساء. وَكَانُوا ثَلاثَةَ آلافٍ.

(mr 1/1)

وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شَهِدْتُ مُؤْتَةَ، فلما رآنا المشركون رَأَيْنَا مَا لا قِبَلَ لأَحَدٍ بِهِ مِنَ الْغُنَّةِ وَالسِّلاحِ وَالْكَرَاعِ وَالدِّبِيَاجِ وَالدَّهَبِ. فَبَرِقَ بَصَرِي، فَقَالَ لِي ثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كَأَنَّكَ تَرَى جُمُوعًا كَثِيرَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَمْ تَشْهَدْ مَعَنَا بَدْرًا، إِنَّا لَمْ نُنْصَرْ بِالْكَثْرَةِ.

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ مَعَهُمْ، فَفَتَشْنَاهُ – يَعْنِي ابْنَ رَوَاحَةَ – فَوَجَدْنَا فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَسَبْعِينَ، بَيْنَ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. وَقَالَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عن مغيرة: بضْعًا وَتسْعِينَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُكَمِ، عن أبيه قال: جاء النعمان بن مهص الْيَهُودِيُّ، فَوَقَفَ مَعَ النَّاسِ. فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَمِيرُ الناس، فإن قتل زيد فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ النَّاسِ. فَقَالَ النَّعْمَانُ: أَبَا الْقَاسِم، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا، فَسَمَّيْتَ بْنُ رَوَاحَةَ، فَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ فليرتض المسلمون رجلا فليجعلوه عَلَيْهِمْ ". فَقَالَ النَّعْمَانُ: أَبَا الْقَاسِم، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا، فَسَمَّيْتَ مَنْ سَمَّيْتَ قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا أُصِيبُوا جَمِيعًا، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا اسْتَعْمَلُوا الرَّجُلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالُوا: إِنْ أُصِيبُوا جَمِيعًا، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا اسْتَعْمَلُوا الرَّجُلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالُوا: إِنْ أُصِيبُوا جَمِيعًا، إِنَّ الأَنْبِياءَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا اسْتَعْمَلُوا الرَّجُلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالُوا: إِنْ أُصِيبُوا جَمِيعًا، إِنَّ الْأَيْهُودِيُّ يَقُولُ لِزَيْدٍ: اعْهَدْ، فَلا تَوْجِعْ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا. قال زيد: أشهد فَلانٌ فَفُلانٌ، فَلَوْ مِائَةً أُصِيبُوا جَمِيعًا. ثُمُّ جَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ لِزَيْدٍ: اعْهَدْ، فَلا تَوْجِعْ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا. قال زيد: أشهد أبد نبى بار صادق.

(rrr/1)

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: كَانَ عَلَى مَيْمَنَةِ الْمُسْلِمِينَ قُطْبَةُ بْنُ قَتَادَةَ الْغُذْرِيُّ، وَعَلَى الْمَيْسَرَةِ عَبَايَةُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ. وَالْتَقَى النَّاسُ. فحدثني يَيْمَ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبيه، قال: حدثني أَبِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَكَانَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَاللَّهِ لَكُأْنِيَ أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمُّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قَتَالَ حَتَّى قَتَالَ حَتَّى الْفَالَ اللَّهُ بَلْ أَلْتُهُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ مُؤْتَةً حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قَتَالَ عَتَى الْتُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ مُؤْتَةً حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمُّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عُقِرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَقَالَ جعفر:

يا حبذا الجنة واقترابها ... طيبة باردة شرابها

والروم روم قَدْ دَنَا عَذَاهُمَا ... عَلِيَّ إِنْ لَاقَيْتُهَا ضِرَاهُمَا

فلما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة.

حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُرُوة قَالَ: أخذها عَبْد الله بْن رَواحة فالتوى بَمَا بعض الالتواء، ثم تقدم بَمَا عَلَى فرسه فجعل يستنزل نفسَه ويتردد.

حَدَّثَني عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي بَكْر، أَنَّ ابن رَوَاحة قَالَ عند ذَلِكَ:

أقسمْتُ يا نَفْسُ لتنزلنه ... طائعة أو سوف تكرهنه

إن أجلب الناس وشدوا الرنه ... مالي أراك تكرهين الجنة

يا طالمًا قد كنتِ مُطْمئنَه ... هَلْ أنتِ إلَّا نطفة فِي شَنَّهُ

ثُمُّ نزل فقاتل حتى قُتِل.

قَالَ ابن إِسْحَاق: وقال أيضًا:

يا نفس إنْ لا تُقتلي تموتي ... هذا حِمامُ الموتِ قد صُلِيت

وما تمنيَّتِ فقد أُعْطيتِ ... إنْ تفعلي فعلهما هُديتِ

وإنْ تأخَّرتِ فقد شَقِيتِ

فلما نزل أتى ابن عمّ لَهُ بعَرق لحم فقال: شد كِمَا صُلْبَك، فنهس منه

(mrm/1)

نهسةً، ثُمُّ سَمِعَ الحطمة في ناحية فقال: وأنت في الدنيا؟ فألقاه من يده. ثُمُّ قاتل حتى قُتِل.

رَوَاحَةَ، نَعَاهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَان.

فحدّثني مُحَمَّد بْن جَعْفَر، عَنْ عُرُوة قَالَ: ثُمَّ أخذ الراية ثابت بْن أقرم، فقال: اصطلحوا يا معشر المسلمين عَلَى رَجُل. قَالُوا: أنت لهَا. فقال: لا. فاصطلحوا، على خالد بن الوليد. فحاش بالناس، فدافع وانحاز وانحيز عَنْهُ، ثُمَّ انصرف بالنّاس. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَابْنَ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ فِيهِ: فَنَعَاهُمْ، وَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمُّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمُّ أَخَذَها بَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمُّ أَخَذَها بَعْفَدٌ فَأُصِيبَ. ثُمُّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُمْ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ وعيناه تذرفان.

وقال سليمان بن حرب: حدثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ شُيْرٍ قَالَ: قَلِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ، فَغَشِيَهُ النَّاسُ، فَغَشِيتُهُ فيمن غشيه من الناس. فقال: حدثنا أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْشَ الْأُمَرَاءِ، وَقَالَ: " عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبِ قَبَعْفَرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَرهب أَنْ تَسْتَعْمِلَ زَيْدًا عَلِيَّ. قَالَ: فَامْضِ. فَإِنَّكَ لَا تَدْهُ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ "، فَوَتَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَرهب أَنْ تَسْتَعْمِلَ زَيْدًا عَلِيَّ. قَالَ: فَامْضِ. فَإِنَّكَ لَا تَدْدى أَيْ ذَلِكَ خَيْرٌ. فَانْطَلَقُوا، فَلَبْغُوا مَا شَاءَ اللَّهُ.

فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرِ، وَأَمَرَ فَنُودِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أُخْرِكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا: إِغَّمُ انْطَلَقُوا فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَقُتِلَ زَيْدٌ شَهِيدًا "، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: " أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرٌ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا "، شَهِدَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ. " ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا "، حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا "،

(TT £/1)

فَاسْتَغْفَرَ لَهُ " " ثُمُّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَهُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ "، ثُمُّ قَالَ: " الَّلَهُمَّ إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَأَنْتَ تَنْصُرُهُ ". فَمِنْ يَوْمِئِذٍ شِمِّى خَالِدٌ " سَيْفَ اللَّهِ ".

وقال البكّائي، عَنِ ابن إِسْحَاق: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أخذ الراية زيدُ فقاتل بِمَا حتى قُتِل شهيدًا، ثُمُّ أخذها جَعْفَر فقاتل حتى قُتُل شهيدًا "، ثُمُّ صمت، حتى تغيَّرت وجوه الأنصار، وظنوا أنه قد كَانَ فِي عَبْد الله بعضُ ما يكرهون. فقال: " ثُمُّ أخذها عَبْد الله بْن رَوَاحة فقاتل بِمَا حتى قُتِل شهيدًا "، ثُمُّ قَالَ: " لقد رُفِعوا إلى الجنة فيما يرى النّائم عَلَى سُرُرٍ من ذهب. فرأيت فِي سرير عَبْد الله ازورارًا عَنْ سريرَيْ صاحبَيْه. فقلت: عمَّ هذا؟ فقيل لي: مَضَيا وتردّد عَبْد الله بعض التردّد ثُمُّ مضى ".

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ فضيل، عن أبيه قال: لما أخذ خالد الراية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الآنَ حَمَى الْوَطِيسُ ".

قَالَ: فحدّثني العَطَّاف بْن خَالِد قَالَ: لمَا قُتِل ابن رَوَاحة مساءً، بات خَالِد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدّمته ساقةً، وساقَتَه مقدّمة، وميمَنتَه مَيْسَرَةً، ومَيْسَرَتَهُ مَيْمَنَةً. فأنكروا ماكانوا يعرِفون من راياقم وهيئتهم، وقالوا: قد جاءهم مدد، فرُعِبُوا فانكشفوا منهزمين، فقُتِلوا مَقْتَلةً لم يُقْتَلُها قومٌ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدِ انْدَقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيةٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي مُحُمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمَّا قُتِلَ زَيْدٌ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَحَبَّبَ إِلَيْهِ الْمُؤْنَ وَكُرَّهَ إِلَيْهِ الْمَوْتَ وَمَنَّاهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ: الآنَ حِينَ اسْتَحْكُمَ الإِيمَانُ فِ

(TTO/1)

قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، تُمَّتِينِي الدُّنْيَا؟ ثُمَّ مَضَى قُدُمًا حَتَّى اسْتُشْهِدَ "، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: " اسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَإِنَّهُ دَخَلَ الجُنَّةَ وَهُوَ يَطِيرُ فِي الجُنَّةِ بِجَنَاحَيْن مِنْ يَاقُوتِ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الجُنَّةِ ".

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يا ابن ذي الجناحين. رواه البخاري.

وقال عبد الوهاب الثقفي: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرتني عمرة، قال: سَعِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ جَعْفَرٍ وَابْنِ حَارِثَةَ وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِيهِ الْخُرْنُ، وَأَنَا أَطَلِعُ مِنْ شِقِّ الْبَابِ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نساء جعفر؛ وذكر بكاءهن، فأمره أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَلَهَبَ الرَّجُلُ ثُمُّ أَتَى فَقَالَ: وَاللَّهِ قَدْ غَلَبْنَنَا. فَرَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يطعنه. فأمره الثَّانِيَةُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَهُ أَتَى فَقَالَ: وَاللَّهِ قَدْ غَلَبْنَنَا. فَرَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَقُدْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ؟ فَا فُوَاهِهِقِ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ؟ أَوْرَجَاهُ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ الْمُثَقِّى عَنْهُ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بكر بن حزم، عن أم عيسى الجزار، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ عَنْ جَدَّقِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَجَنْتُ عَجِينِي وَغَسَلْتُ بَنِيَ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا وَدَهَنْتُهُمْ وَنَظَفْتُهُمْ. فَقَالَ: " انْتِينِي بِبَنِي جَعْفَرٍ ". فَأَتَيْتُهُ كِيمْ، فَشَمَّهُمْ، فَدَمَعَتْ عَينَاهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا يُبْكِيكَ؟ أَبَلَغْكَ عَنْ جَعْفَر وأصحابه؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أُصِيبُوا هَذَا الْيَوْمَ. فَقُمْتُ أَصِيحُ، واجتمع

(FT7/1)

النَّاسُ. فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: " لا تَغْفَلُوا آلَ جَعْفَرٍ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا، فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا

قَالَ ابن إِسْحَاق: فسمعت عَبْد الله بْن أَبِي بَكْر يَقُولُ: لقد أدركت الناس بالمدينة إذا مات لهم مَيِّتٌ؛ تكلّف جيرانهُم يومَهم ذَلِكَ طعامَهم؛ فَلَكَأَيِّ أنظر إليهم قد خبزوا خُبرًا صِغارًا، وصنعوا لحمًا، فُيجعل فِي جَفْنَةٍ، ثُمَّ يأتون بِهِ أهلَ الميّت، وهم يبكون عَلَى ميّتهم مُشتغلين فيأكلونه. ثُمُّ إِنَّ النّاس تركوا ذَلِكَ.

فَائِدَةٌ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً، فَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ. فَنَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَأَعْطَاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ. وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ وَعَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ، فجعل يفري بِالْمُسْلِمِينَ. وَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ، فَحَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحُهُ. فَأَخَذَهُ مِنْهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَمَا عَلِيهِ مَنَالَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِتِي اسْتَكْثَرُتُهُ. قُلْتُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ خِلَالِا: " عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُومَةِ، فَقَالَ خِلَالٍا: " عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فاجتمعنا، فقصصت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فاجتمعنا، فقصصت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فاجتمعنا، فقصصت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. قَالَ: فاجتمعنا، فقصصت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ خِلَالِا: "

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ "؟ قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ. قَالَ: " رُدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ". فَقُلْتُ: دُونَكَ يَا خَالِدٌ، أَكُمْ أَقُلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا ذاك "؟ فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: " يا خَالِدُ لَا تَرُدَّهُ عَلَيْهِ. هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمَرَائِي، لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ ".

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يعلى، قال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَنَا أَخْفَظُ حِينَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّي، فَنَعَى لَهَا أَبِي، فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِي وَرَأْسِ أخي، وعيناه تفراقان

(TTV/1)

الدُّمُوعَ ثُمُّ قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنَّ جَعْفَرًا قَدْ قَدِمَ إِلَيْكَ إِلَى أَحْسَنِ ثَوَابٍ، فَاخْلُفْهُ فِي ذُرِيَّتِهِ بِأَحْسَنَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فِي ذُرِيَّتِهِ ". ثُمُّ قَالَ: " يَا أَسُّاءُ، أَلا أَبَشِرُكِ "؟ قَالَتْ: بَلَى، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِجَعْفَرٍ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِمِمَا فِي الجنة ". ثُمُّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِجَعْفَرٍ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِمِمَا فِي الجنة ". قالت: فَأَعْلَمُ النَّاسَ ذَلِكَ. وَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حدثني سليمان بن بلال، قال: حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: أُصِيبَ هِمَا نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ بَعْضَ أَمْتِعَةِ الْمُشْرِكِينَ. فَكَانَ مِمَّا غَنَمُوا خَاتُمٌّ جَاءَ بِهِ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَتَلْتُ صَاحِبَهُ يَوْمَئِذٍ، فَنَفَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ.

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ: لَقِينَاهُمْ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ قُضَاعَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ نَصَارَى الْفَرَبِ، فَصَافُوا، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ يَشْتَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: مَنْ لِهِنَّا؟ وَقَدْ رَافَقَنِي رَجُلٌ مِنْ أَمْدَادِ حِمْيَرٍ، لَيْسَ مَعَهُ إِلا السَّيْفُ، إِذْ نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَوَهَبَهُ مِنْهُ، فَجَعَلَهُ فِي الشَّمْسِ وَأَوْتَدَ عَلَى أَطْرَافِهِ أَوْتَادًا، فَلَمَّا جَفَّ اتَّخَذَ مِنْهُ مِقْبَصًا وَجَعَلَهُ دَرَقَةً. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْمَدَدِيُّ فِعْلَ الرُّومِيِّ، كَمَنَ لَهُ خَلْفَ صَحْرَةٍ، فَلَمًّا مَرَّ بِهِ خرج عليه فعرقب فرسه، فقعد الفرس على رجليه وخر عنه العلج، فشد عَلَيْهِ فَعَلاهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بن مسمار، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيُّهَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرْتُ مُؤْتَةَ فَبَارَزِينِ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَصَبْتُهُ وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ لَهُ فِيهَا يَاقُوتَةٌ، فَأَخَذْتُهَا، فَلَمَّا انْكَشَفْنَا فَاغْرَمْنَا رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتَيْتُ بِمَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَلَنِيهَا، فَبِعْتُهَا زَمَنَ عُثْمَانَ بِمِاتَةٍ دِينَارٍ، فَاشْتَرِيْتُ بِمَا حَدِيقَةَ خُلْ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَصْحَابُ مُؤْتَةَ تَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. فَجَعَلُوا يَخْتُونَ عَلَيْهِمُ التُّرَابَ وَيَقُولُونَ: يَا فُرَّارُ، فَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسُوا بِالفُرَّارِ، وَلَكِنَّهُمُ الْكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".

فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ

(TTA/1)

قَالَتْ لامْرَأَةِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: مَا لِي لا أَرَى سَلَمَةَ يَحْضُرُ الصَّلاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ؛ كُلَّمَا خَرَجَ صَاحَ بِهِ النَّاسُ: يَا فُرَارْتُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ. وَكَانَ في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ.

وعن زيد بْن أرقم قَالَ: كنت يتيمًا لعبد الله بْن رَوَاحة فِي حِجْره، فخرج بِي فِي سَفَره ذَلِكَ، مُرْدِفي عَلَى حقيبة رَحْله، فَوَالله إنّه لَيَسير إذ سَمَعْتُهُ ينشد أبياته هذه:

إذا أَذْنَيْتَنِي وحملتِ رَحلي ... مَسيرةَ أَربعِ بعد الحساء فشأنك فانعمي وخَلاكِ ذم ... ولا أَرْجعُ إلى أهلي وَرَائي وآب المسلمون وغادروني ... بأرض الشام مشهور الثَّواء وردَّكَ كلّ ذي نَسَبٍ قريبٍ ... إلى الرَّحْمَن منقطَع الإِخاء هنالك لا أُبائي طلع بعل ... ولا نخل أَسَافِلُها رواء

فلما سمعتهن بكيت، فَخَفَقَني بالدِّرَة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شُعْبَتَيْ الرحل! وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي مَنْ أَتْقُ بِهِ أَنَّ جَعْفَرًا أَخَذَ اللِّوَاءَ بِيَمِينِهِ فَقُطِعَتْ، فَأَخَذَهُ بِشِمَالِهِ فقطعت، فاحتضنته بِعَضُدَيْهِ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سنة. فأثابه الله تعالى بذلك جناحين في الجنة يَطِيرُ كِيمَا حَيْثُ شَاءَ. وَرَوَى أَضَّمُ قَتَلُوهُ بِالرَّمَاحِ.

## -ترجمة جعفر بن أبي طالب. [المتوفى: ٨ هـ]

قُلْتُ: وَكَانَ جَعْفَرٌ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ".

(mr q/1)

وقال عكرمة عن أبي هريرة قال: مَا احْتَذَى النِّعَالَ وَلا رَكِبَ الْمَطَايَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ من جعفر، وَكُنّا نُسَمّيهِ أَبَا الْمَسَاكِين.

وَقَالَ مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: مَا سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَيْئًا بِحَقِّ جَعْفَرٍ إِلا أَعْطَانِيهِ. وعن ابن عُمَر قَالَ: وجَدت فِي مقدَّم جَسَد جَعْفَر يوم مُؤْتة بِضعًا وأربعين ضَرْبةً. ولما قدِم جعفرُ من الحَبَشَة عند فتح خيبر، رَوَى أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتنقه وقال: " ما أدري أَنَ أُسَرّ بقدُومُ جَعْفَر أو بفتح خيبر ".

وَقَالَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمَّا نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرًا أَتَانَا فَقَالَ: أَخْرِجُوا إِلَيَّ بَنِي أَخِي. فَأَخْرَجَتْنَا أُمُّنَا أُعَيْلِمَةً ثلاثة كأهم أفرخ: عَبْدُ اللهِ، وَعَكْنَد.

## –ترجمة زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ [المتوفى: ٨ هـ]

وَأَمَّا أَبُو أُسَامَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شراحيل الْكَلْبِيُّ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ الْمَوَالِي؛ فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمُذْكُورِينَ. آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَاشَ خَمْسًا وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَهُوَ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا }، يَعْنِي مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: { وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم حَتَّى نَزَلَتْ: { مَا كَانَ مُحْمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ }. { رُوَا جُعَلَ أَدْعِيَا عَكُمْ أَبناءكم }.

(mm./1)

وَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اللَّذِينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}.

رَوَى عَنْ زَيْدٍ ابْنُهُ أُسَامَةُ وَأَخُوهُ جَبَلَةَ.

وَاخْتُلِفَ فِي سَنَةٍ، فَرَوَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَنِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَكَانَ قَصِيرًا شَدِيدَ الأَدْمَةِ أَفْطَسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: كَذَا صِفَتُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَجَاءَتْ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ أَبْيَضَ وَكَانَ ابْنُهُ أَسْوَدَ. وَلِذَلِكَ أُعْجِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ مُجْزَزِ الْمُدْجِيِّ الْقَاتِفِ: " إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض ".

قُلْتُ: وَعَلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ أيضا يَكُونُ عُمْرُهُ خَمْسِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السّبيْعيُّ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ أَغَارَتْ عَلَيْهِ خَيْلٌ مِنْ قِمَامَةَ، فَوَقَعَ إِلَى خَدِيجَةَ فَاشْتَرَنُهُ، ثُمَّ وَهَبَتْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُرْوَى أَنَّمَا اشْتَرَنْهُ بِسِبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَبْلَهُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقبة: حدثنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدًا إِلا زَيْدَ ابن مُحَمَّدٍ. فَنَزَلَتْ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ}.

(mm1/1)

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حارثة سبع غزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يُؤَمِّرُهُ عَلَيْنَا. كَذَا رَوَاهُ الْفَسَويُّ عَنْ أَبِي عاصم عن يزيد.

وقال ابن عيينة: أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّر أَسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ. فَقَالَ: " إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلِيَّ وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ".

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ مُحُمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي: " يَا زَيْدُ أَنْتَ مَوْلاي وَمِنِي وَإِلَيَّ وَأَحبُ الْقَوْمِ إِلَي ".

وقال محمد بن عبيد: حدثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّمَا كَانَتْ تَقُولُ: " لَوْ أَنَّ زَيْدًا كَانَ حَيًّا لَاسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَرَّةً أُخْرَى، فقال: حدثنا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَارِثَةَ فِي جَيْشِ قَطُّ إِلَّا أُمَّرِه عَلَيْهِمْ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ استخلفه.

(mmr/1)

وَقَالَ حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " دَخَلْتُ الجُنَّةَ فَاسْتَقْبَلْتْنِي جَارِيَةٌ شَابَّةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. رَوَاهُ الرُّويَايِيُّ فِي مُسْنَدِهِ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - يَرْفَعُهُ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ زَيْدٌ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَهُ، فَجَهَشَتْ بِنْتُ زَيْدٍ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبكى حتى انتحب. فقال له سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: " شَوْقُ الْحِيبِ إِلَى حَبِيبِهِ ".

-[ترجمة ابن رَوَاحة] [المتوفى: ٨ هـ]

وأما عَبْد الله بْن رَوَاحة بْن ثعلبة الخَزْرَجي الأنصاريّ، أَبُو عَمْرو – أحد النُّقباء ليلة العَقَبة. شهِد بدْرًا والمشاهدَ، وكان شاعر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخا أَبِي الدَّرْداء لأمّه.

رَوَى عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وابنُ أخته النُّعمان بْن بشير، وزيد بْن أرقم، وأنس – قوله. وأرسل عَنْهُ جماعة من التّابعين، وقال الواقديّ: كنْيتُه أَبُو مُحَمَّد، وقيل: أَبُو رَوَاحة.

وَرَوَتْ أَمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَوِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهُ بْنُ رَوَاحَةَ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ فَقَالَ لَهَا: هَلْ تَدْرِينَ لِمُ تَزَوَّجْتُكِ؟

(mmm/1)

قَالَتْ: لا. قَالَ: لِتُحْبِرِينِي عَنْ صَبِيعِ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ. فَلَكَرَتْ لَهُ شَيْئًا لا أَحْفُظُهُ، غَيْرَ أَهَّا قَالَتْ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يَدَعُ ذَلِكَ أَبَدًا.

وقال هشام بْن عُرْوة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لما نزلت " وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ " – قَالَ ابن رَوَاحة: قد علم الله أيّ منهم. فأُنزلت " إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " الآية.

وقيل: هذا البيت لعبد الله بْن رَوَاحة يخاطب زيد بْن أرقم:

يا زيد زيد اليَعمُلات الذُّبل ... تطاول اللّيل هُدِيتَ فانزلِ

يعني: انزل فسق بالقوم.

وعن مُصْعَب بْن شَيْبة قَالَ: لما نزل ابن رَواحة للقتال طُعِنَ، فاستقبل الدَّم بيده، فدلك بِهِ وجهه. ثُمُّ صرع بين الصفين، فجعل يقول: يا معشر المسلمين، ذبوا عَنْ لحم أخيكم! فكانوا يحملون حتى يجوزونه، فلم يزالوا كذلك حتى مات مكانه.

وقال ابن وهْب: حَدَّثَنِي أسامة بْن زيد اللَّيْثي، قال: حَدَّثَنِي نافع، قَالَ: كانت لابن رَوَاحة امْرَأَة، وكان يتقيها. وكانت لَهُ جارية، فوقع عليها. فقالت لَهُ وفرقتْ أن يكون قد فعل، فقال: سبحان الله! قَالَتْ: اقرأ عليّ إذًا؛ فإنّك جُنُب. فقال:

شهدتُ بإذنِ الله أنّ محمدًا ... رسول الَّذِي فوق السماوات من عَل

وإنَّ أَبَا يحِيى ويحِيى كِالاهُما ... لَهُ عَمَلٌ من ربه متقبل

وقد رويا لحسّان.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ – أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَأَتْهُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَحَدَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: فَاقْرَأْ. فَقَالَ:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ ... وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْعَرْشَ وَبُّ الْعَالَمِينَا

وَتَحْمِلُهُ مَلائِكَةٌ كِرَامٌ ... مَلائِكَةُ الإِلَهِ مُقَرَّبِينَا

فَقَالَتْ: آمَنْتُ باللَّهِ، وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ! فَحَدَّثَ ابْنُ رَوَاحَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَحِكَ.

وَقَالَ موسى بن جعفر بن أبي كثير: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاحِشُونُ عَنِ الثِّقَةِ أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ اتَّهَمَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَكَرَ الْقِصَّةَ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَمْ يُعَقِّبْ ابْنُ رَوَاحَةَ.

واستشهد بمؤتة:

عبّاد بْن قيس الخَزْرَجي أحدُ من شهد بدرا، والحارث بن النعمان ابن أساف النّجّاري، ومسعود بْن سُوَيْد بْن حارثة الْأَنْصَارِيّ، ووهْب بْن سعد بْن أَبِي سرح العامري، وزيد بن عبيد بن المعلى الخزرجي الذي قتل أبوه يوم أحد، وعبد الله بن سعيد بن العاص بْن أمية الأموي، وقيل: قُتِل هذا يوم اليَمامة. وأبو كلاب وجابر ابنا أَبِي صعصعة الخزرجي، رضى الله عنهم.

-ذِكْرُ رُسُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِي هَذِهِ السنة كتب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ملوك النَّواحي يدعوهم إلى الله تعالى.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ، وَكَتَبَ إِلَى النَّبَخاشِيِّ يَعْنِي الَّذِي مَلَكَ الْجَبْشَةِ بَعْدَ النَّجَاشِيِّ الْمُسْلِمِ، وإلى كل جبار – يدعوهم إلى الله عز وجل. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخُدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى النجاشي الثاني

(mmo/1)

يَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، بَلْ ذَلِكَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ، وَإِنَّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّجَاشِيِّ الأَوَّلِ الْمُسْلِمِ وَمَوْتُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي سَنَةِ تِسْع، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شهاب، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَام، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيّ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ. فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إلى قيصر، وكان قَيْصَرَ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمُ بُصُرَى إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدُفُعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ. فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إلى قيصر، وكان قَيْصَرَ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبلاه الله تعالى. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ حِينَ قَرَأُهُ: التمسوا لى ها هنا أحدا من قومه لنسألهم.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا لِلتِّجَارَةِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْش. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْش.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُولَ قَيْصَرَ ببعض الشام، فانطلق بنا حتى قدمنا إيلياء، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُم أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ اللَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ؟ قُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا. قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وبينه؟ قلت: هو ابن عمي. قال: وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عبد مناف غيري. قال: أدنوه منى. ثُمُّ أَمَرَ بِأَصْحَابِي، فَجَعَلَهُمْ خَلَفَ ظَهْرِي، عِنْدَكَتِفِي. ثُمُّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ: إِنِي سَائِلُهُ عَنْ هَذَا الَّذِي

يَزْعُمُ أَنَّهُ نَيٌّ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ!

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَّاءُ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَأْثُرَ عَنِي أَصْحَابِي الْكَذِبَ لَكَذَّبْتُهُ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ الرَّجُلُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ عُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ مِنْ آمِلِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ:

(mm7/1)

فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ؟ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: فَيَزِيدُونَ؟ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَكْدُرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مدة، وَنَحَنُ نَخَافُ مِنْهُ أَنْ أَحَدٌ سُخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدُرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مدة، وَنَحَنُ نَخَافُ مِنْهُ أَنْ يَعْدُرَ، وَلَمْ يُكَكِّنِي كلمة أدخل فيها شيئا أتنقصه كِمَا، لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثِرَ عَنِي غَيْرَهَا.

قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ قَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ حَرْبُكُمْ وَحَرْبُهُ؟ قُلْتُ: كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَوَّةَ وَيُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى. قَالَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنا أَنْ نَعْبُدَ الله وحده، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّاكَانَ يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْمُفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْمُهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

قَالَ: فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتُ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتُمُ بِقَوْلِ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبُ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَزَعَمْتُ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُل يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ.

وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَوْ ضُعَفَاوُهُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَزَعَمْتَ يَنْقُصُونَ، فَزَعَمْتَ أَهَّمُ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ ثَخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدُرُ، فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدُرُونَ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ، فَرَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ يَكُونُ دُوَلًا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ.

وَسَأَلْتُكَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ

(mmv/1)

بالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمَ أَنَّهُ حَارِجٌ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ

بِالصَّلاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالوَفاءِ بِالعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. وَهَذِهِ صِفَةَ نَبِيِّ قَدْكُنْتُ أَعْلَمَ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَكِنْ لَمْ أَطْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِد يَكُنْ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقْيَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْه.

قَالَ: ثُمُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمر به فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هرقل عظيم الروم، سلام عَلَى من اتَّبع الْهُدَى. أما بَعْدُ فَإِنِيّ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فعليك إثم الأريسيين، و: " يا أهل الْكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلا اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا أَبُّا مُسْلِمُونَ ".

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَصَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ وَكَثُرَ لَغَطهُمْ، فَلَا أَدْرِي مَا قَالُوا وَأَمَرَ بِنَا فَأَحْرِجْنَا. فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَحَلَوْتُ بِحِمْ قُلْتُ فَهُمْ: لَقَدْ أَمَرَ أَمر ابن أبي كَبْشَةَ؛ هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ! قَالُ أَبو سفيان: ووالله مَا زِلْتُ ذَلِيلًا، مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ. أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ. إبْرَاهِيمَ.

وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا أَنَا بالشَّام. فَذَكَرَ كَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ.

(mm/1)

ورواه يونس بن بكير، عن ابن إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ – بِسَنَدِهِ، وَفِيهِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا كَانَتْ هُدْنَةُ اخْدَيْبِيَة بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ بِمَكَّةَ امْرَأَةً وَلا رَجُلا إِلا قَدْ حَمَّلَنِي بِضَاعَةً. فَقَدِمْتُ غَرَّةً، وَذَلِكَ حِينَ ظَهَرَ قَيْصِرُ عَلَيْ مِسَلِيهُ الْأَعْظَمَ.

وَكَانَ مَنْزِلُهُ بِحِمْصَ فَخَرَجَ منها متشكرا إلى بيت المقدس، تبسط له البسط، وتطرح لَهُ عَلَيْهَا الرَّيَاحِينُ. حَقَّى انْتَهَى إِلَى إِيلِيَاءَ، فصلى بجا.

فأصبح ذات غداة مهموما يقلب طرفه إلى السماء، فقالت له بطارقته: أيها الملك، لقد أصبحت مَهْمُومًا. فَقَالَ: أَجَلْ. قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أُرِيتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَنَّ مَلَكَ الْحِيْتَانِ ظَاهِرٌ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تَخْتَيَنُ إِلا يَهُودَ، وَهُمْ تَحْتَ يَدِكِ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَرِيتُ فِي هَلْكَتِكَ كُلِّهَا فَلا يَبْقَى يَهُودِيٍّ إِلا صُرِبَتْ عُنُقُهُ فَتَسْتَرِيحُ وَفِي سُلْطَانِكَ. فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ هَذَا فِي نَفْسِكَ مِنْهُمْ، فَابْعَتْ فِي مُلْكَتِكَ كُلِّهَا فَلا يَبْقَى يَهُودِيٍّ إِلا صُرِبَتْ عُنُقُهُ فَتَسْتَرِيحُ وَفِي شَذَا الْهُمّ.

فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَسُولُ صَاحِبِ بُصْرَى بِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ قَدْ وَقَعَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، هَذَا اجُلُّ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الشَّاءِ وَالإِبِلِ، يُحَدِّثُكَ عَنْ حَدَثٍ كَانَ بِبِلادِهِ، فَسَلْهُ عَنْهُ. فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ: مَا هَذَا الْجَبُرُ الَّذِي كَانَ فِي لِلادِهِ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هُوَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَرَجَ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَيِّ، وَقَدْ تَبِعَهُ أَقْوَامٌ وَخَالْفَهُ آخَرُونَ، فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مَلاحِمُ. فَقَالَ: هَوَ رَجُلٌ مِنْ قُولُونَ فَقَالَ لَهُ: قَلِبْ لِي الشَّامَ فَقَالَ: جَرِّدُوهُ. فَإِذَا هُوَ خَتُونٌ، فَقَالَ لَهُ: قَلِبْ لِي الشَّامَ ظَهُرًا وَبَطْنًا حَتَّى بَرْعُلُ مِنْ قَوْمِ هَذَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِهِ.

فَوَاللَّهِ، إِنِي وَأَصْحَابِي لَبِغَزَّةً إِذْ هَجَمَ عَلَيْنَا فَسَأَلْنَا: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَسَاقَنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللَّهِ مَا زَأَيْتُ مِنْ رَجُلِ قَطُّ أَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ أَدْهَى مِنْ ذَلِكَ الأَغْلَفِ، يَعْنِي هِرَقْلَ.

فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ: أَيُّكُمْ أَمَسُ بِهِ رَحِمًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ:

(mmq/1)

أَدْنُوهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كِتَابًا. وفيه كما ترى أشياء عجيبة ينفرد هِمَّا ابْنُ إِسْحَاقَ دُونَ مَعْمَرٍ وَصَالِحٍ. وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي الرُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّتَنِي أُسْقُفٌّ مِنَ النَّصَارَى قَدْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الرَّمَانَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ دِحيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ عَلَى هِرقْلَ بِالْكِتَابِ، وَفِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عظيم الروم: سلام عَلَى من اتَّبع الهُدَى. أما بعدُ فأسلم تسلم، وأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنْ إِثْمَ الأَكَارِينَ عَلَيْكَ.

فَلَمَّا قَرَأَهُ وَضَعَهُ بَيْنَ فَخْذِهِ وَخَاصِرَتِهِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ رُومِيَّةَ، كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْعَبْرَانِيَّةِ مَا يَقْرَأُ، يُخْبِرُهُ عَمَّا جَاءَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي يُنْتَظَرُ لا شَكَّ فِيهِ فَاتَّبَعَهُ.

فَأَمَرَ بِعُظَمَاءِ الرُّومِ فَجُمِعُوا لَهُ فِي دَسْكَرَةِ مُلْكِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فأُشْرِجَتْ عَلَيْهِمْ، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ عِلَيَّةٍ لَهُ، وَهُوَ مِنْهُمْ خَانِفٌ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، إِنَّهُ قَدْ جَاءَيِي كِتَابُ أَحْمَدَ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَلنَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ وَنَجِدُ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِنَا، نَعْرِفُهُ بِعَلامَاتِهِ وَزَمَانِهِ؛ فَأَسْلِمُوا وَاتَّبِعُوهُ تَسْلَمْ لَكُمْ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتُكُمْ!

فَنَخَرُوا خَنْرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَابْتَدَرُوا أَبْوَابَ الدسكرة، فوجدوها مغلقة دونهم، فَخَافَهُمْ، فَقَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. فَكَرُّوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّا قُلْتُ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ أَغْمِزُكُمْ هِا؛ لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلابَتُكُمْ فِي دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْت مِنْكُمْ مَا سَرَّيِي. فَوَقَعُوا لَهُ سُجَّدًا، ثُمَّ فُتِحَتْ فَهُمُ الأَبْوَابُ فَخَرَجُوا.

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ تَاجِرًا، وَبَلَغَ هِرَقْلَ شَأْنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم. قال: فأدخل عليه أبو سُفْيَانُ في ثَلاثِينَ رَجُلا، وَهُو في كَنِيسَةِ إيلِيَاءَ. فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: سَاحِرٌ

(rf./1)

كذاب. فقال: أخبروين بأعلمكم بِهِ، وَأَقْرُبكُمْ مِنْهُ! قَالُوا: هَذَا ابْنُ عَمِّهِ. وذكر شبيها بحديث الزهري.

وقال البخاري: حدثنا يجيى بن أبي بكير، قال: حدثنا اللَّيثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عظيم البحرين؛ ليدفعه إلى كسرى. قال: فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَرَّقَهُ. فَحَسِبْتُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمُرُقُوا كَلَّ مُرَّقٍ. وَقَالَ الذهلي محمد بن يجيى: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَالْمُؤْلُ عَنْ بُعُضُكُمْ إِلَى مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَىَّ كَمَا اخْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عَلَى الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى مُلْولُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَخْتَلِفُ عَلَيْكَ فِي شَيْءٍ، فَمُرْنَا وَابْعَثْنَا. فَبَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ إِلَى كِسْرَى، فَخَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى كِسْرَى، وَهُو بِالْمَدَائِنِ. وَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ كِسْرَى بِإِيوَانِهِ أَنْ يُزَيَّنَ، ثُمُّ أَذِنَ لِعُظَمَاءِ فَارِسَ، ثُمُّ أَذِنَ لِشُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ. فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَضَ مِنْهُ. قَالَ شُجَاعٌ: لَا، حَتَّى أَدْفَعَهُ أَنَا كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَضَ مِنْهُ. قَالَ شُجَاعٌ: لَا، حَتَّى أَدْفَعَهُ أَنَا كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَضَ مِنْهُ. قَالَ شُجَاعٌ: لَا، حَتَّى أَدْفَعَهُ أَنَا كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْبَطِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَنَا فَنَاوَلَهُ الْكِتَابَ، ثُمُّ دَعَا كَاتِبًا لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ مُحُمَّدٍ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِسَ.

فَأَغْضَبَهُ حِينَ بَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ، وَصَاحَ وَغَضِبَ، وَمَزَّقَ الْكِتَابَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مَا فيه. وأمر بشجاع فأخرج، فركب رَاحِلَتَهُ وَذَهَبَ. فَلَمَّا سَكَنَ غَضَبُ كِسْرَى طَلَبَ شُجَاعًا، فَلَمْ يَجَدْهُ، وَأَتَى

شُجَاعٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ، مَرَّقْ مُلْكَهُ ".

وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كُتُوزَ كِسْرَى الَّتِي فِي الْقَصْرِ الْأَبْيَضِ ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرٍ، فَزَادَ: قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي فِيهِمْ، فَأَصَابَنَا مِنْ ذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الفحام: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمْيْدٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ – أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدِ اسْتَخْلَفَ بِنْتُهُ، فَقَالَ: " لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ ". قَالَ: وقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدِ اسْتَخْلَفَ بِنْتُهُ، فَقَالَ: " لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ ".

وَيُرُوَى أَنَّ كِسْرَى كَتَبَ إِلَى بَاذَامَ عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ يَتَوَعَّدُهُ، وَيَقُولُ: أَلَا تَكْفِينِي رَجُلًا خَرَجَ بِأَرْضِكَ يَدْعُونِي إِلَى دِينِهِ؟ لَتَكْفِينِيهِ، أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ! فَبَعَثَ الْعَامِلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلًا وَكِتَابًا، فَتَرَكَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمُّ قَالَ: " اذْهَبُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، فَقُولُوا: إِنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّكَ اللَّيْلَةَ ".

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكَ – أَوْ قَالَ: قُتِلَ –كِسْرَى. فَقَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ كِسْرَى، أَوَّلُ النَّاسِ هَلاكًا فَارِسٌ، ثُمَّ الْعَرَبُ ".

(r £ 1/1)

وقال محمد بن يحيى: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ. وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، كِلاهُمَا يَقُولُ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَاللَّفْظُ لِصَالِحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ كِسْرَى بَيْنَمَا هُوَ فِي دَسْكَرَةِ مُلْكِهِ بعث له – أو قيض له – عارض، فعرض عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَلَمْ يَفْجُأْ كِسْرَى إِلا الرَّجُلُ يَمْشِي وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَقَالَ: يَا كِسْرَى، هَلْ لَكَ فِي الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ – عارض، فعرض عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَلَمْ يَفْجُأْ كِسْرَى إِلا الرَّجُلُ يَمْشِي وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَقَالَ: يَا كِسْرَى، هَلْ لَكَ فِي الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ أَنْ الرَّجُلُ يَمْشِي وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَقَالَ: يَا كِسْرَى، هَلْ لَكَ فِي الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ الْمُعْلَى الْمَعْلَى اللهَ فِي الْمُعْلَى الرَّجُلُ يَعْشِي وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَقَالَ: يَا كِسْرَى، هَلْ لَكَ فِي الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ

فَلَمَّا ذَهَبَ أُرْسِلَ كِسْرَى إِلَى حُجَّابِهِ، فَقَالَ مَنْ أَذِنَ لِهِنَدَا؟ قَالُوا: مَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ. قَالَ: كَذَبْتُمْ، وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَعَتَّفَهُمْ، ثُمُّ تَرَكَهُمْ.

فَلَمَّا كَانَ رَأْسُ اخْوْلِ أَنَاهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْعَصَا، فَقَالَ كَمَقَالَتِهِ. فَدَعَا كِسْرَى الْحُجَّابَ وَعَنَّمَهُمْ.

فَلَمَّا كَانَ الحُوْلُ الْمَسْتَقْبَلُ أَتَاهُ وَمَعُه الْعَصَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَاكِسْرَى فِي الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ أَكْسِرَ الْعَصَا؟ قَالَ: لا تَكْسِرْهَا. فَكَسَرَهَا فَأَهْلَكَ اللهُ كَسْرَى عِنْدَ ذَلِكَ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بعده. والذي نفسي بيده، لتنفقن كنوزهما فِي سَبِيلِ اللَّهِ! ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَى يُونُسُ بن بكير عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ. فَأَمَّا قَيْصُرُ فَوَضَعَهُ، وَأَمَّا كِسْرَى فَمَزَّقَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَمَّا هؤلاء فيمزقون، وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية ".

وقال الربيع: أخبرنا الشافعي قال: حفظنا أَنَّ قَيْصَرَ أَكْرَمَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَهُ فِي مَسْكٍ. فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثُبِّتَ مُلْكُهُ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَطَعَ اللَّهُ الأَكَاسِرَةَ عَنِ الْعِرَاقِ وَفَارِسَ، وَقَطَعَ قَيْصَرُ وَمَنْ قَامَ بِالأَمْرِ بَعْدَهُ عَنِ الشَّامِ. وَقَالَ فِي كِسْرَى: " مُزِّقَ مُلْكُهُ "، فَلَمْ يَبْقَ لِلأَكَاسِرَةِ مُلْكٌ. وَقَالَ فِي قَيْصَرَ: " ثُبّتَ مُلْكُهُ "، فَثُبَتَ لَهُ مُلْكُ بلادِ الرُّومِ إِلَى الْيَوْمِ.

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن عبد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُقَوْقِسِ صاحب الإسكندرية، فمضى بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَّلَ الْكِتَابَ وَأَكْرَمَ حَاطِبًا وَأَحْسَنَ نُزُلَهُ. وَأَهْدَى مَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةً وَكِسْوَةً وَجَارِيَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أُمُّ إِبْرَاهِيمَ، وَالأُخْرَى وَهَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةً وَكِسْوَةً وَجَارِيَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أُمُّ إِبْرَاهِيمَ، وَالأُخْرَى وَهَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلْةً وَكِسْوَةً وَجَارِيَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أُمُّ إِبْرَاهِيمَ، وَالأُخْرَى وَهَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِقَامِ عَلَى مِصْرَ.

وَقَالَ أَبُو بِشرِ الدولابِي: حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري، قال حدثنا هارون بن يحيى الحاطبي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أبيه، قال: حدثنا يَخْبَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَالِمِ بَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَالِمِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَالِمِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُقَوْقِسِ مَلِكِ الإِسْكُنْدَرِيَّةٍ، فَجِنْتُهُ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَنِي فِي مَنْزلِهِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ.

(rf £/1)

ثَلاثَ جَوَارٍ، مِنْهُنَّ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ، وَوَاحِدَةٌ وَهَبَهَا رسول الله لأَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ الْعَدَوِيِّ، وَوَاحِدَةٌ وَهَبَهَا لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ. وَأَرْسَلَ بِطُرَفٍ مِنْ طُرَفِهِمْ.

## -غزوة ذات السلاسل

قِيلَ: إنه ماء بأرض جذام.

قال ابن لهيعة: حدثنا أَبُو الأسود عَنْ عُرْوة. ورواه مُوسَى بْن عُقْبة، واللفظ لَهُ – قالا: غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام في بَليّ وسعد الله ومن يليهم من قُضاعة.

وفي رواية عُرْوة: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرو بْن العاص فِي بليّ، وهم أخوال العاص بْن وائل، وبعثه فيمن يليهم من قُضَاعة وأمّره عَلَيْهمْ.

قَالَ ابن عَقْبة: فخاف عَمْرو من جانبه الَّذِي هو بِهِ، فبعث إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمدّه. فندب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهاجرين، فانتدب فيهم أَبُو بَكْر وعمر وجماعة أمّر عليهم أَبَا عبيدة. فأَمدَّ بهم عَمْرًا. فلمّا قدِموا عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أستمده بكم! قَالَ: أنا أميركم، وأنا أرسلت إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أستمده بكم!

فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك، وأبو عُبَيْدة أمير المهاجرين. قَالَ: إنَّما أنتم مَدَد أُمْدِدْتُهُ.

فلمّا رَأَى ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدة، وكان رجلًا حَسَن الخُلُق ليّن الشيمة، سعى لأمر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وعهده، قَالَ: تعلم يا عَمْرُو أَنَّ آخر مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن قَالَ: إذا قدِمتَ عَلَى صاحبك فتطاوعا، وإنّك إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمرو.

(rEO/1)

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الحصين التميمي، عن غزوة ذَاتِ السَّلَاسِل مِنْ أَرْضِ بَلِيّ وَعُذْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ لِيَسْتَنْفِرَ الْعَرَبَ إِلَى الْإِسْلامِ، وَذَلِكَ أَنَّ أُمَّ الْعَاصِ بْنِ وَاثِلِ كَانَتْ مِنْ بَلِيّ، فَبَعَثَهُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَأَلَّفُهُمْ بِلَدِكَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَرْضِ جُذَامٍ، عَلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: السَّلاسِلُ، خَافَ فَبَعَثَ يَسْتَمِدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم.

وقال على بن عاصم: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي، قال: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: بَعَثَني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْش ذِي السَّلَاسِل، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فحدثت نفسي أنه لم يبعثني عليهما إِلَّا لِمَنْزِلَةٍ لي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: " عَائِشَةُ ". قُلْتُ: إِنّي لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ أَهْلِكَ. قَالَ: " فَأَبُوهَا ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " عُمَرُ ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ حَتَّى عَدَّ رَهْطًا، قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي: لَا أَعُودُ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا! رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ خَالِدٍ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُخْتَصَرًا.

وَكِيعٌ وغيره: حدثنا مُوسَى بْنُ عَلِيّ بْن رَبَاحِ عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ: قَالَ لِيَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَمْرُو، أَشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَاثْتِني ". فَفَعَلْتُ، فَجِئْتُهُ وَهُوَ يَتَوَصَّأُ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ، وَقَالَ: " يَا عَمْرُو، إِنِيّ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا فَيُسَلِّمُكَ اللَّهُ ويغنمك! وأرغب لك رغبة من الْمَالِ صَالِحَةً! " قُلْتُ: إِنَّى لَمَّ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ والكينونة معك. قال: " يا عمرو، نعما بالمال الصالح للمرء الصالح! "

ابْنُ عَوْن وَغَيْرُهُ عَنْ مُحُمَّدٍ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرًا عَلَى

(r £ 7/1)

جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ. رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَمِيّ – بِنَحْوِهِ.

وَكِيع، عَن الْمُنْذِرِ بْن ثَعْلَبَةَ، عَن ابْن بُرَيْدَةَ: قَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّمَا وَلاهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْني عَمْرًا عَلَيْنَا لِعِلِمْهِ بِالْحُرْبِ. قُلْتُ: وَلِهَٰذَا اسْتَعْمَلَ أَبُو بَكْرٍ عَمْرًا عَلَى غَزْوِ الشَّامِ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حدثني ربيعة بن عثمان عن يزيد بْنِ رُومَانَ – أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمَّا أَتَى عَمْرًا صَارُوا خَمْسَمِائَةٍ، وَسَارَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حَتَّى وَطِئَ بِلادَ بَلِيّ وَدَوَّخَهَا. وَكُلَّمَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِع بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ بِلَلِكَ الْمَوْضِع جَمْعٌ، فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إِلَى أَقْصَى بِلادِ بَلِيّ وَعُذْرَةَ وَبَلْقَيْنَ.

وَلَقِي فِي آخِرِ ذَلِكَ جَمْعًا، فَاقْتَتَلُوا سَاعَةً وَتَرَامَوْا بِالنَّبْلِ. وَرُمِيَ يَوْمَئِذٍ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَأُصِيبَ ذِرَاعُهُ. وَحَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَهَرَبُوا، وَأَعْجَزُوا هَرَبًا فِي الْبِلادِ. وَدَوَّخ عَمْرٌو مَا هُنَاكَ، وَأَقَامَ أَيَّامًا يُغِيرُ أَصْحَابُهُ عَلَى الْمَوَاشِي.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ، فَأَصَاكِمُمْ بَرْدٌ، فَقَالَ لَهُمْ عَمْرٌو: لا يُوقِدَنَّ أَحَدٌ نَارًا. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَانَ فِي أَصْحَابِي قِلَّةٌ فَخَشِيتُ أَنْ يَرَى الْعَدُوُّ قِلَّتَهُمْ، وَهَيْتُهُمْ أَنْ يَتَبِعُوا الْعَدُوَّ عَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَمِينٌ. فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ جرير بن حازم: حدثنا يَخِيَ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَيِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمُّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الصُّبْحَ. فَلْكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ! " فَأَخْبَرَتُهُ بِالَّذِي مَنَ الإغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّ سَمِعْتُ الله مَنعَني مِنَ الإغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّ سَمِعْتُ الله

(rEV/1)

يَقُولُ: " وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ". فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَقُلْ شَيْئًا. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرو بْنِ الْعَاصِ – أَنَّ عَمْرًا كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَذَكَرَ نَحْوُهُ. قَالَ: فَغَسَلَ مَعْابِنَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمُّ صَلَّى يَجِمْ. لَمْ يَذْكُر

–غزوة سيف البحر

التَّيَمُّمَ. أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِيَائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشِ. فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ.

قَالَ: وَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمُّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمُّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ. ثُمُّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. قَالَ: فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَةً يُقَالُ لهَا: الْعَنْبَرُ. فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْهُ، حَتَّى ثَابَتْ مِنْهُ أَجْسَامُنَا وَصَلُحَتْ.

فَأَخَذَ أَبُو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فنظر إلى أطول رَجُلٍ فِي الجُيْشِ وَأَطْوَلَ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ وَمَرَّ تَحْتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زاد البخاريّ فِي حديث عَمْرو عَنْ جَابِر: قَالَ جَابِر: وكان رَجُل فِي القوم نحر ثلاث جزائر، ثمّ ثلاثا، ثمّ ثلاثاً. ثمّ إنّ أبّا عُبيْدة

(WEA/1)

نهاه. قال: وكان عمرو يقول: أخبرنا أَبُو صالح أنّ قيس بْن سعد قَالَ لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قَالَ أَبُوهُ: انحر. قال: نحرت. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرت. ثمّ جاعوا، قَالَ: انحر. قَالَ: نُحِيت.

وقال مالك عَنْ وهْب بْن كَيْسان، عَنْ جَابِر قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثًا قِبَل الساحل، وأمرّ عليهم أَبًا عبيدة وهم ثلاثمائة وأنا فيهم. حتى إذا كنّا ببعض الطريق فني الزّاد. فأمر أَبُو عُبَيْدة بأزواد ذَلِكَ الجيش، فجُمِع ذَلِكَ كلّه. فكان مِزْوَدَيْ تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، حتى فني. ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة.

قَالَ: فقلت: وما تُغني تمرة؟ قَالَ: لقد وجدنا فقدها حين فنيَتْ. ثمّ انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الظرب، وهو الجبل. فأكل منه ذَلِكَ الجيش ثماني عشرة ليلة. ثم أمر أَبُو عُبَيْدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مر تحتهما فلم تُصِبْهما. أخرجاه.

وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُريْشٍ، وَزُوِّدْنَا جِرَابًا مِنْ

مُّورٍ. فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا مَّرَّةً مَّرَّةً، وَكُنَّا نَصْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْحَبَطَ ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.

فَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرَفَعَ لَنَا كَهَيْنَةِ الْكَثِيبِ فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْنَةٌ، ثُمُّ قَالَ: لا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدِ اصْطُرِرْثُمْ فَكُلُوا.

فَأَقَمْنَا عَلَيْهَا شَهْرًا وَنَحُنُ ثَلاثُمِاتَةٍ حَتَّى سَمِنًا، وَلَقَدْ كُنَّا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ. وَلَقَدْ أَجُدَ أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمُ بَعِيرٍ مِنْهَا فَمَرَّ تَخْتَهَا. وَتَزَوَّدْنَا مِنْ خُمِيهِ وَشَائِقَ.

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ تُطْعِمُونَنَا؟ " قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ

(re 9/1)

فَأَكَلَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

قلت: زعم بعض النّاس أنّ هذه السرّية كانت في رجب سنة ثمانٍ.

-سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَة إلى خَضِرَة

قَالَ الواقديّ فِي مَغَازِيه: قَالُوا: بَعَثَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا قَتَادَة بْن رِبْعيّ الأنصاريّ إلى غَطَفان فِي خمسة عشر رجلًا، وأمره أنَّ يشنّ عليهم الغارة. فسار وهجم عَلَى حاضر منهم عظيم فأحاط بِه. فصرخ رجل منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال فقتلوا من أشرف لهم، واستاقوا النَّعَم، فكانت ماثتي بعيرٍ وألفَيّ شاةٍ. وسبوا سبيًا كثيرًا. وغابوا خمس عشرة ليلة، وذلك في شعبان من السّنة.

ثمّ كانت سريَّتُه إلى إضَم عَلَى أثر ذَلِكَ فِي رمضان.

-وَفَاةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [المتوفاة: ٨ هـ]

وَكَانَتْ أَكْبَرَ بَنَاتِهِ. تُوُقِيَتْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَغَسَّلَتْهَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ وَغَيْرُهَا، وَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقْوَهُ فَقَالَ: " أَشْعِرْهَا إِيَّاهُ ".

وبِنْتُهَا أُمامة بِنْت أَبِي العاص هي التي كَانَ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحملها في الصّلاة.

(ro./1)

–فتح مكة

شرفها الله وعظمها

قَالَ البكّاني، عَنِ ابن إِسْحَاق: ثمّ إنّ بني بَكْر بْن عَبْد مَنَاة بْن كِنانة عدت عَلَى خُزَاعَة، وهم عَلَى ماءٍ بأَسفل مكة يقال لَهُ: الوَتير. وكان الَّذِي هاج ما بين بكر وخزاعة أن رجلًا من بني الحَضْرَميّ خرج تاجرًا، فلمّا توسّط أرضَ خُزاعة عَدوا عَلَيْهِ فقتلوه وأخذوا ماله. فَعَدَت بنو بكرٍ عَلَى رجلٍ من خُزاعةَ فقتلوه. فَعَدَتْ خُزَاعة قُبَيْل الإِسلام عَلَى سلْمى وكلثوم وذُوَيْب بني الأسود بْن رَزْن الديلي، وهم مفخر بني كِنانة وأشرافهم، فقتلوهم بعَرَفَة.

فبينا بنو بَكْر وخُزاعة عَلَى ذَلِكَ حَجَز بينهم الْإِسْلَام، وتشاغل النّاس بِهِ. فلمّا كَانَ صُلح الحُدَيْبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كَانَ فيما شرطوا لرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَطَ لهم أنّه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده فليدخل معه، ومن أحبَّ أنَّ يدخل في عقد قريش، ودخلت في عهد من علم منها وكافرها. خُزاعة في عقد رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مؤمنُها وكافرُها.

فلمّا كانت الهدنةُ اغتنمها بنو الدّيْل أحد بني بَكْر من خُزاعة، وأرادوا أنَّ يصيبوا منهم ثأرًا بأولئك الإِخوة. فخرج نوفل بْن معاوية الدّيليّ فِي قومه حتى بيت خُزاعة عَلَى الوَتِير، فاقتتلوا. ورَدَفَتْ قريشٌ بني الديل بالسلاح، وقومٌ من قريش أعانت خُزاعة بأنفسهم، مُسْتَخفين بذلك، حتى حازوا خُزاعة إلى الحَرَم. فقال قوم نوفل له: اتقِ إلهك، ولا تَسْتَحِلّ الحَرَم! فقال: لا إله لي اليوم، والله يا بني كِنانة إنّكم لتَسْوِقون فِي الحَرَم! أفلا تصيبون فِيهِ ثأركم؟ فقتلوا رجلًا من خُزاعة، ولجأت خُزاعة إلى دار بُديْل بْن وَرقاء الخُزَاعي، ودار رافع مولى خُزاعة.

فلمّا تظاهر بنو بَكْر وقريش عَلَى خُزاعة، كَانَ ذَلِكَ نقْضًا للهُدنة التي

(ro1/1)

بينهم وبين رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخرج عَمْرو بْن سالم الخُزاعيّ فقدم عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طائفةٍ مستغيثين بهِ، فوقف عَمْرو عَلَيْهِ، وهو جالس في المسجد بين ظَهْرَي النّاس فقال:

يا رِبّ إِنّى ناشدٌ محمَّدا ... حلف أبينا وأبيه الأُتلَدا

قد كنتُمُ ولدًا وكنّا والدا ... ثمت أَسْلَمنا فلم ننزعْ يَدَا

فانصُرْ هَدَاك اللَّه نَصْرًا أَعْتَدَا ... وادع عبادَ اللَّه يأتُوا مدا

فيهم رَسُول اللَّهِ قد تجرَّدا ... إنْ سِيمَ خسفًا وجهه تَربَّدَا

فِي فيلق كالبحر يجري مُزْبدا ... إنّ قُريشًا أَخْلفوك المَوْعِدا

ونقضوا ميثاقَكَ المُؤكَّدا ... وجعلوا لي في كَدَاءَ رَصَدا

وزعموا أنْ لستُ أدعو أحدًا ... وهم أذَلُّ وأقَلُّ عَدَدا

هم بَيَّتُونا بالوَتِير هُجَّدا ... وقتلونا زُكَّعًا وسجدا

فانصُرْ هداكَ الله نصرًا أيّدا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نصرت يا عَمْرو بْن سالم! "

ثمّ عُرِضَ لرَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنان من السّماء، فقال: إنّ هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب يعني خزاعة. رواه أطول من هذا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن الزهري سماعا، عَنْ عُرُوَة، عَنِ الْمِسْوَر بْن مُخْرَمَة، ومروان بن الحكم. وقال ابن إسحاق: ثمّ قدم بُدَيل بْن وَرُقاء فِي نفرٍ من خُزاعة عَلَى النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبروه، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كأنّكم بأبي سُفْيَان قد جاءكم ليشد العقْد ويزيد فِي الْمُدَّةِ! ومضى بُدَيْل وأصحابه فلقوا أَبَا سُفْيَان بْن حرب بعسفان، قد جاء ليشد العقد ويزيد فِي المدّة، وقد رهبوا الَّذِي صنعوا. فلمّا لقى بُدَيْل بْن وَرْقَاء قَالَ: من أَيْنَ أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سرت في خزاعة على الساحل. فقال: أوما جئت محمدا؟

قَالَ: لا. فلمّا راح بُدَيْل إلى مكة قَالَ أَبُو سُفْيَان: لئن كَانَ جاء إلى المدينة لقد علف بجا النّوى. فأتى مَبْرَكَ راحلته، ففتّه، فرأى فِيه النّوى فقال: أحلِفُ بالله لقد أتى محمَّدًا!

ثُمّ قَدِم أَبُو سُفْيَانَ المدينةَ، فدخل عَلَى ابنته أمّ حبيبة أمّ المؤمنين. فلمّا ذهب ليجلس عَلَى فراش رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَتْه عَنْهُ، فقال: ما أدري أَرَغِبْتِ بي عَنْ هذا الفراش؟ أم رغبت بِهِ عيّى؟ قالت: بل هو فراش رَسُول اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ رجلٌ مُشْرِكٌ، نجس. قَالَ: والله لقد أصابك يا بُنيَةُ بعدي شَرِّ!

ثم خرج حتى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يردِّ عَلَيْهِ شيئًا، فذهب إلى أَبِي بَكْر، فكلّمه أنَّ يكلّم له رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَوَالله لو لم أجد إلّا الذر لجالَدْتُكُم عَلَيْهِ!

ثُمّ خرج حتى أتى عليا رضي الله عنه، وعنده فاطمة وابنها الحَسَن وهو غلام يَدبّ، فقال: يا عليّ، إنّك أَمَسُ القوم بي رَجِّمًا، وإنيّ قد جئت في حاجةٍ فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله فقال: ويُحْك يا أَبَا سُفْيَان! لقد عزم رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمرٍ ما نستطيع أنَّ نكلّمه فِيهِ! فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابْنَة مُحَمَّد، هَلْ لك أنَّ تأمري بُنيَّكِ هذا فيجير بين النّاس، فيكون سيّد العرب إلى آخر الدَّهر؟ قالت: والله ما بلغ بُنيَّ ذَلِكَ، وما يجير أحدٌ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ!

قَالَ: يا أَبَا حَسَن، إنيّ أرى الأمور قد اشتدّت عليّ فانصحني. قَالَ: والله ما أعلم شيئًا يغني عنك، ولكنك سيّد بني كِنانة، فقُم فأُجِرْ بين النّاس، ثمّ الحقْ بأرضك. قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قَالَ: لا والله ما أظنّه، ولكنْ لا أجد لك غيرَ ذَلِكَ! فقام أَبُو سُفْيَان فِي المسجد فقال: أيّها النّاس، إنّي قد أجَرتْ بين النّاس. ثمّ ركب بعيره وانطلق.

فلمّا قدِم عَلَى قريش، قالوا: ما وراءك؟ فقصّ شأنَه، وأنّه أجار بين النّاس. قالوا: فهل أجاز ذَلِكَ مُحَمَّد؟ قَالَ: لا. قالوا: والله إنْ زاد الرجلُ عَلَى أنْ لَعِبَ بك.

ثُمَّ أَمْرُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجهاز، وأمر أهله أنَّ يجهّزوه. ثمَّ أعلم النّاس بأنّه يريد مكة، وقال: الَّلهُمّ، خُذْ العيونَ والأخبارَ عَنْ قريش حتى نَبْغَتَهُم في بلادهم!

(mom/1)

فعن عُرْوة وغيره قالوا: لما أجمع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْرُ إلى مكة، كتب حاطب بْن أَبِي بلتعة إلى قريش بذلك مَعَ امْرَأَة، فجعلته فِي رأسها، ثم فَتَلَتْ عَلَيْهِ قُرُونَا ثم خرجت بِهِ. وأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوحيُ بفعْله، فأرسل فِي طلبها عليًّا والزُّبير، وذكر الحديث.

أَخْبَرَنَا مُحُمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُرَمِ الْقُرْشِيُّ وَجَمَاعَةً، قَالُوا: حدثنا الحسن بن يحيى المخزومي، قال: حدثنا عبد الله بن رفاعة، قال: أخبرنا على بن الحسن الشافعي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن النحاس، قال: أخبرنا عثمان بن محمد السمرقندي، قال: حدثنا أحمد بن شعبان، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بن محمد، قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَهُوَ كاتب علي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالرُّبُيْرَ وَالْمِقْدَادَ، قَالَ: انْطَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ، فَإِنَّ بِمَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا.

فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ. قُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ! قَالَتْ: مَا مَعِي كتاب! قلنا: لتخرجن الكتاب أو

لتقلعن الثِّيَابَ! فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا. فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا "؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، لا تعجل! إبي كنت امرا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَعَكَ فَمُ قَرَابَاتُ يَكُمُونَ هِمَا أَهْلِيهِمْ مِكَدَّةً، وَلَمْ يَكُونُ لِي قَرَابَةٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا؛ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ حِيمُونَ هِمَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلامِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ! " فَقَالَ عُمُو رَضِي الله عنه: يَا الْمُنَافِقِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ! " فَقَالَ عُمُو رَضِي الله عنه: يَا رَسُولُ اللهِ عَلْمَ الْمُنَافِقِ! قَالَ: " إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللَّهَ تَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: الْمُنَافِقِ! قَالَ: " إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللَّهَ تَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: الْمَنَافِقِ! قَالَ: " إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللهَ تَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهُلِ بَدْرٍ فَقَالَ:

(ro £/1)

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبَوُ دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ - كُلُّهُمْ عن سفيان.

أبو حذيفة النهدي: حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، غَنْ أَيِ زُمَيْلٍ، عَنِ ابن عباس قال: قال عمر: كَتَبَ حَاطِبٌ إِلَى الْمُشْرِكِينَ بِكِتَابٍ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا حَاطِبُ، مَا دَعَاكَ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: كَانَ أَهْلِي فِيهِمْ، وَحَشِيتُ أَنْ يَصُرِمُوا عَلَيْهِمْ! فَقُلْتُ: أَكْتُبُ كِتَابًا لا يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ! فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَضْرِبُ عُنُقَهُ؛ فَقَدْ كَفَرَ! يَصُرِمُوا عَلَيْهِمْ! فَقَدْ خَفَرْتُ لَكُمْ "؟ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. فَقَالَ: " وَمَا يُدْرِيكَ لَعُلَّ اللَّهُ اطَلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "؟ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَن ابْنِ إسْحَاقَ خَوَهُ، وَزَادَ: فَنَرَلَتْ: " يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ ".

وعن ابن إسحاق، قال: وعن ابن عبّاس قَالَ: ثمّ مضى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسَفَره، واستعمل عَلَى المدينة أَبَا رُهْم الغِفَاريّ. وخرج لعشْرٍ مضين من رمضان، فصام وصام النّاس معه، حتى إذا كَانَ بالكُدَيْد، بين عُسْفان وأمَج أفطر. اسم أبي رُهْم: كُلْثوم بْن حُصَيْن.

وقال سَعِيد بْن بشير عَنْ قَتَادَة إنّ خُزاعة أسلمت في دارهم، فقبل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسلامَها، وجعل إسلامها في دارها.

وقال سَعِيد بْن عَبْد العزيز، وَغَيْرُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدخل فِي عهده يوم الحُدّيبية خُزَاعة. وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ خُزَاعَةُ حِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنُفَاثَةُ حِلْفَ أَبِي سُفْيَانَ، فَعَدَتْ

(400/1)

نفاثة على خزاعة، فأمدتما قريش. فلم يغز رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا حَتَّى بَعَثَ إِلَيْهِمْ ضَمْرَةَ، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ إِحْدَى

نفاثة على خزاعة، فأمدتما قريش. فلم يغز رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَيْشًا حَتَّى بَعَثَ إِلَيْهِمْ صَمْرَةً، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ: أَنْ يَدُوا قَتْلَى خُرَاعَةَ، وَبَيْنَ أَنْ يَبْرَءُوا مِنْ حِلْفِ ثُفَاثَةَ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ على سواء. قالوا: ننبذ عَلَى سَوَاءٍ. فَلَمَّا سَارَ نَدَمَتْ قُرَيْشٌ، وَأَرْسَلَتْ أَبَا سُفْيَانَ يَسْأَلُ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ.

وَقَالَ ابْنُ لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: كَانَتْ بَيْنَ نُفَاثَةَ مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَبَيْنَ بَنِي كَعْبٍ حَرْبٌ. فَأَعَانَتْ قُرِيْشٌ وَبَنُو كِنَانَةَ بَنِي نُفَاثَةَ عَلَى بَنِي كَعْبٍ. فَنَكَثُوا الْعَهْدَ إِلَّا بَنُو مُدْلِحٍ، فَإِثَّمْ وَفَوْا بِعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَشِعْرَ عَمْرو بْن سَالِم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نُصِرْتُ إِنْ لَمَ أَنْصُرُ بَنِي كَعْبِ مِمَّا أَنْصُرُ مِنْهُ نَفْسِي ". فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةَ تَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ، أَبْصِرُوا أَبَا سُفْيَانَ فَإِنَّهُ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ يَلْتَمسُ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ وَالرِّيَادَةَ فِي الْمُدَّةِ ".

فَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جدد العهد وَزِدْنَا فِي الْمُدَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَحْنُ عَلَى عَهْدِنَا وَصُلْحِنَا ". ثُمُّ ذَكَرَ ذَهَابَهُ كان من حَدَثَ قَبْلَكُمْ؟ " قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَحْنُ عَلَى عَهْدِنَا وَصُلْحِنَا ". ثُمُّ ذَكَرَ ذَهَابَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَحْنُ عَلَى عَهْدِنَا وَصُلْحِنَا ". ثُمُّ ذَكَرَ ذَهَابَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَحْنُ وَعُمْرَ وَمُعْرِي ولا يخفر بِي. قَالَ: أَنْتَ تَقُولُ ذَاكَ يَا أَبَا حَنْظَلَةَ؟ ثُمُّ خَرَجَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَدْبَرَ: " الَّلهُمَّ سُدَّ عَلَى أَبْصَارِهِمْ وَأَسْمَاعِهِمْ فَلا يَرَوْنِي إِلا بَغْتَةً ". فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَحَدَّثَ قَوْمَهُ، فقالوا: رضيت بِالْبَاطِل، وَجِئْتَنَا بِمَا لا يُغْنى عَنَّا شَيْئًا، وَإِنَّا لَعِبَ بِكَ عَلَىَّ.

وَأَغْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجُهْازِ مُخْفِيًا لِذَلِكَ. فَدَحَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ابْنَتِهِ، فَرَأَى شَيْئًا مِنْ جِهَازِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَازِ شَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَازِ قَوْمَكَ؛ قَدْ عَضِبَ لِبَنِي كَعْبٍ. فَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشْفَقَتْ عَائِشَةُ أَنْ يَسْقُطَ أَبُوهَا بِمَا أَخْبَرَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشْفَقَتْ عَائِشَةُ أَنْ يَسْقُطَ أَبُوهَا بِمَا أَخْبَرَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأَشْفَقَتْ عَائِشَةُ أَنْ يَسْقُطَ أَبُوهَا بِمَا أَخْبَرَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْارت إلى أبيها بعينها، فسكت. فمكث رَسُولُ اللَّهِ

(507/1)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً يَتَحَدَّثُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: " تَجَهَّزْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ "؟ قَالَ: لِمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " لِغَزْوِ قُرَيْشٍ؟ فَإِضَّمْ قَدْ خَدَرُوا وَنَقَضُوا الْعَهْدَ، وإنا قوم غَازُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".

وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْغَزْوِ، فَكَتَبَ حَاطِبٌ إِلَى قُرَيْشٍ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، وَقَالَ: ثُمُّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَسْلَمَ، وَغِفَارٍ، وَمُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، وَبَي سُلَيْمٍ. وَقَادُوا الْخَيُولَ حَتَّى نَزَلُوا بِمَرِ الظَّهْرَانِ، وَلَا تَعْلَمْ هِمِمْ قُرَيْشٌ. قَالَ: فَبَعَثُوا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَأَبَا سُفْيَانَ وَقَالُوا: خُذُوا لَنَا جَوارا، أو آذنونا بِالْحُرْبِ! فَخَرَجَا، فَلَقِيَا بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ فَاسْتَصْحَبَاهُ، فَخَرَجَ مَعَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالأَرَاكِ بِمَكَّةً وَذَلِكَ عِشَاءً رَأَوُا الْفَسَاطِيطَ وَالْعَسْكَرَ، وَسَمِعُوا صَهِيلَ الخيل، ففزعوا. فَاسْتَصْحَبَاهُ، فَخَرَجَ مَعَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالأَرَاكِ بَمَكَّةً وَذَلِكَ عِشَاءً رَأَوُا الْفَسَاطِيطَ وَالْعَسْكَرَ، وَسَمِعُوا صَهِيلَ الخيل، ففزعوا. فقالوا: هَؤُلاءِ بَنُو كَعْب جَاشَتُ عِمُ الْحُرْبُ. قَالَ بديل: هؤلاء أكثر من بنى كعب، ما بلغ تأليبها هَذَا!

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَيْلًا لَا يَتْرَكُونَ أَحَدًا يَمْضِي. فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ أَخَذَهُمُ الْخَيلُ تَخْتَ اللَّيْلِ وَأَتُوْا بِحِمْ. فَقَامَ عُمَرُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَوَجَاً عُنُقَهُ، وَالْتَزَمَهُ الْقَوْمُ وَخَرَجُوا بِهِ لِيَدْخُلُوا عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَافَ الْقَتْلَ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَافَ الْقَتْلَ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَالِصَةً لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فنادى بأعلى صوته: ألا تأمر بي إلى عباس؟ فأتاه عباس فَدَفَعَ عَنْهُ، وَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ.

فَرَكِبَ بِهِ تَحْتَ اللَّيْلِ، فَسَارَ بِهِ فِي عَسْكَرِ الْقَوْمِ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَجْمَعَ. وَكَانَ عُمَرُ قَالَ لَهُ حِينَ وَجَأَهُ: لا تَدْنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمُوتَ. فَاسْتَعَاثَ بِالْعُبَّاسِ، وَقَالَ: إِنِّي مَقْتُولٌ. فَمَنَعَهُ مِنَ النَّاسِ. فَلَمَّا رَأَى كَثْرَةَ اجْيشِ قَالَ: لَمْ أَر كَاللَّيْلَةِ جَمْعًا لِقَوْمٍ. فَخَلَّصَهُ عَبَّاسٌ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَقَالَ: إِنَّكَ مَقْتُولٌ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَتَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَجَعَلَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ الذي يَامُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللللللهُ الللهُ الله

وَأَمَّا حَكِيمٌ وَبُدَيْلٌ فَدَخَلا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَا، وَجَعَلَ يَسْتَخْبرُهُمَا عَنْ أَهْل مَكَّةَ.

فلما نودي بالفجر تحسس الْقَوْمُ، فَفَزِعَ أَبُو سُفْيَانَ وَقَالَ: يَا عَبَّاسُ، ما يريدون؟ قال: سمعوا النداء بالصلاة، فتيسروا لحضور النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ يَمُرُونَ إِلَى الصَّلاةِ، وَأَبْصَرَهُمْ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: يَا عَبَّاسُ، فَكَلِّمْهُ فِي قَوْمِكَ! هَلْ عَبَّاسُ، مَا يَأْمُرُهُمْ بِشَيْءٍ إِلا فَعَلُوهُ؟! فَقَالَ: لَوْ غَاهُمْ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لأَطَاعُوهُ! فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ، فَكَلِّمْهُ فِي قَوْمِكَ! هَلْ عِنْدَهُ مِنْ عَفْو عَنْهُمْ؟

فَانْطَلَقَ عَبَّاسٌ بِأَيِي سُفْيَانَ حَتَّى أَدْخَلَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مِسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا حِمد، إِنِي قد استنصرت بإلهي واستنصرت إلهك، فَوَاللَّهِ مَا لَقِيتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلا ظَهَرْتَ عَلَيَّ. فَلَوْ كَانَ إِلَى يُحُقَّا، وَإِلَمْكَ بَاطِلا – ظَهَرْتُ عَلَيْكَ، فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ.

وَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِيَّ أُحِبُّ أَنْ تَأْذَنَ لِي إلى قومك، فأنذرهم مَا نَزَلَ بِمِمْ، وَأَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ! فَأَذِنَ لَهُ. قَالَ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ؟ قَالَ: " مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَفَّ يَدَهُ – فَهُوَ آمِنٌ. وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ".

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ عَمِّنَا، فَأُحِبُّ أَن يرجع معي، فلو خَصَصْتَهُ بِمَعْرُوفٍ! فَقَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فِأَعِلَى مَكَّةَ، وَقَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَكَ يَا حَكِيمُ فَهُوَ آمِنٌ. وَدَارُ حَكِيمٍ فِي آمِنٌ. وَدَارُ حَكِيمٍ فِي أَسْفَل مَكَّةَ.

وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهِ دِحْيةُ الْكَلْبِيُّ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ وَأَبُو سُفْيَانَ قَدْ أَرْدَفَهُ. ثُمُّ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِثْرِهِ، فَقَالَ: أَدْرِكُوا الْعَبَّاسَ فَرُدُّوهُ عَلَيَّ، وَحَدَّثَهُمْ بِالَّذِي خَافَ عَلَيْهِ. فَأَدْرَكُهُ الرَّسُولُ، فَكُرِهَ عَبَّاسٌ الرُّجُوعَ، وَقَالَ: أَتَرْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ أَبُو سُفْيَانَ رَاغِبًا فِي قِلَّةِ النَّاسِ، فَيَكُفُّرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ؟ فَقَالَ: السَّامِهُ فَعَبَسَهُ. احْسَمُهُ! فَحَبَسَهُ.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: غَدْرًا يَا بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ عَبَّاسٌ: إِنَّا لسنا بغدر، ولكن لي إِلَيْكَ بَعْضُ الْحَاجَةِ. فَقَالَ: وَمَا هِيَ، فَأَقْضِيهَا لَكَ؟ قَالَ: إِثَّا نَفَاذُهَا حِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ. فَوَقَفَ عَبَّاسٌ بِالْمَضِيقِ دُونَ الأَرَاكِ، وَقَدْ وَعَى مِنْهُ أَبُو سُفْيَانَ حَدِيثَهُ.

(mon/1)

ثُمُّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ بَعْضَهَا عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ، وَقَسَمَ الْخَيْلَ شَطْرَيْنِ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرُ فِي خَيْلٍ عَظِيمَةٍ. فلما مروا بأبي سفيان قال للعباس: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الزُّبَيْرُ.

وَرِدْفُهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِالْجَيْشِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَقُضَاعَةَ. فَقَالَ أبو سفيان: أهذا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي كَتِيبَةِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْخُرْمَةُ!

ثُمُّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةِ الإيمَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.

فَلَمَّا رَأَى أَبُو سُفْيَانَ وُجُوهًا كَثِيرَةً لا يَعْرِفُهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اخْتَرْتَ هَذِهِ الْوُجُوهَ عَلَى قَوْمِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ

وَقَوْمُكَ. إِنَّ هَؤُلاءِ صَدَّقُوبي إِذْ كذبتموني، ونصروبي إذ أخرجتموبي.

وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ الأقرع بن حابس، وعباس بن مرادس، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ. فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ حَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ هَوُلاءِ يا عباس؟ قال: هذه كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الموت الأحمر، هَوُلاءِ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ. قَالَ: امْض يَا عَبَّاسُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ جُنُودًا قَطُّ وَلا جَمَاعَةً.

وَسَارَ الزُّبَيْرُ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا وَقَفَ بِالْحُجُونِ، وَانْدَفَعَ خَالِدٌ حَتَّى دَخَلَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ. فَلَقِيَتْهُ بَنُو بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ فَهَرَمَهُمْ، وَقَتَلَ مِنْهُمْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ، وَمِنْ هُذَيْلٍ ثَلاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً، وَهُزِمُوا وَقُتِلُوا بِالْحُزْوَرَةَ، حَتَّى دَخَلُوا الدُّورَ، وارتفعت طائفة منهم عَلَى الجُبْلِ عَلَى الخُنْدَمَةِ، وَاتَّبَعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ بالسُّيُوفِ.

وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، وَنَادَى مُنَادٍ: مَنْ أَغْلَقَ عليه داره، وكف يده – فإنه آمِنٌ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلا بِذِي طُوًى، فَقَالَ: "كَيْفَ قَالَ حَسَّانٌ "؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: قَالَ:

عَدِمْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لم تروها ... تُثِير النَّقْعَ من كنفي كُدَاءِ

فَأَمَرَهُمْ فَأَدْخَلُوا الْخَيَل مِنْ حَيْثُ قَالَ حَسَّانٌ، فَأَدْخِلَتْ مِنْ ذِي طُوًى مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، وَاسْتَحَرَّ الْقَتَلُ بِبَنِي بَكْرٍ. فَأَحَلَ اللهُ لَهُ لَهُ مَكَّةَ سَاعَةً مِنْ فَمَارٍ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا أُقْسِمُ هِمَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلِّ هِمَذَا الْبَلَدِ ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُحِلَّتِ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُحِلَّتِ الْخُومَةُ لأَحَدِ قَبْلِي وَلا بَعْدِي، وَلا أُحِلَّتْ لَى إلا سَاعَةً مِنْ غارٍ.

(mo 9/1)

ونادى أبو سفيان بمكة: أسلموا تسلموا. فكفهم الله عَنْ عَبَّاسِ.

فَأَقْبَلَتْ هِنْدٌ فَأَخَذَتْ بِلِحْيَةِ أَبِي سُفْيَانَ، ثُمَّ نَادَتْ: يَا آلَ غَالِبٍ، اقْتُلُوا الشَّيْخَ الأَحْمَقَ! قَالَ: أَرْسِلِي لِحْيَةِي، فَأُقْسِمُ لئن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك! ويلك جاءنا بالحق! ادخلي بيتك واسكتي!

وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ.

وَفَرَّ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَامِدًا لِلْبَحْرِ، وَفَرَّ عِكْرِمَةُ عَامِدًا لِلْيَمَنِ، وَأَقْبَلَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أُمِّنْ صَفْوَانَ؛ فَإِنكَ قَدْ أُمَّنْتَ الأَحْمَرَ وَالأَسْوَدَ! يَا نَبِيَّ اللهِ، أُمِّنْ صَفْوَانَ؛ فَقَدْ هَرَبَ، وَقَدْ خَشِيتُ أَن يهلك نفسه، فأرسلني إليه بأمان؛ فإنك قَدْ أُمَّنْتَ الأَحْمَرَ وَالأَسْوَدَ! فَقَالَ: أَدْرِكُهُ فَهُوَ آمِنٌ.

فَطَلَبَهُ عُمَيْرٌ، فَأَذْرَكَهُ وَدَعَاهُ، فَقَالَ: قَدْ أُمَّنَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ صَفْوَانُ: وَاللّهِ لا أُوقِنُ لَكَ حَتَّى أَرَى عَلامَةً بِأَمَانِي أَعْرِفُهَا. فَرَجَعَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَبْرَةٍ كَانَ مُعْتَجِرًا به حين دخل مكة. فأقبل به عُمَيْرٌ، عَلامَةً بِأَمَانِي أَعْرِفُهَا. فَرَجَعَ، فَأَعْطَيْتَنِي ما يقول هذا من الأمان؟ قال: نعم. قَالَ: اجْعَلْ لِي شَهْرًا. قَالَ: لَكَ شَهْرَانِ، لَعَلَّ اللّهُ أَنْ يَهُولَك. يَكُولُ اللهُ أَنْ يَهُولَك.

وَاسْتَأْذَنَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمَةٌ، وَهِيَ تَخْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَب زَوْجِهَا، فَأَذِنَ لَمَا وَأَمَّنَهُ.

فَخَرَجَتْ بِعَبْدٍ لَهَا رُومِيٍ، فَأَرَادَهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَلَمْ تَزَلْ ثُنَيِهِ وَثُقَرِبُ لَهُ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَى نَاسٍ من عك فاستعانتهم عَلَيْهِ فَأَوْتَقُوهُ. فَأَدْرَكَتْ زَوْجَهَا بِبَعْض هَامَةَ وَقَدْ رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ.

فَلَمَّا جَلَسَ فِيهَا نَادَى بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: لا يَجُوزُ ها هنا مِنْ دُعَاءٍ بِشَيْءٍ إِلا اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا، فقال عكرمة: والله لئن كان في الْبَحْرُ إِنَّهُ لَفِي الْبَرِّ وَحْدَهُ، أَقْسِمُ بِاللَّهِ لأَرْجِعَنَّ إِلَى مُحَمَّدٍ!

فَرَجَعَ عِكْرِمَةُ مَعَ امْرَأَتِهِ، فدخل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ، وَقَبِلَ مِنْهُ.

وَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَلاَمَتْهُ وَعَيَّرَتُهُ بِالْفِرَادِ، فَقَالَ: وَأَنْتِ لَوْ رَأَيْتِنَا بِالْخَنْدَمَهُ ... إِذْ فَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرِمَهُ وَأَنْتِ لَوْ رَأَيْتِنَا بِالْخَنْدَمَهُ ... إِذْ فَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرِمَهُ قَدْ لَجَقَتْهُمُ السُّيُوفُ الْمُسلِمَهُ ... يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدِ وَجُمْجُمَهُ

(27./1)

لَمْ تَنْطِقِي فِي اللَّوْمِ أَدْنَي كَلِمَهْ

وَكَانَ دُخُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، وَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ فأعطاه فِيمَا زَعَمُوا مِائَةَ دِرْعِ وَأَدَاتِكَا، وَكَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ سِلاحًا.

وَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِكَّةَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: مَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ مَوَّ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلافٍ، فسبعت سليم، وبعضهم يقول: ألفت، وَأَلَّفَتْ مُزَيْنَةُ. وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.

وَقَدْ كَانَ الْعَبَّاسُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: لَقِيَهُ بِاجْحُفَةِ مُهَاجِرًا بعياله. قال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمْيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ لَقِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بنيق الْمُقَابِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَالْتَمَسَا الدُّخُولَ عليه.

فكلمته أم سليم فِيهِمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ عَمِّكَ وَابْنُ عَمَّتِكَ وَصِهْرُكَ. قَالَ: لا حَاجَةَ لِي بِمِما؛ أما ابن عمي فهتك عِرْضِي، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي فَهُو الَّذِي قَالَ لِي عِكَّةَ مَا قَالَ. فَلَمَّا بَلَغَهُمَا قَوْلُهُ قَالَ أبو سفيان: والله ليأذنن لِي أَوْ لآخُذَنَّ بِيَدِ بُنَيَّ هَذَا، ثُمَّ لَنَدْهَبَنَّ فِي الأَرْضِ حَتَّى نُمُوتَ عَطَشًا وَجُوعًا! فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ فَهَمَا، وَأَذِنَ فَهَمَا فَذَخَلاً وَأَسْلَمَا.

وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ:

لَعَمْرُكَ إِنَّى يَوْمَ أَحْمِلُ رَايَةً ... لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللاتِ خَيْلَ مُحَمَّدِ

لَكَالْمُدْلِجِ الْحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُهُ ... فَهَذَا أَوَابِي حِينَ أُهْدِي وَأَهْتَدِي

هَدَايِي هَادٍ غَيْرُ نَفْسِي وَنَالَنِي ... مع اللَّهِ مَنْ طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَرَّدِ

أَصُدُّ وَأَنَّاى جَاهِدًا عَنْ مُحُمَّدٍ ... وَأُدْعَى وَإِنْ لَمْ أَنْتَسِبْ مِن مُحَمَّدٍ

فَذَكَرُوا أَنَّهُ حِينَ أَنْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: أَنْتَ طَرَدْتَنِي كُلَّ مُطَرَّدٍ!

(271/1)

نَالَ سَمْلُ ثُنُ عَنْدِ الْهَنِينِ عَنْ عَطَّلَةً ثِن قَيْسٍ عَنْ أَن سَمِدِ الْخُنْدِيِّ قَالَن جَبَحْنَا افْرُوةٍ فَيْحٍ وَكُّةَ النَّالَةُ نُ خَلَتَا مِنْ شَهْ

وَقَالَ سَعْيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِغَزْوَةِ فَتْحِ مَكَّةَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُوَّامًا. فَلَمَّا كُنَّا بِالْكَدِيدِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي مُخْرَجِهِ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ الأوزاعي: حدثنا يجيي بن أبي كثير قال: حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بمر الظهران، وهو يتغدى فَقَالَ: " الْغَدَاءُ "! فَقَالًا: إِنَّا صَائِمَانِ. فَقَالَ: " اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ، ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ، كُلاكُلا ". مُرْسَلٌ. وَقَوْلُهُ هَذَا مُقَدَّرٌ بِالْقَوْلِ، يَعْنى: يُقَالُ هَذَا لِكَوْنِكُمَا صَائِمَيْنِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَسَّرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةِ، فَسَارَ مِّنْ مَعْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَمَعُهُ حَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفِ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةِ، فَسَارَ مِّنْ مَعْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَعْمُومُونَ. حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُو بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ، فَأَقْطَرَ، وَأَفْطَرَ النَّاسُ.

قَالَ الزُّهْرِيِّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ؛ فالآخر مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ لَيْلةً خلت من رمضان. أخرجه البخاري ومسلم دُونَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَا وَرَّحَهُ يُونُسُ عَنِ الزهري.

(mt r/1)

وقال عَبْد الله بْن إدريس عَنِ ابن إِسْحَاق، عَنِ ابن شهاب، ومحمد بْن عليَّ بن الحسين، وعمرو بْن شُعَيْب، وعاصم بْن عُمَر وغيرهم – قَالُوا: كَانَ فتح مكة في عشر بقين من رمضان.

وقال الواقديّ: خَرَجَ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأربعاء لعشر خَلَوْن من رمضان بعد العصر، فما حلّ عقْده حتى انتهى إلى الصُلْصُل، وخرج المسلمون وقادوا الخيلَ وامتَطُوا الإِبل، وكانوا عشرة آلاف.

وذكر عُرْوَةُ وموسى بْن عُقْبة أنّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج فِي اثني عشر ألفًا.

وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ بِأَيِي سُفْيَانَ، فَأَسْلَمَ عِرِّ الظَّهْرَانِ. فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْفَخْرَ، فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا! قَالَ: نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

زَادَ فِيهِ النِّقَةُ عن ابن إسحاق قال: ناده! فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَمَا تَسَعُ دَارِي؟ قَالَ: مَنْ دَحَلَ الْكَعْبَةَ فَهُوَ آمِنْ. قَالَ: وَمَا يَسَعُ الْمَسْجِدُ؟ قَالَ: مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ. فَقَالَ: هَذِهِ وَاسِعَةٌ. الْكَعْبَةُ؟ قَالَ: مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ. فَقَالَ: هَذِهِ وَاسِعَةٌ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ: يَا صَبَاحَ قُرَيْشٍ! وَاللَّهِ لَئِنْ بَعَتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحَلَ عَنْوةً وَاللَّهُ لَكِنْ بَعَتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحَلَ عَنْوةً وَاللَّهُ لَكُنْ أَنْكُولُ وَاللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحَلَ عَنْوةً وَاللَّهُ لَكُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحَلَ عَنْوةً وَاللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُدِينَةِ: يَا صَبَاحَ قُرَيْشٍ! وَاللَّهِ لَئِنْ بَعَتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحَلَ عَنْوةً وَاللَّهُ لَكُنْ أَلُولُ وَيُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحَلَ عَنْوةً وَاللَّهُ لَكُنْ أَنْهُ فَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحَلَ عَنْوةً وَاللَّهُ فَالِالَةُ لَكُنْ أَلُهُ فَاللَاكُ فُورُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَكُولُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَكُنْ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلَالُكُ وَلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْلَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَالَوْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَالَاللَهُ اللَّهُ عَلَالِهُ الللَّهُ عَلَالِهُ وَلَا لَاللَهُ عَل

فَجَلَسَ عَلَى بَغْلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ، وَقَالَ: أَخْرُجُ إِلَى الأَرَاكِ لَعَلِّي أَرَى حُطَّابًا أَوْ صَاحِبَ لَبَنٍ، أَوْ دَاخِلا يَدْخُلُ مَكَّةَ، فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِيَأْتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ.

فَخَرَجْتُ فَوَاللَّهِ إِنِي لأَطُوفُ بِالأَرَاكِ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، وَقَدْ خَرَجُوا يَتَجَسَّسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَقُولُ:

(m7m/1)

مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ نِيرَانًا! فَقَالَ بُدَيْلٌ: هَذِهِ نِيرَانُ خُزَاعَةَ حَمَشَتْهَا الْحُرْبُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: خُزَاعَةُ أَلأَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَذَلُّ. فَعَرَفْتُ صَوْتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةَ، فَقَالَ: أَبُو الْفَصْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَبَيْكَ، فِدَاكَ أَبِي وَأُبِيّى، مَا وَرَاءَكَ؟ قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاسِ قَدْ دَلَفَ إِلَيْكُمْ عِمَا لا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ فِي عَشَرَةِ آلافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَكَيْفَ الْحِيلَةُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ فَقُلْتُ: تَرْكَبُ فِي عَجْزِ هَذِهِ الْبَغْلَةِ، فَأَسْتَأْمِنُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا مَرَرْتُ بِنَارٍ مِنْ نِيرَانِ الْمُسْلِمِينَ نَظُرُوا إِلَيَّ وَقَالُوا: عَمُّ وَرَحُفْنِ، فَحَرَجْتُ أَرْدُصُ بِهِ نَحُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا مَرَرْتُ بِنَارٍ مِنْ نِيرَانِ الْمُسْلِمِينَ نَظُرُوا إِلَيَّ وَقَالُوا: عَمُّ رسول الله على بغلة رسول الله. حتى مررت بنار عمر فقال: أبو سُفْيَانَ؟! الحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمْكَنَ مِنْكَ بِغَيْرٍ عَهْدٍ وَلا عَقْدٍ! مُثَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكَضَتِ الْبَغْلَةُ حَتَّى اقْتَحَمَتْ بَابَ الْقُبَّةِ، وَسَبَقَتْ عُمَرَ عِمَ تَسْبِقُ بِهِ الدَّابَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكَضَتِ الْبَغْلَةُ حَتَى اقْتَحَمَتْ بَابَ الْقُبَّةِ، وَسَبَقَتْ عُمَرَ عِمَا تَسْبِقُ بِهِ الدَّابَةُ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكَضَتِ الْبَغْلَةُ حَتَى اقْتَحَمَتْ بَابَ الْقُبَّةِ، وَسَبَقَتْ عُمَرَ عِمَا تَسْبِقُ بِهِ الدَّابَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكَضَتِ الْبَغْلَةُ حَتَى اقْتَحَمَتْ بَابَ الْقُبَّةِ، وَسَبَقَتْ عُمَرَ عِمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

وَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللَّهِ، قَدْ أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَهْدٍ وَلا عَقْدٍ، فَدَعْنِي أَصْرِبْ عُنُقَهُ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّى قَدْ أَمَّنْتُهُ!

ثُمُّ جَلَسْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا يُنَاجِيهِ اللَّيْلَةَ أَخَدٌ دُونِي. فَلَمَّا أَكْثَرَ فِيهِ عُمَرُ، قُلْتُ أَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَلُوْ كَانَ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ مَا قُلْتَ هَذَا! قُلْتُ: مَهْلا يَا عُمَرُ، فَوَاللَّهِ هَا تَصْنَعُ هَذَا إِلا لأَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَلُوْ كَانَ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ مَا قُلْتَ هَذَا! فَقَالَ: مَهْلا يَا عَبَّاسُ، فَوَاللَّهِ لِإِسْلامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا أين قد عرفت أن إسلامك كَانَ أَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِسْلامِ الْخُطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ!

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ بِهِ فَقَدْ آمَنَاهُ، حَقَّى تَغْدُو بِهِ عَلَيَّ الْغَدَاةَ. فَرَجَعَ بِهِ الْعَبَّاسُ إِلَى مَنْزِلِهِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمٌ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ؟ فَقَالَ: بِأَيِي وَأُمِي، مَا أَوْصَلَكَ وَأَكْرَمَكَ، والله لقد ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللّهِ غَيْرُهُ لقد أغنى شيئا بعد. فقال: ويحك! أولم يأن لك أَنْ تَعْلَمَ أَيِّ رَسُولُ اللّهِ؟ قَالَ: بِأَيِي وأمي، ما أوصلك وأحلمك وأكْرَمَكَ، أمَّا هَذِهِ فَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْهَا شيئا.

(FT £/1)

قال الْعَبَّاسُ: فَقُلْتُ: وَيْلَكَ! تَشَهَّدْ شَهَادَةَ الْحُقِّ قَبْلَ، وَاللَّهِ، أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ! فَتَشَهَّدَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَشَهَّدَ: " انْصَرِفْ بِهِ يَا عَبَّاسُ فَاحْبِسْهُ عِنْدَ حَطْمِ الْجُبَلِ مِمَضِيقِ الْوَادِي، حَتَّى تُمُّرً عَلَيْهِ مُخْنُودُ الله ".

فقلت له: إن أبا سفيان يا رسول الله رَجُلٌ يُحِبُّ الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا يَكُونُ لَهُ فِي قَوْمِكَ! فَقَالَ: " نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمن ".

فخرجت به حتى حبسته عند حطم اجْبَلِ بِمَضِيقِ الْوَادِي. فَمَرَّتْ عَلَيْهِ الْقَبَائِلُ، فَيَقُولُ: مَن هَوُلاءِ يَا عَبَّاسُ؟ فَأَقُولُ: سُلَيْمٌ. فَيَقُولُ: مَا لِي وَلأَسْلَمَ! وَقَرُّ جُهَيْنَةُ. فَيَقُولُ: مَا لِي وَلسُلَيْم! وَقَرُّ بِهِ الْقَبِيلَةُ، فَيَقُولُ: من هذه؟ فأقول: أَسْلَمُ. فَيَقُولُ: مَا لِي وَلأَسْلَمَ! وَقَرُّ جُهَيْنَةُ.

عَيَّى مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَتِهِ الْخَضْرَاءِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فِي الْحَدِيدِ، لا يُرَى مِنْهُمْ إِلا الْحَدَقُ. فَقَالَ: يَا أَبَا الْفَصْلِ، مَنْ هَوُّلاءِ؟ فَقُلْتُ: هذا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. فَقَالَ: يَا أَبَا الْفَصْلِ، لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ عَظِيمًا! فَقُلْتُ: وَيُحْكَ، إِنَّهَا النَّبُوَّةُ. قَالَ: فَنَعَمْ إِذَنْ.

قُلْتُ: الْحَقِ الآنَ بِقَوْمِكَ فَحَذِرهُمْ. فَخَرَجَ سَرِيعًا حَتَّى جَاءَ مَكَّةَ، فَصَرَحَ فِي الْمَسْجِدِ: يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ، هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ بِمَا لا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ! فَقَالُوا: فَمَهْ؟ قَالَ: مَنْ دخل داري فهو آمن. قالوا: وَمَا دَارُكَ، وَمَا تُعْنِي عَنَّا؟ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ دَارُهُ عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنٌ.

هَكَذَا رَوَاهُ هِهَذَا اللَّفْظِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس – موصولا، وأما أيوب السختياني فأرسله. وقد رواه ابْنُ إِدْرِيسَ عَن ابْن إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَن ابْن عَبَّاسِ – بِمَعْنَاهُ.

وَقَالَ عُرْوَةُ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ: يَا أَبا عبد الله، ها هنا أَمَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يومئذ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ كداء، ودخل عَلَيْهِ وَسَلّم يومئذ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ كداء، ودخل

(270/1)

النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ. وَقَالَ الزهري وغيره: أخفى الله مسير النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أَهْلِ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بَمَرّ الظَّهْرَانِ.

وَفِي مَعَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: " لِمَ قَاتَلْتَ وَقَدْ كَفَيْتُكَ عَنِ الْقِتَالِ "؟ قَالَ: هم بدؤونا بِالْقِبَالِ، وَقَدْ كَفَفْتُ يَدَيْ مَا اسْتَطَعْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَضَاءُ اللَّهِ حَيْرٌ ".

ويقال: قَالَ أَبُو بَكْر يومئذِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أراني فِي المنام وأراك دَنَوْنا من مكة، فخرجتْ إلينا كلْبة تمرّ. فلمّا دنونا منها استلْقَتْ عَلَى ظهرها، فإذا هِيَ تشخبُ لَبَنًا. فقال: ذهبَ كلْبُهم وأقبل درُّهُم، وهم سائلوكم بأرحامكم وإنّكم لاقون بعضَهم. فإنْ لقيتم أَبًا سُفْيَان فلا تقتلوه، فلقوا أَبَا سُفْيَان وحكيما بمر.

وقال حسّان:

عدِمْتُ بُنَيِّتِي إِنْ لِم تروها ... تُثِير النقع موعِدُها كَداءُ

يُنازعْنَ الأعِنَّةَ مُصْحبات ... تلطمهن بالخُمُر النّساءُ

فإنْ أعرضْتُم عنّا اعْتَمْرنا ... وكان الفتحُ وانكشفَ الغطاءُ

وإلَّا فاصْبروا لجلاد يوم ... يُعِزُّ اللَّه فِيهِ مَن يشاءُ

وجبريل رَسُول اللَّهِ فينا ... وَرُوحُ القدُس ليس لَهُ كَفاءُ

هجوتَ محمَّدًا فأجبتُ عَنْهُ ... وعندَ اللَّه في ذاك الجزاءُ

فمن يهجو رَسُول اللَّهِ منكم ... ويمدحهُ وينصرُهُ سَوَاءُ

لساني صارمٌ لا عيبَ فِيهِ ... وبحري ما تُكَدِّرُهُ الدِّلاءُ

(477/1)

فذكروا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبسّم إلى أَبِي بَكْر حين رَأَى النساء يلطمن الخيل بالخمر، أي ينفضن الغُبار عَنِ الخيل.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ – أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " اهجوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ النَّبْل ".

وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: " اهْجُهُمْ! " فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ. فَلَمَّا وَأَرْسَلَ إِلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِب بِذَنَبِهِ.

ثُمُّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لأَفْرِيَنَّهُمْ فَرْيَ الْأَدِيمِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَعْجَلْ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكُر أَعْلَمُ قُرَيْش بِأَنْسَاكِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نسبا، حتى يخلص لك نسَبي ". فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، قَدْ أَخْلَصَ لِي نَسَبُكَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ!

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ: " إِنَّ روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ! " وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ فشفى وأشفى. وَذَكَرَ الْأَبْيَاتَ، وَزَادَ فِيهَا:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا ... رَسُولَ اللَّهِ شِيمتُهُ الْوَفَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَه وَعِرْضِي ... لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

فإنْ أعرضتم عنا اعتمرنا ... وكان الفتح وانكشف الغطاء

وَقَالَ اللَّهُ قَدِ أَرْسَلْتُ عَبْدًا ... يَقُولُ الْحُقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

وَقَالِ اللَّهُ قَدْ سَيَّرْتُ جُنْدًا ... هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ ... سِبابٌ أَوْ قِتَالٌ أو هجاء

(TTV/1)

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرُهُ: حدثنا ثَابِتٍ الْبُنَايِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: وَفَدْنا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَمَعَنَا أَبُو هُرِيْرَةَ، وَكَانَ بَعْضُنَا يَصْنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامَ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِّنْ يَصْنَعُ لَنَا فَيُكْثِرُ، فَيَدْعُو إِلَى رَحْلِهِ.

قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتُ بِطَعَامٍ، فَصُنِعَ وَدَعَوْتُهُمْ إِلَى رَحْلِي، فَفَعَلْتُ. وَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: سَبَقْتَنِي يَا أَخَا الْأَنْصَارِ! قَالَ: فَإِثَمَّمُ لَعِنْدِي إِذْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةً، وَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ الزُّبِيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، وَكَالَتُهُ مَنْ وَبَعْثَ الزُّبِيْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ الزُّبِيْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ الزُّبِيْرَ عَلَى اللَّهُ خَلِيهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ الزُّبِيْرَ عَلَى اللَّهُ خَرَى، وَبَعَثَ أَبًا عُبَيْدَةً عَلَى الْجُورِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! قُلْتُ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ، وَلَا يَتَعْفُ إِلَّا بِأَنْصَارِي. قَالَ: فَفَعَلْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا قُرَيْشًا وأُوباشهم فاحصدوهم حصدا.

فانطلقنا فما أحد منهم يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ يُرِيدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَخَذَهُ. وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَبِيدَتْ خَصْرًاءُ قُورِيْشٍ! لَا قُرُيْشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَبُومِينَا لَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَوْا سِلَاحَهُمْ.

وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَدَأَ بِالْحُجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمُّ طَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. ثم جاء ومعه القوس آخِذُ بِسِيَتِهَا، فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنِ صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِهِمْ، وَهُوَ يَقُولُ: " جَاءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَيْنِ صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِهِمْ، وَهُوَ يَقُولُ: " جَاءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

ثُمُّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى الصَّفَا، فَعَلَا مِنْهُ حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ، وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ، وَالْأَنْصَارُ عِنْدَهُ يَقُولُونَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرِتِهِ!

وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ الْوَحْيُ إِذَا جَاءَ

(m71/1)

لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا. فَلَمَّا أَنْ رَفَعَ الْوَحْيُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، فَمَا اسْمِي إِذًا؟ كَلَّا، إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. الْمَحْيَا مُخْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ ثَمَاتُكُمْ. فَأَقْبَلُوا يَبْكُونَ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ! فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيُعْذِرَانِكُمْ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَهُ: كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَوْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى الْإِذْنِ بِالْقَتْلِ قَبْلَ عَقْدِ الْأَمَانِ.

وَقَالَ سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتٍ الْبُنَايِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا قُتِلَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ. ثُمُّ دَخَلَ صَنَادِيدُ قُرِيْشٍ الْكَعْبَةَ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ السَّيْفَ لَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ. ثُمَّ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى. ثُمُّ أَتَى الْكَعْبَةَ، فَأَخَذَ بعضادتي الباب، فقال: " ما تقولون وما تظنون "؟ قَالُوا: نَقُولُ: ابْنُ أَخٍ وَابْنُ عَمٍّ حَلِيمٌ رَحِيمٌ! فَقَالَ: " أَقُولُ كَمَا قَالَ يُوسُفَ: " لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ". قَالَ: فَخَرَجُوا كَمَا تُشِرُوا مِنَ الْقُبُورِ، فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ.

وقال عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يوم الفتح من كَداء من أعلى مكَّة.

وقال عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: لما ذَخَلَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفتح رَأَى النّساء يَلْطُمْنَ وجوهَ الخيل بالحُمُر، فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أبي بكر وقال: "كيف قال حسان "؟ فأنشده أَبُو بَكْر: عدِمْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَم تروها ... تُثِير النَّقْعَ من كنفي كَذَاء

يُنَازِعْنَ الأعنَّةَ مسرجات ... يلطمهن بالخمر النساء

فقال: " ادخلوا من حيث قَالَ حسّان ".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْح مَكَّةَ وَعَلَى

(P79/1)

رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا وَضَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا ابْنُ خَطَلَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقتلوه. متفق عليه.

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أهدر دم ابن خَطَلَ وثلاثة غيره.

وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مزاحم: حدثنا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَطَلٍ يَوْمَ أَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتَ الْأَسْتَارِ. فَضَرَبَ عُنُقَهُ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْمَقَامِ. ثُمُّ قَالَ: " لَا يُقْتَلُ قُرْشِيٌّ بَعْدَهَا صَمَّا ".

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ – أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ. أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي مُسْنَدِ الطَيَّالِسيِّ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

وَقَالَ مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَيِّيَ أَنْظُوُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ حرقانية، قد أرخى طرفها بن كَتِفَيْهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَبْيَضَ، وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ، قطعة مرط لي مرحل، وَكَانَتِ الرَّايَةُ تُسَمَّى الْعُقَابُ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طَوَى، وَرَأَى ما أكرمه الله به من الفتح – جعل

يتواضع لله حتى إنَّك لتَقُول: قد كاد عُثْنُونُه أنَّ يُصيب واسطةَ الرَّحْل. وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَس: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْح وَذَقْنُهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشِّعًا. حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

(TV./1)

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً، سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّل، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفتح سُورَةَ الْفَتْح وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، فَرَجَّعَ فِيهَا. ثُمُّ قَرَأً مُعَاوِيَةً يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وقال: لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع ابْن مُغَفَّل عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِللبُخَارِيّ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْح، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمُانَةٍ وَسِتُونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يطعنها بعود في يده ويقول: " قل جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ". " جَاءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا ". متفق عليه.

وقال ابن إسحاق: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَلِيّ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْح، وَعَلَى الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمُائَةِ صَنَمٍ، فَأَخَذَ قَضِيبَهُ فَجَعَلَ يَهْوِي بِهِ إِلَى صَنَمٍ صَنَمٍ، وَهُوَ يَهْوِي حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا كُلِّهَا. حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ،: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دينَار، عَن ابْن عُمَرَ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَجَدَ بَمَا ثلاثمائة وَسِتِّينَ صَنَمًا. فَأَشَارَ إِلَى كُلّ صَنَم بِعَصًا مِنْ غَيْرَ أَنْ يَمسَّهَا، وَقَالَ: " جَاءَ الحْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا "، فَكَانَ لَا يُشِيرُ إِلَى صَنَم إِلَّا سَقَطَ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسٍ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآهِلَةُ، فَأَمَرَ هِمَا فَأُخْرِجَتْ. فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ، فَقَالَ: " قاتلهم

(WV1/1)

اللَّهُ! أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنُّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا هِمَا قَطُّ "، وَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَكَبَّر في نَوَاحِيهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسٍ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْهُ حَتَّى أُمِرَ كِمَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ، فَقَالَ: " قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! وَاللَّهِ مَا اسْتَقْسَمَا كِمَا قَطُّ ". صحيح.

وروى أبو الزُّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى محيت الصور. صحيح.

وقال هوذة: حدثنا عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ عَنْ رَجُل، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفتح شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ، فَأَعْطَاهُ الْمِفْتَاحَ، وَقَالَ لَهُ: دُونَكَ هَذَا، فَأَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِهِ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: هَذَا غَلَطٌ، إِنَّمَا أَعْطَى الْمِفْتَاحَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ ابْنَ عَمّ شَيْبَةَ يَوْمَ الْفَتْح، وَشَيْبَةُ يَوْمَونَدٍ كَافِرٌ. وَلَمْ يَزَلْ عُثْمَانُ عَلَى الْبَيْتِ حَتَّى مَاتَ، ثُمٌّ وُلِّيَ شَيْبَةُ.

قُلْتُ: قَوْلُ الْوَاقِدِيّ: لَمْ يَزَلْ عُثْمَانُ عَلَى الْبَيْتِ حَتَّى مَاتَ - فِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنْ أَرَادَ لَمْ يَزَلْ مُنْفَرِدًا بالْحِجَابَةِ فَلا نُسَلِّمُ، وَإِنْ أَرَادَ مُشَارِكًا لِشَيْبَةَ فَقَرِيبٌ؛ فَإِنَّ شَيْبَةَ كَانَ حَاجِبًا فِي خِلافَةِ عُمَرَ. وَيُخْتَمَلُ أَنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولى الحُجَابَةِ لِشَيْبَةَ لَمَّا أَسْلَمَ، وَكَانَ إِسْلامُهُ عَامَ الْفَتْحِ، لا يَوْمَ الْفَتْحِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حمران: حدثنا أَبُو بِشْرٍ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ يُصَلِّي، فَإِذَا فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ: يَا شَيْبَةُ، اكْفِنِي هَذِهِ! فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: طَيِّنْهَا، ثُمَّ الْطَخْهَا بِزَعْفَرَانَ. فَفَعَلَ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحُمَّدٌ، وَهُوَ مُقَارِبٌ الأَمْرِ.

(TVY/1)

وَقَالَ يُونُسُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أَسَامَةَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحُجَبَةِ، حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ. فَأَمَرَ عُثْمَانَ أَنْ يَأْتِي بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَفَتَحَ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُسَامَةَ وَبِلَالٍ وَعُثْمَانَ. فَمَكَثَ فِيهَا فَارًا طَوِيلًا.

ثُمُّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَشَارَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ؟ صَحِيحٌ. عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مُحْتَجًّا بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن عُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن قَبْد الله عْن أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِكَّةَ طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ، يَسْتَلِمُ الحُجَرَ بالمحجن. ثم دخل الكعبة، فوجد فيها جمامة عيدان فاكتسرها، ثم قال بِهَا عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ وَأَنَا أَنْظُورُ، فَرَمَى هِمَا.

وَذَكَرَ أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَالَ: اقْتُلُوهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَل، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح.

فَأَمَّا أَبْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالأَسْتَارِ، فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا، فَقَتَلَهُ. وَأَمَّا مِقْيَسٌ فَقَتَلُوهُ فِي السُّوقِ، وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ، وَذَكَرَ قِصَّتَهُ، ثُمُّ أَسْلَمَ.

وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَاخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ عُثْمَانُ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ! فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاث.

ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: " أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رآني كففت،

(WVW/1)

فَيَقْتُلُهُ؟ "

قَالُوا: مَا يُدْرِينَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فِي نَفْسِكَ؟ هَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِبَيِّ خَائِنَةُ الأَغْيُنِ ". وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاق: حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر قَالَ: قدِم مِقْيس بْن صُبابة عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةَ، وقد أظهر الإِسلامَ، يطلُب بِدَمِ أخيه هِشام، وكان قتله رجلٌ من المسلمين يَوْم بني المُصْطَلِق ولا يحسبه إلّا مُشْرِكًا. فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّمَا قُتِل أخوك خطأ، وأمرَ لَهُ بديَته، فأخذها. فمَكَث مَعَ المسلمين شيئًا، ثمَّ عَدَا عَلَى

قاتل أخيه فقتله، ولحق بمكة كافرًا. فأمر رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامَ الفتح بقَتْله، فقتله رجلٌ من قومه يقال لَهُ: نُمَيْلَة

بْن عَبْد اللَّه بين الصَّفَا والْمَرْوَة.

وحدّثني عَبْد الله بْن أَبِي بَكْر، وأبو عُبَيْدة بْن مُحَمَّد بْن عمّار – أَنّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنّما أمر بقتل ابن أَبِي سَرْح؛ لأنه كَانَ قد أسلم، وكتب لرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَحْيَ. فرجع مُشْركًا ولحَقِ بمكة.

قَالَ ابن إِسْحَاق: وإنمّا أمر بقتل عَبْد الله بْن خَطَلَ أحد بني تيم ابن غَالب؛ لأنه كَانَ مسلمًا، فبعثه رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا، وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مَوْلًى يخدمه وكان مسلمًا. فنزل منزلًا، فأمر المؤلى أنَّ يذبح تَيْسًا ويصنع لَهُ طعامًا، ونام فاستيقظ ولم يصنع لَهُ شيئًا فقتله وَارْتَدَّ. وكان لَهُ قَيْنَة وصاحبتُها تغنيان بججاء رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر بقتلهما معه، وكان ثمّن يؤذي رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ يعقوب القمي: حدثنا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنِ ابْنِ أَبْرَى قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَاءَتْ عَجُوزٌ حَبَشِيَّةٌ شَمْطَاءُ تَخْمِشُ وَجْهَهَا وَتَدْعُو بِالْوَيْلِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رأَيْنا كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: " تِلْكَ نَائِلَةُ أَيِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بِبَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا ". كَأَنَّهُ منقطع.

( TV £ / 1 )

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحُّارِثِ بْنِ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ بَرْصَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ يَقُولُ: " لَا تُعْزَى مَكَّةَ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

وقال محمد بن فضيل: حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمِيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ إِلَى نَخْلَةٍ، وَكَانَتْ عِمَا الْغُرَّى. فَأَتَاهَا خَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى ثَلاثِ سَمُرَاتٍ. فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ، وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا. بُنُ الْوَلِيدِ إِلَى نَخْلَةٍ، وَكَانَتْ عِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: " ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا ". فَرَجَعَ خَالِدٌ، فَلَمَّا نَظَرَتْ إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا فِي الجُبَلِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا عُرَّى خَبِلِيهِ، يَا عُزَى عَقِرِيهِ، وَإِلا فَمُوتِي بِرَغْمٍ! فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا ثَعْلَابً عَلَى رَأْسِهَا. فَعَمَّمَهَا بالسَّيْفِ حَبِّلِيهِ، عَقِرِيهِ، وَإِلا فَمُوتِي بِرَغْمٍ! فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةً شَعْرَهَا ثَعْنُو التُرَابَ عَلَى رَأْسِهَا. فَعَمَّمَهَا بالسَّيْفِ حَبَّلِيهِ، عَقِريهِ، وَإِلا فَمُوتِي بِرَغْمٍ! فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةً شَعْرَهَا فَاللَّهُ عَلَى رَأُسِهَا. فَعَمَّمَهَا بالسَّيْفِ حَبَّى قَتْلَهَا.

ثُمُّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: " تِلْكَ الْعُزَّى. أَبُو الطُّفَيْل لَهُ رُؤْيَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَ بِلالا فَعَلا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَأَدَّنَ عَلَيْهَا. فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لَقَدْ أَكْرَمَ اللهُ سَعِيدًا قَبْلَ أَنْ يَرَى هَذَا الأَسْوَدَ عَلَى ظَهْرِ الْكُعْبَةِ!

وَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالا يَوْمَ الْفَتْح، فَأَذَّنَ عَلَى الْكَعْبَةِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ – أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَرَّ إِلَيْهَا رَجُلَانِ مِنْ بَنِي مُخْزُومٍ، فَأَجَارَهُمُمَا. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَقْتُلُهُمَا. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا رآني رحب بي، فَقَالَ: " مَا جَاءَ بِكِ يَا أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنْتُ قَدْ

(mvo/1)

أَمَنْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَأَرَادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُمَا. فَقَالَ: " قَدْ أَجَرِنْا مَنْ أَجَرْتِ ". ثُمَّ قَامَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ. ثُمَّ أَخَذَ ثُوبا فالتحف به، ثم صلى ثمان رَكَعَاتِ سُبْحَةَ الضُّحَى. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ – أَنَهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثْ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: انْذَنْ لِي أَيُهَا الْأَمِيرُ، أُحَدِّثُ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ الْأَمِيرُ، أُحَدِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَّمَ مَكَّةً وَلَا يَكُمْ وَالْفَقُولُوا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَبِي وَالْيَوْمِ الْاَبْوِرِ أَنْ يَسْفِكَ عِمَا اللَّهَ وَسَلَّمَ فَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ عَرَّمَ مَكَّةً وَلَمْ يُكِرِّمُهَا النَّاسُ، وَلَا يَعْضِدُ هِنَ شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَّصَ بِقِبَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ يَعْضِدُ هِا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَّصَ بِقِبَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ غَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ. فَلْيُبَلِغُ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ ". لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ غَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ. فَلْيُبَلِغُ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ ". فَقِيلَ لِإِي شُرِيحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَاكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحُرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ، وَلَا فَارًا بِدَمِ، وَلَا

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ: " الْحُمْدُ للَّهِ اللَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخُطَإِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُها.

أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ فِي الجُاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الحاج، فقد أنضيتها لِأَهْلِهَا ". ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْح، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّهُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجُاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَام لَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا الْفَتْح، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّهُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجُنْفِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَام لَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا

(TV7/1)

## نِيدَّةً.

وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يُجِيرُ عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم. ترد سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَقِيمْ. لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافرٍ. دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ ".

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْحُيَّفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ ". أَخْرَجَهُ البخاري.

وقال أبو الأزهر النيسابوري: حدثنا محمد بن شرحبيل الأبناوي قال: أخبرنا ابن جريج قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الأَسْوَدَ حَضَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَجَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ، فَجَاءَهُ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَالرِّجَالُ وَالرِّسَاءُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلامِ وَالشَّهَادَةِ.

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: لَمَّاكَانَ عَامُ الْفَتْحِ وَنَزَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا طُوَى قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لابْنَةٍ لَهُ كَانَتْ مِنْ أَصْغَرِ وَلَدِهِ: أَيْ بُنَيَّةُ، أَشْرِفِي بِي عَلَى أَبِي وَنَزَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا طُوَى قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لابْنَةٍ لَهُ كَانَتْ مِنْ أَصْغَرِ وَلَدِهِ: أَيْ بُنَيَّةُ، أَشْرِفِي بِي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ. فَأَشَرَفَتْ بِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا، وَأَرَى رَجُلا يَشْتَدُّ بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا. فَقَالَ: تِلْكَ الجَّهُلُ الْوَازِعُ.

ثُمُّ قَالَ: مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى السَّوَادَ انْتَشَرَ. فَقَالَ: فَقَدْ وَاللَّهِ إِذَنْ دُفِعَتِ الْخَيْلُ، فَأَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي. فَخَرَجَتْ سَرِيعًا، حَتَّى إِذَا هَبَطَتْ بِهِ إِلَى الأَبْطَحَ لَقِيَتْهَا الْخَيْلُ، وَفِي عُنُقِهَا طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ، فَاقْتَطَعَهُ إِنْسَانٌ مِنْ عُنُقِهَا.

فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المسجد خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رَآهُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هَلا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَجِيئَهُ "؟ فَقَالَ: يَمْشِي هُوَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقَّ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ. فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: " أَسْلِمْ تَسْلَمْ ". فَأَسْلَمَ.

ثُمُّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِيَدِ أُخْتِهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ وَالإِسْلامِ طَوْقَ أُخْتِي! فَوَاللَّهِ مَا أَجَابَهُ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَمَا أَجَابَهُ أَحَدٌ. فَقَالَ: يَا أُخَيَّةُ، احْتَسِبِي طَوْقَكِ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الأَمَانَةَ الْيُوْمَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلٌ.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ بِيَدِ أَبِي قُحَافَةَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ، وَلَا تُقَرَبُوهُ سَوَادًا ".

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنَّأَ أَبَا بَكُو بِإِسْلامِ أَبِيهِ. مُرْسَلٌ.

وقال مالك عَنِ ابن شهاب أَنَّهُ بلغه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى عهده نساء يُسْلِمْن بأَرْضِهنَ، منهنَ ابْنَة الوليد بْن المُغِيرة، وكانت تحت صَفُوان بْن أمية. فأسلمت يوم الفتح وهرب صفوان. فبعث إِلَيْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمانًا لصفوان، ودعاه إلى الإسلام، وأن يَقْدَم عَلَيْهِ، فإنْ رَضِي أمرًا قَبِله، وإلا سَيَّره شهرين.

فقدِم، فنادى عَلَى رؤوس النّاس: يا مُحَمَّد، هذا عُمير بن وهب جاءين بردائك، وزعم أنّك دعوتني إلى القدوم عليك؛ فإنّ رضيتُ أمرًا قبلته، وإلّا سيَّرَتني شهرين! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انزِلْ أَبَا وهب. فقال: لا والله، لا أنزل حتىّ تبيّن لى. فقال: بل لك تَسْيير أربعة أشهر.

فَخَرَجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَل هَوازِن، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداةً وسلاحًا. فقال صفوان: أَطَوْعًا أو كَرْهَا؟ فقال: بلْ طوعًا. فأعاره الأداة والسلاح، وخرج مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو كافر، فشهد حنينا والطائف، وهو كافر وامواته مسلمة. فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم، واستقرّت عنده بذلك التِّكاح، وكان بين إسلامهما نَحْقُ من شهر.

(TVA/1)

وكانت أمّ حكيم بِنْت الحارث بْن هشام تحت عِكْرِمة بْن أَبِي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب عكرمة حتى قدم اليمن. فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، ودعته إلى الإسلام فأسلم. وقدِم عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلمّا رآه وثب فرحًا بِهِ، ورمى عَلَيْهِ رداءه حتى بايعه. فنبتا عَلَى نكاحهما ذَلِكَ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْد الله بْن يزيد الهُدُلِيِّ عَنْ أَبِي حُصَيْن الهُدُلِيِّ قَالَ: اسْتَقْرَض رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ صفوان بْن أمية خمسين ألف درهم، ومن عَبْد الله بْن أَبِي ربيعة أربعين ألفًا، ومن حُوَيْطِب بْن عَبْد العُزَّى أربعين ألفًا – فقسمها بين أصحابه من أهل الضَّعْف، ومن ذلك المال بعث إلى جذيمة.

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّتَنِي عُرْوَةُ قال: قالت عائشة: إن هند بِنْتَ عُتْبة بْنِ رَبِيعَة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أخباء أو خباء أحب إلي أن يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمُّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ يَغِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ! قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مُسِكٌ، أَوْ قَالَتْ: مِسِّيكٌ – فَهَلْ عَلِيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أطعم من الذي له؟ قال: " لا، إلا بِالْمَعْرُوفِ ". أَخْرَجَهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَنْ الذي له؟ قال: " لا، إلا بِالْمَعْرُوفِ ". أَخْرَجَهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أطعم من الذي له؟ قال: " لا، إلا بِالْمَعْرُوفِ ". أَخْرَجَهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ ال

وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ. وَعِنْدَهُ: فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا. قَالَ: لَا عَلَيْكَ أَنْ تُطْعميهمْ بالْمَعْرُوفِ.

(WV9/1)

وقال الفريايي: حدثنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى أَبُو سُفْيَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطؤون عَقِبَهُ. فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: لَوْ عَاوَدت هَذَا الرَّجُل القتالَ. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ضَدْرهِ، فَقَالَ: إِذًا يُخْزِيكَ اللهُ! قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ!

وَرَوَى نَحْوَهُ مُرْسلاً أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دَخَلَ النَّاسُ مَكَّةَ لَمْ يَزَالُوا فِي تَكْدِيرٍ وَقَلْيلٍ وَطَوَافٍ بِالْبَيْتِ حَتَّى أَصْبَحُوا. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَهِنْدٍ: أَتَرِي هَذَا مِنَ اللَّهِ؟ ثُمُّ أَصْبَحَ، فَعَدا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ له: " قلت لهند: أترين هَذَا مِنَ اللَّهِ؟ نَعَمْ، هَذَا مِنَ اللَّهِ ". فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِي يَخْلِفُ بَهِ أَبُو سُفْيَانَ، مَا سَمِعَ قَوْلِي هَذَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إلا اللَّهُ وَهِنْدٌ.

وقال ابن المبارك: أخبرنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ: سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. صَحِيحٌ.

وَقَالَ ابْنُ علية: أخبرنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكْعَتَيْن، يَقُولُ: يَا أهل البلد، صلوا أربعا؛ فَإِنَّا سَفْرٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. عَلَيٌّ ضَعِيفٌ.

(TA./1)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الحَلَاةَ

ثُمُّ رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِثْلَ هَذَا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَصَحُّ رِوَايَةً ابْنُ الْمُبَارَكِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ الواقدي: وفي رمضان بعثة خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى الْعُزَّى، فَهَدَمَهَا. وَبُعِثَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى سُوَاعٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَنَمُ هُذَيْل، فَهَدَمَهُ. وَقَالَ: قُلْتُ لِلسَّادِن: كَيْفَ رَأَيْت؟ قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ.

قَالَ: ۚ وَفِي رَمَضَانَ بُعِثَ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيُّ إِلَى مَنَاةَ، وَكَانَتْ بِالْمُشَلَّلِ لِلأَوْسِ وَالْحُزْرَجِ وَغَسَّانَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ الأَشْهَلِيَّ فِي عِشْرِينَ فَارِسًا حَتَّى انْتُهَى إِلَيْهَا، وَتَخْرُجُ إِلَى سَعْدٍ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ عُرْيَانَةٌ تَاثُورُ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ رَيْدٍ الأَشْهَلِيَّ فِي عِشْرِينَ فَارِسًا حَتَّى انْتُهَى إِلَيْهَا، وَتَخْرُجُ إِلَى سَعْدٍ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ عُرْيَانَةٌ تَاثُورُ اللَّهُ سَعْدَ اللَّهُ السَّادِنُ: مَناةُ، دُونَكِ بَعْضَ غَصَبَاتِكَ! وَسَعْدٌ يَصْرِبُهَا، فَقَتَلَهَا، وَأَقْبَلَ إِلَى الصَّنَمَ، فَهَدَمُوهُ لِسِتِ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِنِ اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ". قَالَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفتح " – قَرَأُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ قَالَ: " إِنِي وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ وَالنَّاسُ حَيِّزٌ، لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ". فَحَدَّثْتُ بِهِ مَرْوَانَ بْنَ الْحُكَمِ وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: كَذَبَتْ. وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَكَانَا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَيْن لَوْ شَاءَا خَدَّثَاكَ، وَلَكِنَّ هَذَا يَمْغِي زَيْدًا – يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ

(TA 1/1)

الصَّدَقَةِ، وَالْآخَرُ يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ عَرَافَةٍ قَوْمِهِ. قَالَ: فَشَدَّ عَلَيْهِ بِالدِّرَّةِ. فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالًا: صَدَقَ.

وَقَالَ حَمَّادُ بِّنُ زِيْدٍ عَنْ أَيُوبَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، خُمُّ قَالَ: هُوَ حَيٌّ، أَلا تَلْقَاهُ فَتَسْمَعُ مِنْهُ؟ فَلَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِالْحَدِيثِ، قَالَ: كُنَّا بِمَمّرِ النَّاسِ، فَتَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَهُمُ: مَا هَذَا الأَمْرُ؟ وَمَا لِلنَّاسِ؟ فَيَقُولُونَ: نَبِيٍّ يَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلَهُ، وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلامِهَا الْفَتْحَ. وَيَقُولُونَ: أَنْظِرُوهُ، فَإِنْ ظَهَرَ فَهُو نَبِيٍّ فَصَدِقُوهُ. فَلَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الفتح نادى كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلامِهِمْ. فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلامِ حِوَائِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقدم فأقام عنده كذا وكذا، ثم جاء فَتَلَقَّيْنَاهُ، فَقَالَ: جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ حَقَّا، وَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا، وَصَلاةٍ كَذَا وَكَذَا. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أَحَدُكُمْ، وَلَيَوْمُكُمْ أَكْتُوكُمْ قُرْآنًا.

فَنَظَرُوا فِي أَهْلِ حوائنا فلم يجدوا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ. فَكُنْتُ أُصَلِّي بِحِمْ، فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ بُرْدَةٌ عَلَيَّ. تَقُولُ امْرَأَةٌ مِنَ الحُيِّ: غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ هَذَا. قَالَ: فَكُسِيتُ معقدةً مِنْ معقدِ الْبَحْرَيْنِ بِسِتَّةِ دراهم أو بسبعة، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ كَفَرَحِي بِذَلِكَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عن سليمان بن حرب عنه، والله أعلم.

(MAT/1)

-غزوة بني جذيَّة

قَالَ ابن إِسْحَاق: وبعث رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السرايا فيما حول مكة يدعون إلى اللَّه تعالى، ولم يأمرهم بقتالٍ. فكان مُمّن بعث خَالِد بْن الوليد، وأمره أنَّ يسير بأسفل تِهامة داعيًا، ولم يبعثه مقاتلا. فوطئ بني جَذِيمة بن عامر بْن عَبْد مَنَاة بْن كِنَانة، فأصاب منهم.

وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالٍى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى - أَحْسَبُهُ قَالَ - بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ. فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا. وجعل خالد بِحِمْ قَتْلا وَأَسْرًا، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَا أُسِيرِهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَا أُسِيرِه. حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَا أَسِيرِه. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلا يَقْتُلُ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. قَلَدُ مُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ خَالِدٍ. فَقَالَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ، إِنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ! " مَرَّتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوْلِيدِ، فَخَرَجَ حَتَّى نَزَلَ بِبَنِي جَذِيمَةَ، وَهُمْ عَلَى مَائِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ أَصَابُوا فِي الجَّاهِلِيَّةِ عَمَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوْلِيدِ، فَخَرَجَ حَتَّى نَزَلَ بِبَنِي جَذِيمَةَ، وَهُمْ عَلَى مَائِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ أَصَابُوا فِي الجَّاهِلِيَّةِ عَمَّهُ الْفُولِيدِ، وَوَالِدَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ.

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَأَمَرَ خَالِدٌ بِرِجَالٍ مِنْهُمْ فَأُسِرُوا وَصُرِبَتْ أَغْنَاقُهُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ، إِنّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا عَمِلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ! "

ثُمُّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، فَقَالَ: " اخْرُجْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَأَدِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ، وَاجْعَلْ أَمْرَ الجُّاهِلِيَّةِ تَخْتَ قَدَمَيْكَ ". فَخَرَجَ عَلِيٌّ وَقَدْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا، فَوَدَى لَهُمْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُعْطِيهُمْ ثَمَنَ

(m/m/1)

مِيلَغَةِ الْكَلْبِ.

فَبَقِيَ مَعَ عَلِيِّ بَقِيَّةٌ مِنْ مَالٍ، فَقَالَ: أَعْطِيكُمْ هَذَا احْتِياطًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا لَا يَعْلَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيمَا لَا تَعْلَمُونَ. فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ. ثُمُّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَهُ الخبر فَقَالَ: أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ بن المغيرة، عن الزهري قال: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي اخْيْلِ الَّتِي أَصَابَ فِيهَا خَالِدٌ بَنِي جَذِيمَةَ، إِذَا فَتَى مِنْهُمْ جُمُوعَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ بِرُمَّةٍ، يَقُولُ: بِجَبْلٍ. فَقَالَ: يَا فَتَى، هَلْ أَنْتَ آخِذَ كِبَنْدِهِ الرُّمَّة فَمُقَدِّمِي إِلَى هَذِهِ النِّسْوَةِ، حَتَّى أَقْضِيَ إِلَيْهِنَّ حَاجَةً، ثم تصنعون مَا بَدَا لَكُمْ؟ فَقُلْتُ: لَيَسِيرٌ مَا سَأَلْتَ. ثم أخذت برمته فقدمته إليهن، فقال: أسلم حبيش على نفاد العيش، ثم قال:

أرأيت إِنْ طَالَبْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ ... بِحَلْيَةَ أَوْ أَدْرَكْتُكُمْ بِالْخُوَانِقِ

أَلَمْ يَكُ حَقًّا أَنْ يُنَوَّلَ عَاشِقٌ ... تَكَلَّفَ إِدْلاجَ السُّرَى وَالْوَدَائِق

فَلا ذَنْبَ لِي قَدْ قُلْتُ إِذْ أَهْلُنَا مَعًا ... أَثِيبِي بِوُدٍّ قَبْلَ إِحْدَى الصَّفَائِقِ

أَثِيبِي بِوُدٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْحَطَ النَّوَى ... وَيَنْأَى الأَمِيرُ بِاخْبِيبِ الْمُفَارِقِ

فَإِنِّي لا سر لَدَيَّ أَضَعْتُهُ ... وَلا رَاقَ عَيْني بَعْدَ وَجْهِكِ رائق

على أن ما ناب العشيرة شَاغِلٌ ... عَن اللَّهُو إِلا أَنْ تَكُونَ بَوائِقُ

فَقَالَتْ: وَأَنْتَ حُبِيتَ عَشْرًا، وَسَبْعًا وِتْرًا، وَثَمَانِيًا تَتْرى. ثُمُّ قَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنْقَهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنَا أَبُو فِرَاسِ الأَسْلَمِيُّ عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ قَوْمِهِ قَدْ

(TA E/1)

شهدوا هذا مع خالد قالوا: فلما قُتِلَ قَامَتْ إِلَيْهِ، فَمَا زَالَتْ تَرْشُفُهُ حَتَّى مَاتَتْ عَلَيْهِ.

-غزوة حُنين

قَالَ يُونُسُ عَنِ ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر عن عبد الرحمن ابن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَالرُّهْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَدِيثِ حُنَيْنٍ، حِينَ سَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَارُوا إِلَيْهِ. فَبَعْضُهُمْ يُحَدِّثُ بِمَا لا يُحَدِّثُ بِهِ بَعْضٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ جَمَعَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ النصري بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر، وأوزاعا من بني هلال وهم قليل، وناسا من بني عَمْرو بْن عَامِرٍ، وَعَوْفِ بْن عَامِرٍ. وَأَوْعَبَتْ مَعَهُ ثَقِيفُ الأَحْلافِ، وَبَنُو مَالِكِ.

ثُمُّ سَارَ بِهِم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقَ مَعَهُ الأَمْوَالَ وَالنِّسَاءَ وَالأَبْنَاءَ. فَلَمَّا سَمِعَ بِجِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي حَدْرُدِ الْأَسْلَمِيَّ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ حَتَّى تَعْلَمَ لَنَا مِنْ عِلْمِهِمْ ". فَدَخَلَ فِيهِمْ، فَمَكَثَ فِيهِمْ يَوْمًا أُو اثْنَيْن.

ثُمُّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: كَذِبَ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَذَّبْتَنِي يَا عُمَرُ لَرُبَّكَا كَذَّبْتَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلا تَسْمَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ؟ فَقَالَ: " قَدْ كُنْتَ يَا عُمَرُ ضَالا فَهَدَاكَ اللَّهُ! "

ثُمُّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ، فَسَأَلَهُ أَدْرَاعًا عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْع، وَمَا يُصْلِحُهَا مِنْ عُدَّتِهَا. فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحُمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَصْمُونَةٌ. ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِرًا.

(MAO/1)

قال ابن إسحاق: حدثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُنَيْنِ فِي أَلْفَيْنِ مِنْ مَكَّةَ، وَعَشَرَةِ آلافٍ كَانُوا

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى مَكَّةَ عَتَّابَ بْنِ أَسِيد بْنِ أَبِي الْعِيصِ بْنِ أُمَيَّة.

وَبِالإِسْنَادِ الأَوَّلِ أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ أَقْبَلَ فِيمَنْ مَعَهُ مِمَّنَ جَمَعَ مِنْ قَبَائِل قَيْس وَثَقِيفٍ، وَمَعَهُ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ شَيْخٌ كَبِيرٌ فِي شِجَارِ لَهُ يُقَادُ بِهِ، حَتَّى نَزَلَ النَّاسُ بِأَوْطَاسِ.

فَقَالَ دُرَيْدٌ حِينَ نُزُلوهِ هَا، فَسَمِعَ رُغَاءَ الْبَعِيرِ وَفَيِقَ الْحُمِيرِ وَيُعَارَ الشَّاءِ وَبُكَاءَ الصغير: بِأَيِّ وَادٍ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: بِأَوْطَاس. فَقَالَ: نِعْمَ مَجَالُ الْخَيْلِ؛ لا حَزْنٌ ضَرسٌ، وَلا سَهْلٌ دهس. مالي أَسْمَعُ رُغَاءَ الْبَعِيرِ وَبُكَاءَ الصَّغِيرِ وَيُعَارَ الشَّاءِ؟ قَالُوا: سَاقَ مَالِكٌ مَعَ النَّاسِ أَمْوَاهَمُ وَذَرَارِيَّهُمْ. قال: فأين هو؟

فدعى، فَقَالَ: يَا مَالِكُ، إِنَّكَ أَصْبَحْتَ رَئِيسَ قَوْمِكَ، وإن هذا يوم كائن له ما بَعْدَهُ مِنَ الأَيَّامِ، فَمَا دَعَاكَ إِلَى أَنْ تَسُوقَ مَعَ النَّاسِ أَمْوَالْهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ خَلْفَ كُلِّ رَجُل أَهْلَهُ وماله ليقاتل عنهم.

فأنفض به دريد، وقال: يا رَاعِي ضَأْنِ، وَاللَّهِ! وَهَلْ يَرُدُّ وَجْهَ الْمُنْهَزِمِ شيء؟ إنما إن كانت لك لا يَنْفَعْكَ إلا رَجُلٌ بِسَيْفِهِ وَرُمْحِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ فُضِحْتَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَارْفَع الأَمْوَالَ وَالنِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَّ إِلَى عُلْيَا قَوْمِهِمْ وَمُمُّتَنِع بِالادِهِمْ!

ثُمُّ قَالَ دُرَيْدٌ: وَمَا فَعَلَتْ كَعْبٌ وَكِلابٌ؟ فَقَالُوا: لَمْ يَحْضُرْهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ. فَقَالَ: غَابَ الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب، ولوددت لو فعلتم فعلها! فَمَنْ حَضَرَهَا؟ قَالُوا: عَمْرُو بْنُ عَامِر، وَعَوْفُ بْنُ عَامِر. فَقَالَ: ذَانِكَ الْجُذَعَانِ

(TA7/1)

مَعَهُ، فَسَارَ بِهِمْ.

فَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَكُونَ لِدُرَيْدٍ فِيهَا رَأْيٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ كبرت وكبر علمك، والله لتطيعن يَا مَعْشَرَ هَوَازِنَ، أَوْ لأَتْكِتَنَّ عَلَى هَذَا السَّيْفِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ ظَهْرِي! فَقَالُوا: أَطَعْنَاكَ! ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ لِلنَّاسِ: إِذَا زَأَيْتُمُوهُمْ فَاكْسِرُوا جُفُونُ سُيُوفِكُمْ، ثُمَّ شُدُّوا شَدَّة رَجُل وَاحِدٍ.

لا يَضُرَّانِ وَلا يَنْفَعَانِ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ لِسِتِّ خَلَوْنَ مِنْ شَوَّالٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا نُغْلَبُ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ. فَانْتَهَوْا إِلَى حُنَيْنٍ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ شَوَّالٍ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِالتَّغْنِيَةِ وَوَصَعَ الأَلْوِيَةَ وَالرَّايَاتِ فِي أَهْلِهَا، وَرَكِبَ بَغْلَتُهُ وَلَبِسَ دِرْعَيْنِ وَالْمِغْفَرَ وَالْبَيْضَةَ.

فَاسْتَقْبَلَهُمْ مِنْ هَوَازِنَ شَيْءٌ لَمْ يَرَوا مِثْلَهُ مِنَ السَّوَادِ وَالْكَثْرَةِ، وَذَلِكَ فِي غَبَشِ الصَّبْحِ، وَخَرَجَتِ الْكَتَائِبُ مِنْ مضيق الوادي وشعبه. فحملوا حملة واحدة، فانكشفت خيل بني سليم مولية، وتبعهم أهل مكة، وَتَبِعَهُمُ النَّاسُ.

فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يَا أَنْصَارَ اللَّهِ وَأَنْصَارَ رَسُولِهِ! أَنَا عَبْدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ! " وَثَبَتَ مَعَهُ يَوْمَئِذِ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ، وَابْنُهُ الْفَصْلُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَخُوهُ رَبِيعَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأُسَامَةُ بِنُ رَيْدٍ، وَجَمَاعَةً. بِنُ أَبِي طالب، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَخُوهُ رَبِيعَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأُسَامَةُ بِنُ إِنْ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، وَجَمَاعَةً.

وقال يونس عَنِ ابن إِسْحَاق: حدّثني أُمَيّة بْن عَبْد الله بْن عَمْرو بْن عُثْمَانَ أَنَّهُ حُدِّث أَنَّ مالك بْن عَوْفُ بعث عُيونًا، فأتوه وقد تقطّعت أَوْصالهم. فقال: ويلكم! ما شأنكم؟ فقالوا: أتانا رجالٌ بِيضٌ عَلَى خَيْلٍ بُلْقٍ، فَوَالله ما تماسَكْنا أنَّ أَصابنا ما ترى. فما ردَّه ذَلِكَ عَنْ وجهه أَن مضى عَلَى ما يريد. منقطع.

وعن الربيع بْن أَنَس أَنّ رجلًا قَالَ: لن نُعَلب من قلّة. فشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونزلت " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم " الآية.

(TAV/1)

وقال معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام: سَمِعَ أَبَّا سَلامِ يَقُولُ: حَدَّقَيِ السَّلُولِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بُنُ الْمُتْطَلِيَةِ أَهَّمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي الْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذْ أَنَا عِتَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي الْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذْ أَنَا عِتَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ أَيهِمْ، بِطَعْنِهِمْ وَشَائِهِمْ، الشَّعُمْ وَنَعْمِهِمْ وَشَائِهِمْ، اجْتَمَعُوا إِلَى خَيْنٍ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: " اسْتقبِلْ هَذَا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ ". فَرَك اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلاهُ فركع ركعتين، ثم قال: هل أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلاهُ فركع ركعتين، ثم قال: هل أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلاهُ فركع ركعتين، ثم قال: هل أَحْسَسْتُمْ فَارِسُكُمْ ". فَجَعَلْنَا نَشُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّعِبِ عَيْثُ أَوْ وَلَهُ مِنْ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قَدْ أَوْجَبْتَ، فَلا عَلَيْكَ أَنْ لا تَعْمَلَ بَعْمَلَ بَعْمَلَ بَعْمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو لا تَعْمَلَ بَعْمَلَ بَعْمَلَ بَعْمَلَ بَعْمَلَ اللهُ عَلَيْكَ أَلُو لا تَعْمَلَ بَعْمَلَ بَعْمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ فَا وَلَوْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلُو لا تَعْمَلَ بَعْمَلَ بَعْمَلَ اللهُ عَلَى وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ أَلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَهُ اللهُ عَلَيْكَ أَلُوا لا عَلَيْكُ أَلُوا ا

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَرَجَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ مِمَنْ مَعَهُ إِلَى حُنَيْنٍ، فَسَبَقَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إليها، فأعدوا وتهيؤوا في مَضَايِقِ الْوَادِي وَأَخْنَائِهِ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخُطَّ مِجِمْ في الوادي في عماية الصبح. فلما انحط النَّاسُ ثَارَتْ فِي وُجُوهِهِمُ اخْتَلُ فَشَدَّت عَلَيْهِمْ، وَانْكَفَأَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ لا يُقْبِلُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ

الْيَمِينِ يَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا، إِنِيَّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، أَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ " فلا ينثني أَحَدٌ، وَرَكِبَتِ الإِبِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر النَّاسِ، وَمَعُه رَهُطٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَرَهُطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْعَبَّاسُ آخِذٌ كِحَكَمَةِ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ. وَثَبَت مَعَهُ عَلِيٍّ، وَأَبُو سُفْيَانَ وَرَبِيعَةُ ابْنَا الْحَارِثِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ، وَأُسَامَةُ. وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ. اللَّهُ بَكْر وَعُمَرُ.

قَالَ: وَرَجُلٌّ مِنْ هَوَاذِنَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحمر بِيَدِهِ رَايَةٌ سَوْدَاءُ أَمَامَ هَوَاذِنَ، إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ طَعَنَ بِرُخْدِ، وَإِذَا فَاتَهُ النَّاسُ رَفَعَ رُمُحُهُ لِمَنْ وَرَاءَهُ فَيَتْبَعُوهُ.

فَلَمَّا اغْزَمَ مَنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جفاة أهل مكة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب: لا تَنْتَهى هَزِيَتُهُمْ دُونَ الْبُحُور، وَإِنَّ الأَزْلامَ لَمَعَهُ فِي كِنَانَتِهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَارَ أَبُو سُفْيَانَ إلى حنين، وإنه ليظهر الإسلام، وإن الأَزْلامُ الَّتِي يَسْتَقْسِمُ بَمَا في كِنَانَتِهِ.

قَالَ شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْدَرِيُّ: الْيَوْمَ أُدْرِكُ تَأْرِي - وَكَانَ أَبُوهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ - الْيَوْمَ أَقْتُلُ مُحَمَّدًا. قَالَ: فَأَدَرْتُ بِرَسُولِ اللّهِ لأَقْتُلَهُ، فَأَقْبَلَ شَيْءٌ حَتَّى تَغَشَّى فُؤَادِي، فَلَمْ أُطِقْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ مُنُوعٌ.

وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى مِنَ النَّاسِ مَا رَأَى قَالَ: " يَا عَبَّاسُ، اصْرُحْ: يَا مَعْشَرَ الأَنصار، يا أصحاب السمرة " فأجابوا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَذْهَبُ لِيَعْطِفَ بَعِيرَهُ، فَلا يَقْدِرُ عَنْهِمْ وَلَقَهُ الصَّوْتَ، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم مِائَةٌ.

فَاسْتَعْرَضُوا النَّاسَ، فَاقْتَتَلُوا، وَكَانَتِ الدَّعْوَةُ أَوَّلَ مَا كَانَتْ لِلأَنْصَارِ، ثُمَّ جُعِلَتْ آخِرًا بِالْخُزْرَجِ، وَكَانُوا صُبُرًا عِنْدَ الْحُرْبِ. وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَانْحُزَمَ مَنِ اغْزَمَ مِنْهُمْ، وَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ، فَقَتَلَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَانْحُزَمَ مَنِ اغْزَمَ مِنْهُمْ، وَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ، فَقَتَلَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَانْحُزَمَ مَنِ اغْزَمَ مِنْهُمْ، وَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَمْوَاهُمُ وَنِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ.

(MA9/1)

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة. وقاله مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ – إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خُنَيْنِ، فَخَرَجَ مَعْهُ أَهْلُ مَكَّةَ، لَمْ يَتَعَادَرْ مِنْهُمْ أَحَدٌ رُكْبَانًا وَمُشَاةً، حَتَّى خَرَجَ النِّسَاءُ مُشَاةً يَنْظُرُونَ وَيَرْجُونَ الْغَنَائِمَ، وَلَا يَكْرَهُونَ الصَّدْمَةَ برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ: جَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ كُلَّمَا سَقَطَ تُرْسٌ أَوْ سَيْفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُونِيهِ أَحْمِلْهُ حَتَّى أَوْقَرَ جَمَلَهُ.

قَالا: فَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ اعْتَزَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَابْنُهُ مُعَاوِيَةُ، وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ – وَرَاءَ تَلِّ، يَنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَقْبَلَ الصُّفُوفَ فَأَمَرَهُمْ، وَحَضَّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ.

فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ حَمَلَ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ حَمْلَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ، فَوَلُوا مُدْبِرِينَ. فَقَالَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ: لَقَدْ حَزَرْتُ مَنْ بَقِيَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَدْبَرَ النَّاسُ، فَقُلْتُ: مِانَةُ رَجُل.

وَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى صَفْوَانَ، فَقَالَ: أَبْشِرْ هِزَيِهَةِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَوَاللَّهِ لا يَجْتَبْرُوهَا أَبَدًا. فَقَالَ: أَتُبَشِّرُينِ بِظُهُورِ الأَعْرَابِ؟ فَوَاللَّهِ لَرَبِّ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَبَّ مِنَ الأَعْرَابِ، ثُمُّ بَعَثَ غُلامًا لَهُ فَقَالَ: اسْمَعْ لِمَنِ الشِّعَارُ؟ فَجَاءَهُ الْغُلامُ فَقَالَ:

سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَن، يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، يَا بَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: ظَهَرَ مُحَمَّدٌ.

وَكَانَ ذَلِكَ شِعَارَهُمْ فِي الْحُرْبِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَشِيَهُ الْقِتَالُ قَامَ فِي الرِّكَايَيْنِ.

وَيَقُولُونَ: رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَدْعُوهُ، يَقُولُ: " اللَّهُمَّ، إِنِّي أَنْشُدُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْنَا ".

وَنَادَى أَصْحَابَهُ: " يَا أَصْحَابَ الْبَيْعَةِ يَوْمَ الْخُلَيْسِةِ، اللَّهَ اللَّهَ، الْكَرَّةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ ".

وَيُقَالُ: قَالَ: " يَا أَنْصَارَ اللَّهِ وَأَنْصَارَ رَسُولِهِ، يَا بَنِي اخْزُرَجِ "، وَأَمَرَ مَنْ يُنَادِيهِمْ بِذَلِكَ، وَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْحُصْبَاءِ فَحَصَبَ كِمَا وَفَكَالُ: " شَاهَتِ الْوُجُوهُ ".

وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ سِرَاعًا، وَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، وَفَرَّ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ حَتَّى دَخَلَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي نَاسٍ من قومه. وأسلم حينئذ ناس كثير مِنْ أَهْل مَكَّةَ حِينَ رَأَوْا نَصْرَ اللَّهِ رسوله.

(mq./1)

مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُقْبَةَ، وَلَيْسَ عِنْدَ عُرْوَةَ قِيَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكابَيْنِ، وَلا قَوْلُهُ: يَا أَنْصَارَ اللَّهِ. وقال شعبة عن أبي إسحاق: سمع البراء، وَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين؟

فقال: لكن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِوَّ. إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا رُماةً، فَلَمَّا لَقَيْنَاهُمْ وَحَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْحَزَمُوا، فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى الْغَنَائِمِ، فاستقبلونا بِالسِّهَامِ، فَاغْزَمَ النَّاسُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِ

بَغْلَتِهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

أَنَا النِّيُّ لَا كَذِبْ ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِيهِ: وَلَكِنْ خَرَجَ شُبَّانُ أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم كبير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. وزاد فيه مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: اللَّهُمَّ، نَزَلْ نَصْرَكَ. قَالَ: وَكُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ نَتَقِي بهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ هُشَيْمٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاص قال: أَخْبَرِنِي سِيَابَةُ بْنُ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خُنَيْنِ: " أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ ".

وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَعْضِ مَغَاذِيهِ: " أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ ".

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّقَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُهُ أَنَا وأبو

(491/1)

سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الجُّذَامِيُّ.

فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ. فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ بَغْلَتُهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِهَا أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ عَبَّاسُ، ناد أصحاب السمرة. فقال عباس – وكان رجلا صيتا –: فقلت بأعلى صوتي: أي أَصْحَابَ السَّمْرَةِ. قَالَ: فَوَاللَّهِ، لَكَأَثَّا عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمُعُوا صَوْتِى عَطْفَةُ الْبَقَر عَلَى أَوْلادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَيْكَاهُ، يَا لَبَيْكَاهُ! فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ.

وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؛ ثُمُّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخُزْرَجِ، فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخُزْرَجِ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحُزْرَجِ! فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَعْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ، فَقَالَ: " هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ ".

ثُمُّ أَخَذَ حَصَيَاتٍ، فَرَمَى هِنَّ فِي وُجُوهِ الْكُفَّارِ. ثُمَّ قَالَ: " اغْزِمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ "! فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَ أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَوَاللَّهِ مَا يُؤْهُ مُنْ نُعَامَةَ الْجُذَاهِيُّ، وَقَالَ: " اغْزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ".

وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حدثني إياس بن سلمة، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُنَيْنًا، فَلَمَّا وَاجَهْنَا العدو تقدمت فأعلو تَنَيَّةً، فَأَسْتَقْبِلُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ، وَتَوَارَى عَنِي، فَمَا دَرِيْتُ مَا صَنَعَ. ثُمُّ نَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ تَنِيَّةٍ أُخْرَى، فَالْتَقَوْا هُمْ وَالْمُسْلِمُونَ، فَوَلَّى المسلمون، فأرجع منهزما، وعلى بردتان متزر بإحداهما، مرتد بالأُخْرَى.

وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَرَعًا. فَلَمَّا غَشَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل من

(mg r/1)

الْبَغْلَةِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ، فَقَالَ: " شَاهَتِ الْوُجُوهُ ". فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا مِنْ تِلْكَ الْقَبْضَةِ، فَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي مسنده: حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُنَيْنٍ. فَلَكَرَ الْخُدِيثَ، وَفِيهِ: فَحَدَّثَنِي مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِي أَنَّهُ أَخَذَ حَفْنةً مِنْ تُرَاب، فَحَنَّا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، وَقَالَ: " شَاهَتِ الْوُجُوهُ ".

قَالَ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ: فَأَخْبَرَنا أَبْنَاؤُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ أَهُّمْ قَالُوا: مَا بَقِيَ مِنَّا أَحَدٌ إِلا امْتَلاََتْ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ مِنَ التُّرَابِ، وَسَمِعْنَا صَلْصَلَةً مِنَ السَّمَاءِ كَمَرِّ الحُدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِياد، حدثنا الحارث بن حصيرة قال: حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَوَلَى عَنْهُ النَّاسُ، وَبَقِيتُ مَعَهُ فِي ثَمَانِينَ رَجُلا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ. قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ. قَالَ: ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فشد خُوهُ. فَقُلْتُ: ارْتَفِعْ، رَفَعَكَ اللَّهُ. قَالَ: " نَولْنِي كَفًا مِنْ تُرَابٍ. " فَنَاوَلْتُهُ، فَصَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمْ، فَامْتَلأَتْ أَعْيُنهُمْ تُوابًا. قَالَ: " اهتف بهم ". فهتفت بهم، فجاؤوا وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْمَاغِمْ كَأَهُمُ الشَّهُبُ، وَوَلَى الْمُشْرِكُونَ وَالأَنْصَارُ "؟ فقلت: هم هاهنا. قال: " اهتف بهم ". فهتفت بهم، فجاؤوا وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْمَاغِمْ كَأَهُمُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلْ وَقَلَى الْمُشْرِكُونَ وَالأَنْصَارُ "؟ فقلت: هم هاهنا. قال: " اهتف بهم ". فهتفت بهم، فجاؤوا وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْمَاغِمْ كَأَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(mqm/1)

حُنَيْنٍ مِثْلُ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَحَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًّا من حصباء فرمى به وجوهنا، فانهزمنا. وقال جعفر بن سليمان: حدثنا عوف قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمّ بُرْثُنِ عَمَّنْ شَهِدَ خُنَيْنًا كَافِرًا قَالَ: لَمَّا الْتَقَيْنَا وَالْمُسْلِمُونَ لَمْ يَقُومُوا لَنَا حَلْبَ شَاةٍ، فَجِنْنَا فَمُشُّ سُيُوفَنَا بني يدي رسول الله، حَتَّى إِذَا غَشِينَاهُ إِذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ رِجَالٌ حِسَانُ الْوُجُوهِ، فَقَالُوا: شَاهَتِ الْوُجُوهُ، فَارْجِعُوا. فَهُزَمْنَا مِنْ ذَلِكَ الْكَلامِ. إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهُ: حَدَّقِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُنَلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَدْ عَرِيَ، ذَكَرْتُ أَبِي وَعَمِّي وَقَتْلَ عَلِيِّ وَحُمْزَةَ إِيَّاهُمَا. فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أُدْرِكُ تَأْرِي مِنْ مُحَمَّدٍ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنِي مِنْ مُحَمَّدٍ. فَلَاهُ عَلَيْهِ وَرْعٌ بَيْضَاءُ كَأَثَّمَ فِضَّةٌ يَكْشِفُ عَنْهَا الْعَجَاجُ. فَقُلْتُ: عَمُّهُ وَلَنْ يَخُذُلُهُ. قَالَ: ثُمُّ جِنْتُهُ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ: ابْنُ عَمِّهِ وَلَنْ يَخُذُلُهُ. قَالَ: ثُمُّ جِنْتُهُ مِنْ حَلْفِهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ قَلَمْ بَرْقَ، فَخِفْتُ يَخْصُنِي، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَصَرِي وَمَشَيْتُ الْقَهْقَرَى. الْقَالِمَ يُوْ وَمُشَيْتُ الْقَهْقَرَى.

وَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " يا شيب، يَا شَيْبُ، ادْنُ مِنِّ! اللَّهُمَّ، أَذْهِبْ عَنْهُ الشيطان! " فرفعت إِلَيْهِ بَصَرِي، فَلَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَقَالَ: " يَا شَيْبُ، قَاتِل الْكُفَّارَ ". غَرِيبٌ جِدًّا.

وَقَالَ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنِي إِسْلامٌ، وَلَكِنْ أَنِفْتُ أَنْ تَظْهَرَ هَوَازِنُ عَلَى قُرَيْشٍ. فَقُلْتُ وَأَنَا وَاقِفٌ مَعَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِيَّ أَرَى خَيْلا بُلْقًا. قَالَ: " يَا شَيْبَةُ، إِنَّهُ لا يَرَاهَا إِلا كَافِرٌ ". فَضَرَبَ يَدَهُ على صدري،

(mg £/1)

ثُمُّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اهْدِ شَيْبَةَ! " فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا، حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

وقال ابن إِسْحَاق: وقال مالك بْن عَوْفُ يذكر مَسيرهم بعد إسلامه:

اذْكُرْ مَسِيرَهُمُ للنَّاسِ إِذْ جَمَعُوا ... ومَالِكٌ فَوْقَهُ الرَّايَاتُ تَخْتَفْقُ

ومالكٌ مالِكٌ ما فَوْقَه أحدٌ ... يَوْمَيْ خُنَيْنِ عَلَيْه التَّاجُ يأْتَلِق

حَتَّى لَقُوا النَّاسَ خَيْرَ النَّاسِ يَقْدُمُهُمْ ... عَلَيْهِمُ البَيْضُ والأَبْدَانُ والدَّرَق

فضَارَبُوا النَّاسَ حتَّى لَمْ يَرَوْا أَحَدًا ... حَوْلَ النَّبِيِّ وَحَتَّى جَنَّهُ الغَسَق

حَتَّى تَنَزَّل جِبْرِيلٌ بِنَصْرِهمُ ... فَالْقَوْمُ مُنْهَزِمٌ مِنْهُمْ وَمُعْتَنَق

مِنَّا وَلَوْ غَيْرُ جبريل يقاتلنا ... لمنعتنا إذا أسيافنا الغلق

وقد وفى عمر الْفَارُوقُ إِذْ هُزِمُوا … بِطَغَنَةٍ بَلَّ مِنْهَا سَرْجَهُ العلق

وقال مالك في الموطأ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْن كَثِير بْن أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة، عَنْ أَبِي قَتَادَة، قَالَ: خَرَجْنَا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عام حُنَيْنِ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ لَهُ فَضَرَبْتُه بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلِيَّ فَصَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ. ثُمُّ أَذْرَكُهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَني.

فَأَدْرَكْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " من قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُه قتل قتيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُه ". فَقُمْتُ ثُمَّ قَلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُه ". فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟

ثُمُّ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فقال: " ما لك يَا أَبَا قَتَادَة؟ " فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أبو بكر الصديق: لاها الله إذا، يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ

(490/1)

يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَدَقَ، فَأَعْطِه إِيَّاهُ ". فَأَعْطَانِيهِ. فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ خَرْفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ. فَإِنَّهُ لَأُوَّلُ مَالٍ تَأْتُلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْقَعْبَيِّ وَمُسْلِمٌ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ". فَقَتَلَ يَوْمَغِذِ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلاجُهُمْ. صَحِيحٌ.

وَبِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

-غزوة أوطَاس

وقال شيخنا الدِّمْيَاطي فِي السِّيرة لَهُ: كَانَ سِيمَا الملائكة يوم خُنين عمائم خُمْرًا قد أَرْخَوها بين أكتافهم. وقال رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنَ قتل قتيلًا لَهُ عَلَيْهِ بِيِّنة فله سلَبه "، وأمر بطلب العدوّ، فانتهى بعضهم إلى الطَّائف، وبعضهم نحو نَخلة. وَوَجَّه قوم منهم إلى أَوْطاس. فعقد النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي عامر الأَشْعَري لواءً، ووجّهه فِي طلبهم، وكان معه سَلَمَةُ بْنِ الأَكْوَعِ.

فانتهى إلى عَسْكرهم، فإذا هم

(mg 7/1)

ممتنعون. فقتل أَبُو عامر منهم تسعةً مُبارزةً. ثمّ برز لَهُ العاشر مُعْلَمًا بعمامة صفراء، فضرب أَبَا عامر فقتله. واسْتَخْلَف أَبُو عامر أَبًا مُوسَى الأشعريّ، فقاتلهم. حتّى فتح الله عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: لَمَّا فرغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حُنَيْزٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرِيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرِيْدٌ، وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ، وَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رَكْبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُسَمَ، فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنَّ ذَاكَ قَاتِلِي تَرَاهُ. فَقَصَدْتُ لَهُ، فَاعْتَمَدْتُهُ، فَجُعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلا تَسْتَحِي؟ أَلَسْتَ عَرَبِيًّا؟ أَلا تَشْبُتُ؟ فَكُفَّ، فالتقينا، فاختلفنا فَلْحِقْتُهُ. فَلَمُّ رَآنِي وَلَى عَيِّ ذَاهِبًا، فَاتَبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلا تَسْتَحِي؟ أَلَسْتَ عَرَبِيًّا؟ أَلا تَشْبُتُ؟ فَكُفَّ، فالتقينا، فاختلفنا

ضَرْبَتَيْنِ، أَنَا وَهُوَ، فَقَتَلْتُهُ. ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ: قَدْ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قال: فانتزع هذا السهم. فنزعته، فنزا منه الماء. فقال: يا ابن أخي، انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأقره مني السلام، ثم قل له يستغفر لي. قال: واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يَسِيرًا وَمَاتَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. مُتَقَقِّ عَلَيْهِ.

وقال ابن إِسْحَاق: وقتُل يوم حنين من ثقيف سبعون رجلًا تحت رايتهم. وانهزم المشركون، فأتوا الطائف ومعهم مالك بن عَوْفُ. وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نَخْلَة. وتَبِعت حَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القوم، فأدرك ربيعة بن رفيع؛ ويقال له: ابن لدغة، دُريْد بن الصِمَّة؛ فأخذ بخِطام جمله، وهو يظنّ أنّه امْرَأَة، فإذا شيخ كبير ولم يعرفه الغلام. فقال لَهُ دُريد: ماذا تريد بي؟ قَالَ: أقتلك. قَالَ: ومن أنت؟ قَالَ: ربيعة بن رُفيع السُّلَميّ. ثمّ ضربه بسيفه فلم يُغْن شيئًا. فقال: بِنْسَ مَا سَلَّحَتْك أُمُّك. خُذْ سيفي هذا من مُؤَخَّر الرَّحْل، ثم اضرب به، وارفع عن الطعام، واخْفِض عَنِ اللِّمَاغ، فإيِّ كذلك كنتُ أصرب الرجال. ثم إذا أتيت أمّك فأخبرها أنّك قتلت دُريد بن الصّمة، فرُبَّ يومٍ والله قد مَنَعْتُ فِيهِ نِساءَك. فقتله. فقيل:

(rqV/1)

لما ضربه ووقع تَكَشَّف، فإذا عِجَانه وبُطُون فَخِذَيْه أبيض كالقِرْطاس من ركوب الخيل أَعْراء. فلمّا رجع إلى أمّه أخبرها بقتله، فقالت: أَمَا والله لقد أَعْتق أُمَّهاتِ لك.

وبعث رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثار من توجّه إلى أوطاس – أبا عامر الأشعريّ فرُمي بسهمٍ فقُتل. فأخذ الراية أَبُو مُوسَى فهزمهم. وزعموا أن سَلَمَةَ بْن دُرِيْد هُوَ الَّذِي رَمَى أَبَا عامرِ بسهمٍ.

واستُشهد يوم حُنَين: أَيْمَن بْن عُبَيْد، وَلَد أمّ أيمن؛ مَوْلى بني هاشم. ويَزيد بْن زَمَعَة بْن الأَسْوَد الأَسَدِيّ القُرَشِيّ. وسُرَاقَة بْن حُباب بْن عَدِيّ العَجْلَاتي الأَنْصاريّ. وأبو عامر عُبَيْد الأَشْعَريّ.

ثمّ جُمعت الغنائم، فكان عليها مَسْعَود بْن عَمْرو. وإنَّما تقَسّم بعد الطَّائف.

#### -غزوة الطائف

فَسَارَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ حُنين يريد الطائف فِي شوال. وقدَّم خَالِد بْن الوليد عَلَى مقدِّمته. وقد كانت ثقيف رَمُّوا حِصنهم وأدخلوا فيهِ ما يكفيهم لسنة، فلما انخزموا من أوطاس دخلوا الحصن وتميؤوا للقتال.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْحُرَاسَايِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ الطَّائِفَ فَحَاصَرَهُمْ، وَنَادَى مُنَادِيهِ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ عَبِيدِهِمْ فَهُوَ حُرِّ. فَاقْتَحَمَ إِلَيْهِ مِنْ حِصْنِهِمْ نَفَرٌ، مِنْهُمْ أَبُو بَكَرَةَ بْنُ مَسْرُوحٍ أَخُو زِيَادٍ مِنْ أَبِيهِ، فَأَعْتَقَهُمْ. وَدَفَعَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لِيَحْمِلُهُ. ورجع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَتَى عَلَى الجُعْرَافَةِ. فَقَالَ: " إِنِي مُعْتَمِرٌ ".

وَقَالَ ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى، قَالا: ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّاثِفِ، وَتَرَكَ السَّبِيْ بالجِعْرَانَةِ، وَمُلِئَتْ عُرُشُ مَكَّةَ مِنْهُمْ. وَنَزَلَ رسول الله

(mg/1)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَكَمَةِ عِنْدَ حِصْنِ الطَّائِفِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، يُقَاتِلُهُمْ. وَثَقِيفٌ تَرْمِي بِالنَّبْلِ، وَكَثُرَتِ الجُّرَاحُ، وَقَطَعُوا طَائِفَةً مِنْ أَعْنَاهِمْ لِيَغِيظُوهُمْ هِمَا. فَقَالَتْ تَقِيفٌ: لا تُفْسِدُوا الأَمْوَالَ فَإِثَّمَا لَنَا أَوْ لَكُمْ. وَاسْتَأْذَنَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي مُنَاهَضَةِ الْحِصْنِ فَقَالَ: مَا أَرَى أَنْ نَفْتَحَهُ، وَمَا أُذِنَ لَنَا فِيهِ.

وَزَادَ عُرْوَةُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْطَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَمْسَ نَخْلاتٍ أَوْ حَبَلاتٍ مِنْ كُرُومِهِمْ. فَأَنَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا عَفَاءُ لَمْ تُؤْكُلْ ثِمَارُهَا. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْطَعُوا مَا أُكِلَتْ ثَمَرَتُهُ، الأَوَّلَ فَالأَوْلَ. وَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا فَهُو خُرٌّ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَمْ يَشْهَدْ حُنَيْنًا وَلا حِصَارَ الطَّائِفِ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَلا غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ، كَانَا بِجُرَشَ يَتَعَلَّمَانِ صَنْعَةَ الدَّبَّابَاتِ وَالْمَجَانِيقِ.

ثُمُّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَغْلَةٍ إِلَى الطَّائِفِ، وَابْتَنَى كِمَا مَسْجِدًا وَصَلَّى فِيهِ. وَقُتِلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالنَّبْلِ. وَلَمْ يَقْدِرِ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَدْخُلُوا حَائِطَهُمْ، أَغْلَقُوهُ دُوهَهُمْ. وَحَاصَرَهُمُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَمَعَهُ امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِ؛ إِحْدَاهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمْيَّةَ. فَلَمَّا أَسْلَمَتْ ثَقِيفٌ بَنَى عَلَى مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْمَسْجِدِ سَارِيَةٌ لا تَطْلُعُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ؛ فِيمَا يَذْكُرُونَ، إلا أُمْيَة بِنْ وَهْبٍ مَسْجِدًا. وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ سَارِيَةٌ لا تَطْلُعُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ؛ فِيمَا يَذْكُرُونَ، إلا شَعْضَ وَوْتُ الْمَحَامِل.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَنْبَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِج بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الطَّائِفِ. فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الجُثَةِ ". فَبَلَغْتُ يَوَمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا. وَسَمِعْتُ

(rqq/1)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيل اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرِ ".

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِهَا، قَالَتْ: كَانَ عِنْدِي مُحَنَّتٌ، فَقَالَ لِأَخِي عبد الله: إن فتح الله عليكم الطائف غَدًا، فَإِنِي أَدُلُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالَ: " لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ.

وقال الواقدي عن شيوخه، أن سلمان قال لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرى أَنَّ تَنْصِب المُنَّجِنيق عَلَى حِصْنهم – يعني الطائف – فإنّا كُنَّا بأرض فارس نَنْصِبه عَلَى الحصون، فإنْ لم يكن مَنْجنيق طَالَ الثَّواء. فأمره رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعمل منجنيقًا بيده، فنصبه عَلَى حصن الطائف. ويقال: قدِم بالمنجنيق يَزيد بْن زَمعة، ودبَّابَتْين. ويقال: الطُّفَيْلُ بْن عَمْرو قَدِم بذلك. قَالَ: فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فحرقت الدبابة. فأمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع أَمْوالنا؟ فإنما هِيَ لنا أو لكم. فتركها.

وَقَالَ أَبُو الْأَسْوُدِ، عَنْ عُرْوَةَ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لهيعة: أقبل عيينة بن بدر حتى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ائذن لِي أَنْ أُكَلِّمَهُمْ، لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ. فَأَذِنَ لَهُ. فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْحِصْنَ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتُمْ، تَمَسَّكُوا بِمَكَانِكُمْ، وَاللَّهِ لَنَحْنُ أَذَلُ مِنَ الْعَبِيدِ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حدث لتملكن الْعَرَبَ عِزًّا وَمَنَعَةً، فَتَمَسَّكُوا بِحِصْنِكُمْ. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مِن الْعَبِيدِ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حدث لتملكن الْعَرَبَ عِزًّا وَمَنَعَةً، فَتَمَسَّكُوا بِحِصْنِكُمْ. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ماذا قلت لهم؟ " قَالَ: دَعَوْتُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَحَذَّرْتُهُمُ النَّارَ وَفَعَلْتُ. فَقَالَ: "كَذَبْتَ، بَلْ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ". قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّه وَإليك.

أَخْبَرَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَوْيِزِ الْمُقْرِئُ؛ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْخُزْمِ، وَحَسَنُ بْنُ عَلِيّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ. السّخاوي. الشَّيْبَايِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعُمَّدِيُّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ اللَّهَبِيُّ. وَآخَرُونَ، قَالُوا: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي. (ح) وأخبرنا عبد المعطى بن عبد الرحن؛ بالإسكندرية، قال: أخبرنا عبد الرحن بن مكى.

(ح) وأخبرنا لُؤُلُوٌ الْمحسني؛ يَمِصْر، وَعَلِيُّ بْنُ أَحُمَدَ، وَعَلِيُّ بِن محمد، الحنبليان، وآخرون، قالوا: أخبرنا أَبُو الحُسَنِ مَكِّيُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَرَجِيُّ. اللّهِ الْفَقِيهُ، قالوا: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الحافظ، قال: أخبرنا أَبُو الحُسَنِ مَكِّيُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَرَجِيُّ. وَقَرَأْتُ عَلَى سُنْقُرِ الْقُصَائِيُ بِحَلَبَ: أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللّطِيفُ بْنُ يُوسُفَ. وَشَمِعْتُهُ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ عَلَى عائشة بنت عيسى بن الموفق، قالت: أخبرنا جدي أبو محمد بن قدامة سنة أربع عشرة وستمائة حضورا، قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي، قال: أخبرنا مُحمد بن يعقوب، قال: حدثنا زكريا بن يحيى المروزي ببغداد، قال: حدثنا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا زكريا بن يحيى المروزي ببغداد، قال: حدثنا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا زكريا بن يحيى المروزي ببغداد، قال: حدثنا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّسِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَاصَرَ النّبيُّ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا. وينَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: أَنَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَحُهُ وَقَقَالَ فَكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ هَكَذَا. وَعِنْدَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، فِي بَعْضِ التَّسَخِ بِمُسْلِمٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ الْمَدِينيّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَبْدُ الله بن

(£ · 1/1)

عمرو. قال البخاري: قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو، قال: سمعت أبا العباس الأعمى يقول: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْن الْخُطَّاب.

وَقَالَ أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ .. فَلَكَرَهُ. وَقَالَ فِيهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو. ثُمُّ قَالَ أَبُو بَكْر: وَسِمَعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَن ابْن عُمَرَ.

وَقَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلابِيُّ، أَظُنَّهُ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الشَّاعِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ؛ فِي فَتْحِ الطَّائِفِ: الصَّحِيحُ ابْنُ عُمَرَ.

قَالَ: وَاسْمُ أَبِي الْعَبَّاسِ: السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مَوْلَى بَنِي كِنَانَةَ.

وَقَالَ ابْنُ هَٰيِعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَحَلَ عَنِ الطَّائِفِ بِأَصْحَابِهِ ودعا حين ركب قافلا: " اللَّهُمَّ اهْدِهِمْ وَاكْفِنَا مُؤْنَتَهُمْ ".

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاق: حَدَّنَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر، وعبد اللَّه بْن المكدم، عمّن أدركوا، قَالُوا: حاصر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل الطائف ثلاثينَ لَيْلةً أو قريبًا من ذَلِكَ. ثمّ انصرف عَنْهُمْ، فقدِم المدينة، فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. قال ابن إِسْحَاق: واستُشهد مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالطائف: سَعِيد بْن سَعِيد بْن العاص بْن أُمَيّة، وعُرْفُطَة بْن حُبَاب، وعبد الله بْن أَبِي بَكْر الصدّيق، رُمي بسهمٍ فمات بالمدينة في خلافة أبِيهِ، وعبد الله بْن أَبِي أُمَيّة بْن المُغِيرة بْن عَبْد الله بْن عُمْر بْن مُخْزُوم المَخْزُوميّ؛ أخو أم سَلَمَةَ. وأمُّه عاتِكَة بِنْت عَبْد المطلّب. وكان يقال لأبي أُمَيّة؛ واسمه حُذَيفة: زَاد الرَّاكب. وكان عَبْد الله شديدًا عَلَى المسلمين، قِيلَ: هُوَ الَّذِي قَالَ {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا} وما بعدها. ثمّ أسلم

(£ · Y/1)

قبل فتح مكة بيسيرٍ، وحَسُن إسلامه. وهو الَّذِي قَالَ لَهُ هِيتُ المُخَنَّث: يا عَبْد الله، إنْ فتح الله عليكم الطائف، فإتي أدلَك عَلَى ابْنَة غَيْلان .. الحديث.

وعبد اللَّه بْن عامر بْن رَبِيعة. والسَّائِب بْن الحارث. وأخوه: عَبْد اللَّه. وجُلَيْحَة بْن عَبْد اللَّه.

ومن الأنصار: ثابت بن الجَذَع. والحارث بْن سَهْل بْن أَبِي صَعصَعة. والْمُنْذِر بْن عَبْد اللَّه. ورُقَيم بْن ثابت.

فذلك اثنا عشر رجلًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.

ويُروى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استشار نَوفْل بْن معاوية الديلي فِي أَهُل الطائف فقال: ثعلب فِي جُحْرٍ، إنْ أقمت عَلَيْهِ أخذتَه، وإن تركته لم يضرّك.

### -قِسْمُ غَنَائِم خُنَيْن وَغَيْر ذَلِك

قَالَ ابن إِسْحَاق: ثمَّ خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُحَيْلٍ، حتّى نزل بالناس بالجِعْرَانة. وكان معه من سَبِي هَوازن ستة آلاف من الذرّية، ومن الإبل والشَّاء ما لَا يُدْرى عدّته.

وَقَالَ معتمر بن سليمان، عن أبيه: حدثنا السميط، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمُّ إِنَّا غَرَوْنَا حُنَيْنًا، فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ. قَالَ: فَصُفَّ الْغَيْمُ ثُمَّ صُفَّ النَّعَمُ. قَالَ: صُفُوفٍ رَأَيْتُ. قَالَ: فَصُفَّ الْغَيْمُ ثُمَّ صُفَّ النَّعَمُ. قَالَ: وَعَلَى مُجْتِبَةٍ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلُوذُ خَلْفَ وَخَنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ؛ أَظْنُهُ يُرِيدُ الْأَنْصَارَ. قَالَ: وَعَلَى مُجْتِبَةٍ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلُوذُ خَلْفَ طُهُورِنَا.

فَلَمْ نَلْبَثْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ. فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا للمهاجرين يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، يَا لَلْأَنْصَار يَا لَلْأَنْصَار ". قَالَ أَنَسٌ: هَذَا حَدِيثُ عِمِّيَّة.

قُلْنَا: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَتَقَدَّمَ، فَايْمُ اللَّهِ مَا

(£ · 1"/1)

أتيناهم حتى هزمهم الله. وقال: فَقَبَضْنا ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ. قَالَ: فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّة وَنَزُلْنَا. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ، وَيُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ. فَتَحَدَّثَتِ الْأَنْصَارُ بَيْنَهُمْ: أَمَّا مَنْ قَاتَلُهُ فَيُعْطِيهِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يُعْطِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَر بِسَرَاةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ – لَمَّا بَلَغَهُ الْخَدِيثُ – أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ. فَدَخُلُنَا الْقَبَّةَ حَتَّى مَلَأْنَهَا. فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَوْ كَمَا قَالَ – مَا حَدِيثٌ أَتَانِي؟ " قَالُوا: مَا أَتَاكَ يَا فَدَخُلُنَا الْقَبَّةَ حَتَّى مَلَأُنْاهَا. فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَوْ كُمَا قَالَ – مَا حَدِيثٌ أَتَانِي؟ " قَالُوا: مَا أَتَاكَ يَا وَسُولَ اللَّهِ حَتَّى مَلَأُنْاهَا. قَقَالَ: " قَالُوا: مَنْ يَدُهُوا وَ يَشِينَا الْقَبَّةُ حَتَّى مَلَاثًا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

لَوْ أَخَذَ النَّاسُ شِعْبًا وَأَخَذَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا أَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ". قَالُوا: رَضِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: " فَارْضَوْا ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ ابن عون، عن هشام بن زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ .. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَأَصَابَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ، وَلَا يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا. فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشِّيدَةُ فَنَحْنُ نُدْعَى، وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا. قَالَ: فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ: " أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذْهَبُوا بِرَسُولِ اللهِ تَعُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ " قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِينَا. فَقَالَ: " لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لأَخذَتُ شِعْبَ الأَنْصَار ". مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ شُعَيْبٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِ هَوَاذِنَ مَا أَفَاءَهُ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَسَلَّمَ، يُعْطِي قُرِيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَمُنْ مُعُمْ أَحَدًا غَيْرِهُمْ. فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنى عَنْكُمْ؟ فَقَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذوو

(£ • £/1)

رَأْيِنَا فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا. فَقَالَ: " فَإِنِيَّ أَعْطِي رِجَالا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَّالَّفُهُمْ. أَفَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ". قَالُوا: قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحُوْضِ ". قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حدثني عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مُخْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لما قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَأَلِّفِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَفِي سَائِرِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَنْصَارِ مِنْهَا قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ، وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ .. وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَس.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ؛ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلِّفَةَ قُلُوجُهُمْ مِنْ سَبِيْ حُنَيْنٍ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً، وَأَعْطَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً. وَأَعْطَى عَلَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِائَةً، وَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً، وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ مِائَةً، وَأَعْطَى مَلْقَالًا بْنَ عُرْدَاسِ دُونَ الْمِائَةِ.

فَأَنْشَأَ الْعَبَّاسُ يقول:

أتجعل نحبي ونحب العبي ... لد بَيْنَ عُينيْنَةَ وَالأَقْرَعِ
وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلا حَابِسٌ ... يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ
وَقَلْ كُنْتُ فِي الْحُرْبِ ذَا تُدْرَإٍ ... فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أُمْنَعِ
وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا ... وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لا يُرْفَعِ
فَأَمَّ لَهُ مِائَةً. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، دُونَ ذِكْرِ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَدُونَ الْبَيْتِ التَّالِثِ.

(2.0/1)

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْحُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُومِيَّ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ الجُّمَحِيِّ، وَحُويْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى قُلُومِيَّ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ الجُمَحِيِّ، وَحُويْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى الْعَامِرِيُّ؛ أَعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِائَةَ نَاقَةٍ. وَأَعْطَى قَيْسَ بْنَ عَدِيٍّ السَّهْمِيَّ خَسْيِينَ نَاقَةً، وَأَعْطَى سَعِيدَ بْنَ يَرْبُوعٍ خَمْسِينَ. فَهَوُلاءِ مَنْ أَعْطَى مِنْ قُرَيْش.

وَأَعْطَى العلاء بن جارية مِائَةَ نَاقَةٍ، وَأَعْطَى مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَرَدَّ إِلَيْهِ أَهْلَهُ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيَّ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاس كِسْوَةً.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي ابن سَلُولٍ لِلأَنْصَارِ: قَدْ كُنْتُ أُخْبِرُكُمْ أَنَّكُمْ سَتَلُونَ حَرَّهَا وَيَلِيَ بَرْدَهَا غَيْرُكُمْ. فَتَكَلَّمَتِ الأَنْصَارُ فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ مُفْتَرِقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللهُ، وَضُلالا فَهَدَاكُمُ اللهُ، وَعُدُّولِينَ وَسُولَ اللهِ، عَمَّ هَذِهِ الأَثَرَةِ؟ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ مُفْتَرِقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللهُ ". ثم قال: " والذي نفسي بيده، لو تشاؤون لَقُلْتُمْ ثُمُّ لَصَدَقْتُمْ وَلَصُدِقْتُمْ: أَلَمْ نَجِدْكَ مُكَذَّبًا فَصَدَقْنَاكَ، وَعُخْتَاجًا فَوَاسَيْنَاكَ ". قَالُوا: لا نَقُولُ ذَلِكَ، إِثَمَّا الْفَصْلُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّصْرُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. وَلَكَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَوْمٌ حَدِيثُو عَهْدِ بِعِزٍ وَمُلْكٍ، فَأَصَابَتْهُمْ نَكْبَةً وَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَوْمٌ حَدِيثُو عَهْدِ بِعِزٍ وَمُلْكٍ، فَأَصَابَتْهُمْ نَكْبَةً وَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَوْمٌ حَدِيثُو عَهْدِ بِعِزٍ وَمُلْكٍ، فَأَصَابَتْهُمْ نَكْبَةً فَطَعْضَعَتْهُمْ وَلَا يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَوْمٌ حَدِيثُو عَهْدِ بِعِزٍ وَمُلْكٍ، فَأَصَابَتْهُمْ نَكْبَةً فَصَابَتْهُمْ وَلَيْ مَوْضِعُهُ ". وَسَعْضَعَتْهُمْ وَلَا يَعْمُ الْإِيمَانُ مُ فَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يَكِنُهُ وَالْكِينَانُ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُ وَالْكُونُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَا لَقُولُوا لَكَيْنُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَولُولُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا وَلَوْلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ مِاثَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ رَجُلُّ: وَاللَّهِ لِأَ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدُ كِمَا وَجْهُ اللَّهِ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَعْبَرُ وَجْهُهُ حَتَّى صَارَ كَالْهِرِّفِ، وَقَالَ: " فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ " ثُمُّ

(£ • 7/1)

قَالَ: " يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ". فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا حَدِيئًا. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بالجعرانة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرِفَةً مِنْ حُنَيْرٍ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالِ فِضَةٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اعْدِلْ. فَقَالَ: " حُنَيْنٍ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالِ فِضَةٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اعْدِلْ. فَقَالَ: " وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا عُحَمَّدُ، اعْدِلْ. فَقَالَ: " وَيُعْرِفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اعْدِلْ. فَقَالَ عَمَرُ: دَعْنِي أَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ. قَالَ: " وَيُلْكَ، وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمُ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُن أَعْدِلُ ". فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ. قَالَ: " مَعَادُ اللَّهِ، أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَيِّي أَقِتل أَصحابِي، إِن هذا وأصحابه يقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ اللِيقِينِ كَمَا يَمُولُ السَّهُمُ مِنَ الرمية ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، إِذْ أَتَاهُ ذُو الْحُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعدل. فقال: " ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمُّ أَعْدِلْ ". فَقَالَ عُمَرُ: انْذَنْ لِي فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْرِبُ عُنُقَهُ. قَالَ: " دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أحدكم صلاته مع صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَبَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال عروة: أخبرني مروان، والمسور بن مخزمة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ. فَقَالَ: " مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ. فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبِيّ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ ". وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ

الطَّائِفِ. فَلَمَّا تَبَيَّن لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: إِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تَائِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ

 $(\varepsilon \cdot V/1)$ 

سبيهم. فمن أحب أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ". فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهُمْ. فَقَالَ: " إِنَّا لا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِثَّنْ لَمَّ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ". فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ. ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ بَعُوا بِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ". فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ. ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرُ

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: ثُمُّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّائِفِ إِلَى الجُعْرَانَةِ؛ وَهِمَا السَّيْيُ، وَقَادِمَتْ عَلَيْهِ وَفُودُ هَوَاذِنَ مُسْلِمِينَ، فِيهِمْ تِسْعَةٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَأَسْلَمُوا وبايعوا. ثم كلموه فيمن أصيب فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ فِيمَنْ أَصَبْتُمُ الأُمَّهَاتِ وَالْأَحْوَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالاتِ، وَهُنَّ مَخَاذِي الأَقْوَامِ. وَنَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا جَوَادًا كَرُمُ ذَلِكَ.

قَالَ فِي الْقِصَّةِ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرُوةُ: أَنَّ سَبِيَ هَوَازِنَ كَانُوا سِتَّةَ آلافٍ.
وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُحُنَيْنٍ، فَلَمَّا أَصَابَ مِنْ هَوَازِنَ مَا أَصَابَ مِنْ أَمْوَالْحِمْ وَسَبَايَاهُمْ، أَدْرَكُهُ وَفْلُهُ هَوَازِنَ بِالْجِعْرَانَةِ وقد أسلموا. فقالوا: يا رسول
الله، لنا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ أَصَابَنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا، مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ. وَقَامَ خَطِيبُهُمْ زُهَيْرُ بْنُ صُرَدٍ،
الله، لنا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ أَصَابَنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا، مَنَّ اللّهُ عَلَيْكَ. وَقَامَ خَطِيبُهُمْ زُهَيْرُ بْنُ صُرَدٍ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّمَا فِي الْحَظَائِرِ مِنَ السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاثي كن يكفلنك، فلو أنا ملحنا ابن أَبِي شَمْرٍ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا فِي الْحَظَائِرِ مِنَ السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاثي كن يكفلنك، فلو أنا ملحنا ابن أَبِي شَمْرٍ،
أَو النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، ثُمُّ أَصَابَنَا مِنْهُمَا مِثْلُ الَّذِي أَصَابَنَا مِنْكَ، رَجُوْنا عَائِدَهُمُّا وَعَلْفَهُمَا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِينَ. ثُمَّ أَنْشَدَهُ
أَيْلِيا قَالْهَا:

(£ · 1/1)

امْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ ... فَإِنَّكَ المرء نرجوه وندخر
امنن على بيضة اعتاقها حزز ... مُمَزِقٌ شَمْلَها فِي دَهْرِها غِيرُ
أَبْقَتْ هَا الحرب هتافا على حرن ... عَلَى قُلُوكِيمُ الْغَمَّاءُ وَالْغَمَرُ
إِنْ لَمْ تَدَارَكُهُمُ نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا ... يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْمًا حِينَ يُحْتَبَرُ
امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ... إِذْ فُوكَ يَمْلُؤهُ مِنْ مُحْضِهَا دِرَرُ
امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ... وَإِذْ يُرنِيُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ
امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ... وَإِذْ يُرنِينُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ
الْا تَجْعَلْنَا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ ... وَاسْتَبْقِ مِنَّا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهُرُ
إِنَّا لَنَشْكُرُ آلَاءً وَإِنْ كُفِرَتْ ... وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ مُدَّحَرُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِسَاؤُكُمْ أَمْ أَمْوَالَكُمْ؟ " فَقَالُوا: خَيَّتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، أَبْنَاؤُنَا فَقَالُوا: خَيَّرَتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، أَبْنَاؤُنَا

وَنِسَاؤُنَا أَحَبُ إِلَيْنَا. فَقَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، وَإِذَا أَنَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ فَقُومُوا وَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفُعُ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فِي أَبْنَائِنَا وَنِسَائِنَا، سَأُعِينُكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمْ ". فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ، قَامُوا فَقَالُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَقَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ ". اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ الطُّهُورَ، قَلُوا اللَّهِ. وقالت الْأَنْصَارُ كَذَلِكَ. فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنا وبنو تميم فلا. فقال العابس بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلَا. فَقَالَتْ بَنُو سُلَيْمٍ: بَلْ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِعَقِهِ فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِعَقِهِ فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ وَقَالَ عَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فلا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِعَقِهِ فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ وَقَالَ عُيْنِتُهُ مُنْ أَوْلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ ". فَرَدُوا إِلَى النَّاس نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ.

ثُمُّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْسِم عَلَيْنَا فَيْئَنَا، حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت منه ردَاءَهُ فَقَالَ: " رُدُّوا عَلَىَّ ردَائِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ عَدَدُ شَجَر هَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ،

(£ · 9/1)

ثُمَّ مَا لَقِيتُمُونِي جَيِلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا ". ثُمُّ قَامَ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ وَأَخَذَ مِنْ سَنَامَه وَبَرَةً فَجَعَلَهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَقَالَ: " أيها الناس، والله ما لي مِنْ فَيْئِكُمْ وَلَا هَذِهِ الْوَبَرَةِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. فَأَدُوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى الله عَلَيْهِ وَمَ الْقِيَامَةِ ". فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِكُبَّةٍ مِنْ خِيُوطِ شَعْرٍ فَقَالَ: أَخَذْتُ هَذِهِ لِأَخْيِطَ كِا بَرْزَعَة بَعِيرٍ لي دَبِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا حَقِي مِنْهَا فلك ". فقال الرجل: أما إذ بَلَغَ الْأَمْرُ هَذَا فَلا حَاجَةَ لِي كِمَا. فَرَمَى كِا. وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا حَقِي مِنْهَا فلك ". فقال الرجل: أما إذ بَلَغَ الْأَمْرُ هَذَا فَلا حَاجَةَ لِي كِمَا. فَرَمَى كِمَا وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْحِعْرَانَةِ، فَقَالَ: إِنِي نَذَرْتُ فِي الْجُاهِليَّةِ أَنْ وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْحِعْرَانَةِ، فَقَالَ: إِنِي نَذَرْتُ فِي الْجُاهِليَّةِ أَنْ أَعْرَفِي يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ. قَالَ: " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ ". وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً فَخَلِّ الْخُمْسِ. فَلَمَّا أَنْ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ، قَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبَاياً النَّاسِ، قَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ، قَالُ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى الْمُنْ إِلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُؤْرِ الْمَالَالُهُ الْمُؤْرِ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ الْمَالُولُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهُ الْمُؤْرِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْرَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ عَلْقُولُ الْمَالِقُولُ الل

وقال ابن إِسْحَاق: حدّثني أَبُو وَجْزَة السعديّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى من سَبْيِ هوازن عليَّ بْن أَبِي طَالِب جاريةً، وأعطى عثمان وعمر، فوهبها عُمَر لابنه.

قَالَ ابن إِسْحَاق: فحدّثني نافع، عَنِ ابن عُمَر، قَالَ: بعثت بجاريتي إلى أخوالي من بني جمح ليصحلوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثمّ آتيهم. فخرجت من المسجد فإذا النّاس يشتدّون، فقلت: ما شأَنكم؟ فقالوا: رَدَّ عَلَيْنَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءنا وأبناءنا. فقلت: دُونَكم صاحبتكم فهي في بني جُمح فانْطلَقوا فأخذوها.

(£1./1)

قَالَ ابن إِسْحَاق: وحدَّثِني أَبُو وَجْزة يزيد بْن عُبَيْد: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لوفد هوازن: " ما فَعَل مالك بْن عَوْفُ؟ " قَالُوا: هُوَ بالطائف. فقال: " أخبروه إِنْ أَتَانِي مُسْلِمًا رَدَدْتُ إِلَيْهِ أَهلَه ومالَه، وأعطيته مائةً من الإبل ". فأي مالِك بذلك، فخرج إلَيْهِ من الطائف. وقد كَانَ مالك خاف من ثقيف عَلَى نفسه من قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأمر براحلةٍ فهُيِئت، وأمر بفرسٍ لَهُ فأييَ بِهِ، فخرج ليلًا ولحق برَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فأدركه بالجعرانة أو بمكة، فرد عَلَيْهِ أهله وماله وأعطاه مائةً من الإبل. فقال:

ما إِنْ رأيتُ ولا سَمِعتُ بمثلِهِ ... في النَّاسِ كلِّهم بمثْلِ مُحَمَّد أَوْفَى وَأَعْطَى لِلْجَزِيلِ إذا اجْتُدِي ... وإذا تَشَا يُخْبِرُكُ عمّا فِي غَد وإذا الكَتِيبَةُ عَرَّدَتُ أَنْيَاجُا ... أَمَّ الْعِدَى فيها بكُلِّ مُهَنَّد

فكَأَنَّه لَيْثٌ لَدى أَشْبَالِهِ ... وَسْطَ المَبَاءَةِ خَادِرٌ في مَرْصَد

فاستعمله النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى من أسلم من قومه، وتلك القبائل من ثُمَّالة وَسَلَمَةَ وفَهْم، كَانَ يقاتل بمم ثقيفًا، لَا يخرج لهم سَرْحٌ إلّا أغار عَلَيْهِ حتى يصيبه.

قَالَ ابن عَسَاكِر: شهد مالك بْن عَوْفُ فَتْح دِمَشق. وله بَعا دار.

وقال أبو عاصم: حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال: أَخْبَرَنِي عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثُوْبَانَ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيرِ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ خَمَّا بِالجُّعْرَانَةِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمَّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ.

وَرَوَى الْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ هَوَازِنَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنَا أُخْتُكَ شَيْمَاءُ بنت

(£11/1)

الْحَارِثِ. قَالَ: " إِنْ تَكُويِي صَادِقَةً فَإِنَّ بِكِ مِنِي أَثَرًا لَنْ يَبْلَى ". قَالَ: فَكَشَفَتْ عَنْ عَضُدِهَا. ثُمَّ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، حَمَلْتُكَ وَأَنْتَ صَغِيرٌ فَعَصَضْتَنِي هَذِهِ الْعَضَّةَ. فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: " سَلِي تُعْطَيْ، وَاشْفَعِي تُشْفَعِي ". الحُكم ضَعَفه ابن مَعِين.

#### -عمرة الجعرانة

قَالَ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي في حَجَّتِهِ: عُمْرَةٌ زَمَنَ الْخُلَيْبِيَةِ – أَوْ مِنَ الْخُلَيْبِيَةِ – فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ – أَظْنُهُ قَالَ – الْعَامَ المقبل، وعمرة من الجعرانة؛ حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وقال مُوسَى بْن عُقْبة، وهو فِي مغازي عُرُوَةُ: أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ بالعُمْرة من الجِعِرّانة فِي ذي القَعدة، فقدِم مكة فقضى عُمْرته. وكان حين خرج إلى حُنين استخلف مُعاذًا عَلَى مكة، وأمره أنَّ يعلّمهم القرآن ويفقّههم فِي الدين. ثمّ صدر إلى المدينة وخلَّف مُعاذًا عَلَى أهُل مكة.

وقال ابن إِسْحَاق: ثم سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجعرانة معتمرًا. وأمر ببقايا الْفَيْءِ فحُبِس بمَجَنَّة. فلمّا فرغ من عُمرته انصرف إلى المدينة، واستخلف عتّاب بْن أَسِيد عَلَى مكة، وخلَّف معه مُعاذًا يفقّه النّاس.

قلتُ: ولم يزل عتّاب عَلَى مكة إلى أنْ مات بما يوم وفاة أَبِي بَكْر. وهو عَتّاب بْن أسِيد بْن أَبِي الْعِيصِ بْن أُمَيّة الأمَويّ. فبلغنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يا عتّاب، تدرى عَلَى من اسْتَعْمَلْتُك؟ استعملتك عَلَى أهُل اللَّه، ولو أعلم

(£17/1)

لهم خيرًا منك استعملتُه عليهم. وكان عمره إذ ذاك نَيِّفًا وعشرين سنة، وكان رجلًا صاطًا. رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أصبتُ في عملي هذا بُرْدَيْن مُعَقَّدَيْن كَسَوْتُهُما غُلامِي، فلا يقولنّ أَحَدُكُمْ أخَذ مِني عتّاب كذا، فقد رزقني رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلَّ يومٍ دِرْهَمِيْن، فلا أَشْبَعَ اللَّه بَطْنًا لَا يُشبعه كلَّ يومٍ درهمان.

وحج النَّاس تِلْكَ السنة عَلَى ماكانت العرب تحجّ عليه، والله أعلم.

## -قصة كعب بْن زُهَيْر

ولما قدِم رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُنْصَرِفه، كتب بُجَيْر بْن زُهَيْر؛ يعني إلى أخيه كَعْب بْن زُهَيْر، يخبره أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتل رجالًا بمكة ممّن كَانَ يَهْجُوه ويؤذيه، وأنّ من بَقِيَ من شعراء قريش؛ ابن الزِّبَعْرَى، وهُبَيْرة بْن أبي وهب، قد ذهبوا فِي كلّ وَجْهٍ. فإن كانت لك فِي نفسك حاجة فطِرْ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه لَا يقتل أحدًا جاءه تائبًا، وإنْ أنت لم تفعلْ فانجُ إلى نَجَائِك من الأرض.

وكان كَعْب قد قَالَ:

أَلا أَبْلِغَا عَنِي بُحِيْرًا رِسَالَةً ... فَهَلْ لَكَ فِيمَا قُلْت وَيُحُكَ هَلْ لَكَا فَبَيِّ أَبُلِغَا عَنِي بُحُيْرًا رِسَالَةً ... فَهَلْ لَكَ فِيمَا قُلْت وَيُحُكَ هَلْ لَكَا فَبَيْنُ لَنَا إِنْ كُنْتَ لَسْتَ بِفَاعِلٍ ... عَلَى أَيِّ شَيْءٍ غَيْرٍ ذَلِكَ دَلَّكَا عَلَى خُلُقٍ لَمَّ الْفِي يَوما أَبا له ... عَلَيْهِ وَمَا تُلْفي عَلَيْهِ أَخًا لَكا فَإِنْ أَنْتَ لَمُ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بَآسِفٍ ... وَلا قَائِلٍ إِمَّا عَثَوْتَ لَعًا لَكا سَقَاكَ بِعَا المَّأْمُونُ كَأْسًا روية ... فأَهْلك المَأْمُونُ منها وعلكا سَقَاكَ بِعَا المَّأْمُونُ منها وعلكا

فلما أتت بُحَيْرًا كَرِهِ أَنَّ يَكْتُمَها رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنشده إيّاها. فقال لما سَمِعَ " سقاك بما المأمون ": " صَدَق وإنّه لكّذُوب ". ولما سَمِعَ: " عَلَى خُلُق لم تلف أُمًّا ولا أبًا عَلَيْهِ ". قَالَ: " أجل لم يلف عَلَيْهِ أَبَاهُ ولا أمّه ".

(£117/1)

ثمّ قَالَ بُجير لكعب:

مَنْ مُبْلِغٌ كَعْبًا فَهِلْ لَكَ فِي التِّي … تَلُومُ عَلَيْهِا بَاطِلًا وهي أحزم

إلى الله لا العُزَّى ولا اللات وَحْده ... فَتَنْجُو إِذَا كَانَ النجاء وتسلم

لدى يوم لا تنجو وَلَسْتَ بَمُفْلِتٍ ... مِنَ النَّاسِ إلَّا طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسْلِم

فَدينِ زُهَيْر وَهْوَ لَا شَيْءَ دِينُه ... وَدِينُ أَبِي سُلْمَى عَليَّ مُحَرَّم

فلمًا بلغ كَعْبًا الكتابُ ضاقت عَلَيْهِ الأرض بما رَحُبت، وأشفق عَلَى نفسه، وأَرْجَف بِهِ من كَانَ فِي حاضِره من عَدوّه فقالوا: هُوَ مَقْتُولٌ. فلمّا لم يجد من شيءٍ بُدًّا قَالَ قصيدته، وقدم المَدينَةِ.

وقال إِبْرَاهِيم بْن دِيزِيلَ، وغيره: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا الحجّاج بْن ذي الرُقَيْبَة بْن عَبْد الرَّحُمَن بْن كَعْب بْن زُهْيْر بْن أَبِي سُلْمَى الْمُزَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه قَالَ: خرج كعب وبجير أخوه ابنا زُهْيْر حتّى أتَيَا أَبْرَق الْعَزَّافِ، فقال بُجَير لكعب: اثبت هنا حتّى أتي هذا الرجل فأسمع ما يَقُولُ. قَالَ: فَجَاءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فأسلم، فبلغ ذَلِكَ كعبًا فقال:

ألا أبلغا عني بجيرا رسالة ... فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا سقاك بما المأمون كأسا روية ... وأنحلك المأمور منها وعَلَّكا

ويُروَى: سقاك أَبُو بَكْر بكأس رَوية.

فَفَارَقْتَ أَسْبَابَ الْهُدَى وَتَبِعْتَهُ ... عَلَى أَيِّ شَيْءٍ وَيْبَ غَيْرِكَ دلَّكَا

عَلَى مَذْهَبٍ لم تلفِ أمًّا ولا أبًا ... عَلَيْهِ ولم تعرفْ عَلَيْهِ أَخًا لكا

فاتصل الشِعْر بالنّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأهْدَر دمه. فكتب بُجَير إِلَيْهِ بذلك، ويقول لَهُ: النَّجاءَ، وما أراك تنفلت. ثمّ كتب إِلَيْهِ: اعَلْم أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يأتيه أحد يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ إِلَا قَبِلَ ذَلِكَ منه، وأسقط ما كَانَ قبل ذَلِكَ. فأسلم كَعْب، وقال قصيدته التي يمدح فيها رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مَسْجِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم أقبل حتى أناخ

(£1£/1)

المسجد ورَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أصحابه مكانَ المائدة من القوم، والقوم متحلِّقون معه حَلْقةً دون حَلْقة، يلتفت إلى هَؤُلاءِ مرّة فيحدّثهم، وإلى هَؤُلاءِ مرّة فيحدّثهم.

قَالَ كَعْب: فَانْخْتُ رَاحِلتِي، ودخلت، فعرفتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصِّفَة، فتخَطَّيْت حتى جلست إِلَيْهِ فقلتُ: أشهد أنَّ لَا إِله إِلّا اللَّه، وأنّك رَسُول اللَّهِ. الأَمانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: " وَمَنْ أنتَ؟ " قلتُ: أَنَا كَعْب بْن زُهَيْر. قَالَ: " الَّذِي يَقُولُ "، ثمّ التفتَ إلى أَبِي بَكْر فقال: "كيف قَالَ يا أَبَا بَكْر؟ ". فأنشده:

سقاك أَبُو بَكْر بكأس روية ... وأَهْلك المَامُور منها وعلَّكا

قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ما قلتُ هكذا. قَالَ: " فكيف قلت؟ " قلتُ: إنَّا قلتُ:

وأنفلك المأمون منها وعلكا

فقال: " مأمونٌ، والله ".

قَالَ: ثمّ أنشده:

بانَتْ سُعاد فقلبي اليوم مَتْبولُ ... مُتَيَّمٌ إِثْرَها لَم يُلْفَ مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا ... إلّا أَعَنُ عَضِيض الطَّرْف مَكْحول تجلو عَوَارِضَ ذِي ظُلْمٍ إذا ابتسمتْ ... كأنّه مُنْهلٌ بالرَّاحِ مَعْلُولُ شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ من ماءِ محنية ... صاف بأبطحَ أَضْحَى وهو مَشْمول تَنْفي الرياحُ الْقَدَى عَنْهُ وَافْرَطَهُ ... من صَوْب ساريةٍ بيضٌ يَعالِيل أَكْرِمْ بِها خُلَةً لو أَفّا صَدَقتْ ... مَوْعُودَها أَوْ لَوْ أَن النصح مقبول لكنها خلة قَدْ سيط من دمها ... فجع ووَلْعٌ وإخلافٌ وتَبْديل

فما تدومُ عَلَى حالٍ تكونُ بَها ... كما تَلَوَّنُ فِي أَثُوابَهَا الْغُولُ

(£10/1)

كانت مواعيدُ عُرْقوبٍ لها مَثَلًا ... وما مواعيدُها إلّا الأباطيل أرجو وآمُل أنَّ تدنو مودَّمُّا ... وما إخالُ لَدَيْنا منكِ تَنْويل أمستْ سعاد بأرض لا يُبَلّغها ... إلّا الْعِتَاقُ النَّجِيبات المَراسيل ولن يبلّغها إلّا عُذَافِرَةٌ ... فيها عَلَى الأَيْنِ إِرْقال وتَبْغيل من كلِّ نَضَّاحَةِ الذِّفْرى إذا عَرِقتْ ... عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الْغُيُوبَ بعينيْ مُفْردٍ هَقٍ ... إذا توقدتِ الحِرَّانُ وَالْمِيلُ ضحْمٌ مُقلَّدُها فَيْ مُفْردٍ هَقٍ ... إذا توقدتِ الحِرَّانُ وَالْمِيلُ ضحْمٌ مُقلَّدُها ... في حَلْقها عَنْ بناتِ الْفَحْلِ تَفْضيل عَلْباءُ وَجْناءُ عُلْكومُ مُدَكَّرةٌ ... في دَفِّها سَعةٌ قُدَّامُها مِيلُ وجِلدُها من أَطُومٍ ما يُؤْيسُه ... طِلْحٌ بِضَاحِيَةِ المَّتَنِيْنَ مَهْزول عَرْفٌ أَبُوها أَخُوها مِن مُهَجَّنَةٍ ... وعمُها خالها قوداء شمليل حَرْفٌ أَبُوها أَخُوها مِن مُهَجَّنَةٍ ... وعمُها خالها قوداء شمليل تسعى الوشاة بدفيها وقيلهم ... إنك يا ابن أبي سُلْمَى لَمَقْتول وقال كلُّ صديقِ كنتُ آمُلُه ... لا أَهْيَتَك إنيّ عنكَ مشغول خَلُوا طريقَ يَدَيْها لاَ أَبًا لَكُمُ ... فكلُّ ما قدّر الرَّحْمَن مفعول خَلُوا طريقَ يَدَيْها لاَ أَبًا لَكُمُ ... فكلُّ ما قدّر الرَّحْمَن مفعول

(£17/1)

كُلُّ ابْنِ أَنْثِي وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ ... يومًا عَلَى آلَةٍ حَدْباءَ محمول أُنْبَئْتُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ أَوْعَدِين ... والعفو عند رَسُول اللَّهِ مَأْمول مهلا رسول الذي أعطاك نافلة الى ... قرآن فِيهِ مَوَاعِيظٌ وتَفْصيل لا تأخُذَني بأقوالِ الوُشاةِ ولَمْ ... أُذْنِبْ ولو كثُرت عنى الأقاويل لقد أَقومُ مَقامًا لو يقوم به ... أَرَى وأَسمعُ ما لَوْ يسمعُ الفيل لَظَلَّ يَرْعَد إِلَّا أَنَّ يكون لَهُ ... من الرَّسُول بإذْن اللَّه تَنْويل حتى وضعتُ يَميني لَا أُنَازِعُه ... في كَفِّ ذي نَقِماتِ قيلُه الْقِيلُ لَذَاكَ أَخْوَفُ عندي إذ أكلمه ... وقيل إنك منسوب ومسؤول مِن ضَيْغَم من لُيُوث الْأَسْد مَسْكَنُهُ ... من بَطْن عَثَّر غيلٌ دونَهُ غِيلُ إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضاءُ بِهِ ... مُهَنَّدٌ من سُيوف الله مَسْلُولُ في فِتْيةٍ من قُرِيش قَالَ قَائِلُهُم ... ببَطْن مكةَ لمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا زَالُوا فما زَال أَنْكاسٌ ولا كُشُفٌ ... عند اللَّقاءِ ولا خيل معازيل شم العرانين أَبْطالٌ لَبُوسُهم من نَسْج دَاؤد في الْمَيْجَا سَرَابِيلُ يَمْشُون مَشْىَ الجِمالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهم ... ضَرْبٌ إذا عَرَّد السُّود التَّنابيلُ لا يَفْرَحُون إذا نالتْ سُيُوفهمُ ... قومًا ولَيْسوا مجَازِيعًا إذا نِيلُوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم ... وما لهم عَنْ حِياض المَوْت تَمْلِيلُ وفي سنة ثمان: تُوفِيّيتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْبَرُ بَنَاتِهِ. وَهِيَ الَّتِي غَسَّلَتْهَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَأَعْطَاهَا النَّبِيّ

(£1V/1)

أُمَامَة التي كَانَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحملها في الصلاة.

وفيها: عُمل منبر النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخطب عَلَيْهِ، وحن إليه الجذع الذي كان يخطب عنده.

وفيها: وُلِدَ إِبْرَاهِيم ابن النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفيها: وهبت سَوْدة أمّ المؤمنين يومها لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وفيها: تُوفِّقَ مُغَفَّلُ بْنِ عَبْد نُهُم بْنِ عَفيف الْمَزَىٰةِ؛ والد عَبْد اللَّه؛ وله صُحْبة.

وفيها: مات مَلِك العرب بالشام؛ الحارث بْن أَبِي شَمِر الغَسَّانيّ، كافرًا. وولي بعده جَبَلة بْن الأَيْهَم.

فَرَوَى أَحْمُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَجْنَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الجُحْشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ إِلَى الْحُارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ وَهُوَ بِالْغُوطَةِ، فَسَارَ مِنَ المدينة في ذي الحجة سنة ست. قال: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُهَيِّئُ الإِنْزَالَ لِقَيْصَرَ، وَهُوَ جَاءٍ مِنْ حَمْصَ إِلَى إيلِيّاءَ؛ إِذْ كَشَفَ اللَّهُ عنه جنود فارس؛ تشكرا لللهِ. فَلَمَّا قَرَأ الْكِتَابَ رَمَى بِهِ؛ وَقَالَ: وَمَنْ يَنْزِعُ مِنِي مُلْكِي؟ أَنَا سَائِرٌ إِلَيْهِ بِالنَّاسِ. ثُمُّ عَرَضَ إِلَى اللَّيْلَ، وَأَمَرَ بِالْخُيْلِ تُنْعَلُ، وَقَالَ: أَخْبِرُ اللهِ عَلَى اللَّيْلَ، وَأَمَرَ بِالْخُيْلِ تُنْعَلُ، وَقَالَ: أَخْبِرُ صَاحِبَكَ بِمَ تَرَى. فَصَادَفَ قَيْصَرُ بِإِيلِيَّاءَ وَعِنْدَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَتَبَ قَيْصَرُ إليه: أَن صَاحِبَكَ بِمَ تَرَى. فَصَادَفَ قَيْصَرُ بِإِيلِيَّاءَ وَعِنْدَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " بَادَ مُلْكُهُ ". لا يسير إِلَيْهِ، وَاللَّهَ عَنْهُ، وَوَافِ إِيلِيَّاءَ. قَالَ شُجَاعً: فَقَدِمْتُ، وَأَخْبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " بَادَ مُلْكُهُ ". ويُقَالَ: حَجَّ الناس عَتَّاب بْن أَسِيد أَمِيرُ مُكَ، وقيل: حجَّ الناس أَوْزَاعًا.

حكاهما الواقديّ. والله أعلم.

(£11/1)

#### -السنة التاسعة

قِيلَ: فِي ربيع الأول بَعَث رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيشًا إلى القرَطَاء، عليهم الضحَّاك بْن سُفْيَان الكِلابيّ، ومعه الأَصْيَد بْن سَلَمَةَ بْن قُرْط. فلقوهم بالزُّجِّ، زجَّ لاوة. فدعوْهم إلى الْإِسْلَام، فَأَبَوْا. فقاتلوهم فهزموهم. فَلحِق الأصْيَد أَبَاهُ سَلَمَةَ، فدعاه إلى الْإِسْلَام وأَعطاه الأمان، فسبَّه وسبَّ دينه. فعَرْقَب الأَصْيَد عُرْقوبِيُّ فَرَسه. ثمِّ جاء رَجُل من المسلمين فقتل سلمة. ولم يقتله ابنه.

وفي ربيع الآخر، قِيلَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلغه أَنّ ناسًا من الحبشة تراآهم أهُل جُدَّة. فبعث النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علقمة بن مجزز المدلجي في ثلاثمائة، فانتهى إلى جزيرةٍ فِي البحر، فهربوا مِنْهُ.

وفي ربيع الآخر سريّة عليَّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأرضاه إلى الفلس؛ صنم طبئ؛ ليهدمه، فِي خمسين ومائة رَجُل من الأنصار، عَلَى مَائة بعير وخمسين فرسًا، ومعه راية سوداء، ولواء أبيض. فَشنّوا الغارة عَلَى مَجَلّة آل حاتِم مَعَ الفجر، فهدموا الفُلْس وخرّبوه، وملؤوا أيديهم من السَّبِي والنَّعَم والشَّاء. وفي السّبِي أخت عَدِيّ بْن حاتم. وهرب عديّ إلى الشام. وفي هذه الأيام كانت سريّة عُكّاشة بْن مِجْصَن إلى أرض عُذْرة.

ذكر هذه السَّرايا شيخُنا الدِّمْياطيّ في مختصر السيرة. وأظنّه أَخَذه من كلام الواقديّ.

وَفِي رَجَبٍ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَسِيرِهِ إلى تبوك على أصحمة النجاشي، صاحب الحبشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَأَصْحَمَةُ بِالْعَرَبِيّ: عَطِيَّةٌ. وَكَانَ

(£19/1)

قَدْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ مَاتَ أَخْ لَكُمْ بِالْحَبَشَةِ ". فَخَرَجَ بِجِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَصَفَّهُمْ، وَصَلَّى عَلَيْه. عَلَيْه.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

وَيُكْتَبُ هُنَا الْخَبَرُ الذي في السيرة قبل إسلام عمر.

#### وفي رجب غزوة تبوك

قَالَ ابن إِسْحَاق، عَنْ عاصم بن عمر، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَوْمٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلّما كَانَ يخرج فِي غزوة إلّا أظهر أَنَّهُ يريد غيرها، إلّا غزوة تَبُوك فإنه قَالَ: أيها النّاس، إنّي أريد الرُّوم. فأَعْلَمَهُمْ. وذلك فِي شدّة الحرّ وَجَدْبٍ من البلاد. وحين طابت الشِّمار؛ والناس يحبّون المقام في ثمارهم.

فبينا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يوم فِي جَهازه، إذْ قَالَ للجَدِّ بْن قَيْس: " يا جَدّ، هَلْ لَكَ فِي بنات بني الأَصْفَر؟ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لقد علم قومي أنّه ليس أحدٌ أشدّ عُجْبًا بالنِّساء منيّ. وإنيّ أخاف إنْ رأَيتُ نساء بني الأَصْفَر أَن يَفْتِنِّي، فائذنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فأعرض عنه رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: " قد أَذنتُ لك ". فنزلت {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثَذَنْ لِي وَلا تَفْتِي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} قَالَ: وقال رَجُل من المنافقين: {لا تَنْفِرُوا فِي الحُرِّ}. فنزلت: {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا}. ولم على مائتي بعير.

(£Y+/1)

قال عمرو بن مرزوق: حدثنا السَّكَنُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ فَرْقَدٍ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: شَهدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَثَّ عَلَى جَيْش الْغُسْرَةِ، قَالَ: فَقَامَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قال: شهدت رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم وحت على جيشِ العسرةِ، قال: فقام عثمان رضِيَّ الله عنه قفال: يا رسول اللهِ، عَلَيَّ مِائَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَاكِمَا فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: ثُمُّ حَثَّ ثَانِيَةً، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ ثَلَاثُمِاتَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَاكِمَا فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ حَضَّ – أَوْ قَالَ: حَثَّ – الثَّالِثَةَ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ ثَلَاثُمِاتَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا

وَأَقْتَاكِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَنَا شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: " مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ ". أَوْ قَالَ: بَعْدَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ السَّكَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ.

وَقَالَ ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ مَوْلاهُ، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفِ دِينَارِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَفَرَّغَهَا فِي حِجْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا

وَيَقُولُ: " مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ ". قَالْهَا مِرَارًا.

وَقَالَ بريد عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ – صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلاَنَ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهْيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ .. وذكر الحديث. متفق عليه.

وقال: وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ بِالصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَنْفَقُوا احْتِسَابًا. وَأَنْفَقَ رِجَالٌ غَيْرُ مُخْتَسِبِينَ. وَحَمَلَ رِجَالٌ من فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَبَقِيَ الْمُسْلِمِينَ وَبَقِيَ أَنْفَقُوا احْتِسَابًا. وَأَنْفَقُ رِجَالٌ غَيْرُ مُخْتَسِبِينَ. وَحَمَلَ رِجَالٌ من فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَبَقِيَ أَنْفَقُ وَعَمَدَقَ عَمْرُ عِلْقَ أُوقِيَّةٍ، وَتَصَدَّقَ عَمْرُ عِلْقَ عَمْرُ عِلْقَ أُوقِيَّةٍ، وَتَصَدَّقَ عَاصِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: " هَلْ تَرَكْتَ لأَهْلِكَ شَيئًا؟ " قَالَ: نَعَمْ أكثر مما أنفقت

(£ Y 1/1)

وأطيب. قال: كم؟ قَالَ: مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الرِّزْقِ والخير. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ إِنَّ رِجَالا أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ البكاؤون، وهم سبعة منهم مِنَ الأَنْصَارِ: سَالِمُ بْنُ عُمْرِ، وَعُمْرُو بْنُ الْحُمُوم، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفِّلِ؛ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عُمْرُو الْمُولِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْعِرْبَاصُ بْنُ سَارِيَةَ الْفَزَارِيُّ. فَاسْتَحْمَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا عَبْدُ اللَّهِ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْعِرْبَاصُ بْنُ سَارِيَةَ الْفَزَارِيُّ. فَاسْتَحْمَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا عَمْرُو لَقِي أَبَا لَيْلَى وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ وَهُمَا يَبْكِيَانِ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمَا؟ فَقَالاً: جِنْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلْنَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْمُرْوِحِ. فَأَعْطَاهُمَا نَاضِحًا لَهُ فَارْتَكَلاهُ وَزَوْدَهُمَا شَيْئًا مِنْ لَهَى وَلَيْ وَعَلْمَ فَا يَعْمِلُنَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْمُرْوِحِ. فَأَعْطَاهُمَا نَاضِحًا لَهُ فَارْتَكُلاهُ وَزَوْدَهُمَا شَيْئًا مِنْ لَهَى وَسَلَّمَ لِيَعْوَلَا عَنْدَهُ مَا يَعْمِلُنَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى اللَّهُمُ إِنَّكَ عَلْ اللَّهُمُ إِنَّكَ لَهُ فَارْتَعَلَامُ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَ إِنَّكَ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَطْلِمَةٍ أَصَابَنِي عِمَا فِي مَالٍ أَوْ عَرْضٍ. مُّ أَصْبَحَ مَعَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ هَذَهِ اللَّيْلَةَ؟ " فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ. مُّ الْمُتَصَدِقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ " فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ. مُّ الْمُتَصَدِقُ هَوْ الْهُولِي نَافُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ إِنَى الْمُتَصَدِقُ فَو الْمُتَعَبِتُ فِي الرَّكَةِ الْمُتَعَبِدُ فِي الرَّوْلَةِ الْمُتَعَبِعُ فِي الرَّوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْشِرْهُ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُعَمِّدٍ بِيَتِي فَلَا لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

{وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ} فاعْتَذَرُوا فَلَمْ يَعْذِرْهُمُ اللَّهُ. فَلَكَرَ أَضُّمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ.

قَالَ: وَقَدْ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْطَأَتْ بِمِمُ النِّيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى تَخَلَّفُوا عَنْ غَيْرِ شَكِّ وَلا ارْتِيَابٍ، مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَخُو بَنِي سَلَمَةَ، وَمُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو بَنِي وَاقِفٍ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ أَخُو بَنِي سَالِم بْنِ عَوْفٍ. وَكَانُوا رَهْطَ صدق.

(£ T T/1)

ثُم خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخُمِيسِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ مُحُمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ. فَلَمَّا خَرَجَ ضَرَبَ عَسْكَرَهُ عَلَى ثَبِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَمَعَهُ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلاثِينَ ٱلْفًا مِنَ النَّاسِ. وَضَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابن سلول عسكره على ذي حدة عسكره أَسْفَلَ مِنْهُ، وَمَا كَانَ فِيمَا يَزْعُمُونَ بأَقَلَ الْعَسْكَرِيْنِ.

فَلَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَنَلْفَ عَنْهُ ابْنُ سَلُولٍ فِيمَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَهْلِ الرَّيْبِ. وَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِقَامَةِ فِيهِمْ، فَأَرْجَفَ بِهِ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا: مَا خَلَّفَهُ إِلا استثقالا له وتخففا مِنْهُ. فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ، أَخَذَ عَلِيٌّ سِلاحَهُ ثُمُّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو نَازِلِّ بِالْمُنَافِقُونَ أَنَّكَ إِنَّا خَلَفْتَنِى تَسْتَقْقِلُنِي وَتَخَفَّفُ مِنِي. قَالَ: " كَذَبُوا، وَلَكِنْ حَلَّفْتُكَ لِمَا تَرَكْتُ بِالْمُنَافِقُونَ أَنَّكَ إِنَّا حَلَّفْتَنِى تَسْتَقْقِلُنِي وَتَخَفِّفُ مِنِي. قَالَ: " كَذَبُوا، وَلَكِنْ حَلَّفْتُكَ لِمَا تَرَكْتُ وَلِالْمَا فَعُلِي وَأَهْلِكَ، أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي عِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلا أَنَّهُ لا نبي بعدي ". فرجع إلى وَرَائِي، فَارْجِعْ فَاخْلُفْنِي فِي أَهْلِكَ، أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي عِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلا أَنَّهُ لا نبي بعدي ". فرجع إلى المُنافِقُونَ أَنْ تَكُونَ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَأَهْلِكَ، أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي عِنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلا أَنَّهُ لا نبي بعدي ". فرجع إلى المهذبة.

وأخرجا في الصحيحين من حديث الحكم بن عتيبة، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ قَالَ: " أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ". وَرَوَاهُ عَامِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ أَبِيهِمَا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ، جَعَلَ لَا يَزَالُ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَخَلَّفَ فُلانٌ. فَيَقُولُ: " دَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ، وَإِنْ يَكُ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ ". حَتَّى قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَخَلَّفَ أَبُو ذَرٍ وَأَبْطَأَ بِهِ بَعِيرُهُ، فَقَالَ: " دَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بكم، وإن يكن غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ ". فَتَلَوَّمَ أَبُو ذَرٍ بعيره فلما أبطأ عَلَيْهِ أَخَذَ مَتَاعَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، مُمَّ

(£ T T / 1)

حَرَجَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشِيًا. وَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بَعْضِ مَنَازِلِهِ، وَنَظَرَ نَاظِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ هذا لرجل يَمْشِي عَلَى الطَّرِيقِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا ذَرٍ ، يَمْشِي وَحُدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، تَأَمُّلُهُ الْقَوْمُ قَالُوا: هُوَ وَاللّهِ أَبُو ذَرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا ذَرٍ ، يَمْشِي وَحُدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ اللّهُ أَبَا ذَرٍّ ، يَمْشِي وَحُدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيَعْفِلُ وَيَ إِلَى الرَّبَلَةِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ اللّهُ أَبَا ذَرٍّ ، يَمْشِي وَحُدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيَعْفِلُ وَيَ إِلَى الرَّبَلَةِ فَلُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ. فَاطَّلَعَ فَاعْسِلايي وَكَفِيّايِي وَصَعَايِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَولُ رَكْبٍ يَمُرُونَ بِكُمْ فَقُولُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ. فَاطَّلَعَ وَعُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِينِ وَكَفِيّانِي وَصَعَايِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَولُ رَكْبٍ يَمُرُونَ بِكُمْ فَقُولُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ فَلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَبُو ذَرٍ . فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ خَلَّى كَوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ الللهُ أَبَا ذَرٍّ، يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ الللهُ أَبَا ذَرٍّ، يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُعْوِلَهُ بِنَفُوهِ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ الللهُ أَبَا ذَرٍّ، يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَهُولُ اللهُ وَحْدَهُ، وَيُعْرَفُ اللهُ أَبَا ذَرٍّ ، فَيَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ الللهُ أَبَا ذَرٍّ ، يَعْفُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَبَا ذَرِ اللهُ اللهُ أَبَا ذَرِ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلِهُ اللهُ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَلَقُولُوا اللهُ اللّهُ أَبَا ذَوْدَ اللهُ اللهُ أَلِهُ الللهُ أَلَالَ اللهُ الللهُ

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بكر، أن أبا خيثمة، آَحَدَ بَنِي سَالِي، رَجَعَ – بَعْدَ مَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا – إِلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍ، فَوَجَدَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ فِي حَائِطٍ قَدْ رَشَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَرِيشَهَا، وَبَرَّدَتْ لَهُ فِيهِ مَاءً، وَهَيَّاتْ لَهُ فِيهِ طَعَامًا. فَلَمَّا دَحَلَ قَامَ عَلَى بَابِ العريش فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ فِي الطَّيِحِ وَالْحِرِّ وَانا في ظل بارد وماء بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء، في مالي مُقِيمٍ؟ مَا هَذَا بِالنَّصَفِ. ثُمُّ قَالَ: لا، وَاللهِ، لا أَدْخُلُ عَرِيشَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَتَى أَنْقَى بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَيِّنَا لِي زَادًا. فَفَعَلَنَا. ثُمَّ قَدَّمَ نَاضِحَهُ فَارْتَكَلَهُ. ثُمُّ حَرَجَ فِي طَلَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَيِّنَا لِي زَادًا. فَفَعَلَنَا. ثُمَّ قَدَّمَ نَاضِحَهُ فَارْتَكَلَهُ. ثُمُّ حَرَجَ فِي طَلَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْمُ وَسُلَمَ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْمَ لَ لَهُ عَلَى اللهُ عَيْهُ وَلَى اللهُ عَيْهُ وَلَاللهَ اللهُ عَيْمَ لَلهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَيْمُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ ال

وقال ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة. وقاله موسى بن عقبة. فذكرا نُخُوًا مِنْ سِيَاقِ ابْن إِسْحَاقَ.

وقال مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: فِي قوله تعالى {اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ}، قَالَ: خرجوا فِي غزوة تبوك، الرَّجُلان والثَّلاثة عَلَى بعيرٍ، وخرجوا فِي حرِّ شديدٍ، فأصابهم يوما عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم ليعصروا أَكْرَاشها ويشربوا مَاءها. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، فَنَوْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، فَنَوْدَ الْقَوْمِ، حَتَّى هَمَّ أَحَدُهُمْ بِنَحْر بَعْض حَمَائِلِهِمْ .. الْحُدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ شَكَّ الْأَعْمَشُ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزُوةٍ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ عَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِبَتْ لَنَا فَنَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَا. فَقَالَ: " أَفْعَلُ ". فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِبَتُ لَنَا فَنَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَا. فَقَالَ: " أَفْعَلُ ". فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذُوبَ فِهَ فِيهَا بِلْبَرِّكَةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. فَدَعَا بنِطَعٍ فِبسطه، ثم دعا بفضل أَزوداهم. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفَّ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفَّ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفَ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفْ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكُفَ تَمْ عَلَى النِّعَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ، ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وَعَاءً إِلَّا ملؤوه، وَأَكُوا حَتَى شَيْعُوا، وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَيِّ رَسُولُ الله؛ لا يَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَيِّ رَسُولُ الله؛ لا يَلْقَى

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ، حَتَّى ظَنَتًا أَنَّ رَقِياً سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيذهب يلتمس

(£ 70/1)

الرجل، فلا يرجع حتى يظن أن رقبته سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللهَ لَنَا. قَالَ: " أَتَّحِبُ ذَلِكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللهَ لَنَا. قَالَ: " أَتَّحِبُ ذَلِكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَرَفْعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُرْجِعُهُمَا حَتَّى قَالَتِ السماء فأظلت ثم سكبت، فملؤوا مَا مَعَهُمْ. ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنَظْرُ فَلَمْ نَجَدْهَا جازت الْعَسْكَرَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ عَسَنَّ

وَقَالَ مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مْ، لَا يُصِيبُكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَعُمْ "؛ يَعْنِي هَوُلَاءِ القوم المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَعُمْ "؛ يَعْنِي أَصْحَابَ الْجِهْرِ.

وَقَالَ سليمان بن بلال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحِّجْرَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ بِنْوِهَا، وَلا يَسْتَقُوا مِنْهَا. فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيُرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُمَا الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِم مِثْلُ الأَوَّلِ مِنْهُمَا.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عبد الله: أن النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِبْرَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا الْمَاءَ، وَيَعْلِفُوا الإِبلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرُهُم أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِنْرِ الَّتِي كانت الناقة ترده. أَخْرَجَهُ

مُسْلمٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرُهُ أَغَّمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ والعشاء فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمُّ دَخَلَ ثُمُّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ والعشاء

(£ 77/1)

جَمِيعًا. ثُمُّ قَالَ: أَنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسُّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَى آتِيَ. قَالَ: فجنناها وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِصُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَأَفُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ، ثُمُّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، قَليلًا مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ، ثُمُّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، قَالِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ، ثُمُّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، قَاسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ، ثُمُّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ. ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ وَهُمْهُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُمَا قَدْ مُلِئَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! يُوشِكُ يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُمَا قَدْ مُلِئَ

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخِي، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُيْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْرُصُوهَا. فَحَرَصْنَاهَا وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أُوسُقٍ. وَقَالَ: أَحْصِيهَا حَتَى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَحَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أُوسُقٍ. وَقَالَ: أَحْصِيهَا حَتَى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَانْطَلَقْنَا حَتَى قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَتَهُبُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ وَفَلَاهُ ". فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طبئ. وَجَاءَ ابْنُ الْعَلْمَاءِ صَاحِبُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ فَلْيَشُونَ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَعْلَةً بَيْضَاءَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَقُ رَبِحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْدَى لَهُ بُودًا. ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِينَةِ . فَقَالَ: " إِنِي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلُيْسُوعٌ ". فَخَرَجْنَا حَتَى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمُدِينَةِ. فَقَالَ: " هَذِهِ طَابَةٌ، وَهَذَا أَحُدٌ وَلُعُونَ عَلَى الْمُدِينَةِ. فَقَالَ: " هَذِهِ طَابَةٌ، وَهَذَا أَحُدٌ وَلَا عَلَى الْمُدِينَةِ . فَقَالَ: " هَذِهِ طَابَةٌ، وَهَذَا أَحُدِي نُعُوم.

 $(\xi YV/1)$ 

وقال ابن إسحاق: حدثني عبد لله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَشْرَبُوا مِنْ مائها، ولا توضؤوا مِنْهُ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ مِنْهُ فَاعْلِفُوهُ الإِبِلَ، وَلا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ". فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ، إلا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَالِيَهُ فَوْهُ الإِبِلَ، وَلا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ". فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ، إلا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ؛ حَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحِاجَتِهِ وَالآخَرُ لِطَلَبِ بَعِيرٍ لَهُ. فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَإِنَّهُ خُنِقَ عَلَى مَذْهَبِهِ، وأما الآخر فاحتملته الربح حتى طرحته بجبلي طيئ. فأخبر بذلك رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَمَّ أَغُكُمْ؟ ثُمُّ دَعَا لِلَّذِي أُصِيبَ عَلَى مَذْهَبِهِ فَشَفِي. وَأَمَّا الآخَرُ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قدم من تبوك. هذا مُرْسَلٌ مُنْكَرٌ.

وَقَالَ ابْن وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ، فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثُ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَيِّ حَيِّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ، فَقَالَ: " هَذِهِ

قِبْلَتْنَا ". ثُمُّ صَلَّى إِلَيْهَا. فَأَقْبَلْتُ، وَأَنَا غُلَامٌ، أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَقَالَ: " قَطَعَ صَلَاتَنَا، قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ ". قَالَ: فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ غِرْاَنَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ غِمْرَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ مُقْعَدًا بِتَبُوكَ. فَقَالَ: مَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ ". فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهِمَا بَعْدُ. أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ يُصَلِّي. فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ ". فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهِمَا بَعْدُ. أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفي، قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كُنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَقَالَ: " يَا بَعْدُ، فَقَالَ: " يَا بَعْدُ، فَقَالَ: " يَا بَعْدُ، أَنْ فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا بَعْدُ، أَنْ مَا لِي أَرْهَا طَلَعت بِضِيَاءٍ وَنُورٍ لَمُّ أَرَهَا طَلَعَتْ فِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا بَعْدُ أَنَى جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا بَعْدُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا فَعْدُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا أَنْ وَالْهُ لَهُ أَنْ وَلَا لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا أَنْهَا عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ إِلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ: " يَا عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعِلْ الْعَلَاءُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَا

(£ YA/1)

طَلَعَتْ فِيمَا مَضَى؟ " فَقَالَ: ذَاكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيَّ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ الْيَوْمَ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ أَلْفِ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ. قَالَ: " وَفِيمَ ذَاكَ؟ " قَالَ: كَانَ يُكْثِرُ قِرَاءَةَ {قل هو الله أحد} بالليل وَالنَّهَارَ، وَفِي مُمْشَاهُ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ، فَهَلْ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَقْبِضَ لَكَ الْأَرْضَ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ. الْعَلاءُ مُنْكُرُ الْحُدِيثِ وَاهٍ، وَرَوَاهُ الْخُسَنُ الزَّعْفَرَائِيُّ، عَنْ يَزِيدَ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ محمد: حدثنا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عبيد، عن الحسن، أن معاوية بن مُعَاوِيَةَ الْمُزَيِّ تُوُفِّيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي جِنَازَةِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَيِّ؟ قَالَ: نعم. فقال: هكذا؛ ففرج له عن الجُبَالَ وَالآكَامَ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَمَعَهُ جِبْرِيلُ فِي سَبْعِينَ أَلْفِ مَلَكٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا جَبْرِيلُ مِ بلغ هذا؟ قَالَ: يَا صَلَّى اللَّهُ أَحَدٌ }، كَانَ يَقْرَؤُها قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا. مُرْسَلٌ.

وَقَالَ ابْنُ جَوْصَا، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ، وَأَبُو الدحداح أحمد بن محمد – واللفظ له – قالوا: حدثنا نوح بن عمرو بن حوي السكسكي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الأَهْائِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَبَطَ جِبْرِيلُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِتَبُوكَ فَقَالَ: احْصُرْ جِنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَيِّةِ. فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَبَطَ جِبْرِيلُ فِي سبعين أَلفا من الملائكة، فَوَصَعَ جَنَاحَهُ عَلَى الجُبْالِ فَتَوَاضَعَتْ حَتَّى نَظُرُوا إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلُ وَالْمَلائِكَةُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: " يَا جِبْرِيلُ، بِمَ أَدْرَكُ مُعَاوِيَةُ بن معاوية هذه المنزلة من الله؟ " قَالَ: بِقِرَاءَةِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلُ وَالْمَلائِكَةُ، فَلَمَّا وَقَاعِدا وراكبا وماشيا.

قلت: ما علمت فِي نُوحٍ جَرْحًا، وَلَكِنَّ الحُّدِيثَ مُنْكَرٌ جِدًّا، ما أعلم أحدا تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَصْلا عَنْ بَقِيَّةَ. وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ حِبَّانَ حَدِيثَ الْعَلاءِ، وَقَالَ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلا أَحْفَظُ فِي الصحابة من

 $(\xi \Upsilon 9/1)$ 

يُقَالُ لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. وَقَدْ سَرَقَ هَذَا الْحَدِيثَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَرَوَاهُ عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ.

وَقَالَ غُثْمَانُ بْنُ الْمَيْثَمِ المؤذن: حدثنا تَحْبُوبُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحُمَّدُ، مَاتَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمُزَيِّ، أَفَتُحِبُّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ شَجَرَةٍ وَلا أَكَمَةٍ إِلا تَضَعْضَعَتْ

لَهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك. قلت: " يا جبريل، بم نال هذا؟ " قال: بِحُبِّهِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يَقْرَؤُهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا وَذَاهِبًا وَجَائِيًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ. مَخْبُوبٌ مَجْهُولٌ، لا يُتَابَعُ عَلَى هَذَا.

قَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، يَعْنِي مِنْ يَوْمِ الْحِجْرِ، وَلا مَاءَ مَعَهُمْ، دَعَا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارسل اللهُ سَحَابَةً، فَأَمْطَرَتْ حَتَّى ارْتَوَى النَّاسُ. فَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: هَلْ كَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ النِّفَاقَ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ، لَقَدْ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ؛ لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحِجْرِ مَا كَانَ؟ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَقُولُ: وَيُحْكَ، هَلْ بَعْدَ هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَقُولُ: وَيُحْكَ، هَلْ بَعْدَ هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: سَحَابَةً سَائِرَةً سَائِولُهُ سَائِرَةً سَائِوا فَا أَنْفُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِعَةً سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِعَةً سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِرَةً سَائِعَةً سَائِرَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِرَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِرَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِرَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِوا الللّهُ السَائِوا اللّهُ السَائِةُ السَائِةُ سَائِهُ السَائِةً سَائِعَةً سَائِةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِعَةً سَائِةً سَائِعَ سَائِةً سَائِةً سَائِةً سَائِهُ سَائِةً سَائِةً سَائِهُ سَائِةً سَائِهُ س

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارَ، فَصَلَّتْ نَافَتُهُ، فَحَرَجَ أَصْحَابُهُ فِي طَلَبِهَا. وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ حَرْمٍ، وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًّا. وَكَانَ فِي رَحْلِهِ زَيْدُ بْنُ اللَّصَيْتِ الْقَيْنُقَاعِيِّ وَكُانُ مِنْافِقًا. فَقَالَ زَيْدٌ، وَهُوَ فِي رَحْلِ عُمَارَةَ: أَلَيْسَ يَرْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ نِيِّ، وَيُخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَهُوَ لا يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ؟ فَقَالَ مِنْافِقًا. فَقَالَ زَيْدٌ، وَهُوَ فِي رَحْلِ عُمَارَةَ أَلَيْسَ يَرْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ نِيِّ، وَيُخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَهُوَ لا يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُمَارَةُ عِنْدَهُ: " إِنَّ رَجُلا قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكِيْ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلا مَا عَلَمَنِي اللَّهُ. وَقَدْ دَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُمَارَةُ إِلَى رَجُلا قَالَ كَذَا وَكِذَا وَلِيْ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلا مَا عَلَمَنِي اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ، وَعُمَارَةُ إِلَى رَجُلا فَلَ كَذَا وَلَا عَلَى مَا عَلَمُ فَا أَعْلَمُ إِلا مَا عَلَمُ وَسُلَّمَ عُمَارَةُ إِلَى رَجُلا فَقَالَ: عَلَيْهِ وَكَالًا الْوَادِي فِي هَذَا الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا، وقد حبستها شجرة بزمامها ". فذهبوا فجاؤوا بِهَا. فَذَهَبَ عُمَارَةُ إِلَى رَحُلِهِ فَقَالَ:

(£ 1 · /1)

عَجَبٌ مِنْ شَيْءٍ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنفا، من مَقَالَةٍ قَائِلٍ أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَنْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ فِي رَحْلِ عُمَارَةً، وَلَا يَخْصُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدٌ، وَاللَّهِ، قَالَ هَذِهِ الْمُقَالَةُ قَبْلَ أَن تأتي. فَأَقْبَلَ عُمَارَةُ عَلَى زَيْدٍ يَجُأُ فِي عُنُقِهِ، وَيَقُولُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ فِي رَحْلِي لَدَاهِيَةً وَمَا أَشْعُرُ. اخْرُجْ أَيْ عَدُو اللَّهِ مِنْ رَحْلِي. فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ زَيْدًا تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ رَهْطٌ، مِنْهُمْ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمُحْشَنُ بْنُ خُمَيِّرٍ؛ يُشِيرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى تَبُوكَ، فَقَالَ بَعْصُهُمْ لِبَعْضِ: أَتَحْسَبُونَ جِلادَ بَنِي الأَصْفَرِ كَقِتَالِ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟ وَاللَّهِ لَكَأَنَّا بِكُمْ غَدًا مُقَرَّنِينَ فِي الْجَبَالِ؛ إِرْجَافًا وَتَرْهِيبًا لِلْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ مُحْشَنُ بْنُ حُمَيِّرٍ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَيِّ أُقَاضَى عَلَى أَنْ يُضْرَبَ كُلِّ مِنَّا مِائَةَ جَلْدَةً، وَأَنَّا نَعْضُكُ أَنْ يُضْرَبَ كُلِّ مِنَّا مِائَةَ جَلْدَةً، وَأَنَّا نَنْظُلِتُ أَنْ فِينَا قُرْآنٌ لِمَقَالَتِكُمْ هَذِهِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا بَلَغَنِي، لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَدْرِكِ القوم، فإنهم قد احترقوا، فَسَلْهُمْ عَمَّا قَالُوا، فَإِنْ أَنْكُرُوا فَقُلْ: بَلَى، قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ عَمَّارٌ، فَقَالَ ذَلِكَ لَهُمْ. فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَذِرُونَ. فَقَالَ وَلِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. فَنَزَلَتْ: { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون}. فَقَالَ مُخْشِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَدَ بِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْمُ أَي عَنْهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ عَلْسَ بُعْنِي { إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ }. فَتسَمَّى عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَقْتُلَهُ

(ET1/1)

شَهِيدًا لا يُعْلَمُ بِمَكَانِهِ. فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ.

وَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ، أَتَاهُ يُحَنَّةُ بْنُ رُؤْبَةَ صَاحِبُ أَيْلَةَ، فَصَا لَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعَلَاهُ الْجُزْيَةَ، وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ فَأَعْطَوْهُ الْجُزْيَةَ. وكتب لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غزوته تِلْكَ تبوكًا ولم يتجاوزها. وأقام بضع عشرة ليلة. يعنى بتبوك.

وقال يحيى بْن أَبِي كثير، عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَوْبان، عَنْ جَابِر، قَالَ: أقام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يومًا يَقْصُرُ الصّلاة. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. وإسناده صحيح.

فائدة: قَالَ ابن إِسْحَاق: أعطى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُل أَيْلة بُرْدَةً مَعَ كتابه، فاشتراها منهم أَبُو الْعَبَّاس عَبْد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ – يَعْنى السَّفَّاحَ – بِثَلاثِمَائَةِ دِينَارِ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَالِدَ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ؛ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ، وَكَانَ مَلِكًا عَلَى دُومَةَ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِدٍ: إِنَّكَ سَتَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ. فَخَرَجَ حَالِدٌ حَقَّ إِذَا كَانَ مِنْ حِصْبِهِ مَنْظُرُ الْعَيْنِ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ صَافِيَةٍ، وَهُو عَلَى سَطْحٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ: هَلْ رَأَيْتَ مِثْلَ هَذَا قَطُّ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ. قَالَتْ: فَمَنْ سَطْحٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ: هَلْ رَأَيْتَ مِثْلَ هَذَا قَطُّ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ. قَالَتْ: فَمَنْ يَرُّكُ مِثْلُ مَثْلُ هَذَا؟ قَالَ: لا أَحَدُ. فَنَزَلَ فَأَمَرَ بِفَرَسِهِ فَأُسْرِجَ، وَرَكِبَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فِيهِمْ أَخُوهُ حَسَّانٌ. فَتَلَقَّتُهُمْ خَيْلُ يَرْتُولُ فَأَمَرَ بِفَرَسِهِ فَأُسْرِجَ، وَرَكِبَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فِيهِمْ أَخُوهُ حَسَّانٌ. فَتَلَقَتْهُمْ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتُهُ وَقَتَلُوا أَخَاهُ. وَقَلِمُوا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتُهُ وَقَتَلُوا أَخَاهُ. وَقَالِمُوا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَاخَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَاخَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَاخَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ لُكُوهُ مُوا لِهُ عَلَى وَلَا لَعُلُوا أَنْهُ لَا لَا لَيْلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَاخَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ كَالْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ

فائدة: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ التُّعْمَانِ السَّكُونِيِّ قَالَ: خَرَجَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ خَيْلَكَ انْطَلَقَتْ فَخِفْتُ عَلَى أَرْضِي، فَاكْتُبْ لِي كِتَابًا وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ خَيْلَكَ انْطَلَقَتْ فَخِفْتُ عَلَى أَرْضِي، فَاكْتُبْ لِي كِتَابًا

(£ 4 7 / 1)

فَإِنِّ مُقِرِّ بِالَّذِي عَلَيَّ. فَكَتَبَ لَهُ. فَأَخْرَجَ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ مِمَّا كَانَ كِسْرَى يَكْسُوهُمْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اقْبَلْ عَنِي هَذَا هَدِيَّةً. قَالَ: " اوْجَعْ بِقَبَائِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَلْبَسُ هَذَا أَحَدٌ إِلا حُرِمَهُ فِي الآخِرَةِ ". فَشَقَّ عَلَيْهِ أَنْ رَدَّهُ. قَالَ: " فَادْفَعْهُ إِلَى عُمَرَ ". فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي أَمْرٌ؟ فَصَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَصَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، ثُمُّ قَالَ: " مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ، وَلَكِنْ تَبِيعُهُ وَتَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ ".

وَقَالَ ابْنُ لَمِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوِدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: وَلَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلا إِلَى الْمَدِينَةِ، بَعَثَ خَالِدًا فِي أَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَارِسًا إِلَى أَكَيْدِرِ دُومَةِ الجُنْدَلِ، فَلَمَّا عَهِدَ إِلَيْهِ عَهْدَهُ، قَالَ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِدُومَةِ الجُنْدَلِ وَفِيهَا أَكَيْدِرِ، وَإِمَّا نَأْتِيهَا فِي عِصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: " لَعَلَّ اللَّهَ يَكْفِيكُهُ ". فَسَارَ خَالِدٌ، عَقَّ إِذَا دَنَا مِنْ دُومَةَ نَزَلَ فِي أَدْبَارِهَا. أَكَيْدِرِ، وَإِمَّا نَأْتِيهَا فِي عِصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: " لَعَلَّ اللَّهَ يَكْفِيكُهُ ". فَسَارَ خَالِدٌ، عَلَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُومَةَ نَزَلَ فِي أَدْبَارِهَا. فَلَكَا اللَّهُ مُعْلَى فَرَاتُ الْبَقَرُ حَتَّى جَعَلَتْ تَعْتَكُ بِبَابِ الْحِصْنِ، وَأَكَيْدَرُ وَرَكِبَ غِلْمُتُهُ وَأَهْلُهُ، فَطَلَبَهَا. حَتَّى مَرً كِاللَّيْلَةِ فِي اللَّحْمِ. فَعَالَ ثَأَرَكُ اللَّيْلَةِ فِي اللَّحْمِ. فَعَالَ ثَرَاتُ الْبَقُرُ عَتَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ، وَرَكِبَ غِلْمَتُهُ وَأَهْلُهُ، فَطَلَبَهَا. حَتَّى مَا عُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ حَتَى دَنا وَأَصْدَابِهِ فَأَخَذُوهُ وَمَنْ مَعَهُ فَأَوْتُقُوهُمْ. ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ لأَكَيْدِرِ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجَرْتُكَ تَفْتَحْ لِي دُومَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَالْطَلَقَ حَتَى دَنا مَنْ مَعُهُ فَأَوْتُقُوهُمْ. ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ لأَكُوهُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ خَالِدِ: أَيُهُا الرَّجُلُ مُعْدَى اللَّهُ لأَفْتَحَلَ اللَّهُ لأَعْتَحَلَ اللَّهُ لأَعْتَحَلَى اللَّهُ لأَقْتَحَلَى اللَّهُ لأَعْتَحَلَى اللَّهُ الْعَلَقَلُ عَالِهُ الْعَلَى اللَّهُ لأَعْتَلَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ لأَعْتَلَ عَلَا لَاللَهُ اللَّهُ الْفَالَ خَالِدَ الْعَلَى اللَّهُ لأَعْلَى اللَّهُ ا

فَأَعْطَاهُمْ ثَمَانِمَائَةٍ مِنَ السَّبِي وَأَلْفَ بَعِيرٍ وَأَرْبَعَمِائَةِ دِرْعٍ وَأَرْبَعَمِائَةِ رُمْحٍ.

وَأَقْبَلَ خَالِدٌ بِأُكَيْدِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ يُحَنَّةُ بْنُ رُؤْبَةَ عَظِيمُ أَيْلَةَ. فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَشْفَقَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ كَمَا بعث إلى أكيدر. فاجتمعا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاضَاهُمَا عَلَى قَضِيَّتِهِ؛ عَلَى دُومَةَ وَعَلَى تَبُوكَ وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهم به كِتَابًا. وَرَجَعَ قَافِلا إِلَى الْمَدِينَةِ.

(£ mm/1)

ثُمُّ ذَكَرَ عُرْوَةُ قِصَّةً فِي شَأْنِ جَمَاعَةِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ هَمُّوا بَأَذِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى كَيْدِهِمْ. وذكر بناء

وذكر ابن إسْحَاق، عَنْ ثقةٍ من بني عَمْرو بْن عَوْفُ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقبل من تبوك حتى نزل بذي أَوَان؛ بينه وبين المدينة ساعةٌ من نهار. وكان أصحاب مسجد الضِّرار قد أَتَوْهُ، وهو يتجهِّز إلى تبوك، فقالوا: قد بَنَيْنا مسجدًا لذي العِلَّة والحاجة واللَّيْلة المَطِيرَة، وإنّا نحبّ أنَّ تأتىَ فتُصَلِّيَ لنا فِيهِ. فقال: إنّى عَلَى جناح سَفَو، فلَوْ رجعنا إنْ شاء اللَّه أَتَيْنَاكُم. فلمّا نَزَلَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذي أوان، أتاه خبرُ السّماء، فدعا مَالِكَ بْن الدُّخْشُم وَمَعْنَ بْن عَدِيّ فقال: انطلِقا إلى هذا المسجد الظَّالِم أَهْلُه فاهْدِمَاهُ وأَحْرِقَاه. فخرجا سريعَيْن حتّى دخلاه وفيه أهله فحرّقاه وهدماه وتفرّقوا عَنْهُ. ونزل فِيهِ من القرآن ما نزل.

وَقَالَ أَبُو الْأَصْبَعْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيِيَ الحراني: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن الْأَعْمَش، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُودُ بِهِ، وَعَمَّارٌ يَسُوقُهُ؛ أَوْ قَالَ: عَمَّارٌ يَقُودُهُ وَأَنَا أَسُوقُهُ؛ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَقَبَةِ، فَإِذَا أَنَا بِاثْنَىٰ عَشَرَ رَاكِبًا قَدِ اعْتَرَضُوهُ فِيهَا، فَأَنْبَهْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَرَخَ كِيمْ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هل عَرَفْتُمُ الْقَوْمَ؟ قُلْنَا: لَا، قَدْ كَانُوا مُلَثَّمِينَ. قَالَ: هَوُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَرَادُوا أَنْ يَرْحُمُونِي فِي الْعَقَبَةِ لِأَقَعَ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَا تَبْعَثُ إِلَى عَشَائِرِهِمْ حَتَّى يَبْعَثَ إِلَيْكَ كُلُّ قَوْمٍ بِرَأْس صَاحِبِهِمْ؟ قَالَ: لَا، أَكْرُهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ الْعَرَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا قَاتَلَ بِقَوْمٍ حَتَّى إِذَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ بِحِمْ أقبل عليهم يقتلهم. ثُمُّ قَالَ: " اللَّهُمَّ ارْمِهمْ بِالدُّبَيْلَةِ ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الدُّبَيْلَةُ؟ قَالَ: " شِهَابٌ مِنْ نَار يَقَعُ عَلَى نِيَاطِ قَلْب أَحَدِهِمْ فَيَهْلِكُ

وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْس بْن عَبَّادٍ، في حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ عَمَّارٍ بْن يَاسِر، أَنَّ حُلَيْفَةَ حَدَّثَهُ، عَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " في أصحابي اثنا

(ETE/1)

عشر منافقا، منهم ثَمَانيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ في سَمّ الْخِيَاطِ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ عَبْدُ الله بن صالح المصري: حدثنا مُعَاوِيَة بْن صالح، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا}، قَالَ: أُنَاسٌ بَنَوْا مَسْجِدًا، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَامِرِ: ابْنُوا مَسْجِدَكُمْ وَاسْتَمِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوة وسلاح، فإيي ذاهب إلى قيصر فآتي بِجُنْدٍ مِنَ الرُّومِ، فَأُخْرِجُ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. فَلَمَّا فرغوا من مسجدهم أموا النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: نُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ. فَنَزَلَتْ {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} الآيَاتِ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَذْكُرُ أَنَّا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، خَرَجْنَا مَعَ الصِّبْيْيَانِ نَتَلَقَّاهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَنا مِنَ الْمَدَينَةِ قَالَ: " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَأَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ". أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ.

#### -أمرُ الذين خلفوا

قَالَ شُعَيب بْن أَبِي حَمْزة، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ: أَنَّ بني قُريَظة كانوا حُلَفاءَ لأَبِي لُبَابة. فاطلَعوا إلَيْه، وهو يدعوهم إلى حُكْم النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: يا أَبَا لُبابة، أتأمرنا أَنَّ نَنْزِلَ؟ فأشار بيده إلى حَلْقِه أَنَّهُ اللَّبْح. فأخبر عَنْهُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك فقال لَهُ: لم تر عيني؟ فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أحسبت أنّ الله غفل عَنْ يدك حين تشير إليهم بَمَا إلى حلقك؟ " فلبث حينا ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاتبٌ عَلَيْهِ.

(£40/1)

ثُمّ غزا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبوكًا، فتخلَّف عَنْهُ أَبُو لبابة فيمن تخلّف. فلمّا قفل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءه أَبُو لُبابة يسلّم عَلَيْهِ، فأعرض عَنْهُ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ففزع أَبُو لُبابة، فارْتَبَط بِسَارية التّوبة، التي عند باب أمّ سَلَمَةَ، سبعًا بين يومٍ وَلَيْلَةٍ، في حرّ شديدٍ، لَا يأكل فيهنّ ولا يشرب قَطْرةً. وقال: لا يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله عليَّ. فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصَّوْتَ من الجهد. ورَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر إلَيْهِ بُكْرةً وعَشِيَّةً. ثمّ تاب اللَّه عَلَيْهِ فنُودي: إنَّ اللَّه قد تاب عليك. فأرسل إِلَيْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُطْلِق عَنْهُ ربَاطه، فأبي أنَّ يطلقه عَنْهُ أحدٌ إِلا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فجاءه فأطلق عَنْهُ بيده. فقال أَبُو لُبابة حين أفاق: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّى أهجر دار قومي التي أَصَبْتُ فيها الذَّنْبَ، وأنتقل إليك فأُسَاكِنك، وإنيّ أَنْخَلِع من مالي صَدَقةً إلى اللّه ورسوله. فقال: " يُجْزئ عنك الثُّلُث ". فهجر دار قومه وتصدّق بثُلث ماله، ثمّ تاب فلم يُرَ منه بعد ذَلِكَ في الْإِسْلَام إلّا خَيْر، حتّى فارق الدنيا. مُوْسَل. وقال ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله {اعْتَرَفُوا بِذُنُوكِمْ} قَالَ: هُوَ أَبُو لبابة، إذ قَالَ لقريظة مَا قَالَ، وأشار إلى حلقه بأن محمدا يذبحكم إنَّ نزلتم عَلَى حكمه. وزعم مُحُمَّد بْن إِسْحَاق أن ارتباطه كَانَ حينئذ. ولعله ارتبط مرتين. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذنوبهم} قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَلَمَّا حَضَرَ رُجُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَقَ سَبْعَةٌ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِسَوَارِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَمَرُّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو لَبَابَةَ وَأَصْحَابٌ لَهُ تَخَلَّفُوا عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى تُطْلِقَهُمْ وَتَعْذِرَهُمْ. قَالَ: " وَأَنَا أُفْسِمُ بِاللَّهِ لا أُطْلِقُهُمْ وَلا أَعْذِرُهُمْ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُهُمْ، رَغِبُوا عَنَّى وَتَخَلَّفُوا عَنِ الْغَزْوِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ". فَلَمَّا بَلَغَهُمْ ذَلِكَ قَالُوا: وَنَحْنُ لا نُطْلِقُ أَنْفُسَنَا حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُنَا. فَأَنْزِلَتْ {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوكِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَاحًّا وَآخَرَ سَيّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يتوب عليهم}،

(547/1)

وعسى مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ.

فَلَمَّا نَزَلَتْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَطْلَقَهُمْ وَعَذَرَهُمْ. وَنَزَلَتْ إِذْ بَذَلُوا أَمْوَالْهُمْ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا}. وَرَوَى نَحْوَهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، عَن ابْن عَبَّاسِ.

وَقَالَ عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بن مَالِكٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يُحَدِّثُ حَدِيقَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ.

قَالَ كَعْبُ: لَمُ أَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ، إِلا في غزوة تبوك. غير أَيِّيَ تَخَلَفْتُ عَنْ غَزْوَةِ عَرَاهَا قَطُّ، إِلا في غزوة تبوك. غير أَيِّيَ تَخَلَفْتُ عَنْ غَزْوَةِ عَرَاهَا قَطُّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبِ اللّهُ أَحَدًا تَخَلَف عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي كِمَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ، يَعْنِي مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي كِمَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ، يَعْنِي أَدُكُو فِي النَّاسِ مِنْهَا.

كَانَ مِنْ خَبَرِي جِينَ تَخَلَّفُتُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَيِّ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِتِي جِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ. وَاللّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهَا رَاحِلْتَانِ، حَتَّى جَمْعُتُهُمَا تِلْكَ الْغَزْوَةَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يريد غَزْوَةً إِلا وَرَى بِغَيْرِهَا. حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًا كَثِيرًا، عَبَيْهِ وَسَلَّمَ يَريد غَزْوَةً إِلا وَرَى بِغَيْرِهَا. حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمْ لِيتَأْهِبوا أُهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثير لَا فِيهِ وَحْيٌ، وَغَزَا لا يَعْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ النِّمَارُ وَالظِّلالُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ. فَتَجَهَّزَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ تِلْكَ الْمُعْرَفِقُ مَعُهُمْ وَلاَ اللّهِ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلا يَعْمُولُ اللّهِ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَلاً أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعْهُ ، وَلاَ وَلَوْلُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أُردته. فلم يزل يتمادى بي حَتَّى السَّمَرَ بِالنَّاسِ الْجِلَّدُ فَأَصْبُولُ اللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعْهُ ، وَلاَ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. فَقُلْتُ: أَتَجَهَزُ بَعْدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا مُسْلِمُونَ مَعْهُ ، وَلاَ يُوسُلُوا لِكَيْ وَلَوْلُ فِي فَا أَوْ يَوْمَوْنِ عُمْ أَوْلُ فِي وَلَا أَوْ يَوْمَوْنَ عَمْ أَوْلُ فَي وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَالللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْلُ فِي الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَا

(£ TV/1)

فَرَجَعُتُ وَلَمَّ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمَّ أَقْضِ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمادَى بِي حَتَى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَتُ أَنْ أَرْجَعُتُ وَلَمَّ يَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلا مِنْ تَبُوكَ، حَضَرَنِي هَيِي فَطَفِقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: هِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَ قَادِمًا زَاحَ عَتِي الْبَاطِلَ، وَعَرَفْتُ أَيِّ لا أَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا بشيء فيه كذب، فأجمعت صِدْقَهُ. وَأَصْبَحَ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَ عَيِي الْبَاطِلَ، وَعَرَفْتُ أَيِّ لا أَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا بشيء فيه كذب، فأجمعت صِدْقَهُ. وَأَصْبَحَ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدُ عَيْ الْبَاطِلَ، وَعَرَفْتُ أَيْ لا أَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا بشيء فيه كذب، فأَيْونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بَعْنَاقُ وَكُنُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلانِيَتَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ هَمْ، وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَعَلْتُ وَسُلَّمَ عَلايَتِهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ هَمُّم، وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَعَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَعْلُوهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلايْتِهُمْ، وَابْتَعْهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ هَمْ، وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَعَلْ مِنْ مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَائِكُ فَلَاتُ عَلَيْهِ وَبَعْتُهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ مَلْ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ وَلَى مَا خَلَقْكَ؟ أَنُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَسْجَطِهِ وَلَكُوهُ عَلِيْتُ كَوْبُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَسْجُطِهِ وَلَكُو مَنْ اللَّهُ أَنْ يَسْجُطِهِ وَلَكُو اللَّهُ وَلَكَ وَلَكُو اللَّهُ وَلَى اللَّهُ أَنْ يَسْجُطِهِ وَلَكُونُ وَاللَّهِ لَقُولُ عَلِيْتُ لَوْرُ كَلِقُولُ كَايْوَ مَنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَسْجُطِهِ وَلَكُو اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَسْجُطِهُ وَلَا لَلْهُ وَلَى مَا لَلْهُ أَنْ يَلْهُ وَكُلُو مُ كَذِينًا كَاذِبًا تَوْمُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَسُعُطِهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ أَنْ يَسُعُطُهُ وَلَا لَنَا لَوْلُولُهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِيّ لأَرْجُو عَفْوَ الله. لا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَوَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَفْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنّى حِينَ تَغَلَّفْتُ عَنْكَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، قُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّهُ فِيكَ. فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالُوا: لا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا

(£ 1 1/1)

قَبْلَ هَذَا، أَعَجَرْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ لِذَنْبِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ. فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِبَ نَفْسِي. ثُمَّ قُلْتُ: هَلْ لَقِيَ السَّغِفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ. فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِبَ نَفْسِي. ثُمَّ قُلْتُ: هَلْ لَقِي هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلانِ قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ. وَقِيلَ هَمُا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ فَقَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَهِلالُ بْنُ أَمِية الواقفي. فذكروا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.

وَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِنَا أَيُهَا الثَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ. وَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَسْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بَيْتِهِمَا. وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشْرَهُ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وأطوف في الأسواق، ولا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ. وَآتِي رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ فِي جُلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَأُسَلِّم عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ عَلَيَ أَمْ لا؟ ثُمُّ صَلّى فَأَسُلِ فَعُلْمَ أَيْ فَلُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاقِي نَظَرَ إِلَيَّ، فَإِذَا النَّقَتُ غُوهُ أَعْرَضَ عَنِي. حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ أَصْلِي فَأَسُارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاقِي نَظَرَ إِلَيَّ، فَإِذَا النَّقَتَ غُوهُ أَعْرضَ عَنِي. حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَيْ قَتَادَةَ؛ وَهُو ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى الْسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللّهِ مَا رَدً. فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَة، وَمُو ابْنُ عَمِي وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللهَ هَلْ ثَاشَدُتُهُ النَّالِيَّةَ فَقَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى وَسُكَتَ، فَنَاشَدُتُهُ الثَّالِقَةَ فَقَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامْ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ. حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَع إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ؛ وَكُنْتُ كَاتِبًا؛ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ. حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَع إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ؛ وَكُنْتُ كَاتِبًا؛ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ. وَلَمْ يَعْفَلْكَ اللَّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ وَلا مَضْيَعَةٍ. فَاخْقُ بِنَا نُواسِكَ. وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاءِ. فَتَيَمَّمْتُ بِهِ التَّنُورَ فَسَحَرْتُهُ بِهِ. حَتَّى إِذَا مَضَى لَنَا أَرْبَعُونَ لَيْلةً مِنَ الْخُمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالً فَلا تَقْرَبُنَهُمْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْبَولَ الْمُرَاتَكَ. فَقُلْتُ : أَطَلَقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ كِنَا؟ فَقَالَ: لا، بَل اعْتَوْفًا فَلا تَقْرَبَنَهُا. وَأُرْسِلْ إِلَى

(£ 149/1)

ي بريد المرابع المرابع

صَاحِيٌّ بِمثْلِ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحِقِي بِأَهْلِكِ فَكُوبِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ.

قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلالٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ هِلالا شَيْخٌ صَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَحْدُمَهُ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ لا يَقْرُبَنَكِ. قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِي هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي امْرَأَتِكَ؟ فَقُلْتُ: لا وَاللَّهِ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ إِنِ اسْتَأْذَنْتُهُ فيها، وأنا رجل شاب، فلبثت بعد ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً. فَلَمَّ أَنْ صَلَّتْ صَلَاةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا عَلَى ظَهْرٍ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْتِي ذَكَرَ اللَّهُ مِنَّا؛ قَدْ صَاقَتْ عَلَى طَهْ

نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ؛ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَبْشِرْ. فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ.

وَآذَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتوبة الله علينا، حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ. فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِيًّ مُبَشِّرُونَ. وَرَكَصَ رَجُلٌ إِلَيَّ فرسا، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع إِلَيَّ مِنَ الْفُرْسِ. فَلَمَّا جَاءَنِي اللّهِ عَتْ صوته يبشرني، نزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، ووالله مَا أَهْلِكُ عَيْرُهُمَّا يَوْمَئِذِ. وَاسْتَعُرْتُ ثَوْيَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بِالتَّوْبَةِ؛ يَقُولُونَ: لِيَهْنِكَ تَوْبةُ اللهِ عَلَيْكَ. وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بِالتَّوْبَةِ ، يَقُولُونَ: لِيَهْنِكَ تَوْبةُ اللّهِ عَلَيْكَ. حَقَّ صَافَحَنِي وَهَنَّأَيْنِ، وَاللّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ يُهُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأِيْنِ، وَاللّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ يُهُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَيْنِ، وَاللّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ يُهُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْدُ وَلَدَتْكَ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبْرُقُ وَجُهُهُ بِالسُّرُورِ: " أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَدَة. وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللّهِ؟ قَالَ: " لا، بَلْ مِن عِنْدِ اللّهِ ".

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بشر ببشارة يَبْرُقُ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَلَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ

(££ •/1)

أَخْلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. قَالَ: أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ. فَقُلْتُ: فَإِنَّ أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي خِيْبَرَ. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَالَى فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِا الْبَعْلانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ } لِلْهِ اللهُ وَيُمَا بَقِيَ. وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَلَى عَلَى رَسُولِهِ: { لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى وَالْأَنْصَارِ } إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَاللهِ مَا أَنْعُمَ اللهُ عَلَى مِنْ عِمْةٍ، بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ ، أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَإِنْ تَرْصَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ تَعَلَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَّبُوهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُومِ الْفُاسِقِينَ } . وَكُنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَ الْهُ فِيهِ وَلَيْكَ وَلِكَ قَالَ تَعَلَى اللهُ لَعُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُومِ الْفُاسِقِينَ } . وَلَيْسَ الَّذِي دَكَرَ اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حلفوا لَهُ ، وَأَرْجَأَ وَلَئِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُزُو، وَإِمَّا مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَا

## -مَوت عَبْد اللَّه بْن أَبِيّ

قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي الزهري، عن عروة، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنِيَ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَلَمَّا عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أما والله إِنْ كُنْتُ لَأَغُاكَ عَنْ حُبّ يَهُودَ ". فَقَالَ: قَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، فَمَهْ؟

وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي ابن سلول في أواخر شوّال، ومات في ذي القعدة. وكان مرضه عشرين ليلة. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعوده فيها. فلما كان اليومُ الَّذِي مات فيه، دخل عَلَيْهِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُود بَنُفْسه فقال: " قد نَمَيْتُك عَنْ حبّ يَهُود ". فقال: قد أَبغضهم أسعدُ فما نَفَعه؟ ثمّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ليس هذا بِحينِ عتاب. هو الموتُ، فإنْ متّ فاحضرْ غُسْلي، وأعْطِني قَمِيصَك أُكَفَّن فِيهِ، وصلّ عليَّ واستغفرْ لي.

هذا حديث مُعْضل واهٍ، لو أسنده الواقديّ لَمَا نَفَع، فكيف وهو بلا إسناد؟

وقال ابن عُيَيْنة، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِر قَالَ: أَتَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبر عَبْد اللَّه بْن أَبِيّ بعدما أُدْخِل حُفْرته فأَمَرَ بهِ فأُخْرج، فؤضِع عَلَى زُكْبَتَيْه، أو فَخِذيه، فَنفَث عَلَيْهِ من ريقِه وأَلبْسَه قميصه. والله أعلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ، وَغَيْرُهُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّي، أَتَى ابْنُهُ عَبْدُ الله بن عَبْدُ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ لِيُكَفِّنَهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيه فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عنه؟ قَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عليه، فقالَ: إِلَنْ تَسْتَعْفِرْ فَهُمْ إِنْ تَسْتَعْفِرْ فَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ فَمَّا إِنهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنزَلَ اللهُ: {وَلا تُصَلِّي عَلَيْهِ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ فَوْل بَللهُ وَرَسُولِهِ}. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنزَلَ اللهُ: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ وَا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ}. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنزَلَ الللهُ: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ

(££Y/1)

\_\_\_\_\_

وفيها: قُتل عُرْوَةُ بْن مَسْعُود الثَّقَفِيّ، وكان سيّدًا شريفًا من عقلاء العرب ودُهاتهم، دعا قومه إلى الْإِسْلَام فقتلوه. فيُرْوى أَنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُه مَثَلُ صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه ".

وفيها: تُؤفِّيت السيدة أمّ كلثوم بِنْت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَوْجَة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وفيها: تُوُقِيَ عَبْد اللَّه ذُو البِجَادَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ودُفن بتَبُوك، وصلَّى عَلَيْهِ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأثنى عَلَيْهِ ونزل فِي حُفْرته، وأَسْنَدَهُ فِي خَدِه. وقال: " اللَّهُم إنيّ أمسيتُ عَنْهُ راضيًا، فَارْضَ عَنْهُ ".

وقال مُحَمَّد بْن إِسْحَاق: حدّثني مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْميّ، قَالَ: كَانَ عَبْد اللَّه ذو البِجادَيْن من مُزَيْنة. وكان يتيمًا فِي حِجْر عمّه، وكان يُحْسن إِلَيْهِ. فلمّا بلغه أَنَّهُ قَد أَسْلَم قَالَ: لَئِنْ فعلتَ لأَنْزِعَنَّ منك جميع ما أعطيتك. قَالَ: فإنيّ مُسلم. فنزع كلَّ شيء أعطاه، حتى جَرَّده ثوبَه. فأتى أُمَّه، فقطعتْ بِجادًا لها باثْنَيْن، فاتزر نِصْفًا وارْتَدى نِصفًا. ولَزِمَ بابَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ يرفع صوته بالقرآن والذِّكْر. وتوقِي في حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفيها: قدِم وَفْدٌ تَقِيف من الطَّائِف، فأسلموا بعد تَبوك، وكتب لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابا.

وفيها: بعد مَرجعَ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تبوك، مات سهيل ابن بيضاء، أخو سهل ابن بيضاء، وهي أمهما، واسمها دَعْد بِنْت جَحْدَم. وأما أَبُوهُ فوَهْب بْن رَبِيعَة الفِهْرِيّ. ولسهيل صُحْبةٌ وروايةٌ حديثٍ، وَهُوَ حَدِيثُ يَخْيَى بْنِ أَيُوبَ الْمِصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بن الصلت، عن سهيل ابن بَيْضَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ذَخَلَ الْجُنَّةَ ". وَلِيَحْيَى بْن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ – خَوْهُ.

وَأَمَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ. وَهَذَا مُتَّصُلٌ عَنْ سهيل. إذ سعيد ابن الصَّلْتِ تَابِعِيِّ كَبِيرٌ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ سُهَيْلٍ. وَلَوْ سَمِعَ مِنْهُ لَسَمِعَ مِنَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكان صحابيا. لكن المرسل أشهر. وكان سهيل ابن بَيْضَاءَ مِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ، شَهِدَ بَدْرًا وَغَيْرَهَا. وَكَذَلِكَ أَخُوهُ سَهْلٌ، وَقَدْ تُوُقِّيَ أَيْضًا فِي حَيَاةِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ عَبْدُ الوهاب بن عطاء: أخبرنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ، وأبي بن كعب، وسهيل ابن بَيْضَاءَ، عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَنَا أَسْقِيهِمْ، حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهمْ. ثُمَّ ذَكَرَ تَخْرِيمَ الْخَمْرِ بِطُولِهِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا تُوفِي سَعْدٌ: أَدْخِلُوهُ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْل وَسَهْل.

وَقَالَ فِيهِ غَيْرُ الضَّحَّاكِ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسُوا؛ لقد صلى على سهيل ابن بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدِ.

وفيها: تُوُقِي زيد بْن سعية؛ بالياء، وبالنون أشهر؛ وهو أحد الأحبار الذين أسلموا. وكان كثير العلم والمال. وخبرُ إسلامه رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَلِّدِ بْنِ حَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ هَنْ عَرْوَةُ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ حِينَ نَظَرْت إِلَيْهِ، إِلا شَيْئَيْنِ لَمَّ أُخْبَرُهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ بِنِ سَعْنَة، قَالَ: مَا مِنْ عَلامَاتِ النُّبُوقِ شَيْءٌ إِلا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ حِينَ نَظَرْت إِلَيْهِ، إِلا شَيْئَيْنِ لَمَّ أُخْبَرُهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الجُهْلِ إِلا حِلْمًا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَهُو فِي الطَّوَالاتِ لِلطَّبَرَائِيَّ. وَآخِرُهُ: فَقَالَ زَيْدٌ: أَشْهَدُ أَن لَا حِلْمًا عَبْرُ مُدْبِرٍ. وَاخْدِيثُ اللهَ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله. وآمن به وبايعه، وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ. وَتُوقِيَّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مُقْبِلا غَيْرُ مُدْبِرٍ. وَالْحُدِيثُ عَرْبِهِ، مِنَ الْأَفْرَاد.

قَالَ أَبُو عُبَيْدة مَعْمَر بْن المثنى: وفيها قتلت فارس ملكهم شهرابرز بن

(£££/1)

شيرويه، ومَلَّكوا عليهم بُوران بِنْت كِسْرى. وبلغ ذلك النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوا أَمْرَهم امْرَأَة ". وفيها: تُوُفِيَ عَبْد اللَّه بْن سعد بْن سُفْيَان الأنصاريّ، من بني سالم بْن عَوْفُ. كنيته أبو سعد. شهد أُحُدًا والمشاهد. وتُوُفِيَ منصرف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تبوك. فيقال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفنه في قميصه.

وفي هَذِهِ المدة: توفي زَيْد بْن مُهَلْهَلِ بْن زَيْد أَبُو مُكْنِف الطَّائيّ، فارس طَيِّئ. وهو أحد المؤلفة قلَوْبَهم. أعطاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائةً من الإبل، وكتب لَهُ بإقْطاع. وكان يُدعى زيد الْخَيْلِ، فسمَّاه رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيد الخير. ثمّ إنه رجع إلى قومه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ يَنْجُ زِيدٌ من حُمَّى المدينة ". فلمّا انتهى إلى نَجْد أصابته النُّمَى ومات. وفيها: حج بالناس أبو بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ بعثه النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الموسم فِي أواخر ذي القعدة ليقيم للمسلمين حجّهم. فنزلت " بَرَاءةٌ " إثر خروجه.

وفي أَوَّلها نُقض ما بين النِّيِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين المشركين من العهد الَّذِي كانوا عَلَيْهِ.

قَالَ ابن إِسْحَاق: فخرج عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى نَاقَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ العَصْباء، حتى أدرك أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالطريق. فلما رآه أبو بكر قال: أميرا أو مأمورا؟ قَالَ: لَا، بَلْ مأمورٌ. ثمّ مَضَيا. فأقام أَبُو بَكْر للناس حجّهم، حتى إذا كَانَ يوم النَّحْر، قام عليَّ عند الجَمْرة فأذَّن فِي النّاس بالذي أَمَره رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أيها النّاس، إنه لا يدخل الجنة إلّا نفس مسلمةٌ، ولا يَحُجّ بعد العام مُشْرِكٌ، ولا يَطُوف بالبَيْت عُرْيان، ومَن كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لَهُ إِلَى مُدَّتِه. وأَجَّلَ الناسَ أربعة أشهرٍ من يوم أَذَّن فيهم، ليرجع كُلُّ قومٍ إلى مَآمِنهِم من بلادهم. ثمّ لَا عَهْد لمُشْرِك. وقالَ عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحِجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِهِيَ أَنْ لا يَحُجُهُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ.

(\$\$0/1)

قَالَ حُمْيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، أَنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ وَأَتْبَعَهُ عليا. فذكر الحديث. وفيه: فكان على ينادي بِهَا، فَإِذَا بُحَّ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَنادَى بِهَا.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُغَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ؟ قَالَ: بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ: لا يَدْخُلُ الجُّنَّةَ إِلا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ، وَلا يَجْتَمِعُ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَربِعة أشهر. والله أعلم.

### -ذكر قدوم وفود العرب

قَالَ ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَلَمَّا صَدَرَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – وَأَقَامَا لِلنَّاسِ الْحُجَّ، قَدِمَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا. وَكَذَا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. وَأَمَّا ابْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ أَنَّ قُدُومَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ فِي إِثْرِ رَحِيلِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الطَّائِفِ وَعَنْ مَكَّةَ، وَأَنَّهُ لَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ بِالإِسْلامِ. فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنهم قاتلوك ".

(££7/1)

# ثم بعد أشهرٍ، قَدِم:

#### <u>-</u>وَفْدُ ثَقِيف

وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمَّعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَضَرَبَ لَنَا قُبَّتَيْنِ عِنْدَ دَارِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: وَكَانَ بِلالِّ يَأْتِينَا بِفِطْرِنَا، فَنَقُولُ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، مَا جِنْتُكُمْ حَتَّى أَفْطَرَ، فَيَضَعُ يَدَهُ فَيَأْكُلُ وَنَأْكُلُ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمْ فِي

قُبَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ، لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوكِمِمْ. وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَمُوا أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا خَيْرَ فِي دِين لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ، وَلَكُمْ أَنْ لَا تُخْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا ".

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا صَدَقَةَ عَلَيْها وَلا جَهَادَ، وَأَنَّهُ شِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: " سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا ".

وقال موسى بن عقبة، عن عُرْوَةُ بمعناه، قَالَ: فأسلم عُرْوَةُ بن مَسْعُود، واستأذن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليرجع إلى قومه. فقال: إنيّ أخاف أن يقتلوك قَالَ: لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني. فأذن له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرجع إلى الطائف، وقدِم الطائف عَشِيًّا فجاءته ثقيف فحيّوه، ودعاهم إلى الْإسْلَام.

(££V/1)

ونصح لهم، فاتَّموه وعَصَوْه، وأَسْمعوه من الأذى ما لم يكن يخشاهم عَلَيْهِ. فخرجوا من عنده، حتى إذا أسحر وطلع الفجر، قام عَلَى غرفةٍ لَهُ فِي داره فأَذَّنَ بالصلاة وتشهَّدَ، فرماه رَجُل من ثقيف بسهم فقتله.

فزعموا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حين بلغه قَتْله: " مَثَلُ عُرْوَةُ مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه ". وأقبل – بعد قتله – من وفد ثقيف بضعةُ عشر رجلًا هُمْ أشراف ثقيف، فيهم كِنَانة بْن عَبْد يالَيِل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بْن أَبِي العاص بْن بِشْر، وهو أصغرهم. حَقَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ يريدون الصُّلْح، حين رأوا أنَّ قد فُتحت مكة وأسلمت عامّة العرب.

فقال المُغيرة بْن شُغبَة: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْزِلُ عَلَى قومي فأُكرِمهم، فإنيّ حديث الجُرْم فيهم. فقال: لَا أمنعك أنَّ تكرم قومك، ولكن منزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جُرم المُغِيرة في قومه أَنه كَانَ أَجيرًا لثقيف، وأهم أقبلوا من مصر، حتى إذا كانوا ببُصاق، عدا عليهم وهم نِيَام فقتلهم، ثمّ أقبل بأموالهم حتى أَتَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَمِّسْ مالى هذا. فقال: " وما نبأه؟ " فأخبره، فقال: " إنّ لسنا نَغْدِر ". وأبى أنَّ يُخمّسه.

وأَنزلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفد ثقيف فِي المسجد، وبنى لهم خِيَامًا لكي يسمعوا القرآن ويروا النّاس إذا صلّوا. وكأن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خطب لم يَذْكُر نَفْسَه. فلمّا سمعه وفد ثقيف قَالُوا: يأمرنا أنَّ نشهد أنَّهُ رَسُول اللَّهِ، ولا يشهد بِهِ فِي خُطبته. فلمّا بَلَغه ذَلِكَ قَالَ: فإني أول من شهد أتيّ رَسُول اللَّهِ.

وكانوا يَغْدون عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلَّ يومٍ، ويُخَلِّفون عثمان بْن أَبِي العاص عَلَى رِحالهم. فكان عثمان كلّما رجعوا وقالُوا بالهاجرة، عمد إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عَنِ الدِّين واستقرأه القرآن حتى فَقِه فِي الدِّين وعَلِم. وكان إذا وجد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نائمًا عمد إلى أَبِي بَكْر. وكان يكتم ذَلِكَ من أصحابه. فأعْجَب ذَلِكَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحبه.

(££1/1)

فمكث الوفد يختلفون إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يدعوهم إلى الْإِسْلَام، فأسلموا. فقال كِنانة بْن عَبْد يَالِيل: هَلْ أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: " نعم، إنْ أنتم أقررتم بالإسلام قاضَيْتُكم، وإلا فلا قَضِيّة ولا صُلْح بيني وبينكم ". قَالُوا: أَفرأيت الزِّنا فإنّ قوم نغترب لَا بُدّ لنا منه؟ قَالَ: هُوَ عليكم حَرامٌ. قَالُوا: فالرِّبا؟ قَالَ: " لكم رؤوس أموالكم ". قَالُوا: فالخمر؟ قَالَ: حرام. وتلا عليهم الآيات في تحريم هذه الأشياء. فارتفع القوم وخلا بعضهم ببعض، فقالوا: وَيُحكم، إنّ نخاف إنْ خالفناه – يومًا كيوم مكة. انْطَلقوا نُكَاتِبه عَلَى ما سأَلَنا. فَأَتَوْه فقالوا: نعم، لَكَ ما سأَلت. أرأيت الرَّبَّة ماذا نصنع فيها؟ قَالَ: " اهدموها ". قَالُوا: هيهات، لو تعلم الربة ماذا تصنع فيها أو أنّك تريد هدمها قَتَلَتْ أهلها. فقال عُمَر: ويحك يا ابْن عَبْد يَالِيل، ما أحمقك، إنما الربة حجر. قال: إنّ لم تَأْتِك يا ابْن الخطّاب. وقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَوَلَّ أنت هدمها، فأما خَنُ فإنّ لن غدمها أبدًا. قَالَ: " فسأبعث إليكم من يهدمها ". فكاتَبُوه وقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أمِّرْ علينا رجلًا يَؤُمّنا. فأمّر عليهم عثمان لِما رَأًى من حِرْصه عَلَى الْإِسْلَام. وكان قد تعلَّم سُورًا من القرآن.

وقال ابن عَبْد يَالِيل: أَنَا أَعلم النّاس بثقيف. فاكْتُمُوهم الْإِسْلَام وخَوِّفُوهم الحربَ، وأَخْبِرُوا أَنّ محمدًا سَأَلَنا أمورًا أَبَيْناها. قَالَ: فخرجت ثقيف يتلقَّوْن الوفدَ. فلمّا رأوهم قد ساروا العَنق، وقَطَروا الإبل، وَتَغشَّوا ثيابَهم، كهيئة القوم قد حَزِنُوا وكُربُوا ولم يرجعوا بخير. فلمّا رأت ثقيف ما في وجوههم قَالُوا: ما وفدُكم بخيرٍ ولا رجعوا بِهِ. فدخل الوفد فعَمدوا اللات فنزلوا عندها. والّلات بيت بين ظهرَيْ الطائف يُسْتَر ويُهْدَى لَهُ الْهُدْيَ، كما يُهدِّى للكعبة.

فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنه لَا عَهْد لهم برؤيتها. ثمّ رجع كل واحد إلى أهله، وجاء كل رَجُل منهم خاصَّتَه فسأَلوهم فقالوا: أَتَيْنا رجلًا فَظًا غليظًا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وأَدَاخ العرب ودانت لَهُ النّاس. فعرض علينا أمورًا شِدادًا: هَدْم اللّات وترك الأموال في

(££9/1)

الربا إلا في رؤوس أموالكم، وحَرَّم الخَمْر والزِّنا، فقالت ثقيف: والله لا نقبل هذا أبدًا. فقال الوفد: أَصْلحوا السلاح وتميؤوا للقتال ورمّوا حصنكم. فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال. ثمّ ألقى الله في قلوبجم الرُّعب، فقالوا: والله ما لنا بِهِ طاقة، وقد أداخ العرب كلّها، فارجعوا إِلَيْهِ فأَعْطُوه ما سَأَلَ. فلمّا رَأَى ذَلِكَ الوفد أَمُم قد رَعَبوا قَالُوا: فإنَا قد قاصَيْناه وفعلنا ووجدناه أتقى النّاس وأرحمهم وأصدقهم. قَالُوا: لِم كَتَمْتُمُونا وغَمَمْتُمونا أشدّ الغمّ؟ قَالُوا: أردنا أنَّ ينزع الله من قلوبكم نُخُوة الشَّيطان. فأسلموا مكاغَم.

ثمّ قدِم عليهم رسُلُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قد أمَّر عليهم خَالِد بْن الوليد، وفيهم المُغِيرة. فلمّا قدِموا عمدوا للات ليهدموها، واسْتَكَفَّت ثقيف كلها، حتى خرج العَواتق، لَا ترى عامة ثقيف أها مهدومة. فقام المُغِيرة فأخذ الكَرْزِينَ وقال لأصحابه: والله لأُضْحِكَّنكم منهم. فضرب بالكرزين، ثمّ سقط يَرْكُض. فارتَجّ أهُل الطائف بصيحةٍ واحدةٍ، وقَالُوا: أَبْعَدَ الله المُغِيرة، قد قتلته الرَّبَّة. وفرحوا، وقالُوا: من شاء منكم فليقتربْ وليجتهدْ عَلَى هدمها، فَوَالله لَا يُستطاع أبدًا. فوثب المُغِيرة بْن شُعْبَة فقال: قبّحكم الله؛ إنما هِيَ لكاع حجارة ومَدر، فاقْبَلوا عافِيَة الله واعبدوه. ثمّ ضرب الباب فكسره، ثمّ عَلا عَلَى سورها، وعلا الرجالُ معه، فهدموها. وجعل صاحب المُفْتَح يَقُولُ: ليَغْضَبَنَّ الأساسُ، فليخسفَنَّ بَم. فقال المُغِيرة لخالد: دعني أحفر أساسها، فحفره حتى أخرجوا ترابَها، وانتزعوا حِلْيَتَها، وأخذوا ثيابَها. فبهتت ثقيف، فقالت عجوزٌ منهم: أسلمها الرُّضَّاع وتركوا المِصاع.

وأقبل الوفد حتى أتوا النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحليتها وكسوتها، فَقَسَمه.

وقال ابن إِسْحَاق: أقامت ثقيف، بعد قتل عُرْوَةُ بْن مَسْعُود، أشهرًا.

ثُمَّ ذكر قدومَهم عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإسلامَهم. وذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أَبَا

سُفْيَان بْن حرب والمغيرة يهدمان الطَّاغية.

وقال سَعِيد بْن السَّائب، عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الله بن عِيَاض، عَنْ عثمان بْن أَبِي العاص: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنَّ يجعل مسجد الطائف حيثُ كانت طاغيتهم.

رَوَاهُ أَبُو هَمَّام مُحَمَّد بْن مُحَبَّب الدَّلال، عَنْ سعيد، والله أعلم.

ولما فرغ ابن إِسْحَاق من شأن ثقيف، ذكر بَعْدَ ذلك حجّة أَبِي بَكْر الصدّيق بالناس.

(201/1)

-السنة العاشرة

ثمّ قَالَ ابن إِسْحَاق: ولمّا فتح اللهُ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكّة، وفَرَغ من تبوك، وأسلمتْ ثقيف، ضَرَبتْ إِلَيْهِ وُفودُ العرب من كلّ وَجْهٍ. وإنما كانت العرب تَرَبَّصُ بالإسلام أَمْرَ هذا الحيّ من قريش، وأَمْرَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك أَنّ قريشًا كانوا إِمامَ الناس.

قَالَ: فقدم عُطَارِد بْن حَاجِب فِي وفد عظيمٍ من بني تميم، منهم الأَقْرَع بْن حَابِس، والرِّبْرِقَان بْن بَدْر، ومعهم عُيَيْنة بْن حِصْن. فلمّا دخلوا المسجد. نادوا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ وراء حجراته: أن اخرج إلينا يا محمد، وآذى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ صياحهم فخرج إليهم فقالوا: يا مُحَمَّد جئناك نفاخرك، فائذنْ لشاعرنا وخطيبنا. قَالَ: قد أَذِنْتُ خطيبكم، فنْيَقُمْ. فقام عُطارد، فقال:

الحمد لله الَّذِي لَهُ علينا الفضلُ وَالْمَنُ، وهو أَهْلُه، الَّذِي جعلنا ملوكًا. ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعرَّ أهُل المَشْرق، وأكثرَهُ عَدَدًا، وأَيْسره عُدَةً. فَمنْ مثْلُنا فِي النّاس؟ أَلَسْنا برؤوس النّاس وَأُولِي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإن لو نشأ لأكثرنا الكلام، ولكن نستحيي من الإِكْثار. أقول هذا لأَنْ تَأتوا بمثل قولنا، وأمرٍ أفضل من أمرنا. ثمّ جلس، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لثَابِت بْن قَيْس بْن الشَّمَاس الْخَرْرَجِيّ: قُمْ فَأَجِبْهُ. فقام، فقال:

الحمد لله الَّذِي السماواتُ والأرضُ خَلْقُه، قضى فيهنَّ أَمْره، ووَسع كُرْسِيُّه عِلْمه، ولم يكن شيء قطّ إلّا من فضله. ثمّ كَانَ من فضله أنَّ جعلنا

(£01/1)

ملوكًا واصْطَفى من خير خلقه رسولًا؛ أكْرَمه نسبًا، وأصدقه حديثًا، وأفضله حَسَبًا، فأنزل عَلَيْهِ كتابه، وانْتَمَنه عَلَى خَلْقه، فكان خِيرَةَ الله من العالمين، ثمّ دعا النّاس إلى الْإِيمَان فآمن بِهِ المهاجرون من قومه وَذَوِي رَحِمه، أكرم النّاس أَحْسابًا، وأحسن النّاس وجوهًا، وخير العالمين فَعالًا، ثمّ كَانَ أول الخلق استجابةً إذْ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحنُ، فنحنُ الأنصار، أنصارُ الله ووزراءُ رسوله، نقاتل النّاس حتى يؤمنوا بالله ورسوله. فمَنْ آمَنَ مَنَع مالَهُ ودَمَهُ، ومن كفر جاهدناهُ فِي اللهَ أبدًا، وكان قَتْلُه علينا يسيرًا. أقول قَوْلِي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. فقام الزّبْرقانُ بْن بدر، فقال:

نحن الكرام فلا حي يعادلنا ... من الْمُلُوكُ وفينا تُنْصَب البيَعُ وَكَمْ قَسَوْنا من الْأَحِيَاءِ كُلِّهُم ... عِنْدَ النِّهابِ وفَصْلُ الْعِزِّ يُتَّبَع وَنَحْن نطعم عند القحط مطعمنا ... من الشِّواء إذا لم يُؤْنَسِ القَزَع بما تَرَى النَّاسَ تَأْتِينا سَرَاهُمُ ... من كلّ أرضٍ هُوِيًّا ثمّ نَصْطَنع في أبياتٍ.

فقال النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ يا حَسَّانُ، فَأَجِبْهُ. فقال حسّان: إنَّ الذَّوائِبَ مِنْ فِهْرٍ وإِخْوَتَهُمْ ... قَدْ بَيَّنُوا سُنَّةً لِلنَّاسِ تُتَبَعُ يَرْضَى بَعاكُ مَنْ كانتْ سَرِيرَتُهُ ... تَقْوَى الإلهِ وَكلَّ الخير يصطنع قَوْمٌ إذا حَارَبُوا ضَرُّوا عَدُوَّهُمُ ... أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ فِي أَشْيَاعِهم نَفَعوا سَجِيَّةٌ تِلْكَ مِنْهُم غَيْرُ مُحْدَثَةٍ ... إنّ الخلائق فاعْلَمْ شرُّها البِدَع فَ أبيات.

فقال الأقرع بْن حابس: وَأَبِي، إنّ هذا الرجل لَمُؤَتَّى لَهُ. إِنَّ خطيبه أفْصَحُ من خطيبنا، ولَشاعره أشعر من شاعرنا.

(£011/1)

قال: فلما فرغ القوم أسلموا، وأحسن النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جوائزهم. وفيهم نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُّجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ}.

وقال سليمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زيد، عَنْ مُحَمَّد بن الزُّبير الحُنْظَلَيّ، قَالَ: قدِم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّبْرِقان بن عاصم، وعَمْرو بن الأهتم. فقال لعمرو بن الأهتم: أخبرين عَنْ هذا الزِّبْرقان، فأمّا هَذَا فلستُ أسألك عَنْهُ. قَالَ: وأُراه قَالَ قد عرف قَيْسًا. فقال: مُطاعٌ فِي أَدْنيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. فقال الزِّبْرقان: قد قَالَ ما قَالَ وهو يعلم أيّ أفضل مما قَالَ. فقال عمرو: ما علمتك إلّا زَمِرَ المروءة، ضيّق العَطَن، أحمق الأب، لئيم الخال. ثمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قد صَدَقْتُ فيهما جميعًا؛ أرضاني فقلتُ بأحسن ما أعلم، وأسخطني فقلت بأسْوَأ ما فيه. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ من البيان سِحْرًا ".

وقد روى نَحوه علي بن حرب الطائي، عن أبي سعد الهيثم بْن محفوظ، عَنْ أَبِي المُقَوَّم الْأَنْصَارِيّ يحيى بن يزيد، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس؛ متصلا.

وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا الأسود بن شيبان، قال: حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثُمَامَةَ بْنِ التُّعْمَانِ الرَّاسِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحِيرِ؛ قَالَ: وَفَدَ أَبِي فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنْتَ سَيِّدُنَا وَذُو الطَّوْلِ عَلَيْنَا. فَقَالَ: " مَهْ مَهْ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلا يَسْتَجُرِنَنَّكُمُ الشَّيْطُ اللَّهُ السَّيِّدُ اللَّهُ ".

وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُؤَمَّلَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ جَدِّهَا مُؤَمَّلَةَ بْنِ جَمِيلٍ، قَالَ: أَتَى عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَامِرُ، أَسْلِمْ. قَالَ: أَسْلِمْ عَلَى أَنَّ الْوَبَرَ لِي ولك المدر. قَالَ: يَا عَامِرُ أَسْلِمْ. فَأَعَادَ قَوْلُهُ. قَالَ: لا. فَوَلَّى وَهُوَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، لأَمْلاَهُمَّا عَلَيْكَ خَيْلا جُرْدًا وَرِجَالا مُرْدًا، وَلأَرْبِطِنَّ بِكُلِّ خَنْلَةٍ فَرَسًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اكْفِنِي عَامِرًا وَاهْدِ قَوْمَهُ ". فَخَرَجَ حَتَّ إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ صَادَفَ امْرَأَةً يُقَالُ لَمَا سَلُولِيَّةُ، فَنَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَنَامَ فِي بَيْتِهَا، فَأَخَذَتْهُ غُدَّةٌ فِي حَلْقِهِ، فَوَثَبَ على فرسه، وأخذ رمحه، وجعل يجول، ويقول: غدة كغدة الْبَكْرِ، وَمَوْتٌ فِي بَيْتِ سَلُولِيَّةَ. فَلَمْ تزَلْ تِلْكَ حَالَهُ حَتَّى سَقَطَ مَيِّتًا. وقال ابن إِسْحَاق: قدِم عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفد بني عامر، فيهم: عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس، وخالد بن جعفر، وحيان بن أسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. فقدِم عامرُ عدو الله عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد أَنَّ يَعْدِر بِهِ. فقال لَهُ قومه: إنّ النّاس قد أسلموا. فقال: قد كنت آليْتُ أَنَّ لَا أَنْتَهي حتّى تَتْبُع العربُ عَقِي، فأنا أتبعُ يريد أَنَّ يَعْدِر بِهِ. فقال لَهُ قومه: إنّ النّاس قد أسلموا. فقال: قد كنت آليْتُ أَنَّ لَا أَنْتَهي حتّى تَتْبُع العربُ عَقِي، فأنا أتبعُ عَقِبَ هذا الفتى من قريش؟ ثمّ قَالَ لأرْبَد: إذا قدِمنا عَلَيْهِ فإنّى شاغلٌ عنك وَجُهه، فإذا فعلتُ ذَلِكَ فاعُلُهُ بالسيف.

فلمّا قدِموا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عامر: يا مُحَمَّد، خَالِّني. فقال: لَا والله، حتى تؤمن بالله وحده، فقال: والله لأملأنمّا عليك خَيْلًا ورِجَالًا. فلمّا ولَى قَالَ: " اللّهُم اكْفِني عامرًا ". ثمّ قَالَ لأَربَد: أَيْنَ ما أمرتُكَ بِهِ؟ قَالَ: لَا أَبَا لَكَ، والله ما هممتُ بالذي أمرتني بِهِ من مرّةٍ إلّا دَخَلْتَ بيني وبينه، أَفَأَصْرِبُكَ بالسَّيف؟ فبعث الله ببعض الطريق عَلَى عامر الطَّاعُون فِي عُنْه، فقتله الله في بيت امرأةٍ من سلول. وأما الآخر فأرسل الله عَلَيْه وعلى جَمَله صاعقةً أَحْرَقَتْهما.

وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ: كَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، وَكَانَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أخيرك بين ثلاث خصال؛ يكون لَكَ أَهْلُ السَّهْلَ وَيَكُونَ لِي أَهْلُ الْمَدَرِ، أَوْ أَكُونَ خَلِيفَتَكَ مِنْ بَعْدِكَ، أَوْ أَغْرُوكَ بِغَطَفَانَ بَأَلْفِ أَشْقَرَ وَأَلْفِ شَقْرًاءَ.

(200/1)

قَالَ: فَطُعِنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ. فَقَالَ: غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلانٍ، ائْتُوبِي بِفَرَسِي. فَرَكِبَ فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فرسه. أخرجه البخاري.

#### –وافد بني سعد

قال ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ: بَعَثَتْ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان جَلْدًا أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ: أَيْكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ: أَنْ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان جَلْدًا أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ: أَيْكُمُ ابْنُ عَبْدَ اللَّهُ إِلَى مَنْ قَبْلِكَ وَلِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ غَلْعَ هَذِهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ غُلْعَ هَذِهِ الأَنْدَادَ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ نَعَمْ ". قَالَ: قَالَتُ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُعْمَّلُوكَ وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". غُمَّ قَالَ: قَالَ: " نَعَمْ ". غُمَّ قَالَ: قَالِكَ وَإِلَهَ مَنْ هُو كَائِنٌ بَعْدَكَ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسَ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". غُمَّ قَالَ: قَالِتَ وَإِلَهَ مَنْ هُو كَائِنٌ بَعْدَكَ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِي هَذِهِ السَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". غُمَّ عَلَى يَذْكُرُ فَرَائِضَ الإسلام ينشده عند كُلِّ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِي ٓ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ، وَسَأُودِي هَذِهِ الْمُعْرَاضِ مَا عَيْتَى عَنْهُ، ثُمَّ لا أَزِيلُ وَلا أَنْفُصُ.

ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِهِ رَاجِعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ صَدَقَ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ دَخَلَ الْجُنَّةَ ". فَقَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَكَانَ أَوَّل مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: بِاسْتِ اللاتِ وَالْعُزَّى. قَالُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ، اتَّقِ الْجُنُونَ. قَالَ: وَيْلَكُمْ، إِهَّٰمَا وَاللَّهِ لا يَضُرَّانِ وَلا يَنْفَعَانِ. إِنْ الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مماكنتم فيه، وإبي أشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَمَا ظَاكُمْ عَنْهُ.

(207/1)

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلا امْرَأَةٌ إِلا مُسْلِمًا.

قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عَبَّاس: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامٍ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بن عمير، قال: حدثنا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِرَتِ مَنْ قَبْلِكَ وَرَتِ مَنْ بَعْدِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَحَدَّى وَضِدِ فَإِنِي قَدْ آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ. فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَمْدِي مَنْ عَمْدِي مَنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ وَسَلَّمَ وَالْعَرْ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ضَعَيْهُ الرَّجُلُ ". قَالَ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ مَسْأَلَةً وَلا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ضَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ وَلا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ. الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ضَعَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَ عَمْر يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحْدًا أَحْسَنَ مَسْأَلَةً وَلا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ. الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلْعُلُكُ وَلِي قَالَا عُمْلِكُ وَرَبِي مُنْ عَلَيْهُ مَا لَوْ عَنْ عُلِيْهُ وَلَا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةً . الْقُولُ أَنْ عُمْرَامُ أَنْ عُمْنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْعَالَةً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَ

قَالَ ابن إِسْحَاق: وفد عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَارُود بْن عَمْرو أخو بني عَبْد القَيْس – قَالَ عَبْد الملك بْن هشام: وكان نَصْرانيًّا – فدعاه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الإسلام. فقال: يا مُحَمَّد، تَضْمن لي ديني؟ قَالَ: " نعم، قد هداك الله إلى ما هُوَ خيرٌ منه ". قال: فأسلم، وأسلم أصحابه.

قَالَ ابن إِسْحَاق: وقدِم عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفد بني حنيفة، فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب. فكان منزلتهم في دار بِنْت الحارث الأنصارية. فحدّثني بعض علمائنا أنّ بني حَنِيفَة أَتَتْ بِهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتُرُهُ بالنّياب، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس في أصحابه معه عَسِيبُ نخلٍ في رأسه خُوصاتٌ. فلمّا كَلَّم النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسأله قَالَ: " لو سألتنى هذا العَسيبَ ما أعطيتُكَهُ ".

قَالَ ابن إِسْحَاق: وحدّثني شيخٌ من أهُل اليمامة أنّ حديثه كَانَ عَلَى غيرَ هذا؛ زَعَم أنّ وفد بني حنيفة أَتُوْا رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلَّفوا مُسَيْلِمَة في

(£0V/1)

رحَالِهم، فلمّا أسلموا ذكروا لَهُ مكانه فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر بِهِ لهم، وقال: " أَمَا إنه ليس بأشرِّكم مكانًا "؛ يعني حِفْظَهُ ضَيْعَة أصحابه. ثمّ انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه.

فلمّا قدِموا اليمامة ارْتَدَّ عَدُوُ اللهَ وتَنَبَّا، وقال: إِنِيَ أُشْرِكتُ فِي الأمر مَعَ مُحَمَّد، ألم يقل لكم حين ذكرتموني لَهُ أما إنه ليس بأشركم مكانا؟ وما ذاك إلّا لِما يعلم أنيّ قد أُشركت معه. ثمّ جعل يَسْجَع السَّجعات فيقول لهم فيما يَقُولُ مُضاهاةً للقرآن: لقد أنعم الله عَلَى اخْبُلِيّ، أخرج منها نَسَمةً تَسْمَى، من بين صِفاقٍ وحَشى. ووضع عَنْهُمْ الصلاة وأحلّ لهم الزِّنا والخمر. وهو مَعَ ذَلِكَ يشهد لرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نِيّ. فأَصْفَقَتْ معه بنو حَنِيفة عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْد الرَّحُمَن بْن أَبِي حسين، قال: حدثنا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتَّبَعْتُهُ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلَمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: " إِنْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا. وَلَنْ تعدو أمر الله فيك، وَلَيْنُ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ. وَإِنِيَّ أُرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يُجِيبُكَ عَتِي ". ثُمَّ انْصَرَفَ. قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " بينا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَّنِي شَأْتُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلِيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " بينا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَّنِي شَأْتُكُمَا، فَأُوحِيَ إِلِيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " بينا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهُمَّنِي شَأْتُكُمَا، فَأُوحِيَ إِلِيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَاوِمُ كَذَابَيْنِ يَخُرُجَانِ مَنْ بَعْدِي ". قَالَ: فَهَذَا أَحَدُهُمَا الْعُنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ، وَالْآخَرُ مُسْيَلِمَةُ صَاحِبُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَنْ يَعْوَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْعَنْسِيُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَل الْيَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب، فَكَبُرًا عَلَيَّ

(EON/1)

وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما، فذهبا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا؛ صَاحِبَ صَنْعَاءَ وصاحب اليمامة ". متفق عليه.

وقال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: سَمِعَ أَبَا رجاء؛ هُوَ العُطَارِدِيّ؛ يَقُولُ: لَمَّا بُعث النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسمعنا بِهِ، لحِقنا بمسيلمة الكذّاب؛ لحقنا بالنار؛ وكنّا نعبد الحجر في الجاهلية. وإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم حلبنا عليها اللَّبَن، ثمّ نطوف بِهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، عَنْ قَيْسٍ بْن أَبِي حازم، قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ: إِنِّي مررتُ ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءةً ما أنزلها الله: الطَّاحِنات طَحْنًا، والعاجنات عَجْنًا، والخابزات خَبْزًا، والظَّاردات ثَرْدًا، واللاقمات لَقْمًا. فأرسل إليهم عَبْد الله فأتى بَمم، وهم سبعون رجلًا ورأسُهم عَبْد الله بْن النَّوَاحَة. قَالَ: فأمَر بِهِ عَبْد الله فقُتل. ثمّ قَالَ: ما كنّا بمُحْرزين الشَّيْطان من هَوُلاءِ، ولكنّا خُدُرهم إلى الشَّأم لعل الله أنَّ يَكْفِينَاهُمْ.

وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولَيْنِ لِمُسَيْلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فَكُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَشْهَدَانِ أَيِّ رسول الله؟ " فقالا: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: " آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا ".

قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرُّسُلَ لا تُقتَلُ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا ابْنُ أَثَالٍ فَقَدْ كَفَانَا اللَّهُ، وَأَمَّا ابْنُ النَّوَّاحَةِ فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي حَتَّى أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، عَن الْمَسْعُودِيِّ. وَلَهُ شَاهِدٌ.

قَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

(209/1)

نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ رَسُولًا مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ بِكِتَابِهِ يَقُولُ فَهُمَا: وَأَنْتُمَا تَقُولَانِ عِثْل مَا يَقُولُ؟ قَالَا: نَعَمْ. فَقَالَ: " أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرِبْتُ أعناقكما ".

قال ابن إِسْحَاق: وقد كَانَ مسيلمة كتب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر سنة عَشْرٍ:

من مسيلمة رَسُول اللهِ إلى مُحَمَّد رَسُول اللهِ. سلام عليك، أما بعد، فإتيّ قد أُشركت فِي الأمر معك، وإنّ لنا نِصْفَ الأرض، ولكنّ قريشًا قوم يعتدون.

فكتب إِلَيْهِ: " من مُحَمَّد رَسُول اللهِ إلى مسيلمة الكذّاب. سلام عَلَى من اتَّبع الْهُدَى، أما بعدُ، فإنّ الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين ".

-ثم قدم وفد طبئ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيهم زَيْد الخيل سيّدهم. فأسلموا، وسمّاه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيد الخَيْر، وقطع لَهُ فَيْد وأَرضِين، وخرج راجعًا إلى قومه.

فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ يَنْجُ زِيدٌ من حُمَّى المدينة ". فإنّه يُقَالُ قد سمّاها رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَيرَ الحَمّى، فلم نُثْبِتْه. فلمّا انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه، يقال له قردة، أصابته الحمّى فمات بها. قَالَ: فعمدت امرأته إلى ما معه من كتب فحرقتها.

وقال شعبة: حدثنا سماك بن حرب، قال: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِعَقْرُبٍ، فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا. فَلَمَّا أَتَوْا بِمِمْ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَابَ الْوَافِدُ، وَانْقَطَعَ الولد، وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. قَالَ: " مَنْ وَافِدُكِ؟ " قَالَتْ: عَدِيُّ بْنُ حَاتٍم. قَالَ: " الَّذِي فَرَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ " قَالَتْ: فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. قَالَ: سليه حملانا، فأمر لها به. قال: فَأَتَتْنِي، فَقَالَتْ: لَقَدْ فَعَلْتَ وَرَسُولِهِ؟ " قَالَتْ: فَمُنَّ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ.

(£7./1)

قَالَ عَدِيِّ: فَاتَيْتُهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيَّانِ؛ أَوْ صَبِيٍّ، فَذَكَرَ قُرْبَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُلْكَ كِسْرَى وَلَا قَيْصَرَ، فَأَسْلَمْتُ. فَرَأَيْتُ وَجُهَهُ اسْتَبْشَرَ، وَقَالَ: " إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ، وَالضَّالِينَ النَّصَارَى ". وَذَكَرَ

باقى الحُديث.

وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ زِيْدٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ، قَالَ رَجُلِّ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ. فَآتَيْتُهُ، فَقَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَكَوِهْتُهُ أَشَدُ مَا كَوِهْتُ شَيْئًا قَطُّ. فَخَرَجْتُ حَتَّى اللَّهُ عُجَمَّدًا بصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَكَوِهْتُهُ أَشَدُ مَا كَوِهْتُ شَيْئًا قَطُّ. فَخَرَجْتُ حَتَّى أَوْضِ الْعَرَبِ مِمَّا يَلِي الرُّومَ. ثُمَّ كَوِهْتُ مَكَايِي فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتُهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ. فَقَلْتُ: إِنِي عَلَى دِينِ. قَالَ: " أَنَاسَ وَقَالُوا: يَا عَدِيًّ بْنُ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ. فَقُلْتُ: إِنِي عَلَى دِينِ. قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكُ، أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا؟ " قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " أَلَسْتَ تَوْأَسُ قَوْمَكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " إِنَّهُ لَعَلَهُ أَنْ يَمْنَعَكَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُعَرِي مِيْنَ فَلْكُ: اللَّهُ لَعَلَهُ أَنْ يَمْنَعَكَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تَرَى مِمَنْ عَنْدَنَ وَلِكَ لا يَحِلُ فِي دِينِك ". قَالَ: " أَلَسْتَ تَوْأَسُ قَوْمَكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " إِنَّهُ لَعَلَهُ أَنْ يَمْنَعَكَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُرَى مِمَنْ عَلْدَ الْمِوْبَاعَ؟ " قُلْتُ يَكُونُ عَضَاصَةً. ثُمْ قَالَ: " إِنَّهُ لَعَلَهُ أَنْ يُمْتَعَكَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تُرى مِمَنْ عَيْدَا إِلْبُهُ لَعَلَهُ أَنْ يَعْمَلُكُ أَنْ أَنْهُ لَعُلْهُ أَرَهُا، وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَاغَا. قَالَ: " فَإِنَّ الطَّعِينَةَ تَوْحُلُ مِنَ الْجِيرَةِ بِغَيْرٍ جِوَارٍ، وَلَتُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوذُ كِسْرَى بْنِ هُرَمُزَ ". قُلْتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْحَيْرَةِ بِغَيْرٍ جِوَارٍ، وَلَتُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوذُ كِسْرَى اللَّهِ مِنَا الْطَعِينَةَ تَوْحُلُ مِنَ الْحُيرَةِ بِغَيْرٍ جِوَارٍ، وَلَتُهُ مَنَا عُلَالُهُ مَنْهُ طَيْهُ وَسَلَقَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَوْحُلُ مِنَ الْحُيرَةِ بِغَيْرٍ جَوَارٍ ، وَلَكُمْ مَنَ الْفَالِقَةَ الْعَلْدُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَسُلَمَ أَنْ عَلْهُ وَسُلَامً حَيْلُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً حَيْلُ وَلَوْلَ عَلَيْلُونَ الْفَالِنَةَ ، إِنَّهُ فَلَدُ

وقال ابن إِسْحَاق: قدِم عَلَى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرْوَةُ بْن مُسَيْك المرادي،

هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عبيدة.

مُفارِقًا لملوك كِنْدَة. فاستعمله النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى مُرَادٍ وزُبَيْد ومَذْحِج كلها. وبعث معه عَلَى الصدقة خَالِد بْن سَعِيد بْن العاص، فكان معه حَتَّى تُؤْفِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

قَالَ: وقدِم عَلَى رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وفد كِنْدَة، ثمانون راكبًا فيهم الأَشْعَث بْن قَيْس. فلمّا دخلوا عَلَى رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: أَلَمْ تُسلموا؟ قَالُوا: بلى. قَالَ: فما بَالُ هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشقوه وألقوه. قَالَ: وقدِم عَلَى رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صُرَد بْن عَبْد اللَّه الأَرْدِيّ فأسلم، في وفد من الأزد. فأمره عَلَى من أسلم من قومه، ليجاهد من يليه.

### -إسلام مُلُوكِ اليمن

قَالَ: وقدِم عَلَى رَسُول اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كتابُ ملوكِ حِمْير؛ مَقْدَمَهُ من تَبُوك، ورسولهم إِلَيْهِ بإسلامهم: الحارث بن عَبْد كُلالٍ، ونُعَيْم بْن عَبْد كُلالٍ، والتُعْمان قِيلَ ذِي رُعَيْن، ومَعَافِر، وهمْدان. وبعث إِلَيْهِ ذُو يَزَن، مالِكَ بْن مُرَّة الرُّهَاوِيّ عبْد كُلالٍ، ونُعَيْم بْن عَبْد كُلالٍ، والتُعْمان قِيلَ ذِي رُعَيْن، ومَعَافِر، وهمْدان. وبعث إلَيْهِ ذُو يَزَن، مالِكَ بْن مُرَّة الرُّهَاوِيّ بإسلامهم. فكتب إليهم النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كتابًا يذكر فِيهِ فريضة الصدقة. وأرسل إليهم مُعَاذ بْن جَبَل في جماعة، وقال هم: إني قد أرسلتُ إليكم من صالحِي أهلي، وأُولِي دينهم وأولي علمهم، وآمركم بهم خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله ويكاته.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – بعث خالد بن الوليد إلى أهل الْيَمَنِ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام. قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدٍ، فَأَقَمْنَا سِتَّةَ أَشْهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيبُوهُ. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعَثَ عَلِيًّا – رضي الله عنه –، فأمره أن

(£77/1)

يقفل خالدا، إِلَّا رَجُلُّ كَانَ يَمَّمَ مَعَ خَالِدٍ أَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَ عَلِيَّ فَلَيْعَقِّبْ مَعَهُ. فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَ عَلِيٍّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا إِلَيْنَا، فَصَلَّى بِنَا عَلِيٍّ، ثُمُّ صَقَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بإسلامهم، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ خَرَّ وَسَلَّمَ – فأسلمت همدان جمعا. فكتَبَ عَلِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بإسلامهم، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى همدان ". هذا حديث صحيح أخرج الْبُخَارِيُّ بَعْضُهُ بِحَذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: بَعَنَنِي النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى الْيَمَنِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَبْعَثْنِي وَأَنَا شَابٌ أَقْضِي بَيْنَهُمْ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَصَاءِ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبَتْ لِسَانَهُ ". فَمَا شَكَكْتُ فِي قضاء بين اثنين. أخرجه ابن ماجه.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي حَجَّةِ الوداع. متفق عليه من حديث عطاء.

وَقَالَ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: " يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ بِأَطْوَلَ مِنْ هَذَا. وَفِي " الصَّحِيحِ " لِلْبُخَارِيِّ، مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى أَرْض قومي. قال: فجئته وهو منيخ

(£717/1)

بالأبطح، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: " أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " كَيْفَ قُلْتُ؟ قال: " قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِكَ. فَقَالَ: " أَسُقْتَ هَدْيًا؟ " قُلْتُ: لَمُّ أَسُقْ هَدْيًا. قَالَ: " فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ ثُمَّ حِلَّ ". فَفَعَلْتُ. وَدَّكَرَ الْحُدِيثَ. أَما مُعاذ فالأَشْبَه أَنَّهُ لَم يرجع من اليمن حَتَّى تُوفِّقَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

وَقَالَ النُ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ — صَلَّى الله عَنْهُ وَيَهُ أَهْدَهُ فِيهِ أَمْرَهُ فِيهِ أَمْرَهُ فِيهِ أَمْرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِيرِ. هَذَا كِتَابٌ من الله ورسوله. يا أيها الَّذِينَ آمنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللهِ — صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — لِعَمْرِو بْنِ حَرْمٍ حِينَ بَعْنَهُ إِلَى النَّيْسِ. أَلْهُ الْمُعْنِ اللَّهِ عَنْهُ عُسْنُونَ. وأمره أن يأخذ الحق كَمَا أَمْرَهُ وَأَنْ يُبَشِّرَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ، وَيَأْمُوهُمْ بِهِ، ويُعَلِّمَ النَّاسَ الْفُرآنَ، ويُغَيِّرَ النَّاسَ بِالَّذِي هَمْ، وَالَّذِي عَلَيْهِمْ، وَيَلِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. وأمره أن يأخذ الحق كَمَا أَمْرَهُ، وَأَنْ يُبَشِّرَ النَّاسَ بِالْحَيْرِ، وَيَأْمُوهُمْ بِهِ، ويُعَلِّمَ النَّاسَ الْفُرآنَ، ويُفَقِّهُهُمْ فِيهِ، ويُعلِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. وأمره أن يأخذ الحق كَمَا أَمْرَهُ، وَالَّذِي عَلَيْهِمْ، وَيَلِينَ هُمْ فِي الْحُقِّرَ، وَيَشْتَدً عَلَيْهِمْ فِي الظُّلْمِ، فَإِنَّ وَلا يَعْقِرُهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ بِهِ وَيَعْمَلُهَا، وَيُشْتَدً عَلَيْهِمْ فِي الظُّلْمِينَ ". ويُمَثِي النَّاسَ بِالْجَيْةِ وَيَعْمَلُهَا، وَيُغْذِرَ النَّاسَ مِنَ النَّالِمِينَ ". ويُمَتِي النَّاسَ مِنَ النَّاسَ مَعَالَمُ اللَّهِ وَهَا أَمْرَ الللَّهُ بِهِ، وَالْحُهْمِ وَلَى اللَّهُ بِهِ وَالْحَبُومُ وَلَى اللَّهِ وَعَمَلَهَا، وَيُغْمِلُهُا، وَيُعْمَلُهَا، وَيُعْمِ الْعَلَوفَ بِالسَّعْفِ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ . وَيَأْمُولُ اللَّهُ مِنْ طَيْكُونَ النَّاسَ بِإِسْبَاعِ الْوَصُوءِ؛ وحَلَ اللهَ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ . وَيَأْمِو إِلَى اللَّهُ وَالْمُوءِ اللَّهُ مِنْ يَكُونَ وُعَلَقُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ . وَيَأْمُوا اللَّهُ مِنْ وَالْمُعُونُ الْمُوءُ وَالْمُهُمْ وَأَيْدِيقُهُمْ وَأَيْدِيقُهُمْ وَأَيْدِيقُهُمْ وَأَيْدِيقُهُمْ وَأَيْدِيقُهُمْ وَأَيْدِيقُهُمْ وَأَيْدِيقُهُمُ وَأَيْدِيقُهُمْ وَأَنْ وَالْمُعُلُولُ اللَّهُ وَلَمُوا بِالسَّيْفِ عَلَى اللَّهُ وَعُومُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مُنَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُومُ وَا بِالطَعُلُولُ إِلَا ا

(£7£/1)

\_\_\_\_\_

وَاخُشُوعِ، وَأَنْ يُغَلِّسَ بِالصَّبْحِ، وَيُهَجِّرَ بِالْمَاجِرَةِ حِينَ تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَصلاةُ الْعُصْرِ وَالشَّمْسُ فِي الأَرْضِ مُدْبِرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ يَقْبَلُ اللَّيْلِ. وَأَمَرَهُ بِالسَّعْيِ إِلَى الجُّمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِهَا، وَالْعُشْلِ عِنْدَ اللَّيْلِ. وَأَمَرَهُ بِالسَّعْيِ إِلَى الجُّمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِهَا، وَالْعُشْلِ عِنْدَ الرَّوَاحِ إِلَيْهَا. وَأَمَرَهُ أَنْ يأخذ من المغانم خمس الله عز وجل، وَمَا كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَقَارِ فِيمَا سَقَى الْفَيْلُ وَفِيمَا سَقَى الْفَيْلُ وَفِيمَا سَقَى الْفَيْلُ وَالْبَقَر، مُخْتُصَرًا.

قَالَ: وَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، دِينَارٌ وَافٍ أَوْ عرضه من الثياب. فمن أدى ذلك كان لَهُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ.

وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم، عن أبيه، عن جده، نحو هذا الحديث موصولا؛ بزيادات كَثِيرَةٍ فِي الزَّكَاةِ، وَنَقْصِ عَمَّا ذَكَرْنَا فِي السنن.

وقال أبو اليمان: حدثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُوييّ: أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا بَعَثُهُ النَّبِيُّ – صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوصِيهِ، وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوصِيهِ، وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَا تَلْقَايِيْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ ثَمُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ". فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ، الْبُكَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ ". وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبِيرِ قَالَ: لما قدِم وفد نَجْران عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخلوا عَلَيْهِ مسجده بعد العصر فحانت

(570/1)

صلاتُهم، فقاموا يصلّون في مسجده، فأراد النّاس مَنْعَهم. فقال النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " دَعُوهم ". فاستقبلوا الْمَشْرِقَ فصلّوا صلاقم.

وقال ابنُ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي بُرِيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ ابن البَيْلَمانيّ، عَنْ كُرْز بْن علْقمة، قَالَ: قدِم عَلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – وفد نصارى نَجران؛ ستون راكبًا، منهم أربعة وعشرون من أشرافهم، منهم: الْعَاقِبُ أمير القوم وذو رأيهم، صاحب مشورتهم، والذين لا يصدرون إلّا عَنْ رأيه وأمره؛ واسمه عَبْد المسيح. والسيّد ثمِافُم وصاحب رَحْلهم ومجتمعهم؛ واسمه الأَيْهم. وأبو حارثة بْن علْقمة، أحد بَكْر بْن وائل؛ أَسْقُفُهم وعَبْرهم وإمامهم وصاحب مِدْراسهم.

وكان أَبُو حارثة قد شرُف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم. وكانت ملوك الرُّوم من أهل النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وبنوا لهُ الكنائس. فلمّا توجّهوا إلى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من نَجران، جلس أَبُو حارثة عَلَى بَعْلةٍ لَهُ موجّها إلى رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ لَهُ: كُرْز بْن عَلْقَمَة؛ يُسايِرُه، إذْ عَثرت بعلة أَبِي حارثة، فقال لَهُ كُرز: تَعِس الأَبْعدُ؛ يريد رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. فَقَالَ لَهُ أَبُو حارثة: بَلْ أنت تَعِسْت. فقال لَهُ: لَمْ يا فقال لَهُ كُرز: فقال لَهُ أَبُو حارثة: بَلْ أنت تَعِسْت. فقال لَهُ: لَمْ يا أخي؟ فقال: والله إنه لَلتَّيُ الَّذِي كنّا ننتظره. قَالَ لَهُ كُرز: فما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قَالَ: ما صنع بنا هَوُلاءِ القوم؛ شرّفونا أخي؟ فقال: والله إنه للنبي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها أخوه كُرز بْن علقمة حتى أسلم بعد ذَلِك. ومولونا، وقد أَبُوا إلّا خِلَافَهُ، ولو فعلتُ نَزعوا منا كل ما ترى. فأَضْمَر عليها أخوه كُرز بْن علقمة حتى أسلم بعد ذَلِك. ومَولونا، إسْحَاقَ: وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مولى زيد بن ثابت، قال: حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، أَوْ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اجْتَمَعَتْ نَصَارَى ثَجُرَانَ وَأَحْبَارُ يَهُودَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فيهم: " يا أهل الْكِتَابِ لِمْ تُعَارَعُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التوراة يَهُوديًا، وَقَالَتِ النَّصَارَى: مَا كَانَ إِلا نصرانيا. فأنزل الله فيهم: " يا أهل الْكِتَابِ لِمْ تُعَامِقُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التوراة والإنجيل إلا من بعده " الآيات.

(£77/1)

فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ الْقُرَطِيُّ: أَتُرِيدُ مِنَّا يَا مُحَمَّدُ أَنْ نَعْبُدَكَ كَمَا تَعْبُدُ النَّصَارَى عِيسَى ابن مَرْيَمَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نَجْرَانَ يُقَالُ لَهُ الرَّبَيْسُ: وَذَلِكَ تُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ وَإِلَيْهِ تَدْعُو؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ ". فَنَزَلَتْ " مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الكتاب والحكم " إلى قوله " من الشاهدين ". . . الآيات. وقَالَ إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَالَا حُذَيْفَةُ بَدَلَ وَلَا اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَرَادَ أَنْ يُلاَعِنَهُمَا، فقال أحدهما لِصَاحِبِهِ: لَا مَعْنَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَرَادَ أَنْ يُلاعِنَهُمَا، فقال أحدهما لِصَاحِبِهِ: لَا

تُلاعِنْهُ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالوا له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا. ولا

تبعث معنا إلا أمينا. فقال: " لأبعثن معكم رجلا أمينًا حَقَّ أَمِينٍ ". فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابَهُ. فَقَالَ: " قُمْ، يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجُرَّاحِ ". فَلَمَّا قَامَ قَالَ: " هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ". أَخْرَجَهُ البخاري مِنْ حَدِيثٍ خُذَيْفَةَ.

وَقَالَ إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ شِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى نَجْرَانَ. فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما تقرؤون: " يَا أُخْتَ هَارُونَ " وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عِيسَى وَمُوسَى مَا قَدْ عَلِمْتُمْ؟ قَالَ: فَالَّا أَخْبَرُهُمُ أَضُّمُ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ". فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: " أَفَلَا أَخْبَرُهُمُ أَضُّمُ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ". أَخْبَرَهُمُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: بَعَثَ رَسُول اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ – خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الآخَرِ، أَوْ جُمَادَى الأُولَى، سَنَةَ عَشْرٍ، إِلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ بِنَجْرَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ، ثَلاثًا. فَخَرَجَ

(£7V/1)

خَالِدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَبَعَثَ الرَّكْبَانَ يَصْرِبُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ وَيَدْعُونَ إِلَى الإِسْلام، وَيَقُولُونَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَأَسْلَمَ النَّاسُ، فَأَقَامَ خالد يعلمهم الإسلام، وكتب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بذلك. ثم قدم وفدهم مع خَالِدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَمِنْ أَعْيَاضِمْ: قَيْسُ بْنُ الْحُصَيْنِ ذُو الْعُصَّةِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَدَانِ، وَيَزِيدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَيْسًا. الْمُحَجِّلِ. قَالَ: فَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ النَّيِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَيْسًا.

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ إِلَيْهِمْ، بَعْدَ أَنْ وَلَّى وَفْدَهُمْ، عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ لِيُفَقِّهَهُمْ وَيُعَلِّمَهُمْ السنة، ويأخذ مِنْهُمْ صَدَقَاتِهِمْ.

وفي عاشر ربيع الأول تُوُفِيّ إبراهيم ابن النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ ابْنُ سنةٍ ونصفٍ. وغسّله الفضل بْن الْعَبَّاس. ونزل قبره الْفَضْلُ وأسامة بْن زيد فيما قِيلَ. وكان أبيض مسمَّنًا، كثير الشَّبَه بوالده – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. وقالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بأبي إبراهيم " ففيه دليل على تسمية الولد ليلية مولده. ثمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ؛ يَعْنِي امْرَأَةَ قَيْنٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ. قَالَ أَنسٌ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بابْنِهِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَحَلَ فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَصَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. قَلَ أَنسٌ: فَلَعَلْ رَسُولُ اللهِ – قَلَى أَنسٌ: فَلَعَلْ رَبُولِ اللهِ – قَلَى أَنسٌ: فَلَعَلْ رَبُولُ اللهِ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ – قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَ : " تَدْمُعُ الْعَيْنُ وَيُخَرُّنُ الْقُلْبُ وَلَا لَهُ لَا يُصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَ : " تَدْمُعُ الْعَيْنُ وَيُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا يُعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالْبُحَارِيُّ تَعْلِيقًا مَجْزُومًا بِهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لما توفي إبراهيم ابن رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " إن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة ". أخرجه البخاري.

(£71/1)

وقال جَعْفَر بْن مُحَمَّد الصادق، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صلَّى عَلَى ابنه إِبْرَاهِيم حين مات. وفيها: مات أَبُو عامر الراهب، الَّذِي كَانَ عند هرقل عظيم الرُّوم.

وفيها: ماتت بُوران بِنْت كسرى ملكة الفرس، وملَّكوا بعدها أختها آزرمن. قاله أَبُو عُبَيْدة.

وفي أواخر ذي القعدة: وُلد مُحُمَّد بْن أَبِي بَكْر الصدّيق، ولدته أسماء بِنْت عُمَيْس، بذي الحُلَيْفة، وهي مَعَ النّبيّ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسُمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي ". وفيها: وُلد مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم، بنَجْران، وأبوه بما.

### حجَّةُ الودَاع

قَالَ جَعْفُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الناس بالحج، فاجتمع فِي الْمَدِينَةِ بَشَرٌ كَثِيرٌ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِيَّمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ، أَوْ لِأَرْبَعٍ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْمُعْدَقِقِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكِبَ الْقُصْوَاءَ حَتَّى اسْتَوَتْ فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَفْورِي بِقَوْبٍ ". وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكِبَ الْقُصْوَاءَ حَتَى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَنَظُرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَنَظُرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالتَّوْحِيدِ، وَأَهَلَّ النَّاسُ هِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْنَ مَالُولُ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالتَّوْحِيدِ، وَأَهَلَّ النَّاسُ هِلَذَا اللَّهِ عَلْ يَهِ لُونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَلْبِيتَهُ. وَلَسْنَا نَنْوِي إِلَا الْحَجَّ، لسنا نعوف العمرة، حتى أَتَيْنَا الْبَيْثَ مَعَهُ

(£79/1)

اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمُّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: " وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى " فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

قَالَ جَعْفَرٌ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: - لا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَنْ رَسُولِ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْوَلُ: فَ الرَّعْعَيْنِ " قُلْ هُوَ اللّهُ أَحد " و " قال يا أيها الكافرون " ثم رجع إلى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرَّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَقَالَ: " لا " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ "، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَقَالَ: " لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ، يُعْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجُرَ وَعْدَهُ، إِلَهُ إِلا اللهُ وَحْدَهُ ". ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمُّ نَوْلَ إِلَى الْمُرْوَةِ، حَتَّى إِذَا الصَّفَا. فَعَل عَلَى الْمَرْوَةِ، وَهَرَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ ". ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمُّ نَوْلَ إِلَهُ الْمُرْوَةِ، فَعَلا عَلَيْهَا وَفَعَلَ كَمَا فَعَل عَلَى الْمُرْوَةِ، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَعَلا عَلَيْهَا وَفَعَلَ كَمَا فَعَل عَلَى الْمُرْوَةِ، فَلَمَ كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمُرْوَةِ قَالَ: " إِنِي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرُتُ لَمَّ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ الْمُدْيُ اللّهُ الْعُمْرَةُ فِي الْمَعْفَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَمَنْ كَانَ مَعُهُ الْمُدْيُ. وَلَيْ لَكُنْ لِكُ بْرُبُ جُعْشُمٍ فَقَالَ: " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحُبِي فَقَالَ: " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْجُبِي وَلَكَ فَلَكَ أَلُولُ اللّهُ العُامِنا هذا أم لِلأَبَدِ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ: " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحُبِي فَقَالَ اللهُ الْمَاسُ كُلُهُ مُ وَقُصَرُوالُ اللهُ الْعَامِنا هذا أم لِلأَبَدِ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ: " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحُبِهِ وَلَا لَا لَاللهُ الْعَامِنَا هذا أم لِلأَبَدِ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ: " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَلَقِ الْمَعْ

وَقَدِمَ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – مِنَ الْيَمِن بِبُدْنٍ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيعًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكُرَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي هِمَذَا. فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُحَرَّشًا بِالَّذِي صَنَعْتُهُ، مُسْتَفْتِيًا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: " صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ اللَّهُمَّ إِنِي أُهِلُ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: " فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيُ فَلا تَخْلِلْ ". قَالَ: فَكَانَ الْهَدْيُ الَّذِي جَاءَ اللَّهُمَّ إِنِي أُهِلُ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: " فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيُ فَلا تَخْلِلْ ". قَالَ: فَكَانَ الْهَدْيُ الَّذِي جَاءَ

مَعَهُ، وَالْهَدْيُ الَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةٍ. ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ وَقَصَّرُوا، إِلا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ.

(£V+/1)

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَهُوا إِلَى مِنَّ اَهَلُوا بِلَّخِجَ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَصَلَّى عِنَى الظُهْرَ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْرِ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ. مُّ مَكَثَ قَلِيلا حَقَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُيَّةٍ مِنْ شَعْرِ فَصُرِيتُ لَهُ بِيَمِرَةٍ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلا تَشْكُ قُرْيْسٌ إِلا أَنَّهُ وَاقِفَ عَنْدَ الْمُشْعَرِ الْحُرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْسٌ تَصَنَعُ فِي الجُهِطِيَّةِ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللهِ بَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَقَّ أَتَى عَرَفَة، فَوَجَدَ الْفَيَّةُ فَنَزَلَ كِمَا ، حَقَّ إِذَا رَاغَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِالْقَصُوْءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِمَ عَقَّ أَتَى بَعُلْنَ الْوَادِي، فَحَطَب النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ دِمَاءُكُمْ وَامْوَالْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَيكُمْ مَذَا، فِي بَعْهِ وَأَمْوالْكُمْ عَلَيْكُمْ مَوْالُوعُ عَنْ اللهِ وَإِنَّ كُلُ هَوَالِكُمْ عَلَيْكُمْ مَوْاللَّهُ عَلَى اللهُ وَإِنَّ كُلُ هَعَهُولَ اللهِ وَإِنَّ كُلُ هُمُ الْجُولِيَةِ مُوضُوعَةً بَنِ الْخُولِيقِ وَالنِسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَدُهُوهُنَّ وَيَعْمُ مَنْ تَكْرَهُونَهُ فَوْ وَكِسُومُ عَلَيْهُ وَالْمُولُونِ عَنِي الْعُلُولَ وَقِي النِسَاء فَيَعْمُ مِنْ وَمَالِعَ وَمُ مَنْ تَكْرَهُونَهُ إِنَ كُلُومُ وَلَى مَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْعَلَيْكُ مُولُومُ مَنْ تَكْرَهُونَهُ إِنْ وَلَاللهِ فَيْ النِسَاء فَيْ وَكِسُومُ اللهِ وَلِكَ مَا لَنْ لا يُوطِئْنَ فُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَهُ إِنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُمْ وَلَا يَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ فَوَلَا بَيْ وَلَهُ اللّهُ عَلْمُ وَلِكُمْ وَلَكُومُ وَلَا يَسُمُ اللهُ مَلْ وَلَعُمُ وَلَعُولُو اللّهُ وَلَا مَعْمُلُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْولُونَ عَتَى أَنَّ السَّهُ النَّاسُ السَّعُومَ اللهُ مَنْ وَلَكُمْ وَلَكُمُ مَا النَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ مَنْ وَلَعُ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْ عَلَى الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

(£V1/1)

قَلِيلا حَتَّى تَصْعُدَ. حَتَّى أَتَى الْمُوْدَلِفَةَ، فَصَلَّى هِمَا الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتِيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمُّ اصْطَحَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرُ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبُحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعُرَ الْحُرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرُهُ وَهَلَّلُهُ. فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسُفَرَ جِدًّا، ثُمُّ دَفَعَ قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ الشَّعْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلُ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلا حَسَنَ الشَّعْرِ وَسِيمًا. فَلَمَّ دَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَوَّ الطُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُولُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَوَّ الطُّعْنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُولُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ. حَتَّى وَجْهِ الْفَصْلُ. عَتَى وَجْهِ الْفَصْلُ. عَلَى وَجْهِ الْفَصْلُ . حَتَى وَجْهِ الْفَصْلُ . عَتَى وَجْهِ الْفَصْلُ . عَتَى وَجْهِ الْفَصْلُ . حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلُ . حَتَى وَجْهِ الْفَصْلُ . حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْفُصْلُ . حَتَى وَجْهِ الْفُصْلُ . حَتَى وَجْهِ الْفُصْلُ . عَلَى اجْمُورَةَ الْمَاقِقَ الْوسُومَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْعُمْرَةَ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْفُصْلُ . عَلَى الْمُسْرِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْه الْمَا مَوْتِقِي الْمَعْرِيهِ . ثُمَ أَنْ الْمُسْرِعَةُ وَلَا عَبَى وَلَا مُوسَتِينَ بَعْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقِي الْمُعْرَقَ الْمُعْرَقُ الْمُ الْمُعْقِى الْفَصْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِقِ الْمَعْرَفُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمَا وَلَوْ الْمَعْرَاقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

مُّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ مِنْ بِئْر

زَمْزَمَ، فَقَالَ: " انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلاَ أَنْ يغلبكم النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ". فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، دُونَ قَوْلِهِ: يُحْيى وَيُمِيتُ.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمَّا أَتَى ذَا الْخُلَيْفَةِ أَشُعْرَ بُدْنَةً مِنْ جَانِب سَنَامِهَا الْأَبْمَن، ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ، وَأَهَلَّ بِالْحَجّ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ َ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ؛ وَفِي رَوَايَةٍ صَهْبَاءَ؛ لَا ضَرْبَ وَلَا

(EVY/1)

طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ ثور بن يزيد، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرَ، يَسْتَقِرُّ فِيهِ النَّاسُ، وَهُوَ الَّذِي يَلِى يَوْمَ النَّحْرِ ".

قُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَدَنَاتٌ، خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوكُمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمُّ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِلَّذِي إِلَى جَنْبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ ". حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَمَى الْجُمْرَةَ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِقَ، فَذَبَحَ، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أَبُو طَلْحَةً؟ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ. رَوَاهُ مسلم.

وقال أبان العطار، حدثنا يحيى، قال: حَدَّقَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ مُحُمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ الْمَنْحَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايًا، فَلَمْ يُصِبْهُ وَلا رَفِيقَهُ. قَالَ: فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَهُ، فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ. فَإِنَّهُ لَمَخْضُوبٌ عِنْدَنَا بِإِخْيَّاءِ وَالْكُتَمِ. وَقَالَ علي بن الجعد: حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلْي رَحْل رَثِّ وَقَطِيفَةً تُسَاوِي، أو لا

(EVT/1)

\_\_\_\_\_

تُسَاوِي، أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ. وَقَالَ: " اللَّهُمَّ حِجَّةً لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً ". يَزِيدُ ضَعِيفٌ.

وَقَالَ أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، فَقَالَ: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: " الْيَوْمَ أَكُمُ لا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْكَانَ أَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ". فَقَالَ: إِنِي لأَعْلَمُ الْيُومُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ، فَقَرَأَ: " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ " الآيَةَ. فَقَالَ الْيُهُودِيُّ: لَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْنَا لاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَإِنَّا نَزَلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدٍ؛ يَوْمَ جُمُعَةٍ، يَوْمَ عَرَفَةَ.

صحيح على شرط مسلم.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: زَأَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَرْمِي الجُّمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْر، وَيَقُولُ: " خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِيّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حدثني أبي، عن ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَطَبَ النَّاسَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَكِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا ثُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوهُ. أَيُّهَا النَّاسُ: إِنِي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيهِ. إِنَّ كُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوهُ. أَيُّهَا النَّاسُ: إِنِي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيهِ. إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةً، وَلَا يَجِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا بَعْضَ ".

(£V£/1)

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفِ الجُّمَحِيُّ هُوَ الَّذِي يَصْرُخُ يَوْمَ عَرْفَةَ تَحْتَ لُبَّةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. قَالَ لَهُ: " اصْرُخْ: أَيُّهَا النَّاسُ "

- وَكَانَ صَيِّتًا - " هَلْ تَدْرُونَ أَيَّ شَهْرٍ هَذَا؟ " فَصَرَخَ، فَقَالُوا: نَعَمْ، الشَّهْرُ الْحَرَامُ. قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ شَهْرُكُمْ هَذَا ". وَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى: " إِنَّا نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْمُحَصَّبِ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ ".

وذلك أنّ قريشًا تقاسموا عَلَى بني هاشم وعلى بني المطّلب أنَّ لَا يناكحوهم ولا يخالطوهم حتّى يسلّموا إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. اتّفقا عَلَيْهِ.

وقال أَفْلَح بْن حُمَيْد، عَنِ القاسم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ليالي الحج. قَالَتْ: فلمّا تفرّقنا من مِنِّى نزلنا المحصَّب. وذكر الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – غَزَا تسع عشرة غزوة، وحج بعد ما هاجر حجة الوداع، لم يَحِجَّ بَعْدَهَا.

قَالَ أَبُو إِسْحَاق من قِبَلِهِ: وواحدة بمكة. اتَّفقا عَلَيْهِ.

ويُروى عَنِ ابن عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يكره أنَّ يقال: حجّة الوداع، ويقول: حجّة الْإِسْلَام.

وقال زيد بْن الحباب: حدثنا سُفْيَان، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حجّ ثلاث حجج قبل أَنَّ يهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عُمرة، وساق ستًّا وثلاثين بُدنة، وجاء عليٌّ بتمامها من اليمن، فيها جملٌ لأبي جهلٍ في أنفه بُرَةٌ من فِضَّةٍ، فنحرها رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

(EVO/1)

تفرد به زيد. وقيل: إنه أخطأ، وإنما يُروى عَنْ سُفْيَان، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ مجاهد؛ مرسلًا.

قَالَ أَبُو بَكْرِ البيهقيّ: قوله: " وحجَّةٌ معها عمرةٌ " فإنما يَقُولُ ذَلِكَ أنس – رضى الله عنه –، ومن ذهب من الصّحابة إلى أَنّ

رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَرَن، فأما من ذهب إلى أنَّهُ أَفْرد، فإنه لا يكاد تصح عنده هذه اللفظة لِما فِي إسناده من الاختلاف وغيره.

وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثَلاثَ حِجَجٍ؛ حَجَّتَيْنِ وَهُوَ يِمَكَّةَ قَبْلَ الهِْجْرَةِ، وَحَجَّةَ الْوَدَاع، والله أعلم.

وفي آخر السنة: كَانَ ظهور الأَسْوَد العنسي، وسيأتي ذكره.

(£V7/1)

-سَنَة إحدى عشرة

-سَرِيّة أُسَامَةَ

فِي يوم الإثنين؛ لأربع بَقِينَ من صَفَر.

ذكر الواقديّ أنهم قَالُوا: أمر النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بالتَّهيُّؤ لغزْو الرّوم. ودعا أُسَامة بْن زيْد، فقال: سِرْ إلى موضع مقتل أبيك، فأوطِنْهم الْحُيْلَ، فقد وَلَيْتُك هذا الجيش. فأغِرْ صباحًا عَلَى أهُل أُبنى، وأسرع السَّيْر، تسبق الأخبار. فإن ظفرتَ فأقْلِلْ اللَّبْث فيهم، وقَايِّم العيون والطلائع أمامك.

فلمّا كَانَ يوم الأَرْبِعاء، بدئ بِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَجَعُهُ. فحُمَّ وصُدِّع. فلمّا أصبح يوم الخميس، عَقَد لأسامة لواءً بيده، فخرج بلوائه مَعْقودًا؛ يعني أسامة. فدفعهُ إلى بُرَيْدة بْن الحُصَيْب الأَسْلَميّ، وعسكر بالجرف. فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلّا انْتَدَب في تِلْكَ الغزوة؛ فيهم أَبُو بَكْر، وعمر، وأبو عُبَيْدة.

فتكلّم قوم وقَالُوا: يستعمل هذا الغلام عَلَى هَوُلَاءٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارٍ، سَجِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَّرَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُسَامَةَ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارِتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " إِنْ يَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنُوا فِي إِمَارَةٍ أَبِيهِ. وَايُمُ اللّهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ. وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ. وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ". مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَتِهِ.

قَالَ شَيبان، عَنْ قَتَادَة: جميع غزوات النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وسراياه: ثلاثٌ وأربعون.

ثمّ دخل شهر ربيع الأول. وبدخوله تَكمَّلت عشر سنين من التاريخ للهجرة النبوية. والحمد لله وحده.

 $(\xi VV/1)$ 

"صفحة فارغة"

(£VA/1)

- (الترجمة النبوية)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

-ذِكْرُ نَسَبِ سَيِّدِ الْبَشَرِ [المتوفى: ١١ هـ]

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – أَبُو القاسم سيّد المرسلين وخاتم النّبيّين

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاسْمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْبَةُ بْنُ هَاشِمٍ وَاسَّمُهُ عَمْرُو، بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسَّمُهُ الْمُغِيرَةُ، بْنُ قُصَيِّ وَاسَّمُهُ زَيْدُ، بْنُ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بن فهر بن مالك ابن النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيَّمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ، وَاسَّمُهُ عَامِرُ، بْنُ إِلْيَاسَ بْنِ مُصَرَ بْنِ نِزَارٍ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ، وَعَدْنَانُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى نَبِيّنَا وَسَلَّمَ، بِإِجْمَاع النَّاسِ.

لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَ عَدْنَانَ وَبَيْنَ إِسْمَاعِيلَ مِنَ الْآبَاءِ، فَقِيلَ: بَيْنَهُمَا تِسْعَةُ آبَاءٍ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ: مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ. لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَسْمَاءِ بَعْضِ الْآبَاءِ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا خُمْسَةَ عَشَرَ أَبًا، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ أَبًا وَهُوَ بَعِيدٌ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْعَرَبِ ذَلِكَ.

> وَأَمَّا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: مَا وَجَدْنَا مَنْ يَعْرِفُ مَا وَرَاءَ عَدْنَانَ وَلَا قَحْطَانَ إِلَّا تَخَرُّصًا. وَعَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ وَبَيْنَ إِسْمَاعِيلَ ثَلَاثُونَ أَبًا، قاله

(£V9/1)

هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيّ النَّسَّابَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَن ابْن عَبَّاس، وَلَكِنْ هِشَامٌ وَأَبُوهُ مَتْرُوكَانِ.

وَجَاءَ كِمَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –كَانَ إِذَا انْتَهَى إلى عدنان أمسك ويقول: "كذب السّابون " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ".

وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ يَتِيمُ عُرْوَةَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ قُرِيْشٍ بِأَنْسَاكِمَا وَأَشْعَارِهَا يَقُولُ: مَا وَجَدْنَا أَبُو الْأَسْوَدِ يَتِيمُ عُرْوَةَ: سَمِعْتِ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلْم عَالِم.

قال هشام ابن الْكَلْبِيّ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مَعَدًّا كَانَ على عهد عيسى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كَانَ قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ الْأَوْدِيُّ إِذَا تَلُوْا: " وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلا اللَّهُ " قالوا: كذب النّسّابون، قال أبو عمر: ومعنى هَذَا عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، وَإِغَّا الْمَعْنَى فِيهَا -وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: تَكْذِيبُ مَن ادَّعَى إِحْصَاءَ بَنِي آدَمَ.

وَأَمَّا أَنْسَابُ الْعَرَبِ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِأَيَّامِهَا وَأَنْسَاكِمَا قَدْ وَعَوْا وَحَفِظُوا جَمَاهِيرَهَا وَأُمَّهَاتِ قَبَائِلِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ فُرُوعِ ذَلِكَ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَةُ هَذَا الشَّأْنِ أَنَّهُ: عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ مُقَوِّم بْنِ نَاحُورَ بْنِ تَيْرَح بْنِ يَعْرُبَ بْنِ يَسْجُبَ بْنِ نَابِتِ بْنِ السَّاعِيلَ بْنِ السَّعَور بن ساروح بن راعو بْنِ فَا لَجَ بْنِ عَيْبَرَ بْنِ شَالِخَ بْنِ أَرْفَحْشَدَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ لَا السَّلَامُ لَمْ اللَّهُ السَّلَامُ لَم بُنِ مَعْلِيلَ بْنِ قَيْنَنَ بْنِ عَانِشَ بْنِ شِيثَ بْنِ السَّعَرَةِ، وَهُو إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَلام، بن يَرْدَ بْنِ مِهْلِيلَ بْنِ قَيْنَنَ بْنِ عَانِشَ بْنِ شِيثَ بْنِ السَّعَرَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ فِي السِّيرَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ فِي السَّيرَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ فِي السَّيرَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ فِي

(£A./1)

قَالَ ابْنُ سَعْدِ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الْإِمْسَاكُ عَمَّا وَرَاءَ عَدْنَانَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ.

وَرَوَى سَلَمَةُ الْأَبْرِشُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا النَّسَبَ إِلَى يَشْجُبَ سواء، ثم خالفه فقال: يشجب بن يامين بن صاتوح بن نبت بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ قِيذَارَ بْنِ نَبْتِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

وَقَالَ ابن إسحاق: يذكرون أن عمر إسماعيل عليه السلام مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، وَأَنَّهُ دُفِنَ في الحُجْر مَعَ أُمِّهِ هَاجَرَ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي خَلَادُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ تَارَحَ بْنِ نَاحُورَ بْنِ أَشْرَعَ بْنِ أَرْغُو بْنِ فَا لَحَ بْنِ عَابِرِ بْنِ شَا لَحَ بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحِ بْنِ لَامَكَ بْنِ متوشلخ بن هنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قانن بْن أَنُوشَ بْن شِيثَ بْن آدَمَ.

وَرَوَى عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَيِّهِ، أَنَّهُ وَجَدَ نَسَبَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّوْرَاةِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَارَحَ بْنِ نَاحُورَ بْنِ شَرْوَغَ بْنِ أَرْعُو بْنِ فَالَغَ بْنِ عَابِرِ بْنِ شَالِخَ بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحِ بْنِ لَمَّكَ بْنِ متشالِخ بن خنوخ وهو إرديس بْنُ يَارَدَ بْنِ مِهْلَايِيلَ بْن قَيْنَانَ بْن أَنُوشَ بْن شِيثَ بْن آدَمَ.

وَقَالَ ابْنُ سعد: حدثنا هشام ابن الْكُلْبِيِّ قَالَ: عَلَّمَنِي أَبِي وَأَنَا عُلَامٌ نَسَبَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُحَمَّدٍ، الطَّيِّبِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بَنُ قُصَيٍّ، واسمه شيبة الحمد، بْنُ هَاشِمٍ، وَاسمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، وَاسمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ فُصَيٍّ، وَاسمُهُ رَيْدُ بْنُ كِلَابِ بْنِ مُوّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بن إلياس بن مُصَر بن نِزار بن مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.

قَالَ أَبِي: وَبَيْنَ مَعَدٍّ وَإِسمَاعِيلَ نَيِّفٌ وَثَلَاثُونَ أَبًّا، وَكَانَ لَا يُسَمِّيهِمْ ولا

(£11/1)

يُنْفِذُهُمْ.

قُلْتُ: وَسَائِرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَعْجَمِيَّةٌ، وَبَعْضُهَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْخُطِّ إِلَّا تَقْرِيبًا.

وَقَدْ قيل فِي قوله تعالى: " وفصيلته التي تؤويه ": فَصِيلَةُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَعْمَامُهُ وَبَنُو أَعْمَامُهُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ بَطُنُهُ، وَقُرِيْشٌ عِمَارِتُهُ، وَبَنُو كِنَانَةَ قَبِيلَتُهُ. وَمُضَرُ شَعْبُهُ. قال الأوزاعيّ: حدّثني شدّاد أبو عمّار، قال: حَدَّثِنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " إِنَّ التَّهُ لِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّ

الله اصطفى كِنَانَةَ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرِيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَأُمُّهُ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، فَهِيَ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى كِلَابٍ مِنْ زوجها عبد الله برجل.

### -مولده المبارك

أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق، قال: أخبرنا أَحْمُدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، وَالْفَتْحُ بْنُ عَبْدِ الله قالا: أخبرنا محمد بن عمر الفقيه، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد ابن النقور، قال: أخبرنا عليّ بن عمر الحربيّ، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفيّ، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجّاج بن محمد، قال: حدثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عليه وسلم – ولد عام الْفِيلِ. صَحِيحٌ. وقالَ ابْنُ إسْحَاقَ: حَدَّتَن الْمُطَلِّبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْس بْن مُخْرَمَة،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْس بْن مَخْرَمَةَ بن عبد الْمُطَّلِب قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عام الفيل. كنا

لدين. أَخْرَجَهُ الرِّرِهِ لِيْنَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ. لدين. أَخْرَجَهُ الرِّرِهِذِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنذر الحزاميّ: حدثنا سُلَيْمَانُ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَامَ الْفِيلِ، وَكَانَتْ عُكَاظُ بَعْدَ الْفِيلِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ، وَبُنِيَ الْبَيْتُ عَلَى رَأْسِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنَ الْفِيلِ. وَتَنَبَّأَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنَ الْفِيل.

وَقَالَ شباب العصفريّ: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، قال حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي الحُّوَيْرِثِ، قال: سَمِعْتُ قِبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ يَقُولُ: أَنَا أَسَنُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَامَ الْفِيلِ. عَلَى رَوَثِ الْفِيلِ مُحِيلًا أَعْقِلُهُ، وَوُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَامَ الْفِيلِ.

يَحْيَى هُوَ أَبُو زُكَيْرٍ، وَشَيْخُهُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى زَأْسِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ بُنْيَانِ الكعبة، وكان بين مَبْعَثِهِ وَبَيْنَ أَصْحَابِ الْفِيل سَبْعُونَ سَنَةً. كَذَا قَالَ.

وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ: هَذَا وَهْمٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ وَبُعِثَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنَ الْفِيلِ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْفِيلِ وَبَيْنَ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَشْرُ سِنِينَ. وَهَذَا قَوْلٌ مُنْقَطِعٌ.

وَأَضْعَفُ مِنْهُ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بن أبي شيبة، وهو ضعيف قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْن

(EAT/1)

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حُمِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي عَاشُورَاءَ الْمُحَرَّمِ، وَوُلِدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِشْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ غَزْوَةِ أَصْحَابِ الْفِيلِ. وَهَذَا حَدِيثٌ سَاقِطٌ كَمَا تَرَى.

وَأَوْهَى مِنْهُ مَا يُرْوَى عَنِ الْكَلْبِيِّ – وَهُوَ مُتَّهَمٌّ سَاقِطٌ – عَنْ أَبِي صَالَحٍ بَاذَامَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَبْلَ الْفِيلِ خِمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. قَدْ تَقَدَّمَ مَا يُبَيِّنُ كَذِبَ هَذَا الْقَوْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ صحيح. قال خليفة بن خيّاط: المجتمع عَلَيْهِ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ.

وَقَالَ الزُّبَيْرُ بن بكّار: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَامَ الْفِيلِ، وَسُجِيَتْ قُرَيْشٌ " آلَ اللَّهِ " وَعَظُمَتْ فِي الْعَرَبِ، وُلِدَ لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول وَقِيلَ: مِنْ رَمَضَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ: سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَفِيهِ أُوحِيَ إِلَيَّ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْوَقَّاصِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وُلِدَ فِي لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عِنْدَ الجُوَارِ النَّهَارِ.

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زَرَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شِئْتُ مِنْ رِجَالِ قَوْمِي، عَنْ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: إِنِّي – والله – لَغُلَامٌ يَفَعَةٌ، إِذْ سَمِعْتُ يَهُودِيًّا وَهُوَ عَلَى أَطْمه بيثرب يَصْرُخُ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ قَالُوا: وَيْلَكَ مَا لَكَ؟ قَالَ: طَلَعَ نَجْمُ أَحْمَدَ الَّذِي يُبْعَثُ بِهِ

(£1£/1)

اللَّنْلَةَ.

وَقَالَ ابْنُ هَٰيِعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وُلِدَ نَبِيُّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الإثنين ونبئ يوم الإثنين. وخرج من مَكَّةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وفتح مكة يوم الإثنين، ونزلت سورة المائدة يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَتُوْفِيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَتُوْفِيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَتُوْفِيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْفَسَوِيُّ فِي تَارِيْدِهِ.

وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ مِنْ تَأْلِيفِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلُوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَكَانَ قُدُومُ أَصْحَابِ الْفِيلِ قَبْلَ ذَلِكَ فِي النِّصْفِ مِنَ الْمُحَرَّمِ. وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيعٌ: وُلِدَ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ.

قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ: وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي جَعْفَوٍ، قَالَ: وَيُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ نَيْسَانَ.

وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: وُلِدَ بَعْدَ الْفِيل بِثَلاثِينَ يَوْمًا. قَالَهُ بَعْضُهُمْ: قَالَ: وَقِيلَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

قُلْتُ: لَا أُبْعِدُ أَنَّ الْغَلَطَ وَقَعَ مِنْ هُنَا عَلَى مَنْ قَالَ ثَلَاثِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ يَوْمًا فَقَالَ عَامًا.

وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس: أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ سَابِعِهِ، وَصَنَعَ لَهُ مَأْدُبَةً وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا.

وَهَذَا أَصَحُّ مِمَّا رَوَاهُ ابْنُ سعد: أخبرنا يونس بن عطاء المكّي، قال: حدثنا الحكم بن أبان العدني، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ قَالَ: وُلِدَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَحْثُونًا مَسْرُورًا، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَحَظِيَ عِنْدَهُ وَقَالَ: لَيَكُونَنَّ لِابْنِي هَذَا شَأْنٌ.

(ENO/1)

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، لَكِنْ أَدْخَلَ فِيهِ بَيْنَ يُونُسَ وَالْحَكَمِ: عُثْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الصُّدَائِيَّ. قَالَ شَيْخُنَا اللِّمْيَاطِيُّ: وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَتَنَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمَّا طَهَّرَ قَلْبَهُ. قُلْتُ: هَذَا مُنْكَرٌ.

-أَسْمَاءُ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُنْيَتُهُ

الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: " إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحُمَّدٌ، وَأَنَا الْحُاشِرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَىَّ، وَأَنَا الْعُاقِبُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَىَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ:

وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ سَمَّاه الله رؤوفا رَحِيمًا.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: " أَنَا مُحْمَدٌ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ، وَأَنَا الْمَاحِي، وَالْحَاقِبُ ". وَهَذَا إِسْنَادٌ قَوِيٌّ حَسَنٌ. وَجَاءَ بِلَفْطِ آخَرَ قَالَ: " أَنَا أَحُمُدُ، وَمُحْمَّدٌ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنِيُّ الْمَلْحَمَةِ ".

وَقَالَ عَبْدُ الله بن صالح: حدثنا اللّيث، قال: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ: أَكُنْصِي أَسْمَاءَ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّتِي كَانَ جُبَيْرٌ يَعُدُّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هي ستة: محمد، وأحمد، وخاتم، وحاشر، وعاقب، وماحي. فَأَمَّا حَاشِرٌ فَبُعِثَ مَعَ السَّاعَةِ نَذِيرًا لَكُمْ، وأمّا عاقب فإنّه

(EA7/1)

عقّب الأنبياء، وأمّا ماحي فَإِنَّ اللَّهَ هَحَا بِهِ سَيّئَاتِ مَن اتَّبَعَهُ.

وقال عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسُمَاءً فَقَالَ: " أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمُقَفِّى، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمَلْحَمَةِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُرْسَلًا قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحُمُةٌ مُهْدَاةٌ "

> وَرَوَاهُ زِيَادُ بْنُ يَخْيَى الحَسَّانِيُّ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ".

وَعَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْقُرْآنِ خَمْسَةُ أَشْاءَ: مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَيس، وَطه. وَقِيلَ: طه، لُغَةٌ لِعَكِّ، أَيْ: يَا رَجُلُ، فَإِذَا قُلْتَ لِعَكِّيِّ: يَا رَجُلُ، لَا يَلْتَفِتْ، فَإِذَا قُلْتَ لَهُ: طه، الْتَفَتَ إِلَيْكَ. نَقَلَ هَذَا الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَن ابْن عَبَّس، وَالْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ. فَعَلَى هَذَا الْقُولِ لَا يَكُونُ طه مِنْ أَشْمَائِهِ.

وَقَدْ وَصَفَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: رَسُولًا، وَنَبِيًّا أُمِّيًّا، وَشَاهِدًا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَرَؤُوفًا رَحِيمًا، وَمُذَكِّرًا، وَمُذَّثِّرًا، وَمُزَّمِّلًا، وَهَادِيًا، إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ.

وَمِنْ أَسُمَائِهِ: الضَّحُوكُ، وَالْقَتَالُ. جَاءَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: " أَنَا الضَّحُوكُ أَنَا الْقَتَّالُ ". وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَفِي التَّوْرَاةِ فِيمَا بِلَغْنَا أَنَّهُ حِزْزٌ لِلْأُمِّيِّنَ، وَأَنَّ اسْمَهُ الْمُتَوَكِّلُ.

(£AV/1)

وَمِنْ أَسْمَائِهِ: الْأَمِينُ. وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَدْعُوهُ بِهِ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ. وَمِنْ أَسْمَائِهِ: الْفَاتِحُ، وَقَثَمُ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ: تَذَاكَدُوا أَحْسَنَ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ، فَقَالُوا: قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ فِي النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: وَشَقَّ لَهُ مِنَ اسْهِهِ لِيُجِلَّهُ ... فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُقَفِّي، وَأَنَا الْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ " قَالَ: الْمُقَفِّي الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ الْمَلْحَمَةِ " قَالَ: الْمُقَفِّي الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ ، رَوَاهُ الرِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، فَقَالَ عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ خَدَيْفَةً عَمْدُ.

وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ وَاهٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لِي عَشْرَةُ أَسْمَاءَ "، فَلَكَرَ مِنْهَا الْفَاتِحَ، وَالْخَاتَمَ. قُلْتُ: وَأَكْثَرُ مَا سُقْنَا مِنْ أَسْمَائِهِ صِفَاتٌ لَهُ لَا أَسْمَاءُ أَعْلَامٍ.

وَقَدْ تَوَاتَرَ أَنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو الْقَاسِمِ.

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ – صلى الله عليه وسلم –: " تسمّوا باسمِّي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لَا تَجْمَعُوا اسْمِي وَكُنْيَتِي، أَنَا أَبُو الْقَاسِم، اللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا أُقَسِّمُ ".

وَقَالَ ابْنُ هَٰيِعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وُلِلَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ مَارِيَةَ كَادَ يَقَعُ فِي نَفْسِهِ مِنْهُ، حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فقال: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ. ابْنُ فَيِعَةَ ضعيف.

(£11/1)

-ذِكْرُ مَا وَرَدَ فِي قِصَّةِ سَطِيح

وَخُهُودِ النِّيرَانِ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ وَانْشِقَاقِ الْإيوَانِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي الدّنيا وغيره: حدثنا عليّ بن حرب الطّائي، قال: أخبرنا أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي، قال: حَدَّثَنِي مَخْزُومُ بْنُ هَانِي الْمُخْرُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ قَدْ أَتَتْ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، قَالَ: لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ارْجَسَ إِيوَانُ كِسْرَى، وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرةَ شُرْفَةً، وَغَاصَتْ بُعِيْرةُ سَاوَةَ، وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسٍ، وَلَمْ تَخْمُدْ قَبْلَ خَلْكَ بِأَلْفِ عَامٍ، وَرَأَى الْمُوبَذَانُ إِيلًا صِعَابًا تَقُودُ خَيْلًا عِرَابًا قَدْ قَطَعَتْ دِجْلَةَ وَانْتَشَرَتْ فِي بِلَادِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ كِسْرَى أَفْوَكُ مَنْ اللَّهُ بَعْنَ وُرَرَائِهِ وَمَوَازِبَتِهِ، فَلَيْسَ تَاجَهُ وَقَعَدَ عَلَى سَرِيرِهِ مَا رَأَى أَنْ لَا يَسْتُرَ ذَلِكَ عَنْ وُزَرَائِهِ وَمَوَازِبَتِهِ، فَلَيْسَ تَاجَهُ وَقَعَدَ عَلَى سَرِيرِهِ مَا رَأَى أَنْ لَا يَسْتُرَ ذَلِكَ عَنْ وُرَرَائِهِ وَمَوَازِبَتِهِ، فَلَيْسَ تَاجَهُ وَقَعَدَ عَلَى سَرِيرِهِ مَا عَلَى الْمُوبَدَانُ إِيوَانِهِ فَصَبَرَ عَلَيْهِ تَشَجُّعًا، ثُمَّ رَأَى أَنْ لَا يَسْتُرَ ذَلِكَ عَنْ وُرَرَائِهِ وَمَوَازِبَتِهِ، فَلَيْسَ تَاجَهُ وَقَعَدَ عَلَى سَرِيرِهِ وَجَمَعَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ قَالَ: أَتَدْرُونَ فِيمَ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ؟ قَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ يُخْبِرَنَا الْمَلِكُ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أُورِد عَلَيْهِمْ وَجَنَا اللَّهُ مِنْهُ إِلَى عَمِّهِ، فَلَمَّا إِلَى عَمِّهِ عَلَى الْمُوبَدَانُ وَيْمَ بَعْنُتُ إِلَى عَمِهِ عَلَى الْمُعَلِي رُونَا هُ فَقَالَ الْمُوبَدَانُ وَ قَالَ الْمُوبَدَانُ وَ وَأَنَا قَدْ رَأَيْتُ وَالْعَرَبِ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَكَتَا عَلَى الْمُوبَدَانً إِلَى عَمِّهِ يَكُونُ هَذَا يَا مُوبَذَانُ ؟ قَالَ: حَدَثْ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْعَرَبِ، وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَكَتَبَ عَنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَكَتَبَ

مِنْ كِسْرَى مَلِكِ الْمُلُوكِ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أَمَّا بَعْدُ، فَوَجِّهُ إِنَّيَّ بِرَجُلٍ عَالٍ بِمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُهُ عَنْهُ. فَوَجَّهَ إِلَيْ بِعَبْدِ الْمَسِيحِ بْنِ حَيَّانَ بْنِ بُقَيْلُةَ الْغُسَّائِيِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ له: هل لك عِلْمٌ بِمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ؟ قَالَ: لِيَسْأَلْنِي الْمَلِكُ فَإِنْ كَانَ عِنْدِي عِلْمٌ وَإِلَّا أَخْبَرَتُهُ بِمَنْ يُعْلِمُهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى، فَقَالَ: عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ خَالٍ لِي يَسْكُنُ مَشَارِفَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ سَطِيحٌ، قَالَ: فَانَّذِي عَنْدَ خَالٍ لِي يَسْكُنُ مَشَارِفَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ سَطِيحٌ، قَالَ: فَانَّذِي عَنْدَ خَالٍ لِي يَسْكُنُ مَشَارِفَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ سَطِيحٌ، قَالَ: فَانَاتِهِ فَاللَّهُ فَالْتَلُو وَالْتِينِ بِغَوْلِهِ، فَرَكِبَ حَتَّى الْتَى على

سَطِيحِ وَقَدْ أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَحَيَّاهُ فَلَمْ يُحِرْ سَطِيحٌ جَوَابًا، فَأَنْشَأَ عَبْدُ الْمَسِيحِ يَقُولُ: أَصَمُّ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ الْيَمَنْ ... أَمْ فَادَ فَازُمَّ بِهِ شَأْوُ الْعَنَنْ يَا فَاصِلَ الْخُطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ ... أَرَاقَ هِم النَّابِ صَرَّارُ الأَّذُنْ وَأُمُّهُ مِنْ آلِ ذئب بن حجن ... أزرق هِم النَّابِ صَرَّارُ الأَّذُنْ أَبْيَصُ فَضْفَاضُ الرِّدَاءِ وَالْبَدَنْ ... رسول قيل العجم يسري للوسن يجوب في الأرض علنداة شجن ... ترفعني وجن وَتَقُوي بِي وَجَنْ لَا يَرْهَبُ الرَّعْدَ وَلَا ربِب الزّمن ... كَانَّمَ حثحث من حضني ثَكَنْ حَقَّ أَتَى عَارِيَ الجُنَّاجِي وَالْقَطَنْ ... تَلْقُهُ فِي الرِّيحِ بَوْغَاءُ الدِّمَنْ فَقَالَ سَطِيحٌ: عَبْدُ الْمَسِيح، جَاءَ إِلَى سَطِيح، وَقَدْ أَوْفَى عَلَى الضِّرِيح، بَعَقَكَ مَلِكُ بَنى سَاسَانَ، لِارْتَجَاسِ الْإِيوَانِ، وَخُمُ

فَقَالَ سَطِيحٌ: عَبْدُ الْمَسِيحِ، جَاءَ إِلَى سَطِيحٍ، وَقَدْ أَوْفَى عَلَى الضِّرِيحِ، بَعَثَكَ مَلِكُ بَيِي سَاسَانَ، لِارْتِجَاسِ الْإِيوَانِ، وَخُمُودِ النَّيْرَانِ، وَرُوْيًا الْمُوبَذَانِ، رَأَى إِبِلَّا صِعَابًا، تَقُودُ خَيْلًا عِرَابًا، قَدْ قَطَعَتْ دِجْلَةَ، وَانْتَشَرَتْ فِي بِلَادِهَا، يَا عَبْدَ الْمُسِيحِ إِذَا كَثُرتِ التَّيَرَافِ، وَظَهَرَ صَاحِبُ الْهِرَاوَةِ، وَفَاضَ وَادِي السَّمَاوَةِ، وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسَ، فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَطِيحٍ شَامًا، يَمْلِكُ مِنْهُمْ مُلُوكُ وَمَكَاتٌ، عَلَى عَدَدِ الشُّرُفَاتِ، وَكُلُّ مَا هُو آتٍ آتٍ. ثُمُ قَضَى سَطِيحٌ مَكَانَهُ، وَسَارَ عَبْدُ الْمَسِيحِ إِلَى رَحْلِهِ، وَهُو يَقُولُ: شَيْرُ مَاضِي الْهُمِ شِيِّرُ ... لَا يُفْزِعَنَكَ تَفْرِيقٌ وَتَغْيِرُ

إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بَنِي سَاسَانَ أَفْرَطَهُمْ ... فَإِنَّ ذَا الدَّهْرَ أَطُوَارٌ دَهَارِيرُ فَرَبَّكَا رُبَّكَا أَضْحُوا بِمَنْزِلَةٍ ... قَابُ صَوْفَكُمُ الأُسْدُ الْمَهَاصِيرُ مِنْهُمْ أَخُو الصَّرْحِ بَمْرَامٌ وَإِخْوَتُهُ ... وَاهْرُمُزَانِ وَسَابُورٌ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَالنَّاسُ أَوْلادُ عَلَّاتٍ فَمَنْ عَلِمُوا ... أَنْ قَدْ أَقَلَ فَمَحْقُورٌ وَمَهْجُورُ وَهُمْ بَنُو الْأُمْ إِمَّا إِنْ رَأَوْا نَشَبًا ... فَذَاكَ بِالْغَيْبِ مَحْفُوظٌ وَمَنْصُورُ وَالْشَرُّ مَصْفُودَانِ فِي قَرَنِ ... فَاذَاكَ بِالْغَيْبِ مَحْفُوظٌ وَمَنْصُورُ وَالْشَرُّ مَصْفُودَانِ فِي قَرَنِ ... فَاذَاكَ بِالْغَيْبِ مَعْفُوظٌ وَمَنْصُورُ وَالْشَرُ مَصْفُودَانِ فِي قَرَنِ ... فَاكْيَرُ مُتَّامِّ وَالشَّرُ مُعَدُّورُ

(£9·/1)

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى كِسْرَى أَخْبَرَهُ بِقَوْلِ سَطِيحٍ فَقَالَ كِسْرَى: إِلَى مَتَى يَمْلِكُ مِنَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَلِكًا تَكُونُ أُمُورٌ، فَمَلَكَ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَمَلَكَ الْبَاقُونَ إِلَى آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ – رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ –. هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غريب.

وبإسنادي إِلَى الْبَكَّائِيّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ رَبِيعَةُ بْنُ نَصْرٍ مَلِكُ الْيَمَنِ بَيْنَ أَصْعَافِ ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته وفظع بها، فَلَمْ يَدَعْ كَاهِنًا وَلَا سَاحِرًا وَلَا عَائِفًا وَلَا مُنَجِّمًا مِنْ أَهْلِ مُلْكَتِهِ إِلَّا جَمَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ هَمْ: إِنِي قَدْ رَأَيْتُ رُؤْيا هَالنَّنِي وَفظع بها، فَلَمْ يَدَعْ كَاهِنًا وَلَا سَاحِرًا وَلَا عَائِفًا وَلَا مُنَجِّمًا مِنْ أَهْلِ مُلْكَتِهِ إِلَّا جَمَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ هَمْ: إِنِي قَدْ رَأَيْتُ بُولِهُ بِاللَهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَرَفَهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ الْمَلِكُ يُرِيدُ هَذَا فَلْيَبْعَثْ إِلَى سَطِيحٍ وَشِقٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْهُمَا، فَبَعَثَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ الْمَلِكُ يُرِيدُ هَذَا فَلْيَبْعَثْ إِلَى سَطِيحٍ وَشِقٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْهُمَا، فَبَعَثَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، فَقِيلَ لَهُ: رَأَيْتُ حُمَمةً خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمَةٍ، فَوَقَعَتْ بِأَرْضٍ تَهِمَةٍ، فَأَكُلْتُ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ جُمْجُمَةٍ. قَالُ لَهُ: رَأَيْتُ حُمْمةً خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمَةٍ، فَوَقَعَتْ بِأَرْضٍ تَهْمَةٍ، فَأَكُلْتُ مِنْهَا كُلَّ ذَاتٍ جُمْجُمَةٍ. قَالَ لَهُ: رَأَيْتُ حُمْمةً خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمَةٍ، فَوَقَعَتْ بِأَرْضٍ تَهْمَةٍ، فَأَكُلْتُ مِنْهَا كُلَّ ذَاتٍ جُمْجُمَةٍ.

فقال: أَحْلِفُ بِمَا بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ مِنْ حَنَشٍ، لَيَهْبِطَنَّ أَرْضَكُمُ الْحُبَشُ، فَلَيَمْلِكَنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إِلَى جُرَشَ.

فَقَالَ الْمَلِكُ: وَأَبِيكَ يَا سَطِيحُ إِنَّ هَذَا لَنَا لَغَائِظٌ مُوجِعٌ، فَمَتَى هُوَ كَائِنٌ أفي زمانه أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَلْ بَعْدَهُ بِحِين، أَكْثَرَ من ستين

أو سبعين يمضين من السّنين، قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين مِنَ السِّنيينَ، ثُمُّ يَقْتُلُونَ وَيَخْرُجُونَ هَاربينَ.

قَالَ: من يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قَالَ: يَلِيهِ إِرَمُ ذِي يَزَنَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ من عدن فلا يترك منهم أَحَدًا بِالْيَمَنِ. قَالَ: أَفَيَدُومُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلْ يَنْقَطِعُ بِنَهِيّ زَكِيّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ قِبَلِ الْعَلِيّ.

قَالَ: وَهِمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: مِنْ وَلَدِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ.

قَالَ: وَهَلْ لِلدَّهْرِ مِنْ آخِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَوْمٌ

(£91/1)

يُجْمَعُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَسْعَدُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ، وَيَشْقَى فِيهِ الْمُسِيئُونَ.

قَالَ: أَحَقٌّ مَا تُخْبَرُنى؟ قَالَ: نَعَمْ وَالشَّفَق وَالْغَسَق، وَالْفَلَق إِذَا اتَّسَقَ، إِنَّ مَا أَنْبَأْتُكَ بِهِ لَحَقٌّ.

ثُمُّ قَدِمَ عَلَيْهِ شِقٌّ، فَقَالَ لَهُ كَقَوْلِهِ لِسَطِيحٍ، وَكَتَمَهُ ما قالَ سطيح لِيَنْظُرَ أَيتَّفِقَانِ. قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ مُحَمَةً خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمَةٍ، فَوَقَعَتْ بَيْنَ رَوْصَةٍ وَأَكَمَةٍ، فَأَكُلْتُ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ نَسَمَةٍ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ عَرَفَ أَهِّمَا قَدِ اتَّفَقَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ، فَجَهَّرَ أَهْلَ بَيْتِهِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَكَتَبَ ظُمْ إِلَى مَلِكٍ مِنْ مُلُوكٍ فَارِسَ يُقَالُ لَهُ سَابُورُ بْنُ خُرَّزَاذَ، فَأَسْكَنَهُمُ الْخِيرَةَ، فَمِنْ بَقِيَّةٍ وَلَدِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ: التُعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ فَهُو فِي نَسَبِ الْيُمَن: التُعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ النَّعْمَانُ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِي بْن رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ.

(£97/1)

-بَاتٌ منْهُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " خَرَجْتُ مِنْ لدن آدم من نكاح غير سفاح ". هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ مَتُرُوكَانِ: الْوَاقِدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ.

وَوَرَدَ مِثْلُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ إِنْ صَحَّ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ.

وَقَالَ خَالِدٌ الْحُذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الجُّدْعَاءَ قال: قلت: يا رسول الله، متى كتبت نَبِيًّا؟ قَالَ: " وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجُسَدِ ".

وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَاللَّفْظُ له قال: حدثنا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – متى كتبت نَبِيًّا؟ قَالَ: " وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجُسَدِ ".

وَقَالَ التِّرَمَذيّ: حدثنا الوليد بن شجاع، قَالَ: حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَخِيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: " بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قُلْتُ: لَوْلَا لِينٌ فِي الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمِ لَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيِدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَّمُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نفسك قال: " دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي كَأَنَّ نُورًا خَرَجَ مِنْهَا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ.

(£917/1)

\_\_\_\_\_

وَرُوِّينَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّهُ شِعَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: " إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلِّ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى لِي، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ ". وَإِنَّ أَمْ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَصَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشام.

ورواه اللَّيْثُ، وَابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ سُوَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّايِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْن سُوَيْدٍ، عَن الْعِرْبَاض نَفْسِهِ.

وقال فرج بن فضالة: حدثنا لقمان بن عامر، قال: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ بَدْءُ أَمْرِكَ؟ قَالَ: " دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ فَرَج.

قَوْلُهُ: لَهُنْجَدِلٌ أَيْ مُلْقَى، وَأَمَّا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ فَقَوْلُهُ: " رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ " وَبِشَارَةُ عِيسَى قَوْلُهُ: " وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بعدي اسمه أحمد ".

وقال أبو ضمرة: حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحُمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " قَسَمَ اللَّهُ الْأَرْضَ نِصْفَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا، ثُمُّ اخْتَارَ الْعَرَبِ مِنَ النَّاسِ، ثُمُّ اخْتَارَ قُرِيشًا مِنَ الْعَرَبِ، ثُمُّ اخْتَارَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمُّ اخْتَارَ بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمُّ اخْتَارَ بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمُّ اخْتَارَ بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. الْمُعَلِّبِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنِّ عَنْ جَدِّهِ حُمْيْدِ بْنِ مَنْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي خُرَيْمٍ بْنَ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ يَقُولُ: هَاجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – وَرَقِى زَحْرُ بْنُ حَصْنٍ، عَنْ جَدِّهِ خُمْيْدٍ الْمُطَّلِبِ أَلْمَالًا اللَّهِ إِلَيْ أَرِيد أَنْ أَمْتدحك. فقال: " قُلْ لَا صَلَّى اللَّهُ فَاكَ ". فَقَالَ: " قُلْ لَا يَفْضُض اللَّهُ فَاكَ ". فَقَالَ:

(£9£/1)

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي ... مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرِّ ... أَنْتَ وَلَا مُصْغَةٌ وَلا عَلَقُ بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ وَقَدْ ... أَخْمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَقُ تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ ... إِذَا مَضَى عَالمٌ بَدَا طَبَقُ حَقَّ احْتَوَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ ... خِنْدِفٍ عَلْيًاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ وَأَنْتَ لما ولدت أشرقت الأ ... رض وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأَفْقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الطَيْيَاءِ وفِي الدّ ... ور وسبل الرّشاد نخترق الظِّلَالُ: ظِلَالُ الْجُنَّةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونِ ". وَالْمُسْتَوْدَعُ: هُوَ الْمَوْضِعُ الذي كان آدَمُ وَحَوَّاءُ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْوَرَقِ، أَيْ يَضُمَّانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ يَتَسَتَّرَانِ بِهِ، ثُمُّ هَبَطْتَ إِلَى الدُّنْيَا فِي صُلْبِ الْفَتْحَتَانِ كَسَقَمٍ وسقم. وَقَوْلُهُ: تَرْكَبُ السَّفِينَ، يَعْنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ. وَصَالِبُ لُغَةٌ غَرِيبَةٌ فِي الصُّلْبِ، وَيَجُوزُ فِي الصُّلْبِ الْفَتْحَتَانِ كَسَقَمٍ وسقم. والطّبق: القرن، أي: كُلَّمَا مَضَى عَالَمٌ وَقَرْنٌ جَاءَ قَرْنٌ، وَلِأَنَّ الْقُرْنَ يُطْبِقُ الْأَرْضَ بِسُكُنَاهُ كِمَا. وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الطّبق: " اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْنًا مُغِينًا طَبَقًا غَدَقًا " أَيْ يُطْبِقُ الْأَرْضَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " أَيْ حَالًا بَعْدَ كَالًا بَعْدَ

وَالتُّطُقُ: جَمْعُ نِطَاقٍ وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْوِسْطُ وَمِنْهُ الْمِنْطَقَةُ. أَيْ أَنْتَ أَوْسَطُ قَوْمِكَ نَسَبًا. وَجَعَلَهُ فِي عَلْيَاءَ وَجَعَلَهُمْ تَحْتُهُ نِطَاقًا. وَضَاءَتْ: لُغَةً فِي أَضَاءَتْ.

### -وَأَرْضَعَتْهُ ثُوَيْبَةُ

وَأَرْضَعْتُهُ ثُوَيْبَةُ جَارِيَةُ أَبِي هَبٍ عمه، مَعَ عَمِّهِ حَمُزْقَ، وَمَعَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ وَأُمَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتُّهُمَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انكح أختى

(£90/1)

بنت أبي سفيان. قال: أوتحبين ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ من شركني فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُ لِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَوْ لَا تَكُنْ رَبِيبَقِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ. وَقَالَ عُرُوةً فِي سِيَاقِ الْبُخَارِيِّ: ثُويْبَةُ مَوْلاةً أَبِي لَمَّ مِ أَعْرَضَعَتِ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَ مِ وَقَالَ عُرُوةً فِي سِيَاقِ الْبُخَارِيِّ: ثُويْبَةُ مَوْلاةً أَبِي لَمَ مَا أَعْرَضَعَتِ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَمَ مِنَ الْمُعْمَ وَعَلَى مَا حَلَّتُ فَيْ مُنْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَخَاءً، غَيْرَ أَيِّيَ أُسْقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَا أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَخَاءً، غَيْرَ أَيِّيَ أُسْقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِي وَالنَّوْمِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، وَلَقَى بَيْنَ الْإِبْهُمُ وَالَّى تَلِيها.

# - ثُمُّ أَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ

ثُمُّ أَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي دُوَيْبِ السَّعْدِيَّةُ وَأَخَذَتُهُ مَعَهَا إِلَى أَرْضِهَا، فَأَقَامَ مَعَهَا فِي بَنِي سَعْدٍ نَحُو أَرْبَعِ سِنِينَ، ثُمُّ رَدَّتُهُ إِلَى أُمِّهِ. قَالَ يُحْيَى بْنُ أَبِي رَائِدَةَ: قَالَ مُحُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَوٍ، عَنْ حَلِيمَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – السَّعْدِيَّةِ قَالَتْ: خَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ عَلَى أَتَانٍ لِي قَمْرَاءَ قَدْ أَذَمَّتْ رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ فِصَلَّةٍ شَهْبَاءَ لَمُ تُبْقِ شَيْئًا، وَمَعَنَا شَارِفٌ لَنَا، وَاللّهِ إِنْ تَبِضَّ عَلَيْهَا بِقَطْرَةٍ، وَمَعِي صِي لِي إِن نَنَامُ لَيْلَنَا مَعَ بُكَائِهِ، فَلَمْ قَدِمْنَا مَكَةً لَمْ يَبْقَ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَتَأْبَاهُ، وَإِثَمَا كُنَّا نَرْجُو كَرَامَةَ بَكُونَ يَتِيمًا، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ

(£97/1)

صَوَاحِبِي امْرَأَةٌ إِلَّا أَخَذَتْ صَبِيًّا، غَيْرِي. فَقُلْتُ لِزَوْجِي: لَأَرْجِعَنَّ إِلَى ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَآخُذَنَّهُ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَ زَوْجِي: عَسَى اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ فيهِ خَيْرًا.

قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ جَعَلْتُهُ فِي حِجْرِي فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيِي بِمَا شَاءَ مِنَ اللَّبْنِ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَخُوهُ رَوِيَا، وَقَامَ زَوْجِي إِلَى شَارِفِنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا كِمَا حَافِلٌ، فَحَلَبَ وَشَرِبْنَا حَتَّى رَوِينَا، فَيِتْنَا شِبَاعًا رِوَاءً، وَقَدْ نَامَ صِبْيَانُنَا، قَالَ أَبُوهُ: وَاللّهِ يَا حَلِيمَةُ مَا وَلَا لِللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَامَ صِبْيَانُنَا، قَالَ أَبُوهُ: وَاللّهِ يَا حَلِيمَةُ مَا وَلَاللّهِ خَرَجْنَا، فَوَاللّهِ خَرَجْنَا، فَوَاللّهِ خَرَجْنَا، فَوَاللّهِ خَرَجْنَا، فَوَاللّهِ خَرَجْنَا، فَوَاللّهِ عَرَجْنَا، فَوَاللّهِ عَلَيْمَةُ مَا الرّكْبِ قَدْ قَطَعَتْهُنَّ حَتَّى مَا يَتَعَلَّقُ كِمَا أَحَدٌ، فَقَدِمْنَا مَنَ إِلّهُ وَلَا اللّهِ، فَوَاللّهِ فَوَاللّهِ عَرْجَعْنَا أَوْنَا مَهُمْ وَيُسَرِّحُونَ أَعْنَامَهُمْ وَيُسَرِّحُونَ أَعْنَامَهُمْ وَيُسَرِّحُونَ أَغْنَامَهُمْ وَيُسَرِّحُونَ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تَسْرَحُونَ أَعْنَامَهُمْ وَيُسَرِّحُونَ الرَّعِي عَنَمِي بِطَانًا لُبُنَا حُقَلًا، وَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا كِمَا مِلْ لَبَنْ عَلَيْ أَبُنَا حُقَلًا، وَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جَيَاعًا مَا كِمَا مِلْ لَبَنِ مَوْلُولُ عَنَمِي لِطَانًا لُبَنًا حُقَلًا، وَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جَيَاعًا مَا كِمَا مِلْ لَبَنَ عَلَى أَبْعَلَى أَعْفِيهُ وَيَعْتَعْ مَا عَلَى أَوْلُولُ وَلْ لِمُعْتَيْمُ وَيُسَرِّعُ فَيُومُ وَلَا لِيَسْرَحُونَ عَنَمِي لِللّهُ اللّهِ عَلَيْمَةً وَلُونَ لِوْعَاتِهِمْ: وَيُلْكُمْ أَلَا تَسْرَحُونَ عَيْمِي لُبُنًا حُقَلًا.

#### -شق الصدر

فَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشِبُ فِي يَوْمِهِ شَبَابَ الصَّبِيّ فِي الشَّهْرِ، وَيَشِبُ فِي الشَّهْرِ وَيَشِبُ فِي الشَّهْرِ وَيَشِبُ فِي الشَّهْرِ وَيَشِبُ فِي الشَّهْرِ وَيَعْنَ أَمْنِ أَمِّهِ فَقُلْنَا هَا: رُدِّي عَلَيْنَا ابْنِي فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةَ، قَالَتْ: وَخُونُ أَصَنُ شَيْءٍ بِهِ مِمَّا رَأَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ، قَالَتْ: ارْجِعَا بِهِ، فَمَكَثَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ فَبَيْنَا هُوَ يَلْعَبُ وَأَخُوهُ خَلْفَ الْبُيُوتِ يَرْعَيَانِ هُمْمًا لنا، إذ جاء أخوه يشتد فقال: أَدْرِكَا أَخِي قَدْ جَاءَهُ رَجُلَانِ فَشَقًا بَطْنَهُ فَكَرَجْنَا نَشْتَدُ، فَأَتَيْنَاهُ وَهُو قَائِمٌ مُنْتَقِعَ اللَّوْنِ، فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ وَأَنَا، ثُمُّ قَالَ: مَا لَكَ يَا بُنَيَّ قَالَ: قَلَ الْفَاهِ إِنَّهُ مَنْ مَعْتَفَعُ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا، فَرَجَعْنَا بِهِ. قَالَتْ: يَقُولُ أَبُوهُ وَأَنَا، ثُمُّ قَالَ: مَا أَرى هذا الغلام إلاّ قَدْ أُصِيبَ، فَانْطَلِقِي فَلْنُوهُ إِلَى أَهْلِهِ. فَرَجَعْنَا بِهِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا رَدُّكُمَا بِهِ؟ فَقُلْتُ: كَفَلْنَاهُ وَأَدَّيْنَا الْحُقَّ، ثُمَّ تَعَوَّفْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ أَبُوهُ وَأَدْيْنَا الْحُقَّ، ثُمَّ تَعَوَّفْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِهُ عَنَوْفْنَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا رَدُّكُمَا بِهِ؟ فَقُلْتُ: كَفَلْنَاهُ وَأَدْيْنَا الْحُقِّ، ثُمَّ تَعَوَقْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَلِقِي فَلْكُولُ الْفَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُولُ اللَّهُ عَلَى اللْفَاهُ

فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِكُمَا، فَأَخْبِرانِي خَبَرَكُمَا، فَمَا زَالَتْ بِنَا حَتَّى أَخْبَرْنَاهَا، قَالَتْ: فَتَخَوَّفْتُمَا عَلَيْهِ؟ كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّ لِابْنِي هَذَا شَأْنًا، إِنّى حَمَلْتُ بِهِ فَلَمْ أَحْمِلْ حَمُّلًا

(£9V/1)

قَطُّ كَانَ أَخَفَّ مِنْهُ، وَلَا أَعْظَمَ بَرَكَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ نُورًا كَأَنَّهُ شِهَابٌ خَرَجَ مِنِّي حِينَ وَضَعْتُهُ أَضَاءَتْ لِيَ أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى، ثُمَّ وَضَعْتُهُ فَمَا وَقَعَ كَمَا يَقَعُ الصِّبْيَانُ، وَقَعَ وَاضِعًا يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، دَعَاهُ وَالْحُقَا شَأْنَكُمَا. هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ.

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ: أَخْبَرَنِي جَعْفَوُ بن يحيى، قال: أخبرنا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ مِنْهُ، فبسط لها رداءه فقلت: من هذه؟ فقالوا: أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

قَالَ مسلم: حدثنا شيبان، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنّاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ قَلْبَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ، يَعْنِي مُرْضِعَتَهُ، فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقِعَ اللَّوْنِ.

قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ في صَدْرهِ.

وَقَالَ بَقِيَّةُ، عَنْ بَجِيرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، فَلَكَرَ نَخُوا مِنْ

حَدِيثِ أَنَسٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا وَزَادَ فِيهِ: فَرَحَّلَتْ – يَعْنِي ظِفْرَهُ – بَعِيرًا، فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ، وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي فَقَالَتْ: أَدَيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي، وَحَدَّثْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنِّي زَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَصَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّام.

(£91/1)

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أُتِيتُ وَأَنَا فِي أَهْلِي، فَانْطُلِقَ بِي إِلَى زَهْزَمَ فَشُرِحَ صَدْرِي، ثُمُّ أُتِيتُ بطست من ذهب ممتلئة حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَحُشِيَ كِمَا صَدْرِي، قَالَ أَنَسٌ: وَرَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُرِينَا أَثَرَهُ، فَعَرَجَ بِي الْمَلَكُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ". وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ.

وَقَدْ رَوَى خَوْهُ شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَكَلَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي ذرّ أيضا. وَأَمَّا قَتَادَةُ فَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بن صعصعة نحوه.

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا لِيُعْرَفَ أَنَّ جِبْرِيلَ شَرَحَ صَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ: في صِغَرِهِ وَوَقْتَ الْإسْرَاءِ بِهِ.

#### - (وفاة والده)

وَتُوُقِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَبُوهُ، وَلِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا. وَقِيلَ: أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: وَهُوَ حَمْلٌ. تُوُقِيَ عِلْمُمَّارَ قَرْا، وَقِيلَ: بَلْ مَرَّ كِمَّا مَرِيضًا رَاجِعًا مِنَ الشَّامِ، فَرَوَى مُحُمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ إِلَى غَزَّةَ فِي عِيرٍ تَعْمِلُ تِجَارَاتٍ، فَلَمَّا قَفَلُوا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ وَعَبْدُ اللَّهِ مَرِيضٌ فَقَالَ: أَتَكَلَّفُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ إِلَى غَزَّةَ فِي عِيرٍ تَعْمِلُ تِجَارَاتٍ، فَلَمَّا قَفَلُوا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ وَعَبْدُ اللَّهِ مَرِيضٌ فَقَالَ: أَتَكَلَّفُ عَنْدَ أَخْوَلِي بَنِي عَدِي بْنِ النَّجَّارِ، فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ مَرِيضًا مُلَّةَ شَهْرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْخَارِثَ وَهُو أَكْبَرُ وَلَا إِنَّ عَلَى الصَّعِيحِ. وَلَكَ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَئِذٍ حَمْلٌ، عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَاشَ عَبْدُ اللَّهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَذَلِكَ أَبْتُ الْأَقَاوِيلُ فِي سِنِهِ وَوَفَاتِهِ.

وَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ مِنَ الْمِيرَاثِ أُمَّ أَيْمَنَ وَخَمْسَةَ أَجْمَالٍ وَغَنَمًا، فَوَرِثَ ذَلِكَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم –.

(£99/1)

#### - (وفاة أمه وكفالة جده وعمه)

وَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُ آمِنَةُ بِالْأَبْوَاءِ وَهِيَ رَاجِعَةٌ بِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى مَكَّةَ مِنْ زِيَارَةِ أَخْوَالِ أَبِيهِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَارِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ وَمِائَةِ يَوْمٍ. وَقِيلَ: ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ. فَلَمَّا مَاتَتْ وَدُفِنَتْ، حَمَلَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ مَوْلَاتُهُ إِلَى مَكَّةَ إِلَى جَدِّهِ، فَكَانَ فِي كِفَالَتِهِ إِلَى أَنْ تُوُقِيِّ جَدُّهُ، وَلِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثَمَانِ سِنِينَ، فَأَوْصَى بِهِ إِلَى عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ.

قَالَ عَمْرُو بن عون: أخبرنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ كِنْدِيرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَجَجْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا رَجُلٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرْتَجِزُ يَقُولُ:

رَبِّ رُدَّ إِلَيَّ رَاكِبِي مُحَمَّدَا ... يَا رَبُّ رُدَّهُ وَاصْطَنعْ عِنْدِي يَدَا

قُلْتُ: من هذا؟ قال: عبد المطلّب، ذهبت إبِل لَهُ فَأَرْسَلَ ابْنَ ابْنِهِ فِي طَلَبِهَا، وَلَمْ يُرْسِلْهُ فِي حَاجَةٍ قَطُّ إِلَّا جَاءَ هِمَا، وَقَدِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَمَا بَرحْتُ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَجَاءَ بالإبل فَقَالَ: يَا بُنِيَّ لَقَدْ حَزِنْتُ عَلَيْكَ حُزْنًا؛ لَا تُفَارِقْنِي

َندًا.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بَمْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ حَيْدَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ اعْتَمَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَذَكَرَ نَخُوًا مِنْ حَدِيثِ كِنْدِيرَ عَنْ أَبِيهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحُمَّدِ الشَّافِعِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قال: حَدَّثَنِي جُلْهُمَةُ بْنُ عُرْفُطَةَ قَالَ: إِنِّ لَبِالْقَاعِ مِنْ غَرَةَ، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ مِنْ أَعْلَى نَجْدٍ، فَلَمَّا حَاذَتِ الْكَعْبَةَ إِذَا غُلَامٌ قَدْ رَمَى بِنَفْسِهِ عَنْ عَجُزِ بَعِيرٍ، فَجَاءَ حَتَّى تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ نَادَى يَا رَبَّ البِنَيَّةِ أَجِرْنِي؛ وَإِذَا شَيْخٌ وَسِيمٌ قَسِيمٌ عَلَيْهِ بَعَاءُ الْمُلْكِ وَوَقَارُ الْحُكْمَاءِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ يَا عُلَامُ، فَأَن مِنْ آلِ اللَّهِ وَأَجِيرُ مَنِ اسْتَجَرْرَ بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَأَنَا صَغِيرٌ، وَإِنَّ هَذَا اسْتَعْبَدَنِي، وَقَدْ كُنْتُ أَسْمُعُ أَنَّ لِلَّهِ بَيْتًا يَمْنُعُ مِنْ الشَّعْبَدِينِ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْمُعُ أَنَّ لِلَّهِ بَيْتًا يَمْنُعُ مِنَ الظُّلْمِ، فَلَمًا رَأَيْتُهُ السَّتَجَرْتُ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الْقُرْشِيُّ: قَدْ أَجَرْتُكَ يَا غُلَامُ، قَالَ: وَحَبَسَ اللَّهُ يَد

(0../1)

اجُّنْدَعِيِّ إِلَى عُنُقِهِ. قَالَ جُلْهُمَةُ: فَحَدَّثْتُ هِمَذَا الْحُدِيثِ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ وَكَانَ قُعْدُدَ الْحُيِّ، فَقَالَ: إِنَّ لِهَذَا الشَّيْخِ ابْنًا يَعْنِي أَبَا طَالِب.

قَالَ: فَهَوَيْتُ رَحْلِي غَوْ قِيَامَةَ، أَكْسَعُ بِمَا الجدود، وأعلو بِمَا الكذان، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ الحُرَامِ، وَإِذَا قُرَيْشٌ عِزِينٌ، قَدِ ارْتَفَعَتْ هُمُ ضَوْضَاءُ يَسْتَسْقُونَ، فَقَائِلٌ منهم يقول: اعتمدوا اللات والعزّى؛ وقائل يقول: اعتمدوا لمناة الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. وَقَالَ شَيْخٌ وَسِيمٌ قَسِيمٌ حَسَنُ الْوَجْهِ جَيِّدُ الرَّأْيِ: أَنَّ تُوْفَكُونَ وَفِيكُمْ بَاقِيَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُلَالَةُ إِسْمَاعِيلَ؟ قَالُوا لَهُ: كَأَنَّكَ عَنَيْتَ أَبًا طَالِبٍ. قَالَ: إِيهًا. فَقَامُوا بِأَجْمِهِمْ، وَقُمْتُ مَعَهُمْ فَدَقَقْنَا عَلَيْهِ بَابَهُ، فَحَرَجَ إلينا رجل حسن الوجه مصفّر، عَلَيْهِ إِزَارٌ قَدِ اتَّشَحَ بِهِ، فَقَارُوا إِلَيْهِ فقالوا: يا أبا طالب أقحط الْوَادِي، وَأَجْدَبَ الْعِبَادُ فَهَلُمٌ فَاسَّتْقِ؛ فَقَالَ: رُوَيْدَكُمْ زَوَالَ عَلَيْهِ إِزَارٌ قَدِ اتَّشَحَ بِهِ، فَقَارُوا إِلَيْهِ فقالوا: يا أبا طالب أقحط الْوَادِي، وَأَجْدَبَ الْعِبَادُ فَهَلُمٌ فَاسَتَقِ؛ فَقَالَ: رُويْدَكُمْ زَوَالَ الشَّمْسِ وَهُبُوبَ الرِّيحِ؛ فَلَمَّا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، حَرَجَ أَبُو طَالِبٍ مَعَهُ غُلَامٌ كَانَه شَمْ دُجُنِّ ثَجَلَتْ عَنْهُ سَحَابَةٌ قَتْمَاءُ، الشَّمْسُ وَهُبُوبَ الرِّيحِ؛ فَلَكَ زَافَتَ الشَّمْسُ وَهُبُوبَ اللَّيْحِ فَالُوا فِي السَّمَاءِ قَوْعَة، وَكَاذَ بأصبعه الْغُلَامُ، وَبَصْبَصَتِ الْأَعْلِمَةُ حَوْلَهُ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَوْعَة، فَقَلْ السَّحاب من ها هنا وها هنا وَأَعْدَوْدَقَ وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي، وَأَخْصَبَ النَّادِي وَالْبَادِي؛ وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو طَلِب

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يطيفُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يطيف بِهِ الْفُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ... فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نعمة وفضائل وَمِيزَانُ عَدْلِ لَا يَخِيسُ شُعَيْرَةً ... وَوَزَّانُ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِل

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شبيب – وهو ضعيف –: حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي، قال: حدثني سعيد بن سالم، قال: حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَطَاءٍ فَقَالَ: سَجِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَجِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَطْوَلَ النَّاسِ قَامَةً، وَأَحْسَنَهُمْ وَجُهًا، مَا رَآهُ أَحَدٌ فَطُ إِلَّا أَحَبَّهُ، وَكَانَ لَهُ مَفْرَشٌ فِي الْحِجْرِ لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَا يُجْلِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ أَحَدٌ،

(0.1/1)

وَكَانَ النَّدِيُّ مِنْ قُرِيْشٍ حَرْبُ بْنُ أُمَيَّةَ فَمَنْ دُونَهُ يَجْلِسُونَ حَوْلَهُ دُونَ الْمَفْرَشِ؛ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ غُلَامٌ لَا يَبْلُغْ فَجَلَسَ عَلَى الْمَفْرَش، فَجَبَذَهُ رَجُلٌ فَبَكَى؛ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ – وَذَلِكَ بَعْدَ مَا كُفَّ بَصَرُهُ –: مَا لِابْنِي يَبْكِي؟ قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْمَفْرَشِ فَمَنَعُوهُ، فَقَالَ: دَعُوا ابْنِي يَجْلِسْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُحِسُّ مِنْ نَفْسِهِ شَرَفًا، وَأَرْجُو أَنْ يَبْلُغَ مِنَ الشَّرَفِ مَا لَمْ يَبْلُغْ عَرَبِيٌّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَاتَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَكَانَ خَلْفَ جِنَازَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَبْكِي حَتَّى دُفِنَ بِالْحُجُونِ.

### -وَقَدْ رَعَى الْغَنَمَ

فَرَوَى عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَى الْغَنَمَ " قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؛ قال: " نعم، كنت أرعاها بالقراريط لِأَهْلِ مَكَّةَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نُجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ " قُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيَ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا ". مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## -سَفَرُهُ مَعَ عَمِّهِ إِنْ صحّ

قال قراد أبو نوح: حدثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ مُحَمَّدٌ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ؛ فلما أشرفوا على الراهب نَزَلُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لا يُخْرُجُ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ وَهُمْ يَجِلُّونَ رِحَاهُمْ؛ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ

(0.1/1)

بيده – صلى الله عليه وسلم – فقال: هَذَا اسْتِدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا يَبْعُهُ اللّهُ رَحُمَّ لِلْعَالَمِينَ؛ فَقَالَ أَشْبَاحُ فَرْشِ: وَمَا عِلْمُكَ عِمَدًا؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ يَسْجُدُونَ إِلّا لَبِيّ وَايِ لَا عُرَفِه بِخَامُ النّبَوّة، أسفل غرضوف كَيْفِهِ مِثْلَ التُفَاحَةِ. ثُمُّ رَجَعَ فَصَنَعَ هَنُمْ طعاما؛ فلما أتاهم به كان – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ – في رِعْيَةِ الْإِبِلِ قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ تُطِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقُوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ، يَعْنِي إِلَى فَيْءِ شَجَرَةٍ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ تُطِلُّهُ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْلَكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قُرَيْشٌ، وَلَا حَكَتْهُ أُولَئِكَ الْأَشْيَاخُ، مَعَ تَوَقُّرِ هِمَهِهِمْ وَدَوَاعِيهِمْ عَلَى حِكَايَةٍ مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَوْ وَقَعَ لَاشْتَهَرَ بَيْنَهُمْ أَيَّا اشْتِهَارٍ، وَلَبَقِيَ عِنْدَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِسِّ مِنَ النُّبُوَّةِ؛ وَلَمَا أَنْكُرَ هَجِيءَ الْوَحْيِ إِلَيْهِ، أَوَّلًا بِغَارِ حِرَاءٍ وَأَتَى حَدِيجَةَ خَائِفًا عَلَى عَقْلِهِ، وَلَمَا ذَهَبَ إِلَى شَوَاهِقِ الجُبَالِ لِيَرْمِيَ نَفْسَهُ - صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأَيْضًا فَلَوْ أَثَرَ هَذَا الْخُوْفُ فِي أَبِي طَالِبٍ وَرَدَّهُ، عَقْلِهِ، وَلَمَا تَنْعَيبُ نَفْسُهُ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنَ السَّفَرِ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا لِخِيجَةَ؟.

وَفِي الْحَدِيثِ أَلْفَاظٌ مُنْكَرَةٌ، تُشْبِهُ أَلْفَاظَ الطُّرُقِيَّة، مَعَ أَنَّ ابْنَ عَائِدٍ رَوَى مَعْنَاهُ فِي مَعَازِيهِ دُونَ قَوْلِهِ: وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا، إِلَى آخِرِهِ، فَقَالَ: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أَخْبَرَني أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرةِ: إِنَّ أَبًا طَالِبٍ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا فِي رَكْبٍ، وَمَعَهُ النَّيِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ عُلَامٌ، فَلَمَّا نَزَلُوا بُصْرَى، وَهِمَا بَحِيرًا الرَّاهِبُ فِي صَوْمَعَتِهِ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ النَّصْرَائِيَّةِ؛ وَلَمْ يَزَلُ فِي تِلْكَ الصَّوْمَعَةِ، فَصَنَعَ بَحِيرًا طَعَامًا، وَذَلِكَ فِيمَا عِلْمُهُمْ عَنْ كَتَابٍ فِيهِمْ فِيمَا يَزْعُمُونَ، يَتَوَارَتُونَهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ؛ قَالَ: فَنَزَلُوا قَرِيبًا مِنَ الصَّوْمَعَةِ، فَصَنَعَ بَحِيرًا طَعَامًا، وَذَلِكَ فِيمَا يَزْعُمُونَ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ حِينَ أَقْبَلُوا، وَغَمَامَةٍ تُطِلَّهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، فَنَزَلَ بِظِلِّ شَجَرَةٍ، فَنَزَلَ بَحِيرًا مِنْ صَوْمَعَتِهِ، وَقَدْ أَمَرَ بذلك يَزْعُمُونَ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ حِينَ أَقْبَلُوا، وَغَمَامَةٍ تُظِلَّهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، فَنَزَلَ بِظِلِّ شَجَرَةٍ، فَنَزَلَ بَحِيرًا مِنْ مُولُ اللهِ مَعْرَةٍ فَلَا يَعْمَعُوا، وَخَعَلَفَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِصِغَرِهِ فِي رِحَافِيمْ. فَلَمَّا نَظَرَ بَحِيرًا فِيهِمْ وَلَمْ يَرَهُ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُكُومُكُمْ، فَاجْتَمَعُوا، وَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِصِغَرِهِ فِي رِحَافِيمْ. فَلَمَّا نَظَرَ بَحِيرًا فِيهِمْ وَلَمْ يَرَهُ وَاللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهُ الْمَطَلِبِ عَنِ الطَّعَامِ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمُّ قَامَ الْحُعُومُ وَلَعْرَى إِلَّا مُعْرَا جَعَلَ عَلَامُ أَسْأَلُكَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى إِلَّا خُبَرَتَنِي عَمَا وَتَفَرَقُوا قَامَ بَحِيرًا فَقَالَ: يَا غُلَامُ أَسْأَلُكَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَى إِلَى أَشَعُوهُ وَتَفَوَقُوا قَامَ بَكِيرًا جَعَلَى عَلَامُ أَسْأَلُكَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَى إِلَّا أَخْبَرَتَنِي عَمَا

(0. £/1)

أَسْأَلُكَ عَنْهُ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسْأَلْنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَوَاللَّهِ مَا أَبْغَضْتُ بُغْضَهُمَا شَيْئًا قَطُّ. فَقَالَ لَهُ: فَبِاللَّهِ إِلَّا مَا أَخْبَرَتَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ حَالِهِ، فَتَوَافَقَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الصِّفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ أَثَرَ حَاتِمَ النُّبُوقِ، فَأَقْبَلَ على أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا هُوَ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنِي. قَالَ: مَا يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حَيًّا. قَالَ: فَإِنَّهُ ابْنُ أَخِي. قَالَ: ارْجِعْ بِهِ وَاحْذَرْ عَلَيْهِ الْيَهُودَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ رَأُوهُ وَعَرَفُوا مِنْهُ مَا عَرَفْتُهُ لَيَبْغُنَّهُ شَرًّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لِابْنِ أَخِيكَ شَأْنٌ، فَخَرَجَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ سَرِيعًا حَتَّى أَقْدَمَهُ الْيَهُودَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ رَأُوهُ وَعَرَفُوا مِنْهُ مَا عَرَفْتُهُ لَيَبْغُنَّهُ شَرًّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لِابْنِ أَخِيكَ شَأْنٌ، فَخَرَجَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ سَرِيعًا حَتَّى أَقْدَمَهُ مَنْ يَجَارَتِهِ. وَذَكَرَ الْجُبِثَةُ شَرًّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لِابْنِ أَخِيكَ شَأْنٌ، فَخَرَجَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ سَرِيعًا حَتَى أَقْدَمَهُ مَنْ يَجَارَتِهِ. وَذَكَرَ الْحُبْفَةُ لَيَبْغُنَهُ شَرًّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لِابْنِ أَخِيكَ شَأْنٌ، فَخَرَجَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ سَرِيعًا حَتَى أَقْدَمُهُ مَا عَرَفْتُهُ لَيَبْغُنَهُ شَرًّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لِابْنِ أَخِيكَ شَأْنٌ، فَخَرَجَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ سَرِيعًا حَتَى أَقْدَمُهُ

وَقَالَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّتَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ أَبَا طَالِبٍ سَافَرَ إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ مُحَمَّدٌ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَأَتَاهُ رَاهِبٌ فَقَالَ: فِيكُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، ثُمُّ قَالَ: احْتَفِظْ بِهِ وَلَا تَذْهَبْ بِهِ إِلَى الشَّامِ، إِنَّ فِيكُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، ثُمُّ قَالَ: احْتَفِظْ بِهِ وَلَا تَذْهَبْ بِهِ إِلَى الشَّامِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَإِنَّى أَخشاهم عليه. فردّه.

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حَدَّقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ خَرَجَ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ، وَمَعَهُ مُحَمَّدٌ، فَنَزَلُوا بِبَحِيرًا. . . الحْدِيثَ.

وَرَوَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ: فَلَمَّا نَاهَزَ الِاحْتِلَامَ، ارْتَكَلَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ تَاجِرًا، فَنَزَلَ تَيْمَاءَ، فَرَآهُ حَبْرٌ مِنْ يَهُودِ تَيْمَاءَ، فَقَالَ لِأَيِي طَالِبٍ: مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ قَالَ: هُوَ ابْنُ أَخِي، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنْ قَدِمْتَ بِهِ الشَّامَ لَا تَصِلُ به إلى أهلك أبدا، لتقتلنّه الْيَهُودُ إِنَّهُ عَدُوهُمْ، فَرَجَعَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ مِنْ تَيْمَاءَ إِلَى مَكَّةَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِيمَا ذُكِرَ لِي، يُحَدِّثُ عَمَّا كَانَ اللَّهُ تعالى يحفظه به فِي صِغَرِهِ، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُني فِي غِلْمَانِ من قريش

(0.0/1)

نَنْقُلُ حِجَارَةً لِبَعْضِ مَا يَلْعَبُ الْغِلْمَانُ بِهِ، كُلُّنَا قَدْ تَعَوَّى وَجَعَلَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ يَخْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ، فَإِنِي لَأُفْبِلُ مَعَهُمْ كَذَلِكَ وَأَبِر، إِذْ لَكُمَنِي لَاكِمٌ مَا أَرَاهَا، لَكُمَةً وَجِيعَةً، وَقَالَ: شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ، فَأَخَذْتُهُ فَشَدَدْتُهُ، ثُمَّ جعلت أحمل الحجارة على رقبتي ". قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهَاجَتْ حَرْبُ الْفِجَارِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِشْرُونَ سَنَةٌ، سُمِيّتْ بِذَلِكَ لَمَّا اسْتَحَلَّتْ كَنَانَةُ وَقَيْسٌ عَيْلَانَ فِي الْحُرْبِ مِنَ الْمَحَارِمِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "كُنْتُ أُنْبَلُ عَلَى أَعْمَامِي " كَنْكَ أَنْهَالَ مَلْهُ مَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "كُنْتُ أُنْبَلُ عَلَى أَعْمَامِي " أَدْ عُنْهُمْ، نَبْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرْبُ بُنَ أُمِيَّةً .

### -شَأْنُ خَدِيجَةَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ إِنَّ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْفُرَّى بْنِ قُصَيِّ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى قُصَيِّ بِرَجُلٍ، كَانَتِ امْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَمَالٍ، وَكَانَتْ تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِّمَا، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُجَارً فَعَرَضَتْ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالٍ لَهَا إِلَى الشَّام، وَمَعَهُ غُلَامٌ اسمُهُ مَيْسَرَةُ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّام، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ بِقُرْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالٍ لَهَا إِلَى الشَّام، وَمَعَهُ غُلَامٌ اسمُهُ مَيْسَرَةُ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّام، فَنَزَلَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا نَبِيٍّ. ثُمُّ بَاعَ صَوْمَعَةٍ، فَأَطَلَّ الرَّاهِبُ إِلَى مَيْسَرَةً فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: مَا نَزَلَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا نَبِيٍّ. ثُمُّ بَاعَ النَّيِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَجَارَتُهُ وَتَعَوَّضَ وَرَجَعَ، فَكَانَ مَيْسَرَةً – فِيمَا يَرْعُمُونَ – إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُ يَرَى ملكين يظلاّنه من الشَم سوهو يسير.

روى قِصَّةَ خُرُوجِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا، الْمَحَامِلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شبيب وهو واه، قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة، قال حدّثني عمر بن أبي بكر العدوي، قال: حدّثني موسى بن شيبة، قال: حَدَّثَنِي عُمَيْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نَفِيسَةَ بِنْتِ مُنْيَةَ أُخْتِ يَعْلَى، قَالَتْ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نَفِيسَةَ بِنْتِ مُنْكَدٌ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ بَاعَتْ خَدِيجَةُ مَا جَاءَ بِهِ فَأَصْعَفَ وَسَلَّمَ – خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ بَاعَتْ خَدِيجَةُ مَا جَاءَ بِهِ فَأَصْعَفَ أَوْلِ الرَّاهِب، وَعَن الْمَلَكَيْنِ،

(0.7/1)

وَكَانَتْ لَبِيبَةً حَازِمَةً، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ تَقُولُ: يَا ابن عَمِّي، إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِيكَ لِقَرَابَتِكَ وَأَمَانَتِكَ وَصِدْقِكَ وَحُسْنِ خُلُقِكَ، ثُمُّ عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ ذَلِكَ لِأَعْمَامِهِ، فَجَاءَ مَعَهُ حَمْزَةُ عَمُّهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خُوَيْلِدٍ فَخَطَبَهَا مِنْهُ، وَأَصْدَقَهَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِشْرِينَ بَكُرَةً، فَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ. وَتَزَوَّجَهَا وَعُمْرُهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً.

وَقَالَ أَحُمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – فِيمَا يُحْسَبُ حَمَّادٌ –: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَكَرَ حَدِيجَةَ، وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَصَنَعَتْ هِيَ طَعَامًا وَشَرَابًا، فَدَعَتْ أَبَاهَا وَزُمُوا اللَّهِ بَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَكَرَ حَدِيجَةَ، وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَصَنَعَتْ هِيَ طَعَامًا وَشَرَابًا، فَدَعَتْ أَبَاهَا وَزُمُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِّلُوا، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَخْطُبُنِي فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَخَلَقَتْهُ وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً كُولُوا، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَخْطُبُنِي فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَخَلَقَتْهُ وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً كَالِّ عَمْرِي، كَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَالًا: وَأَنَا أَرْوَجُ يَتِيمَ أَبِي طَالِبِ! لَا لَعَمْرِي،

فَقَالَتْ: أَمَا تَسْتَحِي؟ تُرِيدُ أَن تسفّه نفسك عِنْدَ قُرَيْشٍ بِأَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ. وَقَدْ رَوَى طَرَفًا مِنْهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَوْ غَيْرِه. وَأُوْلَادُهُ كُلُهُمْ مِنْ خَدِيجَةَ سِوَى إِبْرَاهِيمَ، وَهُمُ: الْقَاسِمُ، وَالطَّيْبُ، وَالطَّهِرُ، وَمَاتُوا صِغَارًا رُضَّعًا قَبْلَ الْمَبْعَثِ، وَرُقَيَّةُ، وَزَيْنَبُ، وَأُمُّ كُلْتُومٍ، وَفَاطِمَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَرُقَيَّةُ، وأمّ كلثوم زوّجتا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْنَبُ زَوْجَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْس، وَفَاطِمَةُ زَوْجَةُ عَلِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

 $(o \cdot V/1)$ 

-ئنْمَانُ الْكَعْمَة

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَلَغَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَمْسًا وَثَارَثِينَ سَنَةً اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِبُنْيَانِ الْكَعْبَةِ، وَكَانُوا يَهُمُّونَ بِذَلِكَ لِيَستَقَفُوهَا وَيَهَابُونَ هَدْمَهَا، وَإِثَمَّا كَانَتْ رَضْمًا فَوْقَ الْقَامَةِ، فَأَرَادُوا رَفْعَهَا وَتَسْقِيفَهَا. وَكَانَ الْبَحْرُ قَدْ رَمَى بِسَفِينَةٍ إِلَى جُدَّةٍ لَيَستَقَفُوهَا وَيَهَابُونَ هَدْمَهَا، وَكَانَ عِكَّةَ نَجَارٌ قِبْطِيٌّ، فَتَهَيْأَ هَنُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ بَعْضُ ما يُصْلِحُهَا، وَكَانَتْ حَيَّةٌ فَتَحَطَّمَتْ، فَأَحَدُوا حَشَبَهَا وَأَعَدُّوهُ لِتَسْقِيفِهَا، وَكَانَ عِكَةً نَجَّارٌ قِبْطِيٌّ، فَتَهْرِفُ عَلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ، فَكَانَتْ عِمَّا يَهَابُونَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُومٍ، فَتُشْرِفُ عَلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ، فَكَانَتْ عِمَّا يَهَابُونَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُدُلُقُ مِنْ يَوْمًا تُشْرِفُ عَلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ بَعَثَ اللَّهُ كَانَ مِنْ عَلَى عِدَارِ الْكَعْبَةِ بَعَثَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَا

فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: أَنَا أَبْدَوُكُمْ فِي هَدْمِهَا، فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَمُ تُرَعْ، اللهمّ لا نريد إلَّا خَيْرًا. ثُمُّ هَدَمَ مِنْ نَاحِيَةِ الرُّكُنَيْنِ، وَهَدَمُوا حَتَّى بَلَغُوا أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا حِجَارَةٌ خُضْرٌ آخِذٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. ثُمُّ بَنَوْا، فَلَمَّا بَلَغَ الْبُنْيَانُ مَوْضِعَ الرُّكُنِ، يَعْنِي الْحُجَرَ الْأَسْوَدَ، اخْتَصَمُوا فِيمَنْ يَضَعُهُ، وَحَرَصَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَعَارَبُوا وَمَكَثُوا أَرْبَعَ لَيْلِ

ثُمُّ إِضَّمُ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَتَنَاصَفُوا فَزَعَمُوا أَنَّ أَبَا أُمْيَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ أَسَنَّ قُرِيْشٍ، قَالَ: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا تَخْتَلِفُونَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: هَذَا الْأَمِينُ رَضِينَا بِهِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ أَخْبَرُوهُ اخْبَرُوهُ اخْبَرَ فَقَالَ: " هَاتُوا لِي ثُوْبًا " فَأَتَوْا بِهِ، فَأَخَذَ الرَّكْنَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهُ فِي القُوْبِ، ثُمُّ الْفَعُوهُ جَمِيعًا "، فَفَعَلُوا، حَقَّ إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ وَضَعَهُ هُوَ – صَلَّى اللَّهُ عليه وَسلم – بيده وبني عليه.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْحُلُمُ أَجْمَرَتِ امْرَأَةٌ الْكَعْبَةَ فَطَارَتْ شَرَارَةٌ مِنْ مَجْمَرَقِمَا فِي ثِيَابِ الْكَعْبَةِ

 $(o \cdot \Lambda/1)$ 

فَاحْتَرَقَتْ، فَهَدَمُوهَا حَتَى إِذَا بَنَوْهَا فَبَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكُنِ اخْتَصَمَتْ قُرَيْشٌ فِي الرُّكُنِ أَيُّ الْقَبَائِلِ تَضَعُهُ؟ قَالُوا: تَعَالَوْا تُحَكِّمُ أَوَّلَ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْنَا، فَطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ غُلَامٌ عَلَيْهِ وِشَاحُ غَرَةَ، فَحَكَّمُوهُ، فَأَمَرَ بِالرُّكْنِ فَوُضِعَ فِي عَلْمُ وَشَاحُهُ عُلَيْهِ وَسَاحُ غَرَةً وَيَضَعُهُ، ثُمُّ طَهُونِ، ثُمُّ ارْتَقَى هُوَ فَرَفَعُوا إِلَيْهِ الرُّكْنَ، فَكَانَ هُو يَضَعُهُ، ثُمُّ طَهْقَ لَا يَزْدَادُ عَلَى السِّنِ إِلَّا رِضًا حَتَّى دَعَوْهُ الْأَمِينَ، قَبْلَ أَن ينزل عليه وحي، وطفقوا لَا يَنْحَرُونَ جَزُورًا إِلَّا الْتَمَسُوهُ فَيَدْعُو هَمْ فِيهَا.

وَيُرْوَى عَنْ عُرْوَةَ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ الْبَيْتَ بُنِيَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وقال داود بن عبد الرحمن العطّار: حدثنا ابْنُ خُتَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّقَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا خَالُ، حَدِّثْنِي عَنْ شَأْنِ الْكَعْبَةِ قَبْلَ أَنْ تَبْنِيهَا قُرَيْشٌ قَالَ: كَانَ بِرَضْمٍ يَابِسٍ لَيْسَ هِمَدَرٍ تَنْزُوهُ الْعَنَاقُ، وَتُوضَعُ الْكِسْوَةُ عَلَى الجُّدُرِ ثُمَّ تُدَلَّى، ثُمَّ إِنَّ سَفِينَةً لِلرُّومِ أَقْبَلَتْ، حَقَّ إِذَا كَانَتْ بِالشُّعَيْبَةِ انْكَسَرَتْ، فَسَمِعَتْ هِمَا قُرَيْشٌ فَرَكِبُوا إِلَيْهَا وَأَخَذُوا خَشَبَهَا، وروميّ يقال له بلقوم بْجَار باين، فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ قَالُوا: لَوْ بَنَيْنَا بَيْتَ ربنّا، عرِّ وجلّ، فاجتمعوا لِذَلِكَ وَنَقَلُوا الْحِجَارَةَ مِنْ أَجْيَادِ الصَّوَاحِي، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَنْقُلُ إِذِ انْكَشَفَتْ غَرَتُهُ، فَنُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ عَوْرَبَكَ، فَذَلِكَ أَوّلُ مَا نُودِيَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَمَا رُؤِيَتْ لَهُ عَوْرَةً سَكُمُ عَوْرَبَكَ، فَذَلِكَ أَوّلُ مَا نُودِيَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَمَا رُؤِيَتْ لَهُ عَوْرَةً سَكُمُدُ

وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَنَى الْبَيْتَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْهِ الدَّهْرُ فَاغُدَمَ، فَبَنَتْهُ جُرْهُمٌ، فَمَرَّ عَلَيْهِ الدَّهْرُ فَاغُدَمَ فَبَنَتْهُ قُرَيْشٌ. وَذَكَرَ فِي الْخَدِيثِ وَضْعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مَكَانَهُ.

وَقَالَ يُونُسُ، عن اَبْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ إِسَافًا وَنَائِلَةَ – رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

(0.9/1)

مِنْ جُرْهُم - زَنَيَا فِي الْكَعْبَةِ فَمُسِخَا حَجَرَيْن.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ: إِنَّمَا حَمَلَ قُرَيْشًا عَلَى بِنَاءِ الْكَعْبَةِ أَنَّ السَّيْلَ كَانَ يَأْتِي مِنْ فَوْقِهَا مِنْ فَوْقِ الرَّدْمِ الَّذِي صَنَعُوهُ فَأَخْرَبَهُ، فَخَافُوا أَنْ يَدْخُلَهَا الْمَاءُ، وَكَانَ رَجُلِّ يُقَالُ لَهُ مُلَيْحٌ سَرَقَ طِيبَ الْكَعْبَةِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُشَيِّدُوا بِنَاءَهَا وَأَنْ يَرْفَعُوا بَابَمَا حَتَّى لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ شَاءُوا، فَأَعَدُوا لِذَلِكَ نفقة وعمالا.

وقال زكريا بن إسحاق: حدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَنْقُلُ الْحِجَارَةِ، الْحِجَارَةِ، الْحَجَارَةِ، وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّهُيْلِ قَالَ: لَمَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَعَهُمْ، فَأَحَذَ التَّوْبَ فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَنُودِيَ: لَا تَكُشِفْ عَوْرَنَكَ فَأَلْقَى الْحُجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ. رَوَاهُ أَحْمُدُ فِي السَّلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَعَهُمْ، فَأَحَذَ التَّوْبَ فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَنُودِيَ: لَا تَكُشِفْ عَوْرَنَكَ فَأَلْقَى الْحُجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ. رَوَاهُ أَحْمُدُ فِي السَّمَ عَاتِقِهِ فَنُودِيَ: لَا تَكُشِفْ عَوْرَنَكَ فَأَلْقَى الْحُجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُعْرَادِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّشتكيّ: حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ أَخِي نَنْقُلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رِقَابِنَا وَأُزُرُنَا تَكْتَ الْحِجَارَةِ، فَإِذَا غَشِيَنَا النَّاسُ اتزرنا، فَبَيْنَا هُوَ أَمَامِي خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مُنْبَطِحًا، فَجِنْتُ أَسْعَى وَأَلْقَيْتُ حَجَرِي، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَامَ وَأَخَذَ إِزَارَهُ وَقَالَ: " فَمِيتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْيَانًا " فَكُنْتُ أَكْتُمُهَا النَّاسَ مَعَافَةَ أَنْ يَقُولُوا جَنْوُنٌ. رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيع بِنَحْوهِ، عَنْ سِمَاكٍ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: لَمَّا تَشَاجَرُوا فِي الْحُجَرِ أَنْ يَضَعَهُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ النَّبِيُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالُوا: قَدْ جَاءَ الْأَمِينُ، مُسْلِمٌ الرَّغْيِيُ، عَنِ الْبِنِ أَيِي نَجِيحٍ، عَنْ أَيِهِ قَالَ: جَلَسَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَتَذَاكُرُوا بُنْيَانَ الْكُعْبَةِ فَقَالُوا: كَانَتْ مَنْيَةً بِرَضْمٍ يَابِسٍ، وَكَانَ بِالْأَرْضِ، وَلَمْ يُكُنْ لَهَا سَقْفٌ، وَإِنَّا تُدَلَّى الكِسْوَةُ عَلَى الجُنُدُر، وَتُرْبَطُ مِنْ أَعْلَى الجُنْدِ مِنْ بَطْنِهَا، وَكَانَ فِي بَطْنِ الْكُعْبَةِ مَنْ يَعْنِ الدَّخِلِ جُبٌّ يَكُونُ فِيهِ مَا يهدى للكعبة منذ زمن جرهم، وذلك أنّه عدا على ذلك الجُنْبَ فَوْمٌ مِنْ جُرْهُمٍ فَسَرَقُوا مَا عَنْ يَعْنِ الدَّاخِلِ جُبٌّ يَكُونُ فِيهِ مَا يهدى للكعبة منذ زمن جرهم، وذلك أنّه عدا على ذلك الجُنْبَ مُعَلِقَيْنِ فِي بَطْنِهَا مَعَ مَعْلِيقٍ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْفَوْاعِدَ، فَزَاوْلَ حِجَارَةً كَأَهُم وَلَمْ فَا الْكَبْشِ مُعَلَقْيْنِ فِي بَطْنِهَا مَعَ مَعَالِيقَ مِنْ حِلْيَةٍ الْمَنَاقُ الْإِبلُ الْفَلْقَاعِدَ، فَزَاوْلَ حِجَارَةً كَأَهُا الْإِبلُ الْفَلْفَ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّه اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَمَادَةً الْمُعْلِى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَدُولُوا بَقِيْتُهُ فِي الْحُجَرِ مِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَتَرَكُوا سِتَةً وَسَافٍ مِنْ حَمَلِهُ وَلَعُوا بَاكِمَ وَكَسُوهَا عَلَى أَنْ يُومِنِعِ الرُّحُونِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْتَعُوا إِلَى مَوْضِعِ الرُّكُونِ اللْعَلَى وَسَعُوا فِي وَصْعِهِ الْمُكُوا إِلَى مَوْضِعِ الرُّكُنِ الْمَاسَارِهُمُ اللله فِي وَصْعِهِ الْمُ فَلَقُ أَلَى اللّهُ الْمَالِكُ وَلَا يَدْخُلُهَا السَّيْلُ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَى مَوْضِعِ الرَّكُوا الللهَ وَسَافٍ مِنْ حَسَلُهِ مَنْ خَشَلِ الللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

إِلَى أَنْ قَالَ: فَرَفَعُوهَا بِمِدْمَاكِ حِجَارَةٍ وَمِدْمَاكِ حَشَبٍ، حَتَّى بَلَغُوا السَّقْفَ، فَقَالَ لَهُمْ بَاقُومُ النَجَّارُ الرُّومِيُّ: أَتُحِبُّونَ أَنْ تجعلوا سقفها مكنسا أَوْ مُسَطَّحًا؟ قَالُوا: بَلْ مُسَطَّحًا، وَجَعَلُوا فِيهِ سِتَّ دَعَائِمَ فِي صَفَّيْنِ، وَجَعَلُوا ارْتِفَاعَهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَرَعًا وَقَدْ كَانَتْ قَبْلُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلُوا دَرَجَةً مِنْ خَشَبٍ فِي بَطْنِهَا يُصْعَدُ مِنْهَا إِلَى ظَهْرِهَا، وَزَوَّقُوا سَقْفَهَا وَحِيطَاهَا مِنْ بَطْنِهَا وَحَعَلُوا دَرَجَةً مِنْ خَشَبٍ فِي بَطْنِهَا يُصْعَدُ مِنْهَا إِلَى ظَهْرِهَا، وَزَوَّقُوا سَقْفَهَا وَحِيطَاهَا مِنْ بَطْنِهَا وَحَعَلُوا دَرَجَةً مِنْ خَشَبٍ فِي بَطْنِهَا يُصْعَدُ مِنْهَا إِلَى ظَهْرِهَا، وَزَوَّقُوا سَقْفَهَا وَحِيطَاهَا مِنْ بَطْنِهَا وَحَعَلُوا مَنْ مَا اللَّهُ فِي مَعْنَاهُا وَحِيطَاهَا مِنْ بَطْنِهَا لِكَوْمَا اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْوَلِيْعَالَاهُا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا فِيهِا الْأَنْبِيَاءَ

(011/1)

وَالْمَلَاثِكَةَ وَالشَّجَرَ، وَصَوَّرُوا إِبْرَاهِيمَ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، وَصَوَّرُوا عِيسَى وَأُمَّهُ، وَكَانُوا أَخْرَجُوا مَا فِي جُبِّ الْكَعْبَةِ مِنْ حِلْيَةٍ وَمَالٍ وَقَرْئِيَ الْكَبْشِ، وَجَعَلُوهُ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيِّ، وَأَخْرَجُوا مِنْهَا هُبَلَ، فَنُصِبَ عِنْدَ الْمَقَامِ حَتَّى فَرَغُوا فَأَعَادُوا جَمِيعَ ذَلِكَ، ثُمُّ سَتَوُوهَا بِحَبْرَاتٍ يَمَانِيَّةٍ.

وَفِي اخْدِيثِ عن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَغَيْرِهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَقْحِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – إِلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَ بِعُوْبٍ فَبُلَّ بِمَاءٍ وَأَمَرَ بِطَمْسِ تِلْكَ الصُّورِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى صُورَةٍ عِيسَى وَأُمِّهِ وَقَالَ: " المُحُوا الجُمِيعَ إِلَّا مَا تَحْتَ يَدِي ". رَوَاهُ الْأَزْرِقِيُّ.

ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الشَّامِيُّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَنَا أَسْمُخُ: أَدْرَكْتُ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالَ مَرْيَمَ وَعِيسَى؟ قَالَ: نَعَمْ أَدْرُكْتُ تِمْثَالَ مَرْيَمَ مُزَوَّقًا فِي حِجْرِهَا عِيسَى قَاعِدٌ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتَّةُ أَعْمِدَةٍ سَوَارِي، وَكَانَ تِمْثَالُ عِيسَى وَمَرْيَمَ فِي الْعَمُودِ الَّذِي يَلِي الْبَابَ، فَقُلْتُ الْعَمُودِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِي الْبَابَ، فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْنِي كَانَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، وَإِنِي لَأَظْنُهُ قَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ.

قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: ثُمُّ عَاوَدْتُ عَطَاءً بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: تِمْثَالُ عِيسَى وَأُمِّهِ فِي الْوُسْطَى من السّواري. قال الأزرقيّ: حدثنا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ فِي الْكَعْبَةِ قَبْلَ أَنْ تُمُّدَمَ تِمْثَالَ عِيسَى وَأُمِّهِ، قَالَ دَاوُدُ: فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ الْحُبَبَةِ عَنْ مُسَافِع بْن شَيْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " يَا شَيْبَةُ امْحُ كُلَّ صُورَةٍ إِلَّا مَا تَخْتَ

يَدِي " قَالَ: فرفع يده عن عيسى ابن مَرْيَمَ وَأُمِّهِ.

قَالَ الْأَزْرِقِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ جُعْدُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا صُوْرُ الْمَلَاثِكَةِ، فَرَأَى صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: " قَاتَلَهُمُ اللَّهُ جَعَلُوهُ شَيْخًا يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ "، ثُمَّ رَأَى صُورَةَ مَرْيَمَ ". ثُمُّ سَاقَهُ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ: " اغْجُوا مَا فِيهَا إِلَّا صُورَةَ مَرْيَمَ ". ثُمُّ سَاقَهُ

(017/1)

الأزرقي بإسناد آخر بنحوه، وهو مرسل، لكن قول عَطَاءٍ وَعَمْرٍو ثَابِتٌ، وَهَذَا أَمْرٌ لَمُّ نَسْمَعُ بِهِ إِلَى الْيَوْمِ.
أَخْبِرَنَا سُلَيْمَانُ بُنْ حَمْرَة، قال: أخبرنا لعمد بن عبد الواحد، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَّ فَاطِمَة بِشْتَ عَبْدِ الله أخبرتم، قالت: أخبرنا الطَبرايّ، قال: حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُعَيْمٍ، عَنْ قالت: أخبرنا الطَبرايّ، قال: حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُعَيْمٍ، عَنْ أَيْ الطَّقَيْلِ قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ فِي الجُّاهِلِيَّةِ مَبْنِيَّةً بِالرَّصْمِ، لَيْسَ فِيهَا مَدرّ، وَكَانَتْ قَدْرَ مَا نَقْتَحِمُهَا، وَكَانَتْ فَرَرَ مَا نَقْتَحِمُهَا، وَكَانَتْ فَرَرَ مَا لَوُهُوهَ إِلَيْ الطَّقَيْلِ الْمُعْرَةِ بَيْكَ وَكَانَ الرُّومِيُّ الْذِي فِي السَّفِينَةِ بَيْلَ وَعَنْبَهَا، فَوَجَدُوا رَجُلًا رُومِيًّا عِنْدَهَا الْوَقِيمُ الْذِي فِي السَّفِينَة بَيْلَ وَعَنْبَهَا مُؤْدِا وَكُنَا الرُّومِيُّ الَّذِي فِي السَّفِينَة بِقَالَ بِهِ وَبِالْحَشَبَ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَبْنِي بِعِنْدَا الْخَشْبَة، بَيْتَ رَبِّنَا، فَلَمَّا أَرَادُوا هَلْمَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ عَلَى سُورِ الْبَيْنِ، مِثْلَ قِطْعَةِ الْجُائِزِ سُوْدَاءِ الطَّهْرِ، بَيْعَا وَكُومِيُّ الَّذِي فِي السَّفِينَة فَاهَا، فَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ عِنْدَ الْمُقَامِ فعجوا إلى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُودِ الظَهْرِ، أَبْيُضِ الْبُهْرِ، وَالْمِعْنَ عَرْبُكَ، وَالْمَعْمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَالَق عِبَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ وَالْمَالَق عِبَاوَة الْقَالَقُ عِمَالَة الْمُؤْمِ الْمَوْدِ الطَهْرِ، أَنْمُوا خَوَارًا فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُمْ بِطَائِو أَسُودِ الظَهْرِ، أَبْيُضِ الْبُعْنِ، وَالْكِنْ مُ وَمُولُومُ الْمُودِ الْمُودِ الظَهْرِ، أَبْيُضِ الْبُعْنِ وَالْمَلْقَ عِمَالَة الْمُولُ اللَّمْرَةِ فَلَالَقَ عِلَالْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مِنْ وَلَوْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَوْرَاكُ عَلْمُ مِنْ الْمَلْقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمَوَة فَو فَا الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمَوَة فَوْوَا فَا اللَّهُ عَلَي

(011/1)

عُرْيَانًا بَعْدَ ذَلِكَ.

وَكَانَ بَيْنَ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ، وَبَيْنَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمْسُ سِنِينَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِيصِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْل، فَذَكَرَ خُوهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ التُّعْمَانِ: حدثنا ثابت بن يزيد، قال: حدثنا هِلالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَوْلاهُ، أَنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: وَلِي حَجَرٌ أَنَا نَحَتُّهُ بِيَدِي أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الْخَاثِرِ الَّذِي أَنْفَسُهُ عَلَى نَفْسِي فَأَصُبُهُ عَلَيْهِ، فَيَجِيءُ الْكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ، ثُمُّ يَشْغَرُ فَيَبُولُ، فَبَنَيْنَا حَتَّى بَلَغْنَا الْحَجَرَ، وَمَا يَرَى الْحُجَرَ مِنَّا أَحَدٌ، فَإِذَا هُوَ وَسْطَ حِجَارِتِنَا، مِثْلَ رَأْس الرَّجُل، يَكَادُ يَتَرَاءَى مَنْهُ وَجْهُ الرَّجُل، فَقَالَ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ: غَنْ نَضَعُهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ نَحْنُ نَصَعُهُ.

فَقَالُوا: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَمًا. قَالُوا: أَوَّلُ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنَ الْفَحِّ، فَجَاءَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْأَمِينُ، فَقَالُوا لَهُ، فَوَضَعَهُ فِي تَوْبٍ، ثُمَّ دَعَا بُطُوهُمُ، فَأَخَذُوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ، فَوَضَعَهُ هُوَ. اسْمُ مَوْلَى مُجَاهِدٍ: السَّائِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَخِيى الْقَتَّاتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ الْبَيْتُ قَبْلَ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ (وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ اللَّهُ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ الْبَيْتُ قَبْلَ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ (وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّاتُ اللَّهُ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ الْبَيْتُ قَبْلَ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ (وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّاتُ) مَنْ عَنْ مُجَاهِدٍ.

### - (ما عصمه الله به من أمر الجاهلية)

وَهِمَّا عَصَمَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّ قُرَيْشًا كَانُوا يُسَمَّوْنَ الْخُمْسَ، يَعْنِي الْأَشِدَاءَ الْأَقْوِيَاءَ، وَكَانُوا يَقِفُونَ فِي الْخَرَمِ مِرُّدُولَفَةَ، وَلَا يَقِفُونَ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ رِيَاسَةً وَبَأُوا، وَخَالَفُوا بِذَلِكَ شَعَائِرَ إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، في جُمُلَةِ مَا خَالَفُوا. فَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

(01 £/1)

مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَصْلَلَتُ بَعِيرًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا مِنَ الْحُمْس، فما شأنه ها هنا؟

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْحُسَنِ بن محمد ابن الحنفيّة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، سَهِعَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: " مَا هَمْمْتُ بِقَبِيحٍ مِمَّا يَهُمُّ بِهِ أَهْلُ الجاهليّة إلا مرّتين، عصمني الله، قُلْتُ لَيْلَةً لِفَقَى مِنْ قُرَيْشٍ: أَبْصِرْ لِي غَنمِي حَتَّى أَسُمُرُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا تَسْمُرُ الْفِيْيَانُ. قَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ أَدْنَى دَارٍ مِنْ دُورٍ مَكَّةَ، فَسَمِعْتُ غِنَاءً وَصَوْتَ دُفُوفٍ وَمَزَامِيرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: فَلَانٌ تَزَوَّجَ، فَلَهُوتُ بِذَلِكَ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَيَمْتُ هَمَّا فَهَالُ أَنْفَلَ أَعْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَاللَّهِ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُهُ أَهْلُ أَيْقَطَنِي إِلَّا مَتُ الشَّهْ بِنُبُوتِهِ ".

وَرَوَى مِسْعَرٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ زياد النّخعي، قال: حدثنا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَغَّمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: هَلْ أَتَيْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئًا حَرَامًا؟ قَالَ: " لَا، وَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ عَلَى مِيعَادَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَامِرُ قَوْمِي، وَالْآخَرُ غَلَبَتْنِي عَيْنِي " أَوْ كما قال.

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ أَيُّمَنَ قَالَتْ: كَانَ بُوانَةُ صَنَمًا تَعْضُرُهُ قُرَيْشٌ، تُعْظِمُهُ وَتُنَسِّكُ لَهُ النُّسَاكُ، وَيُعْلِقُونَ رُؤوسهم عِنْدَهُ، وَيَعْكُفُونَ عِنْدَهُ يَوْمًا فِي السَّنَةِ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْعِيدَ، فَيَأْبَى، حَتَّى زَايْتُ عَلَى عَضِبَ، وَزَايْتُ عَمَّاتِهِ غَضِبْنَ يَوْمَئِذٍ أَشَدً الْغَضَبِ، وَجَعَلْنَ يَقُلْنَ: إِنَّا نَحَافُ عَلَيْكَ مِمَّا تَصْنَعُ مِن اجْتِنَابِ آلْهِتِنَا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى ذَهَبَ فَعَابَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَيْنَا مَرْعُوبًا، فَقُلْنَ: مَا دَهَاكَ؟

(010/1)

قَالَ: " إِنِيّ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي لَمَمٌ "، فَقُلْنَ: مَا كَانَ اللّهُ لِيَبْتَلِيكَ بِالشَّيْطَانِ، وَفِيكَ مِنْ خِصَالِ اخْيْرِ مَا فِيكَ، فَمَا الَّذِي رَأَيْتَ؟ قَالَ: " إِنِيّ كُلَّمَا دَنَوْتُ مِنْ صَنَم مِنْهَا تَمَثَّلَ لِي رَجُلُّ أَبْيَضُ طَوِيلٌ يَصِيحُ: وَرَاءَكَ يَا مُحُمَّدُ لَا تَحَسَّهُ " قَالَتْ: فَمَا عَادَ إِلَى

عِيدٍ هُمْ حَتَّى نُبِّئَ.

وَقَالَ أَبُو أَسَامَة: حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَيَغِيَ بْنِ عَبْدِ الرَّمُّنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ صَنَمٌ مِنْ ثُعَاسٍ يُقَالُ لَهُ إِسَافٌ أَوْ نَائِلَةُ يَتَمَسَّحُ الْمُشْرِكُونَ بِهِ إِذَا طَافُوا، فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لَا تَمَسَّهُ "، قَالَ زَيْدٌ: فَطُفْنَا فَقُلْتُ فِي وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ مَسَحْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لَا تَمَسَّهُ "، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أَلَمْ تُنْهُ بِالَّذِي أَنْظُرَ مَا يَكُونُ، فَمَسَحْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " أَلَمْ تُنْهُ ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَلْ زَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ: قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ مَا اسْتَلَمَ صَنَمًا حَتَّى أَكْرُمَهُ اللَّهُ بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. وَقَالَ بَهْ بِن مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ جَابٍ قَالَ: كَانَ النَّهِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَهُ مِنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّيُّ حَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اخْتُهِ إِنْ عَمْهُمْ عَنْ مُعْتُولًى بَعْثُهُمْ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْخَيْلِ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عِلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْ الْمُشْوِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ، وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: اذْهُمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ مَعَ الْمُشْوِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ. وَقُعْمَانُ بْنُ أَيِي شَيْبَةً. وَهُو مَنكر.

وقال إبراهيم بن طهمان: أخبرنا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ كِمَا فِي مَكَانِهِ الْخُمْسَاءِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَيْعًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، فَقَالَ: " يَا فَتَى لَقَدْ شققت عليّ، أنا ها هنا مُنْدُ ذَلِكَ. قَالَ: قَنَوْمِي وَالْغَدَ، فَأَتَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ، فَوَجَدْتُهُ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: " يَا فَتَى لَقَدْ شققت عليّ، أنا ها هنا مُنْدُ ثَلَاثِ أَنْتَظِرُكَ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَخْبَرَنَا الخَضر بن عبد الرحمن الأزدي، قال: أخبرنا أبو محمد بن البن، قال: أخبرنا جدّي، قال: أخبرنا أبو القاسم عليّ بن أبي العلاء، قال

(017/1)

أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر، قال: أخبرنا على بن أبي العقب، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عائذ، قال: حدّثني الوليد، قال: أَخْبَرِين مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامِ الْأَسْوَدِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " بَيْنَا أَنَا بِأَعْلَى مَكَّةً، إِذَا بِرَاكِبِ عَلَيْهِ سَوَادٌ فَقَالَ: هَلْ هِيَدِهِ الْقَوْيَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَحْمُدُ؟ فَقُلْتُ مَا هِمَا أَحْمُدُ وَلَا عُمَدٌ غَيْرِي، فَصَرَبَ ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَاسْتَنَاخَتْ، ثُمُّ أَقْبَلَ حَتَّى كَشَفَ عَنْ كَتِفِي حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي بَيْنَ كَتِفِيَ فَقَالَ: أَنْتَ عُمَّدٌ غَيْرِي، فَصَرَبَ ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَاسْتَنَاخَتْ، ثُمُّ أَقْبَلَ حَتَّى كَشَفَ عَنْ كَتِفِي حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفِيَّ فَقَالَ: أَنْتَ بَيْ اللَّهِ؟ قُلْتُ وَبَيِّ أَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِمَ أَبْعَثُ؟ قَالَ: بِضَرْبِ أَعْنَاقِ قَوْمِكَ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ زَادٍ؟ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ خَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُوي، فَقَالَتْ: عَرِيًّا أَوْ خَلِيقًا أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ، فَهِي ٱكْبَرُكُلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ هِمَا فِي أَمْرِي، فَقَالَتْ: عَرِيًّا أَوْ خَلِيقًا أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ، فَهِي ٱكْبَرُكُلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ هِمَا فِي أَمْرِي، فَأَتَيْتُهُ بِالرَّادِ، فَأَخَذَهُ وَقَالَ: الْمُعَالَةُ فَقَالَتْ: عَرِيًّا أَوْ خَلِيقًا أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ، فَهِي ٱلْمُعْتَ وَهُمَاكُ لِي فِي تَوْبِهِ إِلَّادٍ مِنْ يَوْبِهِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْكُمُ أَوْبُهُ وَيُولِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَقَالَتْ

# -ذِكْرُ زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرِنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُفْرَةً فِيهَا خَمْ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ: نُفَيْلٍ أَسْفَلَ بَلْدَحٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْوَحْيِ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُفْرَةً فِيهَا خَمْ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ: لَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَكَانَ يَعِيبُ عَلَى فُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ حَلَقَهَا اللَّهُ، وَأَنْزَلَ لَمَا مِن السَّمَاءِ النَّمَاءَ وَأَنْبُتَ لَمَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ اسْمِ اللَّهِ؟ وَزَائِكَ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ اسْمُ اللَّهِ؟ إِنْكُارًا لِلْاَلِينِ وَيَتَّعِفُهُ، فَلَقِي عالَم بن عبد الله، ولا أعلم إلاّ يحدّث بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّ رَيْدَ إِنْكُولُ عَلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ اللّهِ يَوْ عَلَيْهُ مِنَ الْيَهُودِ، فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ فَقَالَ: إِنِّ لَعَلِي أَنْ أَرْضِ عَنْ الْيَهُودِ، فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ فَقَالَ: إِنِّ لَعَلِي أَنْ أَرْفِيلَ

دِينَكُمْ، قَالَ: إِنَّكَ لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ. قَالَ زَيْدٌ: مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَب اللّهِ شَيْئًا أبدا، وأنا أَسْتَطِيعُهُ، فَهَلْ تَذُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: مَا

(01V/1)

أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا. قَالَ: وَمَا الْخَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، لَا يَكُنْ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ، فَحَرَجَ رَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى، فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَهُ فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا، حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَغْنَةِ اللهِ. قَالَ: مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ لَغَنَةِ اللهِ، فَقَالَ النَّهُودِيُّ، فَلَمَّا رَأَى رَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ، فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِيّ أُشْهِدُكَ أَيِّ عَلَى دِينِ إبراهيم. وهكذا أخرجه البخاري.

وقال عبد الوهاب الثقفي: حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَيَغِيَ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمًا حَارًا وَهُو مُرْدِفِ إِلَى نُصُبِ مِنَ الأَنْصَابِ، وَقَدْ ذَجَعْنَا لَهُ شَاةً فَأَنْصَجْنَاهَا، فَلَقِينَا زَيْدُ مَا لِي أَرَى قَوْمَكَ قَدْ شَيْفُوا لَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ ذَلِكَ لَبِغَيْرِ نَائِلَةٍ بْرَةٌ لِي فِيهِمْ، وَلَكِنِي حَرَجْتُ أَبْنَغِي هَمَّدُ اللهِ يَنْ عَمْرُو بْنِ ثُفَيْلٍ، فَحَيَّاكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ النَّيِي حَرَجْتُ أَبْنَغِي هَوْمَكَ قَدْ شَيْفُوا لَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ يَا مُحْمَّدُ إِنَّ فَلْكَيْرِ نَائِلَةٍ بْرَةٌ لِي فِيهِمْ، وَلَكِنِي حَرَجْتُ أَبْنَغِي هَذَا اللّذِينَ حَقَّ أَقْدَمُ عَلَى أَخْبَارٍ فَلَكٍ فَوَجَدُقُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ فَقَلْتُ إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنْ دِينٍ مَا نَعْلَمُ أَكَدُ اللهَ بِهِ إِلَّا شَيْعِي اللهِ عَلْمُ وَيَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَحَرَجْتُ فَقَالَ لِي شَيْعٌ مِنْهُمْ: إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنْ دِينٍ مَا نَعْلَمُ أَكَدُ اللهَ بِهِ إِلَّا شَيْعٍ عَلَى اللهَ عَبْدُ اللهَ بِهِ إِلَّا شَيْعٍ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْقَرَطِ؟ إِنَّ اللَّذِي تَطْلُبُ فَيْدُ طَهَرَ بِالْحَرِيرَةِ، فَأَتَيْهُمْ فَي مُونَ اللهَ عَبْدُ اللهَ بِهِ إِلَّا شَيْعٍ عَنْ أَنْتَ؟ فُلُ اللهَ عَنْ أَيْتُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ قَالَ: فَقَوْرَبَ إِلَيْهِ السُفْرَة فَقَالَ: مَا عَمْهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى ال

(011/1)

مَوُونَتَهَا، فَيَأْخُذَهَا، فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا: إِنْ شَئْتَ دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ مَاتَ، ثُمَّ أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ ". إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – " إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ ". إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – " إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامِ أَمَّةً وَحْدَهُ ". إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. أَنْيِنْ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: العزيز، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ نُفَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ أَبِي وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَطْلُبُ إِن الدِينَ حَتَّى مَوَّا بِالشَّامِ، فَأَمَّا وَرَقَةُ فَتَنَصَّرَ، وَأَمَّا زَيْدٌ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَانْطَلَقَ خَرَجَ أَبِي وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَطْلُبُ إِللَّهِ عَنْ أَيْنَ أَقْبَلَ صَاحِبُ الرَّاحِلَةِ؟ قَالَ: مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا تَطْلُبُ عَرَضَى عَلَيْهِ النَّصْرَائِيَّة، فَأَى أَنْ يَقْبَلَ، وَقَالَ: لَا حَاجَةً لِي فِيهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ سَيَظُهُرُ بِأَرْضِكَ، فَأَقْبَلَ وَهُو حَتَّ ، نَعُدًا وَقِقًا، الْبِرَّ أَبْعِي لا الحال، وَمَا مُهَجَرٌ كَمَنْ قَالَ: أَمَا إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ سَيَظُهُرُ بِأَرْضِكَ، فَأَقْبَلَ وَهُو مَنْ قَالَ: يَعْبُدُا وَوْقًا الْبِرَ أَبْعِي لا الحال، وَمَا مُهَجَرٌ كَمَنْ قَالَ: أَمَا إِنَّ اللَّذِي تَطْلُبُ سَيَطُهُرُ بِأَرْضِكَ، فَأَقْبَلَ وَهُو مَنْ قَالَ: كَا تَعْلُدَا مُؤْلِ الْلَهُ عَلَى الْمَالِ الْمَالُمُ الْعُولُ وَلَوْلُولُولُ الْمُ الْمَالُ الْمَعْفِرَ عَلَى الْمَالِ الْمَلْمُ الْمَالُ الْمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَوْمُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمِلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ وَلَقَالًا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْ

عُذْتُ بِمَا عَاذَ به إبراهم ... مستقبل القبلة وهو قائم أَنْفِي لَكَ اللَّهُمَّ عَانِ رَاغِمُ ... مَهْمَا تُجُشِّمُني فَإِنِّ جَاشِمُ

ثُمُّ يَخِرُّ فَيَسْجُدَ لِلْكَعْبَةِ. قَالَ: فَمَرَّ زَيْلًا بِالنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَبِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَهُمَا يَأْكُلانِ مِنْ سُفْرَةٍ لهما، فدعياه فقال: يا ابن أَخِي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، قَالَ: فَمَا رُؤِيَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، فَالَ: فَمَا رُؤِيَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، قَالَ: فَمَا رُؤِيَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، فَالْ وَقِي النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا آلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْعُولَا اللَّهُ عَلَى اللللْعُولَ اللَّهُ اللللْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَ

قَالَ: وَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَيْدًا

(019/1)

كَانَ كَمَا رَأَيْتَ، أَوْ كَمَا بَلَغَكَ، فَاسْتَغْفِرْ لَهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ ".

َ فَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ يَتَوَافَدُونَ عَلَى كِسْوَقِمَا كُلَّ عَامٍ تَعْظِيمًا لِحَقِّهَا، وَكَانُوا يَطُوفُونَ كِمَا، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عِنْدَهَا، وَيَذْكُرُونَهُ مَعَ تَعْظِيم الأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ في ذَبَائِحِهمْ وَدِينِهمْ كُلِّهِ.

وَقَدْ كَانَ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ: زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ الْحُويْرِثِ بْنِ أَسَدٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ وَرَقَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ، وَأُمُّهُ أَمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ حَضَرُوا قُرَيْشًا عِنْدَ وَثَنِ فَمَّمْ كَانُوا يَذْبُحُونَ عِنْدَهُ لِعِيدٍ مِنْ أَعْيَادِهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا خَلَا بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا: تَصَادَقُوا وَلْيَكْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ: تَعْلَمُنَّ وَاللَّهِ مَا قُومَكم على شيء، لقد أخطأوا دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَخَالَفُوهُ، وَمَا وَثَنّ يُعْبَدُ لَا يَصُرُو وَلَا يَنْفَعُ، فَابْتَعُوا لَأَنْفُسِكُمْ، فَحَرَجُوا وَاللَّهِ مَا قُومَكم على شيء، لقد أخطأوا دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَخَالَفُوهُ، وَمَا وَثَنّ يُعْبَدُ لَا يَصُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، فَابْتَعُوا لَأَنْفُسِكُمْ، فَحَرَجُوا يَطْلُبُونَ وَيَسِيرُونَ فِي الأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمِلَلِ كُلِّهَا، يَتَبِعُونَ الْجَنِفِيَّة دِينَ إِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا وَرَقَةً وَلِقَالًا وَيُنَ يَعْبَدُ وَلَا يَنْفَعُ وَالْوَالِقُ فَيْ إِلْمُ لِي إِلَى بَعْضَ وَقَالُوا اللَّهُ وَقَالًا لَعُنْ وَيْنُهُمْ وَلَا يَنْفَعُ وَلَمُهُمُ وَلَا لَهُ يَتُ عَبُولُوا لَا لَكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَلَلِ كُلِّهَا، يَتَبِعُونَ الْجَنِهِيَّة دِينَ إِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا وَرَقَةً وَيَتَمَارَء وَلَا يَكُنُ مِنْهُمْ أَعدل شَأَنا مِن زيد بن عَمْرُو، اعْتَزَلَ الْأَوْثَانَ وَفَارَقَ الأَدْوَانَ إِلَّا فِينَ إِلَّالَهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَكُنُ مِنْهُمْ أَعَدِل إِلْمُ لِلْ فِينَ إِبْرَاهِيمَ.

وَقَالَ الْبَاغَنْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " دَخَلْتُ اجْتُنَةَ فَرَأَيْتُ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل دَوْحَتَيْنِ ".

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عن ابن إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ شَيْخًا كَبِيرًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَهُو يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْ أَعْلَمُ أَيَّ الْوُجُوهِ أَحَبُ إِلَيْكَ عَبَدْتُكَ بِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(01./1)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ زَيْدٌ فِي فِرَاقِ دِين قَوْمِهِ:

أَرَبًّا وَاحِدًا أَمْ أَلْفَ رَبّ ... أَدِينُ إِذَا تُقُسِّمَتِ الْأُمُورُ

عَزَلْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى جَمِيعًا ... كَذَلِكَ يَفْعَلُ الْجُلْدُ الصَّبُورُ

في أَبْيَاتٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ الْخُطَّابُ بْنُ نَفَيْلٍ عَمُّهُ وَأَخُوهُ لِأُقِهِ يُعَاتِبُهُ وَيُؤذِيهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ إِلَى أَغْلَى مَكَّةَ، فَنَزَلَ حِرَاءَ مُقَابِلَ مَكَّةَ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ سِرًّا آذَوْهُ وَأَخْرَجُوهُ، كَرَاهِيَةَ، أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَأَنْ يُتَابِعَهُ أَحَدٌ. ثُمَّ حَرَجَ يَطْلُبُ دِينَ إِبْرَاهِيمَ، فَجَالَ الشَّامَ وَالْجُزِيرَةَ، إِلَى أَنْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَرَدَّ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا تَوسَّطَ بِلادَ لَخْم عَدُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ. أَخْبَرَتْنَا سِتُ الأَهْلِ بنت علوان، قالت: أخبرنا البهاء عبد الرحمن، قال: أخبرنا منوجهر بن محمد، قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد، قال: أخبرنا الحسين بن عليّ بن بطحا، قال: أخبرنا محمد بن الحسين الحرّاني، قال: حدثنا محمد بن سعيد الرّسعني، قال: حدثنا المعافى بن سليمان، قال: حدثنا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حدثنا المعافى بن سليمان، قال: حدثنا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرو بْنِ الْعُاصِ فَقُلْتُ: أَخْرِيْنِ عَنْ صِفَة رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللّهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفٌ فِي التّوراة بصفته في القرآن " يا أيّها النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا "، وَحِرْزًا لِلْأُمْيِيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا القرآن " يا أيّها النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا "، وَحِرْزًا لِلْأُمْيِينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظِ وَلَا عَلْمُ عَلْدِ إِنْ اللّهُ فَيَفْتُ مَ بِهِ الْمِلّةَ العَوْجَاءَ بِأَنْ عَلْمُ لُولُهُ عَلْمُ اللّهُ فَيَفْتَحَ بَهَا أَعْمُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا عُلْفًا. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ لَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَر فَسَأَلْتُهُ، فَمَا اخْتَلَفَا فِي يَقْولُوا: لاَ إِلَهُ إِلَّا اللّهُ فَيَفْتِهَ مَهِ هَا أَعْمُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا عُلْفًا. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ لَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَر فَسَأَلْتُهُ، فَمَا الْحَتَلَقَا فِي

(011/1)

حَرْفٍ، إِلَّا أَنَّ كَغْبًا يَقُولُ بِلُغَتِهِ: أَعْيُنَا عمومى، وآذانا صموما وقلوبا غلوفى. أخرجه البخاري عن العوقي، عَنْ فُلَيْحٍ. وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلامٍ، فَذَكَرَ نَخُوهُ. ثُمِّ قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِيْ أَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ.

قُلْتُ: وَهَذَا أَصَحُ فَإِنَّ عَطَاءً لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا.

وَرَوَى خُوْهُ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: صِفَةُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – في التَّوراة، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَرَوَى عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَيِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: إِنَّ اللَّهَ ابْتَعَثَ نَبِيَّهُ لِإِدْخَالِ رَجُلٍ الْجُنَّةَ، فَدَخَلَ الْكَنِيسَةَ، فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ، وَإِذَا بِيَهُودِيٍّ يَقْرُأُ التَّوْرَاةَ، فَلَمَّا أَتُوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمْسَكُوا، وَفِي نَاحِيَةِ الْكَنِيسَةِ رَجُلِّ مَرِيضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عليه وسلم –: " ما لكم أَمْسَكُتُمُ ؟ " قَالَ الْمَرِيضُ، أَتُوا عَلَى صِفَةِ نَبِيٍّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأُمَّتِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ فَأَمْسَكُوا، ثُمُّ جَاءَ الْمَرِيضُ يَحْبُو حَتَّى أَخَذَ التَّوراة فقرأ حتى أتى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأُمَّتِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ صِفَتُكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لُوا أَخَاكُمْ ". أَخْرَجَهُ أَحْمُدُ بِنُ خَنْبَلَ فِي مُسْنَدِهِ.

أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ اللَّتِيِّ أَنَّ أَبَا الوقت أخبره، قال: أخبرنا الدّاووديّ، قال: أخبرنا ابن حمويه، قال: أخبرنا عيسى السّمرقندي، قال: أخبرنا الدّارميّ، قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبًا: كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللّهِ – صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي التّوراة؟ قال: نجده محمد بن عبد اللهِ، يُولَدُ بِمَكَّةَ وَيُهَاجِرُ إِلَى طَابَةَ، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَلَيْسَ بِفَحَاشٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْواقِ، وَلَا يُكَافِئ بِالسَّيِّنَةِ السَّبَةَ، وَلَكُ يُعفو ويغفو

(OTT/1)

أُمَّتُهُ اخْتَمَادُونَ، يَخْمَدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ سَرَّاءٍ، وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ نجدٍ، يُوضِئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيَأْتَزِرُونَ فِي أَوْسَاطِهِمْ، يُصَفُّونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَنَوِيِّ النَّحْلِ، يُسْمَعُ مُنَادِيهِمْ فِي جَوِّ السَّمَاءِ. قُلْتُ: يَعْنِي الْأَذَانَ. وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قُلْتُ لِكَعْبِ الْخَبْرِ: كَيْفَ تَجَدُونَ صِفَةَ النَّيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي التَّوْرَةِ. فَذَكَرَ خَوْ حَدِيثِ عَطَاءٍ.

## -قِصَّةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عن ابن عبّاس. قال: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ مِنْ أَهْلِ إِصْبَهَانَ، مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ هَا جَيِّ، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ أَرْضِهِ، وَكَانَ يُجِبُّنِي خُبًّا شَدِيدًا، لَمْ يُحِبَّهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ مِنْ أَهْلِ إِصْبَهَانَ، مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ هَا جَيِّ، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ أَرْضِهِ، وَكَانَ يُجِبُّنِي خُبًّا شَدِيدًا، لَمْ يُحْسِنِي فِي الْبَيْتِ كَمَا تُحْبَسُ الْجُارِيَةُ، وَاجْتَهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ لِذَلِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْ أَهْرِ النَّاسِ شَيْعًا إِلَّا مَا أَنَا فِيهِ، حَتَّى بَنَى أَبِي بُنْيَانًا لَهُ، وَكَانَتُ لَهُ يُوعَى مَنْ مُنْ بُنْيَانِي عَنْ ضَيْعَتِي هَذِهِ، وَلاَ بُدُي لِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْ أَهْرِ النَّاسِ شَيْعًا إِلَّا مَا أَنَا فِيهِ، حَتَّى بَنَى أَبِي بُنْيَانًا لَهُ، وَكَانَتُ لَهُ مَنْ مُنْهُمْ وَيَعَلِي فَقَالَ: أَيْ بُنِيَّ، إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي مَا تَرَى مِنْ بُنْيَانِي عَنْ ضَيْعَتِي هَذِهِ، وَلَا بُدَّ لِي مِنَ اطِّلاعِهَا، فَنَا الْعَمَلِ، فَدَعَلِي فَقَالَ: أَيْ بُنِيَّ، إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي مَا تَرَى مِنْ بُنْيَانِي عَنْ ضَيْعَتِي هَذِهِ، وَلَا بُدُ بِي مِنَ اطِّلاعِهَا، فَالْمُ إِلَيْهَا فَمُرْهُمْ بِكَذَا وَكَذَا، وَلَا تَحْتَبِسْ عَلَى قَالِنا وَالْهُ مَا وَلَا النَّصَارَى، فَدَخَلْتُ فَأَعْمَنِي حَاهُمُ، فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَالِسًا فَمَرُتُ بِكَنِيسَةٍ لِلنَّصَارَى، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتُمُ هُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: النَّصَارَى، فَدَخَلْتُ فَأَعْمَنِي حَاهُمُ، فَوَاللَهِ مَا زِلْتُ جَالِسًا عَنْ حَيْقَ مُرَاتُ عَنْ كُلِ شَعْمَى الْقَالِهُ مَا وَلُكُ عَلَى الْقَالَاقُ الْمُنَاتُ عَلَى عَنْ عَرَبَ وَلِي عَنْ كُلُولُ مَا وَلَالَتُ مَلْ عَلَى عَلْ فَلَاتُ اللْهُ مَا وَلَالَا لَيْ اللَّهُ مَا وَلَا لَكُولُ الْفَالِدُ اللَّ

وَبَعَثَ أَبِي فِي طَلَبِي فِي كُلِّ وَجْهٍ حتى جئته حين أمسيت، ولم أذهب إلى ضيعته فقال: أين كنت؟ قلت: مَرَرْتُ بِالنَّصَارَى، فَأَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ وَدُعَاؤُهُمْ، فَجَلَسْتُ أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْعَلُونَ. قَالَ: أَيْ بُنِيَّ

(011/1)

دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ حَيْرٌ مِنْ دِينِهِمْ، فَقُلْتُ: لَا وَاللّهِ مَا هُوَ بِحَيْرٍ مِنْ دِينِهِمْ، هَوُّلَاءٍ فَوْمٌ يَعْبُدُونَ اللّهَ، وَيَدْعُونَهُ وَيُصَلُّونَ لَهُ، خَنُ نَعْبُدُ نَارًا نُوقِدُهَا بِأَيْدِينَا، إِذَا تَرَكُنَاهَا مَاتَتْ، فَخَافَ فَجَعْلَ فِي رِجْلَيَّ حَدِيدًا وَحَبَسَنِي، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى فَقُلْتُ: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا اللّهِينَ اللّذي أراكم عليه؟ فقالوا: بِالشَّامِ، فَقُلْتُ: فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ مِنْ هُنَاكَ نَاسٌ فَآذِنُونِي، قَالُوا: نَفْعَلُ، فَقَارِمَ عَلَيْهِمْ نَاسٌ قَالُوا: الْأَسْقُفُ صُرِّحَتُ الْجَنِيدَ مِنْ رِجْلَيَّ وَخَقْتُ جِمْ، فَقَدِمْتُ مَعَهُمُ الشَّامَ، فَقُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا اللّهِينِ؟ فَالُوا: الْأَسْقُفُ صُحَى مَعْنَ اللّهَ فِيهَا مَعْكَ، وَأَتَعَلَّمَ مَلْكَ الْخَيْرَ، قَالَ: فَكُنْ مَعِي، قَالَ: فَكُنْ مَعْنَ مَعْلَى اللّهَ فِيهَا مَعْكَ، وَأَتَعَلَمَ مَعْنَ اللّهُ فِيهَا الْمَسْتَاكِينَ، فَلَمْ المِسْدَقة ويكتنزها، فِمَا رَجُلُ صَوْءٍ، يَأْمُو بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَعُوهَا لَهُ اكْتَنَوَهَا وَمَّ يَعْضَلُ وَمُولَا يَوْمُ اللّهُ فِيهَا مَعْكَ، وَأَتَعَلَمُ مَعْنَوهُ وَلَمْ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَالًا اللّهُ فِيهَا مَعْتُوهُ وَلَمْ اللّهُ فَلَالًا عَلَمْ وَاللّهِ لَا يدفن أَبِدانِ فَلَا مُرْبُعُ اللّهُ فَلَا أَنْ اللّهُ فَلَالًا عَلَى اللّهُ فَلَالًا عَلَى اللّهُ فَلَالًا وَاللّهِ لَا يدفن أَبِدُ اللّهُ فَقَالَ عَلَمُ وَلَا أَنْ أَنْ اللّهُ فَلَالًا عَلَى اللّهُ فَلَالًا مَالُوا عَلَى اللّهُ فَلَالًا عَلَمُ وَلَكُ اللّهُ فَمَالًا وَلَوْلًا لَكُونِ وَلَكُ مَا لَو اللّهِ فَمَاذًا وَاللّهُ مَا اللّهُ فَمَادًا وَلَا مُعْلًى مَا اللّهُ فَلَا حُلُلُهُ وَلَا مُؤْلًى اللّهُ فَلَالًا حَلَى اللّهُ فَلَا مُنْ اللّهُ فَلَلْ اللّهُ فَمَادًا وَاللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

فَلَمَّا مَاتَ لَمِقْتُ بَالْمَوْصِلِ، فَأَتَيْتُ صَاحِبَهَا فَوَجَدْتُهُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ وَالرُّهْدِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فُلَانَا أَوْصَى بِي إلَيْكَ، وَقَدْ إِلَيْكَ. قَالَ: فَأَقِمْ أَيْ بُنِيَّ، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلِ أَمْرٍ صَاحِبِهِ حَتَّى حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا أَوْصَى بِي إلَيْكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَجُلًا بِنَصِيبِينَ، فَلَمَّا كَوْفَاهُ لَجِقْتُ بِالْآخَرِ، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ

عَلَى مِثْلِ حَالِمِمْ، حَتَّى حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى بِي إِلَى رَجُلٍ مِنْ عَمُّورِيَّةَ بِالرُّومِ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى مِثْلِ حَالِمِمْ، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَتْ لِى غُنَيْمَةٌ وَبُقَيْرًاتٌ، ثُمَّ احْتَضَرَ فَكَلَّمْتُهُ، فقال: أي بني والله ما أعلمه بقى

(OY £/1)

أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ مِنَ الْحُرَّمِ، مُهَاجِرُهُ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ؛ أَرْضٌ سَبْحَةٌ ذَاتُ نَخْلٍ، وَإِنَّ فِيهِ عَلامَاتٍ لَا تَخْفَى؛ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتُمُ النُّبُوَّةِ، يَأْكُلُ الْهُدِيَّةُ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَخْلُصَ إِلَى تِلْكَ الْبِلادِ فَافْعَلْ، فَإِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُهُ. قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُهُ.

فَلَمَّا وَارَيْنَاهُ أَقَمْتُ حَتَّى مَرَّ بِي رِجَالٌ مِنْ تُجَّارِ الْعَرَبِ مِنْ كَلْبٍ، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ، وَأَنَا أُعْطِيكُمْ غُنَيْمَتِي هَذِهِ وَبَقَرَاتِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَأَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا وَحَمَلُونِي، حَتَّى إِذَا جاؤوا بِي وَادِيَ الْقُرَى ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيِّ بِوَادِي الْقُرَى، فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ النَّحْلَ، وَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي نَعَتَ لِي صَاحِبِي، وَمَا حُقَّتْ عِنْدِي حَتَّى قَدِمَ رَجُلٌّ مِنْ بَيْ فَرَيْظَةَ فَابْتَاعَنَى، فَخَرَجَ بِي حَتَّى قَدِمُ الْمَدِينَةَ، فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُ نَعْتَهَا فَأَقَمْتُ فِي رقِي.

بِي سَرِحَ عَبِهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِكُمَّةً، لَا يُدْكُرُ لِي شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الرِّقِ، حَتَّى قَدِمَ قُبَاءَ، وَأَنَا أَعْمَلُ لِصَاحِي فِي غَيْلِهِ، فَوَاللّهِ إِنِي لَفِيهَا، إِذْ جَاءَ ابْنُ عَمِ لَهُ فَقَالَ: يَا فُلانُ قَاتَلَ اللهُ بَنِ قِيَلَةً، وَاللّهِ إِنِّي لَفِيهَا، إِذْ جَاءَ ابْنُ عَمِ لَهُ فَقَالَ: يَا فُلانُ قَاتَلَ اللهُ بَنِ قِيلَةً، وَاللّهِ إِنِّي لَفِيهَا، إِذْ جَاءَ ابْنُ عَمِ لَهُ فَقَالَ: يَا فُلانُ قَاتَلَ اللهُ بَنِ قِيلَةً، وَاللّهِ إِنِّي لَفِيهَا، إِذْ جَاءَ ابْنُ عَمِ لَهُ فَقَالَ: يَا فُلانُ قَاتَلَ اللهُ بَيْ فَوَلُو اللّهِ مَا هُوَ إِلّا أَنْ سَمِعْتُهَا فَأَخَذَتْنِي الْمُوْوَاءُ ويَقُولُ الرِّعْدَةُ وحَتَّ طَنَنْتُ لَأَسْقُطَنَّ عَلَى صَاحِي، وَنَزَلْتُ أَقُولُ: مَا هَذَا الْخَبْرُ عَمْ مَوْلا يَ يده فلكمني لكمة شديدة، وقال: مالك وَفِيّذَا أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ. فَقُلْتُ: لَا شَيْءَ، وَنَلْتُ خَبَرًا فَأَنْ أَعْلَمَهُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ وَكَانَ عِنْدِي شَيْءٌ مِنْ طَعَامٍ، فَحَمَلْتُهُ وَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْبَاءَ , فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَيْ إِنَّا صَالِحٌ ، وَقَلْ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ رَجَعْتُ وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ، فَعَمَعْتُ شَيْئًا مُ جَعْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: هَذَا هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ وَالْكَا أَصْحَابُهُ، فَقُلْتُ: هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ، فَعَمَعْتُ شَيْئًا مُ جَعْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: هَذَا هُدِيَّةٌ، فَأَكَلَ وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ، فَقُلْتُ: هَذِهِ خَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ، فَعَمَعْتُ شَيْئًا مُوسُلِ إِلْهُ عَلَيْهُ وَهُو يَثْنِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاللَهُ عَلَيْهُ وَهُو يَثْنَعُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَمُو يَعْبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ الللهُ عَلَى وَصَعَعْ وَاعَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الللهُ عَلَى اللله

(010/1)

عَلَيْهِ أُقَبِلُهُ وَأَبْكِي، فَقَالَ: تَحَوَّلْ يَا سَلْمَانُ هَكَذَا، فَتَحَوَّلْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَحَبَّ أَنْ يسمع أصحابه حديثي عنه، فحدثته يا ابن عَبَّاسٍ كَمَا حَدَّثْتُكَ. فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ، فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ نَخْلَةٍ أُحْيِيهَا لَهُ وَأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَأَعَانِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحْلِ ثَلَاثِينَ وَدِيَّةً وَعِشْرِينَ وَدِيَّةً وَعَشْرًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحْلِ ثَلَاثِينَ وَدِيَّةً وَعِشْرِينَ وَدِيَّةً وَعَشْرًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحْلِ ثَلَاثِينَ وَدِيَّةً وَعِشْرِينَ وَدِيَّةً وَعَشْرًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَاللَّذِي بَعَثَهُ مَا مَاتَ مِنْهَا حَيْثُ تُوضَعُ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا، وَحَرَجَ مَعِي، فَكُنَّا نَحْمِلُ إِلَيْهِ الْوَدِيَّ فَيَضَعُهُ بِيدِهِ وَيُسَوِّي عَلَيْهَا، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ مَا مَاتَ مِنْهَا وَدَيْةً وَاحِذَةً.

وَبَقِيَتْ عَلَيَّ الدَّرَاهِمُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ عِبْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ: أَيْنَ الْفَارِسِيُّ؟ فَدُعِيتُ لَهُ, فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ فَا عَلَيْ اللهَ سَيُؤَدِي كِمَا عَلَيْكَ. فُوالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ هَذِهِ فِمَّا عَلَيْ؟ قَالَ: فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِي كِمَا عَنْكَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ

بِيَدِهِ، لَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِمْ وَعَتَقَ سَلْمَانُ، وَحَبَسَنِي الرِّقُّ حَتَّى فَاتَتْنِي بَدْرٌ وَأُحُدٌ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْخُنْدَقَ، ثُمَّ لَمْ يَفُتْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ.

قَوْلُهُ: قَطِنُ النَّار جَمْعُ قَاطِن، أَيْ مُقِيمٌ عِنْدَها، أَوْ هُوَ مَصْدَرٌ، كَرَجُل صَوْمٍ وَعَدْلِ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بن عمر بن قتادة، قال: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَجَدْتُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ صَاحِبَ عَمُّورِيَّةَ قَالَ لَهُ لَمَّا احْتَصَرَ: انْتِ غَيْضَتَيْنِ مِنْ أَرْضِ وَجَدْتُ هَذَا مِنْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فِي كُلِّ سَنَةٍ لَيْلَةً، يَعْتَرِضُهُ ذَوُو الْأَسْقَامِ، فَلَا يَدْعُو لِأَحَدِ بِهِ مَرَضٌ إِلَّا شَفِيَ، فَسَنَجِيزًا، فَخَرَجَ فَسَلْهُ عَنْ هَذَا الدِّينِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقَمْتُ كِمَا سَنَةً، حَتَّى خَرَجَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَإِكْمَا كَانَ يَغُونُجُ مُسْتَجِيزًا، فَخَرَجَ وَلِلْكَ اللَّيْلَةَ وَإِكْمَا كَانَ يَغُونُجُ مُسْتَجِيزًا، فَخَرَجَ وَلِلْكَ اللَّيْلَةَ وَإِكْمَا كَانَ يَغُونُجُ مُسْتَجِيزًا، فَخَرَجَ وَلِلْنَ اللَّيْلَةَ وَإِكْمَا كَانَ يَغُونُجُ مُسْتَجِيزًا، فَخَرَجَ وَلِلْنَ اللَّيْلَةَ وَإِكْمَاكَانَ يَغُونُجُ مُسْتَجِيزًا، فَخَرَجَ وَلِلْنَ اللَّيْلَةَ وَإِكْمَاكَانَ يَغُونُجُ مُسْتَجِيزًا، فَخَرَجَ وَلِلْنَ اللَّيْلَةَ وَإِكْمَاكَانَ يَغُونُجُ مُسْتَجِيزًا، فَخَرَجَ وَلِينِ إِبْرَاهِيمَ،

(017/1)

(OTV/1)

وَنَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ، فَقَدِمْنَا نَصِيبِينَ. فَقَالَ لِي صَاحِبِي: يَا سَلْمَانُ، إِنَّ هَاهُنَا قَوْمًا هُمْ عُبَّادُ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْقَاهُمْ. قَالَ: فَجِنْنَاهُمْ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَقَدِ اجْتَمَعُوا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ صَاحِبِي، فَحَيَّوْهُ وَبَشُّوا بِهِ. وَقَالُوا: أَيْنَ كَانَتْ غَيْبَتُكَ؟ فَتَحَدَّثْنَا، ثُمَّ قَالَ: قُمْ يَا سَلْمَانُ، فَقُلْتُ: لَا، دَعْنِي مَعَ هَؤُلاءِ.

قَالَ: إِنَّكَ لَا تُطِيقُ مَا يُطِيقُونَ، هَؤُلَاءِ يَصُومُونَ مِنَ الْأَحَدِ إِلَى الْأَحَدِ، وَلا يَنَامُونَ هَذَا اللَّيْلَ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ

تَرَكَ الْمُلْكَ وَدَخَلَ فِي الْعِبَادَةِ، فَكُنْتُ فِيهِمْ حَتَّى أَمْسَيْنَا، فَجَعَلُوا يَذْهَبُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى غَارِهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ، فَلَمَّا أَمْسَيْنَا فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُلُوكِ: هذا الغلام ما تُصَيِّعُوهُ , لِيَأْخَذُهُ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَقَالُوا: خُذْهُ أَنْتَ، فَقَالَ لِي: هَلُمَّ الْعَلَمْ عَلَى الْمَلْعُ عَلَيْ وَهَذَا أَدُمْ , فَكُلُ إِذَا غَرِثْتَ، وَصُمْ إِذَا نَشِطْتَ، وَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ، وَمَ إِذَا كَسِلْتَ، ثُمُّ فَلَمْ إِذَا نَشِطْتَ، وَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ، وَمُ إِذَا كَسِلْتَ، ثُمُّ فَلَمْ إِذَا نَشِطْتَ، وَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ، وَهُمْ إِنْكَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ لَا يُكَلِّمْنِي أَوْكُنُ وَيُعَلِمُ الْفَعَلِمُ اللَّاكِمُ وَهُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمْعَ وَلَى المَّعْمُونَ فِيهِ فِي الْأَحَدِ، فَكَانُوا يُفْطِرُونَ فِيهِ، وَيَلْقَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ اللَّيْ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ عَلَى اللَّيْوَرِ فَقَلْتُ إِلَى عَلْوَاتَ إِنَّ مَعْولَ اللَّهُ عَلَى الْأَحْدِ، وَيُصَلِّى اللَّيْلَ كُلُهُ وَيُعْمَعُوا، قَالَ هَمْ: إِنِي أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالُوا: بِلَا تَعَافُ الْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْعِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَحْدِ، وَيُصَلِّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَيَشْتِي بِالنَّهَارِ، فَإِذَا نَوْلُنَا قَامَ يُصَلِّى، فَأَتَوْنُتَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَعَلَى الْبَابِ مُفْعَدُ يَسْأَلُ فِي الْمُعْمُونِ خُبُولُ الْكَالِمُ الْمَعْمُونِ خُبُولُ الْمَلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمُونِ الْمَلْعُمُونِ خُبُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونِ عَنْ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْولَةُ الْمُلْكُولُولُهُ الْمُؤْولَ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونِ عُنُولُ الْمُهُمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُو

(OTA/1)

لَكَ مِنْ دَأْبِكَ. قَالَ: وَيُحْكَ! إِنِيّ أَكْرَهُ أَنْ يَفُوتَنِي شَيْءٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ أَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ خَيْرًا، ثُمُّ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ دِينِ الْيَوْمِ النَّصْرَانِيَّةِ – كَلِمَةٌ أُلْقِيَتْ عَلَى لِسَانِي – قَالَ: نَعَمْ، يُوشِكُ أَنْ يُبْعَثَ نَيِيٍّ النَّصْرَانِيَّةٍ – كَلِمَةٌ أُلْقِيَتْ عَلَى لِسَانِي – قَالَ: نَعَمْ، يُوشِكُ أَنْ يُبْعَثَ نَيِيٍّ يَأْكُلُ الْهُدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَامِّ النَّبُؤَةِ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَاتَّبِعْهُ وَصَدِقْهُ. قُلْتُ: وَإِنْ أَمَرِينَ أَنْ أَدَعَ النَّصْرَانِيَّةَ؟ قَالَ: نعِي لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَامَ النَّبُؤَةِ، فَإِذَا أَدْرَكْتُهُ فَاتَّبِعْهُ وَصَدِقْهُ. قُلْتُ: وَإِنْ أَمَرِينَ أَنْ أَدَعَ النَّصْرَانِيَّةً؟ قَالَ: نعم، فإنه نبى لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِحَقِّ , وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًا، وَاللَّهِ لَوْ أَذْرَكُتُهُ فُرُّ أَمَرِينَ أَنْ أَقع فِي النار لوقعتها.

ثُمُّ خَرَجْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَمَرَرْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمُقْعَدِ، فَقَالَ لَهُ: دَحُلْتَ فَلَمْ تُعْطِنِي، وَهَذَا تَخْرُجُ فَأَعْطِنِي، فَالْتَفَتَ فَلَمْ يَرَ حَوْلُهُ أحدا، قال: أعطني يدك. فأخذه بِيَدِهِ، فَقَالَ: قُمْ بِإِذْنِ اللهِ، فَقَامَ صَحِيحًا سَوِيًّا، فَتَوَجَّهَ غُوْ أَهْلِهِ فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي تَعَجُّبًا مِنَّ أَيْتُهُ، وَمَنْ مَّ مَعْدِي مُسْرِعًا وَتَبِعْتُهُ، فَتَلَقَّانِي رُفْقَةٌ مِنْ كَلْبٍ فَسَبَوْنِي فَحَمَلُونِي عَلَى بَعِيرٍ وَشَدُّونِي وَثَاقًا، فَتَدَاوَلَنِي البُيَّاعُ حَقَّ سَقَطْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرِي رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَنِي فِي حَائِطٍ لَهُ، وَمِنْ ثَمَّ تَعَلَّمْتُ عَمَلَ الْخُوصِ، أَشْتَرِي بِدِرْهَم خُوصًا فَأَعْمَلُهُ فَأَبِيعُهُ بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَنْفِقُ دِرْهَمًا، أُحِبُ أَنْ اللهَ أَرْسَلَهُ، فَمَلِ يَدِي , وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا.

خُوصًا فَأَعْمَلُهُ فَأَبِيعُهُ بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَنْفِقُ دِرْهَمًا، أُحِبُ أَنْ اللهَ أَرْسَلَهُ، فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ اللهَ أَنْ مُكُثَ، فَهَاجَرَ إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: قَلَى الْمَدِينَةِ أَنَ رَجُلًا قَدْ حَرَجَ مَكُمُ يَوْمُ اللّهَ أَرْسَلَهُ، فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ مُكُثُ، فَهَاجَرَ إِلَيْنَا، فَقُلْتُ:

قال. فبلغنا وعن بِلمَدِينِهِ أَن رَجَارَ فَدَ حَرِجٍ بِحَدَّ يُرَحَّمُ أَن الله أَرْسَنه، فَلَكَّنَا مَا شَاءَ الله أَن لَكَيْهِ فَقَالَ: " أَصَدَقَةٌ أَمْ هَلِيَّةٌ؟ " قُلْتُ: صَدَقَةٌ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا بِاسْمِ اللهِ ", وَأَمْسَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ، وَصَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ: " أَصَدَقَةٌ أَمْ هَلِيَّةٌ؟ " قُلْتُ: صَدَقَةٌ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا بِاسْمِ اللهِ ", وَأَمْسَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَمَكَنْتُ أَيَّامَا، ثُمُّ اشْتَرِيْتُ خُمَّا فَأَصْنَعُهُ أَيْضًا وَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ " قُلْتُ: هَدِيَةٌ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا بِاسْمِ اللهِ "، وَأَكُلُ مَعْهُمْ. قَالَ: قَنَطَرْتُ فَرَأَيْتُ بَيْنَ كَتِقَيْهِ خَاتَمَ النَّبُوّةِ مِثْلَ بَيْصَةِ الْحُمَامَةِ، فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُ قَوْمٍ وَأَكَلَ مَعْهُمْ. قَالَ: " لَا خَيْرُ فِيهِمْ وَلَا فِيمَنْ يُحِبُّهُمْ ". قُلْتُ فِي نَفْسِي: فَأَنَ وَاللهِ أَيُ قُومِ النَّهِ، أَيْ أَنْ وَاللهِ أَيْ أَجِبُهُمْ. اللهَ عَيْرُ فِيهِمْ وَلَا فِيمَنْ يُحِبُّهُمْ ". قُلْتُ فِي نَفْسِي: فَأَنَ وَاللّهِ أَيْحُهُمْ اللّهُ اللهِ أَيْ أُحِبُّهُمْ. قَالَ: " لَا خَيْرُ فِيهِمْ وَلَا فِيمَنْ يُخِبُّهُمْ ". قُلْتُ فِي نَفْسِي: فَأَنَ وَاللّهِ أُحِيرُ فِيهِمْ وَلَا فِيمَنْ يُخِبُّهُمْ ". قُلْتُ فِي الْآلَقُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ: " لا خَيْرُ فِيهِمْ وَلَا فِيمَنْ يُخِبُّهُمْ ". قُلْتُ فِي نَفْسِي: فَأَنَ وَاللّهِ أَحْرُهُ وَسُرِيَّةٌ تَذْخُلُ وَسَرِيَّةٌ تَخْرُخُ، وَالسَّيْفُ يقطر. قلت يحدث بِي الآنَ أَيْ أُحِبُّهُمْ، فَيَا وَمُرَّدُ فَيَصْرِبُ عُنْقِي، فَقَعَدْتُ فِي الْبَيْتِ، فَطَوى السَّيْفُ يَعْمُلُ اللْعَالَا وَجَرَّدُ السَّيْفَ، فَعَاءَى الْسُولُ ذَاتَ

يَوْمٍ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، أَجِبْ. قُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي كُنْتُ أَحْذَرُ. فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: " أَبْشِرْ يَا سَلْمَانُ فَقَدْ فَرَجَ اللّهُ عَنْكَ " , ثُمَّ تَلا عَلَيَّ هَوُلاءِ الآيَاتِ: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) إِلَى قَوْلِهِ: (أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ

مَرَّتَيْنِ). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ أَدْرَكْتُهُ فَأَمَرِينَ أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ لَوَقَعْتُهَا. هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غَرِيبٌ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ مَسْلَمَةُ كِبَذَا، وَهُوَ كِمَّنِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ

هَذَا حَدِيثَ مُنْكُرٌ غَرِيبٌ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ مَسْلَمَةً هِمَذَا، وَهُوَ مِمَّنِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَوَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْر حَنْبَلِ فَضَعَّفَهُ، رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الدَّارِمِيُّ شَيْخُ الْبُحَارِيِّ عَنْهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْمُكَتِّبُ، قال: أخبرنا أبو الطفيل، قال: حَدَّثِنِي سَلْمَانُ قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَهْلِ جَيِّ، وَكَانَ أَهْلُ قَرْيَتِي يَعْبُدُونَ الْحَيْلَ الْبُلْقَ، فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَثَمَّمُ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، فَقِيلَ لِي: إِنَّ الدِّينَ الَّذِي تَطْلُبُ بِالْمُعْرِب، فَخَرَجْتُ حَتَى أَتَيْتُ الْمُوْصِلَ، فَسَأَلْتُ عَنْ أَفْصَلِ رَجُلٍ كِمَا، فَدُلِلْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي صَوْمَعَةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَعُوهُ. كَذَا قَالَ الطَّبَرائِيُّ، قَالَ: وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَقُلْتُ لِصَاحِي: بِعْنِي نَفْسِي. قَالَ: عَلَى أَنْ تُنْبِتَ لِي مِائَةَ خَلَةٍ، فَإِذَنَ بَعْقِ مِوْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَلْتُ مِسُلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ: " اشْتَر نَفْسَكَ بِالَّذِي سَأَلَكَ، وَانْتِنِي بِدَلُو مِنْ مَاءِ البَر التي كنت سَقي منها ذَلِكَ النَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَّتُهُ، فَقَالَ: " اشْتَر نَفْسَكَ بِالَّذِي سَأَلَكَ، وَانْتِنِي بِدَلُو مِنْ مَاءِ البَر التي كنت تسقي منها ذَلِكَ النَّخْلَ ". قَالَ: فَدَعَا لِي، ثُمُّ سَقَيْتُهَا، فَوَاللّهِ لَقَدْ عَرَسْتُ مِائَةً فَمَا عَادَرْتُ مِنْهَا نَخْلَةً إِلا نَبَتَتْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّعْلَ قَدْ نَبَقْرَ، فَوَاللّهِ فَعَالَى قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَانْطَلَقْتُ عِا فَوَضَعَتُهَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوَضَعَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ نَوَاةً، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا اسْتَعَلْتِ الْقَطْعَةُ الدَّهَبُ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ: وَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَنَى.

على بن عاصم، قال: أخبرنا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ

(04./1)

حُرْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّ رَجُلَيْنِ من أهل الكوفة كانا صديقين ولهما إخاء، وَقَدْ أَحْبًا أَنْ يَسْمَعَا حَدِيثَكَ كَيْفَ كَانَ أَوْلُ السَّلامِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ سَلْمَانُ: كُنْتُ يَتِيمًا مِنْ رَامَهُوْمُزَ، وَكَانَ ابْنُ دِهْقَانِ رَامَهُرُمُزَ يُخْتِلِفُ إِلَى مُعَلِّمٍ يُعَلِّمِهُ، فَكَرْمُنِي، وَكَانَ مُسْتَغْبِيًا فِي نَفْسِهِ، وَكُنْتُ عُلامًا فَقِيرًا، فَكَانَ إِذَا قَامَ مِنْ جُلِسِهِ تَقَرَقَ مَنْ يَخْفَظُهُ، فَإِذَا تَمْوَوا خرج فتقنع بثوبه، ثم يصعد الجبل مُتنكِّرًا، فَقُلْتُ: لِمَ تَذْهَبْ فِي مَعَكَ؟ فَقَالَ: أَنْتَ عُلامٌ وَأَخَافُ أَنْ يَطْهَرَ مِنْكَ شَعْرًةٍ فِي مَلَى الْجُبَلِ قَوْمًا فِي بِرْطِيلٍ، فَهُمْ عِبَادَةٌ يَزْعُمُونَ أَنَّا عَبَدَةُ البِّيرَانِ، وَأَنَّا عَلَى غَيْرٍ دِينٍ شَيْعٌ، قُلَنَ الْجُبَلِ قَوْمًا فِي بِرْطِيلٍ، فَهُمْ عِبَادَةٌ يَزْعُمُونَ أَنَّا عَبَدَةُ البِّيرَانِ، وَأَنَّا عَلَى غَيْرٍ دِينٍ فَأَسْتَأْذِنُ لَكَ. قَالَ: فَاسْتَأْذِنُ لَكَ. قَالَ: الْجُبَرِ فِي هَذَا الْجُبَلِ قَوْمًا فِي بِرْطِيلٍ، فَهُمْ عِبَادَةٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَبَرَةُ أَنْ الْمُؤْمِنَ أَيْ إِنْ عَلِمَ هِمْ فَتَلَهُمْ. قَالَ: فَصَعْدُنَا إِنْهِمْ - قَالَ عَلِيِّ فَالَذَى فَعَلَمْ مِنَ الْعَبَادَةِ يَصُومُونَ النَّيْلَ يَأْكُلُونَ الشَّجَرُ وَمَا وَجَدُوا، فقعدنا إليهم، فذكرنا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُلِكَ شَعَرَ هِمْ، فَحَرَجُوا، وصَحِبَهُ وَيَقُومُونَ اللَّيْلَ يَأْكُلُونَ الشَّجَرَ وَمَا وَجَدُوا، فقعدنا إليهم، فذكرنا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُلِكَ شَعَرَ هِمْ، فَحَرَجُوا، وصَحِبَهُ وَيَقُومُونَ اللَّيْلُ يَأْكُونُ الشَّجَرَةُ وَمَا وَجَدُوا، فقعدنا إليهم، فذكرتُ وَجُوعِهِ شَيْنًا مُفُوطًا، وَأَنَّهُ صَحَبَهُ إِلَى الْمُوسَلِي وَلَوهم رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المَّذَى وَاللَّهُ وَلَنَاهُ عَلَيْ وَسَلَمَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقَ الْمُؤَلِقَ الْمَلْعُ مَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِلَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَقُ عَلَى الْمُؤَلِقُ فَى الْأَنْمَ وَلَى اللَّهُ عَلَمُ أَنْفُ

وهذا الحديث يشبه حديث مسلمة المازين، لأَنَّ الحُدِيثَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى سِمَاكِ، وَلَكِنْ قَالَ هُنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، فَإِنَّهُ لَمَّ يُدْرِكْ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ صَعِيفٌ كَثِيرُ الْوَهْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. عمرو العنقزي: أخبرنا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قُرَةَ

(011/1)

الْكِنْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبِي مِنَ الْأَسَاوِرَةِ فَأَسُلَمَنِي الْكُتَّابَ، فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ وَمَعِي غُلامَانِ، فَإِذَا رَجَعَا دَخَلا عَلَى رَاهِبٍ أَوْ قَسِّ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَقَالَ فَهُمَا، فَقَالَ فَهُمَا، فَقَالَ فَهُمَا، فَقَالَ فَهُمَا، فَقَالَ فَهُمَا، فَقَالَ فَهُمُا، فَقَالَ فَيْ أُحِبُ أَنْ أَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ. قُلْتُ: وَأَنَا مَعَكَ. فَآتَى قَرْيَةً فَنَزَفَا، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا، فَقَالَ عَمْرَ قَالَ: صَعْهَا عَلَى صَدْرِي، فَجَعَلَ يَصْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَيَقُولُ: اخْفِرْ عِنْدَ رَأْسِي، فَحَفَرْتُ فَاسْتَخْرَجْتُ جَرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: صَعْهَا عَلَى صَدْرِي، فَجَعَلَ يَصْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَيَقُولُ: اخْفِرْ عِنْدَ رَأْسِي، فَحَفَرْتُ فَاسْتَحْرَجْتُ جَرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: صَعْهَا عَلَى صَدْرِي، فَجَعَلَ يَصْرِبُ بِينِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَيَقُولُ: الْخَلْمُ الْفَقَائِينَ! قَالَ: وَمَاتَ فاجتمع القسيسون والرهبان، وهمت أَنْ أَخْتَمِلَ الْمَالَ، ثُمُّ إِنَّ اللَّه عَصَمَنِي، فَقُلْتُ لِلُوهُمَانِ، فَوَثَبَ شَبَابٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، فَقَالُوا: هَذَا مَالُ أَبِينَا كَانَتْ سَرِيَّتُهُ تَغْتَلِفُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لأُولِيكَ: دُلُّونِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَكُونُ مَعَهُ. قَالُوا: مَا شَعْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ أَحَدًا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مَنْ رَاهِبٍ بِحِمْصٍ. فَآلَتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَكُونُ مَعَهُ. قَالُوا: مَا يَعْمُ أَعْمُ اللَّهُ عَلْمَ عَلْ رَاهِبِ بِكُولِ يَأْتِي بَيْتَ الْمُقْرِسِ كُلُّ سَتَهِ فِي هَلَاتُ عَلَى الْعُلْمُ أَحَدًا فِي الْأَرْضِ تَيْمًا عَوْهُ نَيِيٍّ وَهَذَا زَمَانُهُ، وَإِنِ انْطُلَقْتَ الآنَ وَافَقْتُهُ، وَفِيهِ ثَلَاثٌ: خَامَ النَّبُومِ وَلَى الْمُدَا فَالَ الْمُنْ عَلَى الْعَلَمُ أَحَلُهُ الْمُقْلِلُ وَلَا الْمَلْمُ أَحْدًا فِي الْأَرْضِ تَيْمًا وَهُو نَيِيٍّ وَهَذَا زَمَانُهُ، وَإِنِ انْطُلَقْتَ الآنَ وَافَقْتُهُ وَفِيهِ ثَلَاثٌ: خَامَ النَّهُ وَلَا يَأْكُلُ الصَدَقَةَ مَا وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُقْلَلُ وَلَوْلُو الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُعْرَاقُولُ الْفَ

وَقَالَ ابْنُ لهيعة: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، قال: حَدَّنَنِي السَّلَمُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي الطُّقَيْلِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ جَيّ, مَدِينَةٍ إِصْبَهَانَ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا يَتَحَرَّجُ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، فَسَأَلْتُهُ: أَيُّ الدِّينِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرُ رَاهِبٍ بِالْمَوْصِلِ، فَلَهَبْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: مَا تُعْطِينِي؟ قُلْتُ: أَنَا لَكَ عِبْدٌ. فَلَمَّا قَدِمْتُ جَعَلَنِي فِي غَلْهِ، فَكُنْتُ أَسْتَقِي كَمَا يَسْتَقِي الْبَعِيرُ حَتَى دَبِرَ ظَهْرِي وَصَدْرِي مِنْ ذَلِكَ، وَلا أَجِدُ أَحَدًا يَفْقَهُ كَلْمِ، حَتَى جَوزٌ فَارسِيَةٌ تَسْتَقِى، فَقُلْتُ لَمَا: أَيْنَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خرج؟

(047/1)

\_\_\_\_

فَدَلَّنْنِي عَلَيْهِ، فَجَمَعْتُ تَمْرًا وَجِئْتُ فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

# -ذِكْرُ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ , ثُمُّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخُلاءُ، فَكَانَ يَأْقِي حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، أَيْ يَتَعَبَّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتَ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمُّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَلُتُ: مَا أَنَا بِقَارِيْ، فَأَحْدَنِي الثَّانِيَةَ فَعَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِتِي اجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيْ وَقَلَدُ: (فَقُلْ بِاللهِ عَلِي الثَّانِيَةَ فَعَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي اجْهُدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: (اقْرَأْ، فِقُلْتُ: (مَا أَنَا بِقَارِيْ مَنِي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ) حَتَّى بَلَغَ مِنِي اجْهُدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ) حَتَّى بَلَغَ إِلَى قَوْلَهُ: (مَا لَمُ

يَعْلَمْ) قَالَتْ: فَرَجَعَ كِمَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً فَقَالَ: زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ الرَّوْعُ فَقَالَ: يَا خَدِيجَةُ مَا لِي! وَأَخْبَرَهَا الْحُبَرَ وَقَالَ: قَدْ خَشِيتِ عَلَيَّ، فَقَالَتْ له: كلا أبشر , فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحُدِيثَ، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ إِلَى ابْنِ عَمِّهَا وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عبد العزى، وكان امرءا تَنَصَّرَ فِي الجَّاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْخُطَّ الْعَرَبِيَّ، فَكَتَبَ بِالْعَبَيَّةِ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَمِيَ , فَقَالَتِ: اشْعُ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا اللهُ عَرِي أَخِيكَ فَوْمُكَ، قَالَ: أَوْخُرْجِيَّ هم؟ قال: نعم، إنه لَمْ يَأْتِ أَخَدٌ عِمَ إِلَّا عُرِيتَ بِهِ إِلَّا عَرَيْتُ فِي الْحَاقِي وَوُوكِنَ وَوْمُكَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي هَمْ قال: نعم، إنه لَمْ يَأْتِ أَخَدٌ عِمَ إِلَا عُودِي وَأُوذِي، وَإِنْ

(044/1)

يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ.

فَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: إِنَّهُ – يَا رَسُولَ اللَّهِ – كَانَ صَدَّقَكَ، وَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ: " زَّأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ ".

وَجَاءَ مِنْ مَرَاسِيلِ عروة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَأَيْتُ لِوَرَقَةَ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ ".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزْنَا شَدِيدًا، وَغَدَا مِرَارًا كَي يَرْدَى مِن شواهق الجبال، فكلما أَوْفَى بِذِرْوَةٍ لِيُلْقِيَ نَفْسَهُ، تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فقال: يا محمد، إنك رسول الله حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ، وَتَقَرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِحُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةٍ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مِثْلُ خَلِكَ، وَوَاهُ أَحْمُدُ فِي " مُسْنَدِو "، وَالبُحَارِيُّ.

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمُّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

(OTE/1)

نَزَلَتْ عَلَيْهِ النُّبُوَّةُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَرَنَ بِنُبُوّتِهِ إِسْرَافِيلَ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ، وَلَمْ يَنْزِلِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةً، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثلاث وستين. فَلَمّا مَضَتْ ثَلَاثُ سِنِينَ قَرَنَ بِثُبُوّتِهِ جِبْرِيلَ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةً، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثلاث وستين. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي، قال: أخبرنا عبد القوي بن الجباب، قال: أخبرنا عبد الله بن رفاعة، قال: أخبرنا على بن الحسن الخلعي، قال: أخبرنا أبو محمد بن النحاس، قال: أخبرنا عبد الله بن الورد، قال: أخبرنا عبد الله البرقي، قال: حدثنا عبد الله البرقي، قال: أخبرنا عبد الله البرقي، قال: أخبرنا عبد الملك بن هشام، قال: حدثنا زِيّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَتِ الأَحْبَارُ وَالرُهْبَانُ وَكُهَّانُ الْعَرَبِ فَدْ تَعَدَّدُوا بَأَمْرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ لَمَّا تَقَارَبَ مِنْ زَمَانِهِ، أَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ فَعَمًا وَجَدُوا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ الْمَعْرَبِ وَمِنَةٍ وَصِفَةٍ زَمَانِهِ، أَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ فَعَمًا وَجَدُوا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ لَمَّا الْكُهَانُ فَأَتَنَّهُمُ الشَّيَاطِينُ بِمَا السَّرَقَتْ مِنَ السَّمْع، وَأَمَّا قَدْ وَصِفَةٍ وَصِفَةٍ زَمَانِهِ، وَمَا كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ مِنْ شَأَنْهِ، وَأَمَّا الْكُهَانُ فَأَتَنَّهُمُ الشَّيَاطِينُ بِمَا السَّرَقَتْ مِنَ السَّمْع، وَأَمَّا قَدْ

حُجِبَتْ عَنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَرُمِيَتْ بِالشُّهُبِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُهُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا)، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْجِنُّ الْقُرْآنَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَتْ أَثَّا مُنِعَتْ مِنَ السَّمْعِ قَبْلَ ذَلِكَ، لِنَلا يُشْكَلَ الْهَوْمِي مِنْدرين. الْعَمْو، وَمَدَّقُوا وولوا إلى قومهم منذرين.

حدثني يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَوَّلَ العرب فزع للرمي بالنجوم ثقيف، فجاؤوا إِلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَكَانَ أَدْهَى الْعَرَبِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا حَدَثَ؟ قَالَ: بَلَى، فَانْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ مَعَالِمُ النَّجُومِ الَّتِي يُهْتَدَى هِمَا وَتُعْرَفُ هِمَا الْأَنْوَاءُ هِيَ الَّتِي يُرْمَى هِمَا، فَهِيَ وَاللَّهِ طَيُّ الدُّنْيَا وَهَلَاكُ أَهْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ نُجُومًا غَيْرَهَا، وَهِيَ ثَابِتَةٌ عَلَى حَالِهَا، فَهَذَا أَمْرٌ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ هَذَا الْخُلْقَ فَمَا هُوَ. قُلْتُ: رَوَى حَدِيثَ يَعْقُوبَ بِنَحْوهِ حُصَيْنٌ، عَن الشَّعْبِيّ، لَكِنْ قَالَ:

(040/1)

فأتوا عبد ياليل بْنَ عَمْرو الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ قَدْ عَمِيَ.

وَقَدْ جَاءَ غَيْرُ حَدِيثٍ بِأَسَانِيدَ وَاهِيَةٍ أَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْكُهَّانِ أَخْبَرَهُ رِئْيَةً مِنَ الْجُنِّ بِأَسْجَاعٍ وَرَجَزٍ، فِيهَا ذِكْرُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْ هَوَاتِفِ الجَّانِّ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ.

وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عَمْرِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: إِنَّ مِمَّا دَعَانَا إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَحُمَةِ اللَّهِ وَهُدَاهُ لَنَا أَنَّا كُتًا نَسْمَعُ مِنْ يَهُودَ، وَكُتًا أصحاب أوثان، وهم أهل كتاب، وَكَانَ لَا يَزَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شُرُورٌ، فَإِذَا نِلْنَا مِنْهُمْ قَالُوا: إِنَّهُ قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَيِّ يُبْعَثُ الآنَ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وإرم، فكنا كَثِيرًا مَا نَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَبْنَاهُ حِين دعانا، وعرفنا ما كان يتوعدونا بِهِ، فَبَادَرْنَاهُمْ إِلَيْهِ، فَآمَنًا بِهِ وَكَفَرُوا بِهِ، فَفِي ذَلِكَ نَزَلَ: (وَلَمَّا جَاءُهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) , الْآيَاتِ.

حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمِنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَخْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ يَهُودِيِّ، فَحَرَجَ يَوْمًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى بني عبد الأشهل، وأنا يومئذ أَحْدَثُهُمْ سِنَّا، فَلَكَرَ الْقِيَامَةَ وَالْحِسَابَ وَالْمِيزَانَ وَالْجُنَّةَ وَالنَّارَ، يَهُودِيِّ، فَحَرَجَ يَوْمًا حَتَّى وَقَانُ لا يَرَوْنَ بَعْفًا بَعْدَ الْمُوْتِ، فَقَالُوا لَهُ: وَيُحْكَ يا فلان، أوترى هَذَا كَائِنًا أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ؟ قَالَ: فَتَطُرَ إِلَيَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، قَالُوا: فَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَبِيٍّ مَبْعُوثٌ مِنْ غُو هَذِهِ الْبِلادِ، وَأَشَارَ إِلَى مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتَى نَرَاهُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ مَنْهُ يَكُمْ وَهُو هَذِهِ الْبِلادِ، وَأَشَارَ إِلَى مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتَى نَرَاهُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا خَدَثٌ فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدُ هَذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ يُدْرِكُهُ، قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللَّهِ مَا ذَهَبَ الليل والنهار حتى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ وَكَفَرَ بِهِ بَعْيًا وَحَسَدًا، فَقُلْنَا لَهُ: وَيُعْكَ يَا فُلَانُ، أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ! فَلَا لَهُ: وَيُعْكَ يَا فُلَانُ، أَلَسْتَ بِاللَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ! فَقُلْنَا لَهُ: وَيُعْكَ يَا فُلَانُ، أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ!

حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شَيْخ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ لِي: هَلْ تَدْرِي

(047/1)

عَمَّ كَانَ الْإِسْلَامُ لِثَعْلَبَةَ بْنِ سَعْيَةَ، وَأَسِيدِ بْنِ سَعْيَةَ، وَأَسِدِ بْنِ سَعْيَةَ، وَأَسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ، نَفَرٍ مِنْ إِخْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ، كَانُوا مَعْهُمْ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، ثُمُّ كَانُوا سَادَتُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ يَهُودِ الشَّامِ يقال له ابن التيهان قَدِمَ عَلَيْنَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِسِنِينَ، فَحَلَّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا قَطُّ لَا يُصَلِّي الْخُمْسَ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَأَقَامَ عِنْدَنَا فَكَانَ إِذَا قحط عنا المطر يأمرنا بالصدقة وَيَسْتَسْقِي لَنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَبْرُحُ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى نُسْقَى، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ، ثُمُّ حَصَرَتُهُ الْوَفَاةُ، فَلَمًّا عَرَفَ أَنَّهُ مَيِّتٌ قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، مَا تَرَوْنَهُ أَخْرَجَنِي مِنْ أَرْضِ اخْمْرِ وَالْحُمِيرِ إِلَى أرض البؤس والجوع؟ قُلْنَا: أنت أعلم. قَالَ: إِنَّمَا قَدِمْتُ أَتَوَكَّفُ خُرُوجَ نِيِّ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ، وَهَذِهِ الْبَلْدَةُ مُهَاجَرُهُ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُبْعَثَ فَأَتَّبِعَهُ، وَقَدْ أَظَلَّكُمُ زَمَانُهُ، فَلَا تُسْبَقَنَّ إِلَيْهِ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ وَسَهْيِ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ مِمْنْ خَالَفَهُ، فَلَا يُمنعكم ذَلِكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاصَرَ خَيْبَرَ قَالَ هَؤُلاءِ الْفِتْيَةُ، وكانوا شبابا أَحْدَاثًا: يَا بَنِي قُرَيْظَةَ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الذي كان عهد إليكم فيه ابن التيهان، قَالُوا: لَيْسَ بِهِ، فَنَزَلَ هَؤُلاءِ وَأَسْلَمُوا وَأَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ وَأَهَالِيهِمْ.

وَبِهِ فَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ خَدِيجَةُ قَدْ ذَكَرَتْ لِعَمِّهَا وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْكُتُبَ وَتَنَصَّرَ، مَا حَدَّثَهَا مَيْسَرَةُ مِنْ قَوْلِ الرَّاهِبِ وَإِظْلَالِ الْمَلَكَيْنِ، فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ هَذَا حَقًّا يَا خَدِيجَةُ إِن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أَنَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ نَبِيًّا يُنْتَظَرُ زَمَانُهُ، قَالَ: وَجَعَلَ وَرَقَةُ يَسْتَبْطِئُ الْأُمْرَ وَيَقُولُ: حَتَّى مَتَى، وَقَالَ:

خَجِجْتُ وَكُنْتُ فِي النِّكْرَى جَوْجًا ... لِهِمَ طَالَمَا بَعَثَ النَّشِيجَا

وَوَصْفِ مِنْ خَدِيجَةَ بَعْدَ وَصْفِ ... فَقَدْ طَالَ انْتِظَارِيَ يَا خَدِيجًا

بِبَطْنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلَى رَجَائِي ... حَدِيثُكِ أَنْ أَرَى مِنْهُ خُرُوجَا

بِمَا خَبَّرَّتِنَا مِنْ قَوْلِ قَسٍّ ... مِنَ الرُّهْبَانِ أَكْرَهُ أَنْ يَعُوجَا

بأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُودُ قَوْمًا ... وَيَخْصِمُ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَجِيجَا

(0TV/1)

وَيُطْهِرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءَ نُورٍ ... يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ أَنْ تُمُوجَا

فَيَلْقَى مَنْ يُحَارِبُهُ خَسَارًا ... ويلقى من يسالمه فلوجا

فيا ليتي إذا ما كنت ذَاكُمْ ... شَهِدْتُ فَكُنْتُ أَوَّفُهُمْ وُلُوجَا

فَإِنْ يَبْقَوْا وَأَبْقَ تَكُنْ أُمُورٌ ... يَضِجُّ الْكَافِرُونَ لَهَا ضَجِيجَا

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الصَّيِّيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بِمَكَّةَ لَحَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ إِنِيّ لأَعْرِفُهُ الْآنَ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ يَخْيَى بن أَبِي كثير: حدثنا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَيُّ الْقُرْآنِ أَنزل أُول؛ (يا أَيها الْمُدَّثِرُ) أَوِ (افْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ)؟ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا حَدَّنَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِيّ جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا، فَلَمَّا قَصَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ، فَاسْتَبْطَئْتُ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَشِمَّالِي، فَلَمْ أَرَ شَيْنًا , ثُمُّ نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ عَلَى عَرْشٍ فِي الْهُوَاءِ – يَعْنِي الْمَلَكَ – فَأَخَذَينِ رَجْفَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ، فَأَمْرَشُمْ فَدَقَّرُونِي، ثم صبوا علي الماء، فأنزل الله (يا أيها الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ).

وَقَالَ الرُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُوْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ , فَجُئِنْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُوبِي فدثروبي، ونزلت: (يا أيها الْمُدَّثِرُ) إِلَى قَوْلِهِ: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)؛ وَهِيَ الْأَوْتَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ نَصَّ فِي أَن (يا أيها الْمُذَّثِرُ) نَزَلَتْ بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) فَكَانَ الْوَحْيُ الْأَوَّلُ لِلنَّبُوّةِ والثاني للرسالة.

-فَأُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عنها

قال عز الدين أبو الحسن ابن الْأَثِير: خَدِيجَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ أَسْلَمَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَتَقَدَّمْهَا رَجُلِّ وَلَا امْرَأَةٌ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَالْوَاقِدِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ يَجْيَى الْأُمَوِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ خَدِيجَةُ وَأَبُو بَكْر وَعَلِيٌّ.

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ وَجَمَاعَةٌ: أَبُو بَكْرِ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: بَلْ عَلِيُّ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِيهِمَا قَوْلَانِ، لَكِنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ أَوْ نحوها على الصحيح، وقيل: وله ثمان سِنِينَ، وَقِيلَ: تِسْعٌ، وَقِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ، وَقِيلَ: خَمْسَ عَشْرَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌ، فَإِنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدًا، وَأَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: تُوْقِيَ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً. فَهَذَا يَقْضِي بِأَنَّهُ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ، حَتَّى إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُتِلَ عَلِيٌّ وَلَهُ ثَمَّانٍ وَخَمْسُونَ سَنَةً.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَوَّلُ ذَكَرٍ آمَنَ بِاللَّهِ عِلَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَيْدٌ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَتْ خَدِيجَةُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وَقَبِلَ الرَّسُولُ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَانْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، وَجَعَلَ لَا يَمُوُّ عَلَى شَجَرَةٍ وَلَا صَخْرَةٍ إِلَّا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ اسْتَعْلَنَ لِي، أَرْسَلَهُ إِلَّا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّامٍ، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ اسْتَعْلَنَ لِي، أَرْسَلَهُ إِلَّا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَهَا بِالْوَحْيِ، فَقَالَتْ: أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ إِلَّا خَيْرًا، فَاقْبَلِ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ حَقِّ، ثُمُّ انْطَلَقْتُ إِلَى عَنْاسٍ غُلَامٍ عُثْبَةَ بْن رَبِيعَةَ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا مِنْ أَهْل نِينَوَى

(049/1)

فَقَالَتْ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ إِلَّا مَا أَخْبَرَتَنِي، هَلْ عِنْدَكَ عِلْمٌ مِنْ جِبْرِيلَ؟ فَقَالَ عَدَّاسٌ: قُدُّوسٌ قُدُُوسٌ. قَالَتْ: أَخْبِرْنِي بِعِلْمِكَ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيّنَ، وَهُوَ صَاحِبُ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَاهُ. فَرَجَعَتْ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى وَرَقَةَ. فَلَكَرَ الْحُدِيثَ. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ لهيعة، عن أَبِي الأسود، عن عروة بن الزُّبيْرِ بِنَحْوٍ مِنْهُ، وَزَادَ: فَفَتَحَ جِبْرِيلُ عَيْنًا مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَوَطَّأَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ، ثُمَّ نَصَحَ فَرْجَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مُوسَلَعَ الْبُيْوِ مِنْهُ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَعَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ لَوْمُ لَلْعِيْهُ وَلِكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ لَوْمُ لَكُولُ إِلَيْهِ مَلَّ لَكُولُولُهُ لَلْكُولُولُولُ لَيْنِ مُ لَلْعِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ، ثُمَّ لَطَتَعَ فَرْجَهُهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمُعْفَقِيْنِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ، ثُمَّ لَطَتَعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ لَاللَّهُ عَلْمَا لِلللْهَ عَلَى الْكُمْبَيْنِ، مُ عُلِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَيْنِ فَلَالِهُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَى اللْعَلَيْنَ اللْعَلَى اللللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ عَلَى الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللْعُلُولُ اللْعَلَالِهُ اللَّهُ اللللْعُولُولُ اللَّهُ

## -من معجزاته الأول

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ وَابْتَدَأَهُ بِالنُّبُوَّةِ، كَانَ لَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَشِمَع مِنْهُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حِرَاءَ فِي كُلِّ عَامٍ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يَنْسُكُ فِيهِ.

وَقَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِكَّةَ، فَخَرَجَ فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَخْرَجَهُ البَّرْمِنِيُّ وَقَالَ: غَرِيبٌ.

(01./1)

وقال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا أبو الربيع، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ، قَدْ خَصْبَهُ أَهْلُ مَكَّةَ بِالدِّمَاءِ وَفَعَلُوا وَفَعَلُوا وَفَعَلُوا، قَالَ: ثُويِدُ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ ثَخُطُ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: مُوهَا فَلْتُرْجِعْ إِلَى مَكَانِهَا، قَالَ: ارْجِعِي إِلَى مَكَانِكِ فَرَجَعَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَسِّيى. هَذَا حَدِيثٌ صَجِيحٌ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليشي: حدثنا يا عُبَيْدِ اللهِ عَنْ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ مَا ابتدئ به رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوّةِ حِينَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي حِرَاءَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَتَحَنَّتُ بِهِ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَالتَّحَنُّتُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي حِرَاءَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَتَحَنَّتُ بِهِ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَالتَّحَنُّتُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي حِرَاءَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَتَحَنَّتُ بِهِ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَالتَّحَنُّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي حِرَاءَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَتَحَنَّتُ بِهِ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَالتَّحَنُّتُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَ يُجَاوِرُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، يُطْعِمُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمَسَاكِينِ، فَإِذَا قَضَى جِوَارَهُ مِنْ شَهْرِهِ، كَانَ أَوْلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ الْكَعْبَةَ، فَيَطُوفُ ثُمُّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ، وَذَلِكَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ، خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَرَاءَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِيهَا بِرِسَالَتِهِ، جَاءَهُ جِبْرِيلُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَاءَنِي وَأَنَا نَائِمٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيبَاجٍ فِيهِ كِتَابٌ، فقال: اقرأ، قلت: مَا أَقْرَأُ؟ فَالَى: فَعَنَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: وَمَا أَقْرَأُ؟ فَعَتَّنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: وَمَا أَقْرَأُ؟ فَعَتَّنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: وَمَا أَقْرَأُ؟ فَعَتَنِي حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: وَمَا أَقْرَأُ؟ فَعَتَّنِي حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: وَمَا أَقْرَأُ؟ فَعَتَّنِي حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: وَمَا أَقْرَأُ؟ فَقَالَ:

(0£1/1)

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) إِلَى قَوْلِهِ: (مَا لَمْ يَعْلَمْ)، فَقَرَأُكُما ثُمَّ انْتَهَى عَنِي، وَهَبَبْتُ مِنْ نَوْمِي، فَكَأَمَّا كَتَبْتُ فِي قَلْبِي كِتَابًا. فِي هَذَا الْمَكَانِ زِيادَةٌ، زَادَهَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَهِيَ: وَلَمْ يَكُنْ فِي حَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلِيَّ مِنْ شَاعِرٍ أَوْ مجنون فكنت لا أطيق أنظر إليهما، فَقُلْتُ: إِنَّ الأَبْعَدَ، يَعْنِي نَفْسَهُ، لَشَاعِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، ثُمَّ قُلْتُ: لَا تُحَدِّثُ عَنِي قُرِيْشٌ هِمَذَا أَبَدًا، لأَعْمِدَنَ إِلَى حَالِقٍ مِنَ الْجَبَلِ، فَلَأَطْرَحَنَّ نَفْسِي فَلَأَسْتَرِيْحَنَّ، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطٍ مِنَ الْجَبَلِ، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا جِبْرِيلُ، فَوَقَفْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَمَا أَتَقَدَّمُ وَلَا أَتَأْخُرُ، وَجَعَلْتُ أَصْرِفُ وَجْهِي عَنْهُ فِي آفَقِ السَّمَاءِ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَمَا أَتَقَدَّمُ وَلَا أَتَأْخُرُ، وَجَعَلْتُ أَصْرِفُ وَجْهِي عَنْهُ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَمَا أَتَقَدَّمُ وَلَا أَتَأَخُرُ، وَجَعَلْتُ أَصْرِفُ وَجْهِي عَنْهُ فِي آفقِ السَّمَاءِ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَمَا أَتَقَدَّمُ وَلَا أَتَأَخُرُ، وَجَعَلْتُ أَصْرِفُ وَجْهِي عَنْهُ فِي آفَقِ السَّمَاءِ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهُ فَقَالَ: يَا أَنْظُرُ اللَّهِ وَأَنَا وَاقِفَ يَعْمُ اللَّهِ الْفَدْ بَعَنْتُ وَلِكَ، فَمَا وَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا أَنْ وَاقِفَ فِي مَكَانِي ذَلِكَ، ثُمُّ الْصُرَفَ عَتِي، فَالْسَمِ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَيْكِ، حَتَّى الْعَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا، ثُمُّ حَدَّثُتُهَا بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا الْفَاسِمَ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَيكَ حَتَّى بَلَعُوا أَعْلَى مَكَةً وَرَجَعُوا، ثُمُّ حَدَيْتُهَا بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عَتِي وَاللَّهِ فَوَالَذِي نَفْسُ حَدِيْخَةً بِيَهُ إِنْ تَكُونَ نَيً هَمْ وَالْأَوْقِ.

ثُمُّ قَامَتْ فَجَمَعَتْ عَلَيْهَا ثِيَاجَا، ثُمُّ انْطَلَقَتْ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا، وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ وَقَرَأَ الْكُتُب، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا رَأَى وَشِعَ، فَقَالَ وَرَقَةُ: قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ كُنْتِ صَدَقْتِ يَا خَدِيجَةُ، لَقَدْ جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأْتِي مُوسَى، وَإِنَّهُ لَنَيِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقُولِي لَهُ فَلْيَغْبُتْ، فَرَجَعَتْ خَدِيجَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْلِ وَرَقَةَ، فَلَمَّا قَضَى جِوَارَهُ طَافَ بِالْكَعْبَةِ، فَلَقِيهُ وَرَقَةُ وَهُو يَعُلُوفُ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا رَأَيْتَ وَشِمْتَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكَ لَنَيْ وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوسُ الْأَكْبُرُ الَّذِي جَاءَ مُوسَى وَلَتُكَذَّبَنَّهُ وَلَتُؤْذَنَّهُ وَلَتُوْرَبَّهُ

(057/1)

وَلَتُقَاتَلَنَّهُ، وَلَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَأَنْصُرَنَّ اللَّهَ نَصْرًا يَعْلَمُهُ، ثُمُّ أَدْنَى رَأْسَهُ مِنْهُ فَقَبَّلَ يَافُوخَهُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي " مَغَازِيهِ ": كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا أَوَّلَ مَا رَأَى أَنَّ اللَّهَ أَرَاهُ رُوْيًا فِي الْمَنَامِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَهَا خِدِيجَةَ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ وَشَرَحَ صَدْرَهَا بِالتَّصْدِيقِ، فَقَالَتْ: أَبْشِرْ، ثُمُّ أَخْبَرَهَا أَنَهُ رَأَى بَطْنَهُ شُقَّ ثُمَّ طُهِرَ وَعُسِّلَ ثُمُّ أَعْدَى مَكَّةَ، فَأَخْلَسَهُ فِي مجلس كَرِيمٍ مُعْجِبٍ كَانَ النَّبِيُ أَعِيدَ كَمَا كَانَ، قَالَتْ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَأَبْشِرْ، ثُمُّ السَّتَعْلَىٰ لَهُ جِبْرِيلُ وَهُو بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَأَخْلَسَهُ فِي مجلس كَرِيمٍ مُعْجِبٍ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَجْلَسَنِي عَلَى بِسَاطٍ كَهَيْئَةِ الدُّرْنَوَكِ فِيهِ الْيَاقُوتُ وَاللُّوْلُونُ فَنَشَّرَهُ بِرِسَالَةِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ حَتَّى اطْمَأَنَّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَجْلَسَهُ عَلَى بِسَاطٍ كَهَيْئَةِ الدُّرْنَوكِ فِيهِ الْيَاقُوتُ وَاللُّوْلُونُ فَرَسَّرَهُ بِرِسَالَةِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ حَتَّى اطْمَأَنَّ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَجْلَمَ لُ أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَهَا عِمَا عَمَّلَ أَنْ يَكُونَ شُقَ مَوْةً أَخْرَى، ثُمُّ شُقَّ مَرَّةً ثَالِئَةً جِينَ عُرِجَ وَيُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شُقَ مَوْةً ثَالِئَةً جِينَ عُرِمَ وَيُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شُقَ مَوَّةً أُخْرَى، ثُمُّ شُقَّ مَوَّةً ثَالِئَةً جِينَ عُرِجَ وَيُعْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شُقَ مَوْدً وَلَا لِللَّهُ عَلَى إِلَى السَّمَاءِ.

وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَأَنْشَدَ وَرَقَةُ:

إِنْ يَكُ حَقًّا يَا خَدِيجَةُ فَاعْلَمِي ... حَدِيثُكِ إِيَّانَا فَأَحْمَدُ مُرْسَلُ

وَجِبْرِيلُ يَأْتِيهِ وَمِيكَالُ مَعَهُمَا ... مِنَ اللَّهِ وَحْيٌ يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنْزَلُ

يَفُوزُ بِهِ مَنْ فَازَ فِيهَا بِتَوْبَةٍ ... وَيَشْقَى بِهِ الْعَانِي الْعَوِيُّ المظلل

فَسُبْحَانَ مَنْ مَّوْي الرّيَاحُ بأَمْرِهِ ... وَمَنْ هُوَ فِي الْأَيَّامِ مَا شَاءَ يَفْعَلُ

وَمَنْ عَرْشُهُ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ كُلِّهَا ... وَأَقْضَاؤُهُ فِي خَلْقِهِ لَا تُبَدَّلُ

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حكيمٍ أَنَّ خَدِيجَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيِ ابْنَ عَمٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْبِرِينِ بِصَاحِبِكَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ إِذَا جَاءَكَ، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَلَمَّا جاءه قال: " يا خديجة، هذا جبريل ". قالت: يا ابن عَمٍّ , قُمْ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُسْرَى، فَقَامَ فَجَلَسَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَتْ: فَتَحَوَّلْ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِي الْيُمْنَى، فَتَحَوَّلُ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِهَا، قَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: " نعم "، قالت:

(0 5 1 / 1)

فَاجْلِسْ فِي حِجْرِي، فَفَعَلَ، قَالَتْ: هَلْ تَزَاهُ؟: قَالَ: نَعَمْ، فَتَحَسَّرَتْ فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: لَا , قَالَتِ: اثْبُتْ وَأَبْشِوْ , فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطَانِ.

قَالَ: وَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ أُمِّيَ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْنٍ ثُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ خَدِيجَةَ، إِلَّا أَيِّيَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ: أَدْخَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِرْعِهَا فَذَهَبَ عِنْدَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا لَمَلَكٌ وَمَا هو بشيطان.

وقال أبو صالح: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أَخْبَرَنِي مُحُمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْن جَعْفَر الْمَخْرُومِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: كَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيّهِ: (اقْرَأْ باسْم رَبّكَ) , إِلَى قَوْلِهِ: (مَا لَمْ يَعْلَمْ) , فَقَالُوا: هَذَا صَدْرُهَا الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حِرَاءَ، ثُمُّ أُنْزِلَ آخِرُهَا بَعْدُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ابْتُدِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّنْزِيلِ في رَمَضَانَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيهِ القرآن)، وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ,وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَازِكَةٍ).

قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: هَمَزَ جِبْرِيلُ بِعَقِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْوَادِي، فانفجرت عين، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين ورجع، قد أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ، وَطَابَتْ نَفْسُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِ خَدِيجَةَ، حَتَّى أَتَى هِمَا الْعَيْنَ فَتَوَضَّأَ كَمَا توضأ جبريل، ثم صلى ركعتين هو وخديجة، ثُمُّ كَانَ هُوَ وَخَدِيجَةُ يُصَلِّيَانِ سِرًّا، ثُمُّ إِنَّ عَلِيًّا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ فَوَجَدَهُمَا يُصَلِّيَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: دِينٌ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، وَكُفْرٍ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى. فَقَالَ عَلِيٌّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَسْمَعْ به قبل

(of £/1)

الْيَوْمِ، فَلَسْتُ بِقَاضِ أَمْرًا حَتَّى أُحَدِّثَ بِهِ أَبَا طَالِبٍ، وَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْشِي عَلَيْهِ سِرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْلِنَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا على، إذ لَمْ تُسْلِمْ فَاكْتُمْ، فَمَكَثَ عَلِيٌّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَوْفَعَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ الْإِسْلَامَ، فَأَصْبَحَ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأسلم ,وَبَقِيَ يَأْتِيهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ أَبِي طَالِب، وَكَتَمَ إسْلامَهُ.

وَأَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَمَكَثَا قَرِيبًا مِنْ شَهْرِ يَخْتَلِفُ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِمَّا أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيّ أَنَّهُ كَانَ فِي حِجْر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.

وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْل، عَنْ محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله ابن أَبي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَصَابَتْ قُرَيْشًا أَزْمَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ أَبُو طَالِبِ ذَا عِيَالٍ كَثِيرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ - وَكَانَ مُوسِرًا: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا طَالِبِ كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَ النَّاسَ مَا تَرَى، فَانْطَلِقْ لِنُحَفِّفَ عَنْهُ مِنْ عِيَالِهِ، فَأَخَذَ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَعَثَهُ اللَّهُ نَبِيًّا فَاتَّبَعَهُ عَلِيٌّ وَآمَنَ بِهِ.

وَقَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحُمَّدِ بْن كَعْبِ الْقُرَظِيّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ خَدِيجَةُ، وَأَوَّلُ رَجُلَيْنِ أَسْلَمَا أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ، وَإِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْثُمُ الْإِسْلَامَ فَرَقًا مِنْ أَبِيهِ، حَتَّى لَقِيَهُ أَبُوهُ فَقَالَ: أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: نعم، قَالَ: وازِر ابْنَ عَمِّكَ وَانْصُرْهُ. وَقَالَ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ قَبْلَ أَبِي بَكْرِ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَن ابْن إِسْحَاقَ: حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الْخُصَيْنِ التَّمِيمِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ عِنْدَهُ كَبْوَةٌ وَتَرَدَّدَ وَنَظَرَ، إِلَّا أَبَا بَكْر؛ مَا عَتَمَ منه حِينَ ذَكَرْتُهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيهِ

(050/1)

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَن ابْن إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرَزَ، سَمِعَ مَنْ يُنَادِيهِ: يَا مُحَمَّدُ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ انْطَلَقَ هَارِبًا، فَأَسَرَّ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ نَدِيمًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

-إسْلامُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، خَرَجَ إِلَى شِعَابِ مَكَّةَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ فَيُصَلِّيَانِ فَإِذَا أَمْسَيَا رَجَعَا، ثُمُّ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ عَبَرَ عَلَيْهِمَا وَهُمَا يُصَلِّيَانِ، فَقَالَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا هَذَا؟ قَالَ: أَيْ عَمِّ هَذَا دِينُ اللَّهِ وَدِينُ مَلَاثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَدِينُ إِبْرَاهِيمَ، بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَأَنْتَ أَيْ عَمِّ أَحَقُّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَأَنْتَ أَيْ عَمِّ أَحْقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى الْعَبَادِ وَأَنْتَ أَيْ عَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَأَحَقُ مَنْ أَجَابَنِي وَأَعَانَنِي، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: أَي الْنِ أَنْ أَنْ أَفَارِقَ دِينَ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْ يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى الْعَلَى الْعَلِمِ اللَّهُ لَوْ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّكَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى الْعَلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَى الْعَلَقُلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ثُمُّ أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَوَّلَ ذَكَرٍ أَسْلَمَ، وَصَلَّى بَعْدَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ بِرَقِيقٍ، فدخلت عليه عَمَّتُهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ: اخْتَارِي أَيَّ هَوُلَاءِ الْغِلْمَانِ شِئْتِ فَهُوَ لَكِ، فَاخْتَارَتْ زَيْدًا، فَأَخَذَتْهُ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَوْهَبَهُ، فَوَهَبَتْهُ لَهُ، فَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ قَبْلَ الْوَحْي، ثُمَّ قَدِمَ أَبُوهُ حَارِثَةُ لِمَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِ وَجَزَعِهِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ شِئْتَ فَأَقِمْ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْطَلِقْ مَعَ أَبِيكَ "، قَالِ بَنْ عَمْدَهُ فَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ شِئْتَ فَأَقِمْ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْطَلِقْ مَعَ أَبِيكَ "، قَالْ بَنْ عَرْدَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا شَبْعُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ شِئْتَ فَأَقِمْ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْطَلِقْ مَعَ أَبِيكَ "، قَالْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ شِئْتَ فَأَقِمْ عِنْدَكَ، وَكَانَ يُدُعْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْدَكُ أَلْتُ وَلِيْكَ "، وَلَا شَاعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُعْلِقُوا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْتَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ

(057/1)

قال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مَأْلَفًا لِقَوْمِهِ مُحَبَّبًا سَهْلًا، وَكَانَ أَنْسَبَ قُرَيْشٍ لِقُرَيْشٍ، وَكَانَ تَاجِرًا ذَا خُلُقٍ وَمَعْرُوفٍ، فَجَعَلَ لَمَّا أَسْلَمَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ مَنْ وَثِقَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، مِمَّنْ يَغْشَاهُ، وَيَجْلِسُ إِلَيْهِ، فَأَسْلَمَ بِدُعَاتِهِ: عُثْمَانُ، وَالزُّيَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَجَاءَ كِيمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْلَمُوا وَصَلُّوا، فَكَانَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الثَّمَانِيَةُ أَوْلَ مَنْ سَبَقَ بالإِسْلامِ وَصَلُّوا وَصَدَّقُوا.

ثُمُّ أَسْلَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُوَّاحِ الْفِهْرِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحْرُومِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الْجُمْحِيُّ، وَأَخَواهُ قُدَامَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْأَرْقَعِ بْنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ الْمُطَلِّيِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيُلِ الْعَدَوِيُّ، وَامْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ أَخْتُ عُمَرَ بْنِ الْمُعْرِقِ بْنِ عَبْدِ سَمْسٍ الْعَامِرِيُّ، وَأَحُوهُ حَاطِبٌ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي وَيَعْقَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَحْرُومِيُّ، وَامْرَأَتُهُ أَشْعاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَحَبَّابُ بْنُ الْأَرْتِ حَلِيفُ بَيْ زُهْرَةَ، وَعُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَخُو سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَسُعْدِمْ وَبْنِ عَبْدِ سَمَّسٍ الْعَامِرِيُّ، وَأَحُوهُ حَاطِبٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو أَحْمَد أَبْنَا جَحْشِ بْنِ رِنَابِ الْأَسْدِيَ، وَجَعْقُر بْنُ أَبِي وَعَلِيلُ بْنُ أَبِي وَعَلِيلُ بْنُ أَبِي وَعَلِيلُ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِيلُ وَعَلِيلُ الْمُ وَعَلِقُ اللَّهِ فَأَبُو أَحُمَّدُ الْهُ وَالْمُؤَلِّكُ اللَّهِ وَالْمَوْقِ الْمُعَلِقِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْقِي الْفَعَلُومِي الْعَدَويُ الْعَلَويُ وَالْمُؤَلِّ اللَّهِ فَا وَالْمَوْقِ الْمَعْوَلِ اللَّهِ وَالْمَوْقِيلُ وَالْمُؤْلِ اللهِ اللَّهِ وَالْمُؤَلِّ لِللَّهِ وَالْمُؤَلِّ اللَّهِ وَعَامِلُ الْمُعَلِّ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤَلِّ لِللَّهُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِثِ اللَّهِ وَعَلْولُ اللَّهُ وَعَلْولُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمُؤُلِّ اللَّهِ وَالْمَلَّ لِلْ اللَّهِ وَالْمَالُولُ الللَّهِ وَالْمُؤَلِّ اللَّهِ وَالْمَؤَلِّ الللَّهُ أَمْيِنَا لِي اللَّهِ وَعَامِلُ وَعَامِلُ وَعَامِلُ وَعَامِلُ وَعَامِلُ وَعَالِ اللَّهُ الْمُنَاقَةَ مِنْ عَلَيْهُ وَعَلَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُعْولُ الللَّ

وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثِنِ الضَّحَاكُ بْنُ عُشْمَانَ، عَنْ عَنْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَالِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَلْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَضَرْتُ سُوقَ بُصْرَى، فَإِذَا رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَتِهِ يَقُولُ: سَلُوا أَهْلَ الْمَوْسِمِ، أَفِيهِمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْمِ؟ قَالَ طَلْحَةُ: قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، فَقَالَ: هَلْ ظَهَرَ أَحُمُدُ بَعْدُ؟ قُلْتُ: وَمَنْ أَحْدُ؛ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُولِّدِ، هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ عَلْحَةُ وَمُهَاجُرُهُ إِلَى خُلْ وَحَرَّةٍ وَسِبَاخٍ، فَإِيَّاكُ أَنْ تُسْبَقَ إِلَيْهِ. قَالَ طَلْحَةُ: فَوَقَعَ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْأَمِينُ تَنَبَّأَ، وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَدَخَلْتُ عَلْيَهِ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ حَدَثٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأُمِينُ تَنَبَّأَ، وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: اتَّبَعْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلِقْ فَاتَّبِعْهُ. فَأَكُوا: نَعْمْ، فَانْطَلِقْ فَاتَّبِعْهُ. فَأَنْ مُنْ عَدَرَجَ بِهِ حَتَّى دَحَلَا عَلَى رَسُولِ عَلْيَهِ فَقُلْتُ: اتَّبَعْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلُمَ طَلْحَةً وَالْحَدُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْولَكَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ ا

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

قُلْتُ: وَلَمْ يَذْكُرْ عَلِيًّا لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا ابْنَ عَشْر سِنِينَ.

وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَكُمْ ". هِكُّةَ مُسْتَخْفِيًا، فقلت: ما أَنْتَ؟ قَالَ: " نَبِيِّ ". قُلْتُ: وَمَا النَّبِيُّ؟ قَالَ: " رَسُولُ اللَّهِ ". قُلْتُ: يَعْمَ مَا أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " بَنِي ". قُلْتُ: بِمَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " بِأَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ , وَتُكَسَّرَ الْأَوْتَانُ , وَتُوصَلَ الأَرْعَامُ ". قُلْتُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَك به، فمن تبعك؟ قال: " قُلْتُ: بِمَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " بَعِيْ أَبَا بَكُرٍ وَبِلالا، فَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ: لَقَدْ رأيتني وأنا رابع أو ربع، فأَسْلَمْتُ وَقُلْتُ: أَتَبِعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " لَا وَلَكِن الْحُقْ بِقَوْمِكَ، فَإِذَا أَخْبَرُت

(OEA/1)

بِأَيِّي قَدْ خَرَجْتُ فَاتَّبِعْنِي ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ مَكَثْتُ سَبَعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِيّ لَتُلُثُ الْإِسْلَامِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَهُ سَبْعَةٌ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلالٌ، وَالْمِقْدَادُ. تفرد به يحيى بن أبي بكير.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ زَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي وَأُخْتَهُ عَلَى الإِسْلامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا ارْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وقال الطيالسي في " مسنده ": حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ عَلَاما يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ عِكَّةَ , فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَقَدْ فَرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالاً: يَا عُلَامُ، هَلْ عِنْدَكَ لَبَنْ تَسْقِينَا؟ قُلْتُ: إِنِي مُؤْتَمَنَ وَلَسْتُ بِسَاقِيكُمَا، فَقَالاً: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذْعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُمَا عِنَا، فَاعْتَقَلَهَا أَبُو بَكْرٍ بِصَحْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ، فَأَتَيْتُهُمَا عِنَا، فَعَثَقَلَهَا أَبُو بَكْرٍ بِصَحْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ، فَقَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّرْعَ فَدَعَا، فَحَفَلَ الضَّرْعُ، وَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَحْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ، فَخَلَ الضَّرْعُ فَرَعا، فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِقَ الْمَاعِمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ الْمَالِعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لِلْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الطَّيِّبِ، يَعْنِي الْقُرْآنَ، فَقَالَ: إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ، فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً مَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أحد.

(0 £ 9/1)

-فَصْلٌ فِي دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيرِتَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا لَقِيَ مِنْ قومه

وقال جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَحَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنَ لُؤَيِّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْ النَّادِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْ الْقَدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِينَ لَا هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَإِينَ لَا عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَإِينَ لَا عَبْدَ الْمُطَلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَإِينَ لَا أَعْدِيثِ مَنَا اللَّهِ مَنَ النَّارِ، وَإِينَ لَا عَبْدِهِ مِنَ النَّارِ، وَإِينَ لَا مُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ) انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلَاهَا ثُمَّ نَادَى: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنِّي نَذِيرٌ، إِنَّا مثلي ومثلكم كمثل رجل رَأَى الْعَدُوقَ فَانْطَلَقَ يَرْباً أَهْلَهُ، فَخَشِي أَنْ يَسْبُقُوهُ فَهَتَفُ: يَا صَبَاحَاهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حدثني مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نوفل، واستكتمني اسمه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: لَمَّا

(00./1)

نَوَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرْبِينَ) قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفْتُ أَيِّ إِنْ بَادَأْتُ قَوْمِي رَأَيْتُ مِنْهُمْ مَا أَكُرُهُ، فَصَمَتُ عَلَيْهَا، فَجَاءَيِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ إِنَّ لَا تَفْعَلُ مَا أُمرِكِ رَبُّكَ عَذَبْكَ، قَالَ عَلِيٍّ: فَدَعَيِي فَقَالَ: يَا عَلَيُ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَمْرِي أَنْ أَنْذِرَ عَشِيرَتِي الْأَقْرْبِينَ، فَعَرَفْتُ أَيِّ إِنَّ بَادَأُهُمْ بِذَلِكَ رَأَيْتُ مِنْهُمْ مَا أَكْرَهُ، فَصَمَتُ مُ جُاءَيِي جَبْيِيلُ فَقَالَ: يَا عَلَيُ إِنَّ بَادَأَهُمْ بِذَلِكَ رَأَيْتُ مِنْهُمْ مَا أَكْرَهُ، فَصَمَتُ مُ مُّ جَاءِيي جَبْيِيلُ فَقَالَ: إِنْ لَمْ اللّهُ عَلَيْ بِعِنْ عَبْدِ تَفْعَلْ مَا أُمُوتَ بِهِ عَذَّبَكَ رَبُّكَ، فَاصْنَعْ لَنَا يَا عَلِي رَجْلَ شَاةٍ عَلَى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَأَعِدَّ لَنَا عُسَّ لَبْنِ، مُّ اجْمَعْ لِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، فَقَعْلْتُ أَوْمُ مِنْهُمْ لَوْ اللّهِ مَلْ أَعْمَلُهُ أَبُو طَالِبٍ، وَحَمْزَةً وَالْعَبَّاسُ، وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ مِنْهَا حِذْيَةً، فَشَقَّهَا بِأَسْنَانِهِ، مُ مُّ وَاللهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حِذْيَةً، فَشَقَّهَا بِأَسْنَانِهِ، مُ مُ وَاللهِ إِنْ كَالَ الرَّجُلُ وَقَالَ اللهِ مَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدِي وَسَلَّمَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَدُرَهُ أَبُو لَمِنِ فَقَالَ: فَقَالَ اللّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَلِي مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَذِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللْ عَلَى ا

وَالْآخِرَةِ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الجُبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَن ابْن إِسْحَاقَ: فَكَانَ بَيْنَ مَا أَخْفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ إِلَى أَنْ أُمِرَ بإِظْهَارِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ.

(001/1)

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) ورهطك منهم المخلصين حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَنَفَ: يَا صَبَاحَاهُ، قَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحْمَدٌ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخُرُجُ بِسَفْحِ هَذَا اجْبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: فَإِيّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَمَّبٍ: تَبًّا لَكَ، أَلْمِنْذَا جَمَعْتَنَا، ثُمَّ قَامَ، فَنَرَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَبٍ كَذِبًا، قَالَ: فَإِيّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ، أَلْمِنْذَا جَمَعْتَنَا، ثُمَّ قَامَ، فَنَرَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَبٍ كَذِبًا، قَالَ: وَقَدْ تَبًا لَكَ، أَلْمِنْ أَبُو لَمْتِ الْمُعْمَثِ، وَهِيَ فِي صحيح مسلم. وقد تَبَّا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ تَدْرُسَ، عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَبٍ) أَقْبَلَتِ وقال ابن عيينة: حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ تَدْرُسَ، عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَبٍ) أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَيِل بِنْتُ حَرْبٍ، وَلَهَ وَلُولَةٌ، وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ , وَهِيَ تَقُولُ:

مُذَمَّاً أَبَيْنَا ... وَدِينَهُ قَلَيْنَا

وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَخَافُ أَنْ تَرَاكَ، قَالَ: إِنَّمَا لَنْ تَرَانِي، وَقَرَأَ قُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا) , فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ وقرأ (وإذا قرأت القرآن جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا) , فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ تَرَ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَائِي، فَقَالَ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ، فَوَلَّتْ وَهِي تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرِيْسٌ أَنِي الْبَنَةُ سَيِّدِهَا.

رَوَى نَحْوَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْظُرُوا قُرَيْشًا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَهُمْ وَلَعْنَهُمْ، يَشْتِمُونَ مُذَكِمًّا وَيَلْعَنُونَ مُذَكِمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

(00Y/1)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَفَشَا الْإِسْلَامُ مِكَّةَ ثُمُّ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولُهُ فَقَالَ: (فَاصْدَعْ هِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) وَقَالَ: (وَقُلْ إِنِيّ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ), قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوْا ذَهَبُوا فِي الشِّعَابِ وَاسْتَخْفُوا بِصَلاتِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَبَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي نَفَرٍ بِشِعْبٍ، إِذْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَفَرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَنَاكُرُوهُمْ وَعَابُوا عَلَيْهِمْ وَقَامَ وُقَامَ لُولُهُمْ وَعَابُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وصدع بالإسلام، لم يبعد منه وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ – فِيمَا بَلَغَنِي – حَتَّى عَابَ آلِمِتَهُمْ، فَأَعْظَمُوهُ وَنَاكَرُوهُ وَأَجْمُعُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَصدع بالإسلام، لم يبعد منه وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ – فِيمَا بَلَغَنِي – حَتَّى عَابَ آلِمِتَهُمْ، فَأَعْظَمُوهُ وَنَاكَرُوهُ وَأَجْمُعُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَصدع بالإسلام، لم يبعد منه وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ – فِيمَا بَلَغَنِي – حَتَّى عَابَ آلِمِتَهُمْ، فَأَعْطُمُوهُ وَنَاكُرُوهُ وَأَجْمُعُوا خِلَافَهُ وَعَدَاوَتَهُ، فَحَدَبَ عَلَيْهِ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَمَنَعَهُ وَقَامَ دُونَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْبَهُمُ

وَإِمَّا أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُمْ قَوْلًا رَفِيقًا، وَرَدَّهُمْ رَدًّا جَمِيلا، فَانْصَرَفُوا , ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَاعَدَ الرِّجَالُ وَتَصَاغَنُوا، وَأَكْثَرَتْ قُرَيْشٌ ذِكْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحض بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ، وَمَشَوْا إِلَى أَبِي طَالِبٍ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالُوا: إِنَّ لَكَ نَسَبًا وَشَرَفًا فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا , وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَصْبُرُ عَلَى شَيْم آلهِتِنَا وَتَسْفِيهِ أَحُلامِنَا حَتَّى تَكُفَّهُ أَوْ نُنَازِلُهُ وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ، حَتَّى يَهْلِكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ، فَعَظُمَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ فِرَاقُ قَوْمِهِ وَعَدَاوَتُهُ هُمْ، وَلَا يَطِبْ نَظْلُهُ وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ، حَتَّى يَهْلِكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ، فَعَظُمَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ فِرَاقُ قَوْمِهِ وَعَدَاوَتُهُ هُمْ، وَلَا يَطِبْ نَظْلُ اللهُ عليه وسلم هَمْ وَلا أَنْ يُخْذُلُهُ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخِيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَقِيلُ بْنُ أَيِي طَالِبٍ قَالَ: جَاءَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أَيِي طَالِبٍ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ هَذَا قَدْ آذَانَا فِي نَادِينَا وَمَسْجِدِنَا، فَاغُهُ عَنَّا، فَقَالَ: يَا عَقِيلُ انْطَلَقْ قَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ هَذَا قَدْ آذَانَا فِي نَادِينَا وَمَسْجِدِنَا، فَاغُهُ عَنَّا، فَقَالُ: يَا عَقِيلُ انْطَلَقْ قُلْاءِ قَدْ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ حِفْشٍ أَوْ كِبْسٍ - يَقُولُ: بَيْتٌ صَغِيرٌ - فَلَمَّا أَتَاهُمْ قَالَ أَبُو طَالِبٍ: إِنَّ بَيِي عَمِّكَ هَوُلَاءِ قَدْ زَعَمُوا أَنَّكَ تُؤْذِيهِمْ فِي نَادِيهِمْ وَمَسْجِدِهِمْ فَانْتَهِ عَنْ أَذَاهُمْ، فَحَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: وَمَمُوا أَنَّكَ تُؤْذِيهِمْ فِي نَادِيهِمْ وَمَسْجِدِهِمْ فَانْتَهِ عَنْ أَذَاهُمْ، فَحَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَتُونُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعَمَ وَمَسْجِدِهِمْ فَالَ:

(004/1)

ال الإنجاز المراج الإنجاز المراج المراج المراج المراج المراجع المراجع

فَمَا أَنَا بِأَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَدَعَ ذَلِكَ مِنْكُمْ عَلَى أَنْ تَسْتَشْعِلُوا مِنْهَا شُعْلَةً. فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَاللَّهِ مَا كَذَبَنَا ابْنُ أَخِي قَطُّ فَارْجِعُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " التَّارِيخ " عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ يُونُسَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدُّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ قُرِيْشًا حِينَ قَالَتْ لِأَبِي طَالِبٍ مَا قَالُوا، بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا ابن أَخِي إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَاءُوا إِلَيَّ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا، فَابْقِ عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ، وَلا تُحَمِّلْنِي مِنَ الأَمْرِ مَا لا أُطِيقُ، فَظَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لِعَقِهِ بَدَاءٌ وَأَنَّهُ حَاذِلُهُ وَمُسْلِمُهُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ , لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ لا أُطِيقُ، فَظَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لِعَقِهِ بَدَاءٌ وَأَنَّهُ حَاذِلُهُ وَمُسْلِمُهُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ , لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي غِينِي وَالْقَمَرَ فِي شِمْالِي عَلَى أَنْ أَتُرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ. ثُمَّ اسْتَعْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتُرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ. ثُمَّ اسْتَعْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ قَامَ، فَلَمَّا وَلَى نَادَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: أَقْبِلْ يَا ابن أخي، فأقبل إلَيْهِ فَقَالَ: اذْهُبُ فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ فَوَاللَهِ لَا أُسْلِمُكَ وَسَلَّمَ مُنَّ فَامَ، فَلَمَّا وَلَى نَادَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: أَقْبِلْ يَا ابن أخي، فأقبل إلَيْهِ فَقَالَ: اذْهُبُ فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ فَوَاللَهِ لَا أَسْلِمُكَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ: ثُمُّ قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي ذَلِكَ شِعْرًا.

وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ ... حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينَا

فَامْضِ لِأَمْوِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ ... أَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونَا

وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي ... فَلَقَدْ صَدَقْتَ، وَكُنْتَ قِدْمًا أَمِينَا

وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ ... مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا

لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِي شُبَّةً ... لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بذاك مبينا

وقال الحارث بن عبيد: حدثنا الجُريْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُوسُ حَتَّى نَزَلَتْ (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)، فأخرج رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا؛ فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ.

وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ

(00 £/1)

عَبَّادٍ الدُّوَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ يَتْبَعُ النَّاسَ في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رَجُلٌ أَحْوَلُ تُقَدُّ وَجْنَتَاهُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا يَغُرَّنَّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَدِينِ آبَائِكُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو لَهَبٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ أَبِي النِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بن عباد من بني الديل – وَكَانَ جَاهِلِيًّا فَأَسْلَمَ – أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْمَجَازِ، وَهُوَ يَمْشِي بَيْنَ ظَهْرَانِيَ النَّاسِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. وَوَرَاءَهُ أَبُو لَهَبٍ. فَذَكُرَ الْقِرْبَةُ وَأَلُولُ الْقِرْبَةَ أَبُو لَهُلِي. فَذَكَرَ الْقِرْبَةُ وَلَا يَوْمَئِذٍ أُرْفِرُ الْقِرْبَةَ لِأَهْلِي.

وَقَالَ شُغْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ، وَهُوَ يَقُولُ: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. وَإِذَا حَلْفَهُ رَجُلِّ يَسْفِي عَلَيْهِ التُّرَابَ، فَإِذَا هُوَ أَبُو جَهْلٍ وَيَقُولُ: لَا يَغُرُّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ، فَإِنَّا يُرِيدُ أَنْ تَتُرُكُوا عِبَادَةَ اللاتِ وَالْغَزَّى. إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّنَيِ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَطْهُرِكُمْ ؟ قِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْغُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطْأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ وَلَا عُقِرَنَّ وَجْهَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّي لِيَطأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَمَا فَجَأَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، فَقِيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَنَا مِنِي لَا خْتَطَفَتْهُ الْمَلَاثِكَةُ عُضْوًا عَصْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَنَا مِنِي لَا خْتَطَفَتْهُ الْمَلَاثِكَةُ عُضْوًا عُرْجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ زَأَيْتُ مُحُمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عُنُقَهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ إِنَّ قُرِيْشًا أَتَوْا أَبَا طَالِبٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا

(000/1)

طَالِبٍ هَذَا عُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ أَغَدُ فَتَى فِي قُرَيْشٍ وَأَجُمُلُهُ، فَخُذْهُ فَلَكَ عَقْلُهُ وَنُصْرَتُهُ وَانَّخِذْهُ وَلَدًا فَهُوَ لَكَ، وَأَسْلِمْ إِلَيْنَا ابْنَ أَخِيكَ هَذَا الَّذِي قَدْ خَالَفَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ نَقْتُلُهُ، فَإِغَّا رَجُلٌ كَرَجُلٍ، فَقَالَ: بِنْسَ وَاللَّهِ مَا تَسُومُونَنِي، أَتُعْطُونِي ابْنَكُمْ أَغْذُوهُ لَكُمْ، وَأَعْطِيكُمُ ابْنِي تَقْتُلُونَهُ! هَذَا وَاللَّهِ مَا لَا يَكُونُ أَبْدًا.

فَقَالَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: وَاللَّهِ يَا أَبَا طالب لقد أنصفك قومك وشهدوا عَلَى التَّحَلُّصِ مِمَّا تَكْرَهُ، فَمَا أَرَكَ تُرِيدُ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أنصفوني , ولكنك قَدْ أَجْمَعْتَ خِذْلَانِي وَمُظَاهَرَةَ الْقَوْمِ عَلَيَّ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَحَقَبَ الْأَمْرُ، وَحَمِيَتِ الْحُرْبُ، وَتَنَابَذَ الْقَوْمُ، فَقَالَ أَبُو طَالِب:

أَلَا قُلْ لِعَمْرٍو وَالْوَلِيدِ وَمُطْعِم ... أَلَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ حِيَاطَتِكُمْ بَكُرُ مِنَ الْحُورِ حَبْحَابٌ كَثِيرٌ رُغَاؤُهُ ... يُرَشُّ عَلَى السَّاقَيْنِ مِنْ بَوْلِهِ قَطْرُ أَرَى أَخَوَيْنَا مِنْ أَبِينَا وَأُمِّنَا ... إِذَا سُئِلَا قَالَا إِلَى غَيْرِنَا الْأَمْرُ أَخُصُّ خُصُوصًا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلا ... هُمَا نَبَذَانَا مِثْلَمَا يُنْبَذُ الجُمْرُ

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، مُنْذُ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَةً طَوِيلَةٍ جَرَتْ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ عَنْهُمْ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَبِي طَوِيلَةٍ جَرَتْ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنْفِيهِ أَحْلامِنَا، وَسَتِ آلْهِتِنَا، وَإِنِي أَعَاهِدُ اللَّهَ لَأَجْلِسَنَّ لَهُ غَدًا بِحَجَرٍ، فَإِذَا سَجَدَ فَضَحْتُ بِهِ زَاسُهُ فَلْيَصْنَعْ بَعْدَ ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مَا بَدَا لَهُمْ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو جَهْلٍ أَخَذَ حَجَرًا وَجَلَسَ، وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْدُ وَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مَا بَدَا لَهُمْ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو جَهْلٍ أَخَذَ حَجَرًا وَجَلَسَ وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ رُونَ وَالْيَمَانِيّ، وَكَانَ يُصَلِّى إِلَى الشَّامِ، وَجَلَسَتْ قُرَيْشٌ فِي أَنْدِيتِهَا يَنْظُرُونَ، فَلَمَّا سَجَدَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَمَلَ أَبُو جَهْلٍ الْحَجَرَ ثُمُّ أَقْبَلَ نَخُوهُ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُ رَجَعَ مَرْعُوبًا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ، قَدْ يَبِسَتْ يَدَاهُ عَلَى حَجَرِهِ،

(007/1)

حتى قذف به من يده، وقامت إِلَيْهِ رِجَالُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحُكَمِ؟ فَقَالَ: قُمْتُ إِلَيْهِ لِأَفْعَلَ مَا قُلْتُ لَكُمْ , فَلَمَّا دَنُوتُ مِنْهُ عَرَضَ لِي دُونَهُ فَحُلٌّ مِنَ الْإِبِلِ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَامَتِهِ وَلَا قَصَرَتِهِ وَلَا أَنْيَابِهِ لِفَحْلٍ قَطُّ، فَهَمَّ أَنْ يَأْكُلَنِي. وَنَوْتُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لُوْ دَنَا مِنِي لأَخَذَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لُوْ دَنَا مِنِي لأَخَذَهُ. وَقَالَ الْمُحَارِبِيُ وَغَيْرُهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ أَبُو جَهْلٍ بِالنَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: أَمْ أَهُكَ عَنْ أَنْ تُصَلِّى يَا يُعَمِّدُ؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كِمَا أَحَدٌ أَكْثَرَ نَادِيًا مِنِي، فَانْتُهَرَهُ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَصَلِّي فَقَالَ: أَمْ أَهُكَ عَنْ أَنْ تُصَلِّى يَا يُعَمِّدُ؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كِمَا أَخَدٌ أَكْثَرَ نَادِيًا مِنِي، فَانْتُهَرَهُ النَّيْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو فَقَالَ: (فَلْيَدُعُ نَادِيهُ السَّدُعُ الرَّيَانِيَةُ), وَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيهُ لَأَخَذَتُهُ زَبَانِيةُ الْعَذَابِ.

وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم، قال: أخبرنا محمد بن على الصنعاني بمكة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُ الرَّوَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْوُلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْوُلِيدَ الْعُعْرِضَ لَهُ فَلَا أَبْ جَهْلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا عَمِّ , إِنَّ قَوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمُوا لَكَ مَلًا فَيْكُم لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ أَيْ عَلْمُ بِلْأَشْعَارِ مِنِي، وَلَا أَعْلَم برجزه ولا بقصيدته مِنِي، وَلَا بأِشْعَارِ الجِّنِ، وَاللَّهِ مَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيُعْلِمُ مَنْ أَعْلَمُ بِالْأَشْعَارِ مِنِي، وَلَا أَعلم برجزه ولا بقصيدته مِنِي، وَلَا بأِشْعَارِ الجِّنِ، وَاللَّهِ مَا يُعْلَمُ مِنْ أَعْلَمُ بِالْأَشْعَارِ مِنِي، وَلَا أَعلم برجزه ولا بقصيدته مِنِي، وَلَا بأَشْعَر الجِّنِ، وَاللَّهِ مَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَعْتَهُ، قَالَ: لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَقَّ تَقُولَ فِيهِ، قَالَ: فَدَعْنِي حَقَّ أَفْكِرَ فِيهِ، فَلَاد فَكَى عَلَى اللَّهُ مَلَى الْعَلَمُ مَا تَعْتَهُ، قَالَ: لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَقَّ تَقُولَ فِيهِ، قَالَ: فَدَعْنِي حَقَّ أَفُكِرَ فِيهِ، فَلَا: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُه وَلَهُ اللَّهُ مُنْ يَعْلُولُهُ اللَّهُ اللَ

(00V/1)

عَنْ غَيْرِهِ، فَنَزَلَتْ (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا) يَعْنِي الْآيَاتِ.

هَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَوْصُولًا. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُوْسَلًا. وَرَوَاهُ مُخْتَصَرًا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مرسلا.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قال: حدثني محمد بن أبي محمد، عن سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ الْمُغِيرَةِ اجْتَمَعَ وَنَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ – وَكَانَ ذَا سِنَ فِيهِمْ، وَقَدْ حَضَرَ الْمَوْسِمَ – فَقَالَ: إِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ سَتُقْدِمُ عَلَيْكُمْ فَيِهِ، وَقَدْ سَعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا وَلا تَخْتَلِفُوا فَيُكَذِّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. قالوا: فَقُلُ وَأَقِمْ لَنَا رَأْيًا. قَالَ: بَلْ فِيهِ، وَقَدْ شَعْوُا بَوْمُ لَوَا نَقُولُ كَاهِنِ، فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقُولُ كَاهِنِ، فَقَالُوا: فَقُلُ وَاقِد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فَنَقُولُ شَاعِرٌ. قَالَ: مَا هُوَ بِمَجْنُونٍ، ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فَنَقُولُ شَاعِرٌ. قَالَ: مَا هُوَ بِسَعْرٍ، قَدْ عَرَفْنَا الشِّعْرَ بِرَجَزِهِ وَهَرَجِهِ وَقَرِيضِهِ وَمَثْبُوطِهِ وَمَبْسُوطِهِ، فَمَا هُوَ بِالشِّعْرِ. قَالُوا: فَنَقُولُ سَاحِرٌ. قَالَ: مَا هُوَ بِسَاحِرٍ، قَدْ رَأَيْنَا السُّحَّارَ وَسِحْرَهُمْ، فَمَا هُوَ بِنَفْيِهِ وَلا عُقَدِهِ. فَقَالُوا: مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: وَاللّهِ إِنَّ لَقُولِهِ حَلاوَةً بِسَاحِرٍ، قَدْ رَأَيْنَا السُّحَّارَ وَسِحْرَهُمْ، فَمَا هُو بِنَفْيِهِ وَلا عُقَدِهِ. فَقَالُوا: مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: وَاللّهِ إِنَّ لَقُولِهِ حَلاوَةً وَلَ سَاحِرٌ، فَذَ وَاللَّهُ بَعْرَفُ وَالْ فَوْعَهُ جَنَى، فَمَا هُو بَعْشِهِ وَلا عُقَدِهِ. فَقَالُوا: مَا تَقُولُ يَا أَنْ عَبْدِ شَعْشِ إِلَّ قَوْلَ سِاحِرٌ يُفَوْلُ سَاحِرٌ يُفَوْلَ سَاحِرٌ يُفَرَقُ وَإِنَّ قَوْرَةً فَوْلَ سِاحِرٌ يُفَوْلَ سَاحِرٌ عُرَفْلُ وَاللّهُ لَعَلَو وَلَا عُقَدِهُ وَلَولَ سَاحِرٌ يُفْرَلُ مَلْ اللّهَ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ لِعَلَى وَلَا عُلَولَ سِاحِرٌ يُفَوْلُ سَاحِلٌ وَلَا عُلَالًا عُرْفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنَ قُومُ وَلَ سَامُ وَلَ سَامُ وَلَ سَامُ وَلَ سَامُ وَلَ سَامُ وَيْفُولُ مِنْ عُلْهُ وَلَا عُلْولَ مَلْ اللّهُ عَلَاهُ وَلَا عُلْلَالَ الللّهُ الْعَلَى وَلَا عُلَالَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُ سَاعُلُكُولُ اللللّهُ لَهُ اللللّهُ لَهُ وَلَعُلْهُ اللللّهُ الْعَلَ

بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْبَهِ , وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَبَيْنَ عَشِيرِتِهِ. فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ بِذَلِكَ، فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ لِلنَّاسِ حِينَ قَامِمُوا الْمَوْسِمُ، لَا يَمُرُّ بِجِمْ أَحَدٌ إِلَّا حَذَّرُوهُ. فَأُنْزِلَ فِي الْوَلِيدِ: (ذَرْيِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا)، إِلَى قَوْلِهِ: (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ) , وَأَنْزَلَ الله في الذين كانوا معه: (الذين جعلوا القرآن عِضِينَ)؛ أَيْ أَصْنَافًا، (فَوَرَبِكَ لَنَسْأَلَتُهُمْ أَجُمْعِينَ).

وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ الْعَبْدَرِيُّ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرِيْش، إِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْنٌ مَا ابْتُلِيتُمْ بِمِثْلِهِ، لَقَدْ كَانَ مُحْمَّدٌ فِيكُمْ

(OOA/1)

غُلَامًا حَدَثًا، أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ، وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمُكُمْ أَمَانَةً، حَتَى إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صُدْغَيْهِ الشَّيْب، وَجَاءَكُمْ بِمَا جَاءَكُمْ قُلْتُمْ سَاحِرٌ، لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ وَلَا بِكَاهِنٍ وَلَا بِشَاعِرٍ، قد رأينا هؤلاء وسمعنا كلامهم، فَانْظُرُوا فِي شَأْنِكُمْ. وَكَانَ النَّصْرُ مِنْ شَيَاطِينِ قُرَيْش، مِّنَّ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْصِبُ لَهُ الْعُدَاوَةَ.

وَقَالَ خُمَّدُ بِنَ فَضِيلَ: حدثنا الْأَجْلَحُ , عَنِ الدَّيَّالِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَالْمَلَأُ مِنْ قُرِيْشٍ: لَقَد انْتَشَرَ عَلَيْنَا أَمْرُ مُحَمَّدٍ، فَلَوِ الْتَمَسْتُمْ رَجُلًا عَالِمًا بِالسِّحْرِ وَالْكَهَانَةِ وَالشِّعْرِ فَكَلَّمَهُ ثُمُّ أَتَانَا بِبَيَانٍ مِنْ أَمْرِهِ. فَقَالَ عتبة: لقد سعت بقول السحرة وَالْكَهَانَةِ وَالشِّعْرِ، وَعَلِمْتُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا، وَمَا يُغْتَى عَلَيْ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ. فَأَتَاهُ، فَلَمَّا أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُتْبَةُ: يَا عَلَمْ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ يَجِبه، قال: فيم تَشْتُمُ آلِيْتَنَا وَتُصَلِّلُ آبَاءَنَا وَلَوْكَنْ بِكَ الْمَالُ جَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا بَقِيتَ، وَإِنْ كَانَ بِكَ الْبَاءَةُ وَوَحْبَاكَ عَشْرَ نَسُوةٍ تَخْتَارُ مِنْ أَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، فَلَمَّ فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الرَّحِيمِ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحِيمِ)، عَنْهُمْ مَا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَلِهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى فِيهِ وَنَاشَدَهُ الرَّحِمِ أَنْ يَكُفَ عَنْهُ وَلَا يَكُنَ الرَّحِيمِ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَى فِيهِ وَنَاشَدَهُ الرَّحِمَ أَنْ يَكُفَ عَنْهُ وَلَا لَكَ مَا يُغْتَمُ أَلْكَ صَبُوت، فَإِلَى عَنْهُمْ الْوَصَةَ فَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ الْوَصَةَ فَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ الْوَصَةَ فَوْ فَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه

(009/1)

بِسِحْرٍ وَلَا شِعْرٍ وَلَا كَهَانَةٍ، قَرَأَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰ الموحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) حَتَّى بَلَغَ: (فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُّودَ) فَأَمْسَكُتُ بِفِيهِ، وَنَاشَدْتُهُ الرَّحِمَ أَنْ يَكُفَّ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمُ يَكْذِبْ، فَخِفْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِكُمُ الْعَذَابُ. رَوَاهُ يَجْيَى بْنُ مَعِينِ عَنْهُ.

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِيُّ: حدثنا الْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لما قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ (حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ) أَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ لَمُّمْ: يَا قَوْمُ، أَطِيعُونِي فِي هَذَا الْيُوْمِ وَاعْصُونِي فِيمَا بَعْدَهُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُل كَلَامًا مَا سَمِعَتْ أَذْنَايَ قَطُّ كَلَامًا مِثْلُهُ، وَمَا دَرَيْتُ ما أرد عليه.

ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كَعْبِ الْقُرَظِيّ قَالَ: حُدِّنْتُ أَنَّ عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةَ لَمَّا أَسْلَمَ حَمْزَةُ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا

الْوَلِيدِ، كَلِّمْ مُحَمَّدًا. فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ عَلِمْتَ مِنَ الْبَسْطَةِ وَالْمَكَانِ فِي النَّسَبِ، وَإِنَّكَ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَهُمْ، وَسَفَّهْتَ أَخْلَامَهُمْ، وَعِبْتَ بِهِ آهِنَّهُمْ، فَاسْمَعْ مِنِي. قَالَ: قُلْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُويِدُ مَالًا جَعْنَا لَكَ الطِّبَ، حَتَّ تَكُونَ أَكْثَونَا مَالًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ وَمَلَّكُنَاكَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِيكَ رَبِيًّا طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَ، حَتَّ إِذَا فَرَغَ قَالَ: فَاسْمَعْ مِنِي. قَالَ: افْعَلْ. قَالَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ) وَمَضَى إِذَا فَرَغَ قَالَ: فَاسْمَعْ مِنِي. قَالَ: افْعَلْ. قَالَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ) وَمَضَى إِذَا فَرَغَ قَالَ: فَاسْمَعْ مِنِي . وَأَلْقَى يَدَيْهِ حَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِهِمَا يَسْمَعُ مِنْهُ، فَلَمَّا انْتُهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى السَّجْدَةِ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى السَّجْدَةِ مِنَالُهُ عَلَى اللهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ فَقَامَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ بعضهم: نحلف بالله لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ بِغَيْرٍ سَجَدَ، ثُمُّ قَالَ: وَلَا بِالْكَهَانَةِ، يَا مَعْشَرَ قُولُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: وَرَائِي أَيِّي شَعِعْتُ قَوْلًا وَاللّهِ مَا شَعِعْتُ مِثْلُهُ قَلُّ، وَاللّهِ مَا شَعِعْتُ مِثْلَهُ قَلُّ، وَاللّهِ مَا شَعِعْتُ مِثْلُهُ قَلَّ، وَاللّهِ مَا مُعْشَرَ قُرْيُش

(07./1)

أَطِيعُونِي، وَاجْعَلُوهَا بِي، خَلُوا بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ فَاعْتَزِلُوهُ، فَوَاللَّهِ لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ نَبَأَ، فَإِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيتُمُوهُ بِغَيْرِكُمْ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ. قَالُوا: سَحَرَكَ وَاللَّهِ بِلِسَانِهِ. قَالَ: هَذَا رَأْبِي فِيهِ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَأَبَا سُفْيَانَ وَالْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقٍ خرجوا ليلة يلتمسون يتَسَمَّعُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، وأخذ كل رجل منهم مجلسا، وكلا لَا يَعْلَمُ بِكَانِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا تَفَرَّقُوا، فَجَمَعُهُمُ الطَّرِيقُ، فَتَلاوَمُوا وَقَالُوا: لَا نَعُودُ، فَلَوْ رَآنَا بَعْضُ السُّفَهَاءِ لَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ، ثُمُّ عَادُوا لِمِثْلِ لَيْلَتِهِمْ، فَلَمَّا تَفَرَّقُوا تَلَاقُوا فَتلاوموا كذلك، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِقَةِ وَأَصْبُحُوا جَمَعَتُهُمُ الطَّرِيقُ، شَيْءٌ، ثُمُّ عَادُوا لِمِثْلِ لَيْلَتِهِمْ، فَلَمَّا تَفَرَّقُوا تَلَاقُوا قَلَاوَمُوا كذلك، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِقَةِ وَأَصْبُحُوا جَمَعَتُهُمُ الطَّرِيقُ، شَيْءٌ، ثُمُّ عَادُوا لِمِثْلِ لَيْلِيقِمْ مَنْ اللَّعْفَودُوا، ثُمُّ إِنَّ الأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقٍ أَتَى أَبَا سُفْيَانَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ رَأَيكَ فِيمَا سَعِعْتُ مِنْ مُعْمَدٍ؟ فَقَالَ: عَادُوا لَمِعْنُ اللَّعْوَدُوا، ثُمُّ إِنَّ الأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقٍ أَتَى أَبَا سُفْيَانَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: أَخْبِرُنِي عَنْ رَأَيكَ فِيمَا سَعِعْتُ مِنْ مُعْمَلًا عَلْهِ فَقَالَ: عَاذَا سَعِعْتُ أَسْيَاءَ أَعْرِفُهَا وَأَعْرِفُ مَا يُرَادُ كِهَا. فَقَالَ الْأَخْنَسُ: وَأَنَا وَالَّذِي حَلَفْتَ بِهِ مُعَلِّ فَقَالَ: مَاذَا سَمِعْتَ؟ تَنَازَعْنَا خَنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّرَفَ؛ أَطْعُمُوا فَأَطْعَمْنَا، وَحَمَلُنَا، وَأَعْطُوا فَأَعْلَى اللَّهُمْ اللَّهُمَا اللَّعُولَ فَكَمَا لَالْكِبِ وَكُنَا كَفَرَسَيْ وَهَانٍ فَالُوا: مِنَا نَبِيٍّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ هَذِهِ! وَاللَّهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلا اللَّكَا عَلَى الْحَلَى عَلَى الرَّكِبِ وَكُنَا كَفَرَسَيْ وَهَانٍ قَالُوا: مِنَا نَبِي يَاتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ هَذِهِ! وَاللَّهُ لَا نُؤُمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ فَا الْفُوا: مِنَا نَبِي يَا يَقُلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَقَامَ الْأَخْدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ عَرَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِأَبِي جَهْلٍ: يَا أَبَا الْحُكَمِ , هَلُمَّ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِأَبِي جَهْلٍ: يَا أَبَا الْحُكَمِ , هَلُمَّ إِلَى اللَّهِ وَلَى رَسُولِهِ، أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحْمَّدُ، هَلْ أَنْتَ مُنْتَهِ عَنْ سَبِّ آفِتِنَا، هَلْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَلَعْتَ، وَإِلَى رَسُولِهِ، أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحْمَّدُ، هَلْ أَنْتَ مُنْتَهِ عَنْ سَبِّ آفِتِنَا، هَلْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَلَعْتَ، فَوَاللَّهِ لَوْ أَيِّيَ أَعلَم أَن مَا تقول حقا مَا اتَّبَعْتُكَ. فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْبَلَ عَلَيْ فَقَالَ: فِينَا اللِّوَاءُ، فَقُلْنَا: نَعُمْ، فَقَالُوا: فِينَا اللَّوْاءُ، فَقُلْنَا: نَعُمْ، فَقَالُوا: فِينَا اللَّذُوةُ أَن قُلْنَا: نَعُمْ، فَقَالُوا: فِينَا اللَّوْاءُ، فَقُلْنَا: نَعُمْ، فَقَالُوا: فِينَا اللَّذُوةُ أَن قُلْنَا: نَعُمْ، وَقَالُوا: فِينَا اللِّوَاءُ، فَقُلْنَا: نَعُمْ، وَقَالُوا: فِينَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

فِينَا السِّقَايَةُ، فَقُلْنَا: نَعَمْ، ثُمُّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا حَتَّى إِذَا تَحَاكَّتِ الرُّكَبُ قَالُوا: مِنَّا نَبِيٍّ، والله لا أفعل.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ إِنَّ قُرَيْشًا وَثَبَتْ كُلَّ قَبِيلَةٍ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ يُعَذِّبُوضُمْ وَيَفْتِنُوضُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَمَنَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَقِهِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَامَ أبو طالب فدعا بني هاشم وبني عبد الْمُطَّلِبِ إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَامِ دُونَهُ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ وَقَامُوا مَعَهُ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْخَاسِرِ أَبِي فَبَ ، فَجَعَلَ أَبُو طَالِبٍ يَمْدَحُهُمْ وَيَذْكُرُ فَاسِمَ وَبَيْ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ أَشْعَارًا، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا خَشِيَ دَهْمَاءَ الْعَرَبِ أَنْ يُزَكِبُوهُ مَعَ قَوْمِهِ لَمَّا انْتَشَرَ وَيَلْكُرُهُ قَالَ فَي ذَلِكَ أَشْعَارًا، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا خَشِيَ دَهْمَاءَ الْعَرَبِ أَنْ يُزَكِبُوهُ مَعَ قَوْمِهِ لَمَّا انْتَشَرَ وَيَذْكُرُ فَصْل تَعْرَبُ أَنْ يُرَكِبُوهُ مَعَ قَوْمِهِ لَمَّا انْتَشَرَ

وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ ... وَقَدْ قَطَّعُوا كُلَّ الْعُرَى وَالْوَسَائِلِ
وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَى ... وَقَدْ طَاوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِ الْمُزَايِلِ
صَبَرْتُ لَمُّمْ نَفْسِي بِسَمْرَاءَ سَمْحَةٍ ... وَأَبْيضَ عَضْبٍ مِنْ تُرَاثِ الْمَقَاوِلِ
وَأَحْضَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِي وَإِخْوَتِي ... وَأَمْسَكْتُ مِنْ أَثْوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ
أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنٍ ... عَلَيْنَا بِسُوءٍ أَوْ مُلِحٍ بِبَاطِلِ
وَفِيهَا يَقُولُ:

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْرَى مُحَمَّدًا ... وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُونَهُ وَنُنَاضِلِ
وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ... وَنَدْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحُلَائِلِ
وَيَنْهَضَ قَوْمٌ خُوْتُمْ غَيْرُ عُزَّلٍ ... بِيضٍ حَدِيثٍ عَهْدُهَا بِالصَّيَاقِلِ
وَيَنْهَضَ يُسْتَشْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيُتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ
يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ... فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةٍ وَفَوَاضِلِ
يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ... فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةٍ وَفَوَاضِلِ
لَعَمْرِي لَقَدْ كُلِقْتُ وَجُدًا بِأَحْمَدَ ... وَإِخْوَتِهِ دَأْبَ الْمُحِبِّ الْمُوَاصِلِ
فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ أَيُّ مُؤَمَّلٍ ... إِذَا قَاسَهُ الثُّكَّامُ عِنْدَ التَّقَاصُلِ
خَلِيمٌ رَشِيدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَائِشْ ... يُوالِي إِفَا لَيْسَ عَنْهُ بِعَافِل

(077/1)

فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَجِيءَ بِسُبَّةٍ ... ثَجُرُ عَلَى أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَافِلِ لَكُنَّا اثَّبَعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ ... مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرٌ قَوْلِ التَّهَازُلِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ ... لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ فَأَصْبُحَ فِينَا أَحْمُدُ ذُو أَرُومَةٍ ... يُقَصِّرُ عَنْهَا سَوْرَةُ الْمُتَطَاوِلِ فَأَصْبُحَ فِينَا أَحْمُدُ ذُو أَرُومَةٍ ... وَدَافَعْتُ عَنْهَا سَوْرَةُ الْمُتَطَاوِلِ حَدِبْتُ بِنَفْسِي دونه وحميته ... وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِالذُّرَى وَالْكَلَاكِلِ جَرَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلا ... غَقُوبَةَ شَرِّ عَاجِلا غَيْرَ آجِلِ

فَلَمَّا انْتَشَرَ ذِكُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَرَبِ ذُكِرَ بِالْمَدِينَةِ، وَلَا يَكُنْ حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ أَعْلَمَ بِأَمْوِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذُكِرَ، وَقَبْلَ أَنْ يُذْكَرَ، مِنَ الأَوْسِ وَاخْزْرَجِ، وَذَلِكَ لِمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَكَانُوا حُلَفَاءَ، يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذُكِرَ، وَقَبْلَ أَنْ يُذْكُرَ، مِنَ الأَسْلَتِ يُحِبُّ قُرِيْشًا، وَكَانَ فَهُمْ صهرا، وعنده أرنب ابنة أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُرَّى، وَكَانَ يُقِيمُ الْيَسْفِينَ فِرَوْجَتِهِ، فَقَالَ: 

يَكُمُّةَ السِّنِينَ بِرَوْجَتِهِ، فَقَالَ:

أَيَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فبلغن ... مُغَلْغَلَةً عَنَّى لُؤَيَّ بْنَ غَالِب

رَسُولُ امْرِيُ قَدْ رَاعَهُ ذَاتُ بَيْنِكُمْ ... عَلَى التَأْيِ عَنْرُونِ بِذَلِكَ نَاصِبِ
أَعِيدُكُمْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ صُنْعِكُمْ ... وَشَرِّ تَبَاغِيكُمْ وَدَسِّ الْعَقَارِبِ
مَى تَبْعَثُوهَا، تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً ... هِي الْغُولُ لِلْأَقْصَيْنِ أَوْ لِلْأَقَارِبِ
اَقِيمُوا لَنَا دِينًا حَنِيفًا، فَأَنتُمُ ... لَنَا غَايَةٌ قَدْ خَتْدِي بِالدَّوَائِبِ
فَقُومُوا، فَصَلُّوا رَبَّكُمْ، وَقَسَّحُوا ... بِأَرْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الأَخَاشِبِ
فِعْنَدَكُمْ مِنْهُ بَلاءُ مصدق ... غَدَاةَ أَيِي يَكْسُومَ هَادِي الْكَتَائِبِ
فَعْنَدَكُمْ مِنْهُ بَلاءُ مصدق ... غَدَاةَ أَيِي يَكْسُومَ هَادِي الْكَتَائِبِ
فَعْنَدَكُمْ مِنْهُ بَلاءُ مصدق ... غَدَاةَ أَي يَكُسُومَ هَادِي الْكَتَائِبِ
فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ... جُنُودُ الْمَلِيكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ
فَوَلُوْا سِرَاعًا هَارِبِينَ وَلَمَّ يَوُبُ ... إِلَى أَهْلِهِ مِلْجَيْشِ غَيْرُ عَصَائِبِ
فَوَلُوا سِرَاعًا هَارِبِينَ وَلَمَّ يَوْبُ ... إِلَى أَهْلِهِ مِلْجَيْشِ غَيْرُ عَصَائِبِ
أَبُو يَكُسُومَ: مَلِكُ أَصْحَابِ الْفِيلِ.
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّقَنِي يَخِي بِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(071/1)

عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَكْثَرُ مَا رَأَيْتَ أَصَابَتْ قُرِيْشٌ مِنْ رَسُول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا عَمَرُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ، قَدْ سَقَّة أَخْلامَنَا، وَسَبَّ آلِمُتَنَا، وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَبْرُنَا عَلَيْهِمْ مَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسْرَنَا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكُن وَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا مَرَّ عَمْرُوهُ بِبَعْضِ الْقُولِ، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَلَمَّا مَرَّ النَّائِيَةَ غَمَرُوهُ، فَلَمَّا مَرَّ النَّائِيةَ غَمَرُوهُ، فَوَقَفَ فَقَالَ: أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ، أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِقد جِعْتُكُمْ بِاللَّبْحِ. قَالَ: فَأَخَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَقَى مَا فِيهِمْ رَجُلٌ إِلا كَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ طَائِرًا وَاقِعْ، حَتَى إِنَّ أَشَدُهُمْ فِيهِ وَطُأَةً لَيُرَقُوهُ بِأَخْسَنَ مَا يَجِدُ مِنَ الْقُولِ، حَتَى إنه ليقول: السَّهُ فَوَلَكُ، وَلَا الْقَاسِمِ، فَوَاللّهِ مَا كُنْتَ جَهولا. فانصرف صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان مِنَ الْغَلِ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ، وَأَنَا الْقَاسِمِ، فَوَاللّهِ مَا كُنْتَ جَهولا. فَقَلْ بَعْشُهُمْ لَمْتُهُ وَسَلّمَ فَوَتَمُوا إِلَيْ وَثَبُوا إِلَيْهِ وَمُا بَلْعَكُمْ عَنْهُ، حَتَى إِذَا بَادَأَكُمْ مِا تَكْرَهُونَ تَرَكُتُمُوهُ فَي الْكِعْ وَلَا اللّهِ عَلْهُ وَلَكَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو وَقَلْ مَالِهُ فَلَكُمْ وَلَوْ فَرَقُولُ وَلَوْلُولُونَ وَلَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَقَلْ وَلَالًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُومُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن

(07 £/1)

#### -إسلام أبي ذر رضي الله عنه

وقال سليمان بن المغيرة: حدثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِمَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا ذِي مَالٍ وَهَيْئَةٍ فَأَكْرَمَنَا، فحسدنا قومه، فقالوا: إنك إذا خرجت عَنْ أَهْلِكَ خَالُفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا مَا قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ، فَقَدْ كَدَّرَتُهُ وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالُنَ ثَوْبَهُ، فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا

فَنَزَلْنَا بِحَصْرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا، فَأَتَانَا بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثِ سِنِينَ، فَقُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِبَّهِ. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِهُنِي اللهُ أُصلِّي عِشَاءً، حَقَّ إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَلْقَيْتُ كَأَيِّي خِفَاءٌ – يَعْنِي القَّوْبَ – حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ. فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً مِكَّةَ فَاكْفِنِي حَتَّى آتِيَكَ. فَأَتَى مَكَّةَ فَرَاثَ . أَيْ أَبْطاً . عَلَيَّ، ثُمُّ آتايِي فَقُلْتُ: مَا حَبَسَكَ؟ الشَّمْسُ. فَقَالَ أُنْيُسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً مِكَّةَ فَاكْفِنِي حَتَّى آتِيَكَ. فَأَتَى مَكَّةَ فَرَاثَ . أَيْ أَبْطاً . عَلَيَّ، ثُمُّ آتايِي فَقُلْتُ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا مِكَّةَ يَرْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ عَلَى دِينِكَ. قُلْتُ: مَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّهُ شَاعِرٌ، وَسَاحِرٌ، وَكَاهِنِّ، وَكَانَ أَنْيُسٌ أَحَد الشُّعْرَاءِ. فَقَالَ: لَقَدْ سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم، ولو وضعت قوله على أقوال الشعراء فَمَا يَلْتَهُمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِضَّمُ لَكَاذِبُونَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَنْتَ كَافِينِي حَتَّى أَنْطُلِقَ فَأَنْظُرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلُو مُنْ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى حَذَر، فَإِنَّهُمُ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

(070/1)

فأتيت مكة، فتضعفت رجلا، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيَّ؟ قَالَ: فأشار إلي الصابئ. قال: فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ، حَتَّى حَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَيِّ نُصُبٌ أَحْرُ، فَأَتْتِ تَمْوَهُ وَمَا لِيَ طَعَامٌ إلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ عَيْ الدم، فدخلت بين الكعبة وأستارها، ولقد لبثت يا ابن أَخِي ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، وَمَا لِيَ طَعَمٌ إلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَيِّ تَكَسَّرَتُ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سخفة جوع. فبينما أَهْلُ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ فَمْوَاءَ إِصْحِيَانِ، قَدْ صَرَبَ اللهُ عَلَى مَعْمَلَةُ أَهْلِ مَكَّةً، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرُ امْرَأَتَيْنِ، فَأَتَتَا عَلَيَّ، وَهُمَا تُدْعَوَانِ إِسَافًا وَتَائِلَةً، فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا، فَقُلْتُ: أَلَّكُمَا الْأَخْرَى. قَالَ: فَمَا تَنَاهَنَا عَلْ قَوْفِيمَا – وَفِي لَفْظٍ: فَمَا تُنَاهُمَا ذَلِكَ عَمَّا قَالَتَا عَلَيَ فَقُلْتُ: هَنَّ مِنْ الْمُعْرَى وَقُولُان، وتقولان: لو كان ها هنا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا. فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ مِنَ الْجُبَلِ، فَقَالَا هُمَا: مَا لَكُمَا؟ قَالَتَا: الصَّابِيُ بَيْنِ الْكَمْبَةِ وَأَسْتُوهِا فَقَالَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ فَا أَنْ الْكُورَ وَهُمَا وَلُولان، وعليك وَرَحُمُةُ اللهِ ". مُمَّ قَالَ: " مِمَّنُ أَنْتَ؟ " قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ. فَقَالَ لَكُومَة فَقُلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(077/1)

أَبُو بَكْرٍ: انْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ. فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَا، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، حَتَّى فَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ هِمَا. قَالَ: فَعَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِيِّي قَدْ وُجِهْتُ إِلَى أَرْضٍ ذَاتِ غَنْلٍ لَا أَحْسَبُهَا إِلَّا يَشْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِي قَوْمَكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ؟ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَوْمَلَ لِي مَا صَنَعْت؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَيِّ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ. ثُمَّ أَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَ لِي: مَا صَنَعْت؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَيِّ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. ثُمَّ أَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي وَمُنَا غِفَارَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْذَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَمُؤِلُهُ وَيَالًا يَتُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقْدُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا إِلَيْ يَقِيتُهُمْ وَكَانَ يَقْدُمُ وَنَالُ بَقِيْتُهُمْ : إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَمُؤَلِّ وَقَالَ بَقِيْتُهُمْ : إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَا فَقَالَ بَقِيتُهُمْ .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَا، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَسْلَمَ بَقِيَّتُهُمْ. وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوَانْنَا، نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ: " غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ هُدْبَةَ عَنْ سليمان.

وفي الصحيحين من حديث مثنى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصَّبُعِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ بِإِسْلامِ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَرْسَلْتُ أَخِي فَرَجَعَ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ. فَلَمْ يَشْفِنِي، فَأَتَيْتُ مَكَّةً، فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ، وَأَشْرَبُ مِنْ رَمْزَمَ، فَمَرَّ بِي عَلِيِّ فَقَالَ: كَانْطَلَقْ مَعُهُ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَلَمَّا أَصْبُحْنَا جِئْتُ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ مَرَّ بِي عَلِيِّ فَقَالَ: كَانْطَلَقْتُ مَعُهُ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَلَمَّا أَصْبُحْنَا جِئْتُ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ مَرَّ بِي عَلِيٍّ فَقَالَ: أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعُودَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: مَا أَمْرُكَ؟ قُلْتُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرَتُكَ، ثُمَّ قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ خَرَجَ نِيٍّ. قَالَ: قَدْ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. فَعَرَضَهُ عَلَيَّ فَأَسْلَمْتُ، فَقَالَ: اكْتُمْ إِسْلامَكَ وَرَجِعْ إِلَى قَوْمِكَ. قُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَصْرُحَنَّ كِمَا بِين أَظهرهم، فجاء في المسجد فقال: يا معاشر قُرِيْشٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ. قُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَصْرُحَنَّ كِمَا بِين أَظهرهم، فجاء في المسجد فقال: يا معاشر قُرَيْشٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَرَبُوعُ أَلَى الْمَثَلُوا: تَقُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِي، فَقَامُوا، فَصُرُبْتُ لِأَمُوتَ، فَأَدْوَكَى الْعَبَّسُ فَأَكُوا: تَقُمُلُوا: تَقُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِي، فَقَامُوا، فَصُرُبْتُ لِأَمُوتَ، فَأَدْوَكَى الْعَبَّسُ فَأَكُوا: تَقُمُلُوا: تَقُتُلُوا: تَقُدُلُونَ عَلَى وَقُوا إِلَى هَذَا الصَّابِي، فَقَامُوا، فَصُرُبْتُ لِأَمُوتَ، فَأَدْنَكَى الْعَبَّسُ فَأَكُوا: تَقُتُلُونَ الْنَالُوا: تَقُولُوا: تَقُدُلُونَ الْعَرْقِلَ عَلَى الْمُلِكُ فَلْتُ الْعَرْصَةُ عَلَى وَقُلُوا: تَقُلُوا: تَقْتُلُوا: تَقُلُوا: تَقُدُلُوا اللهُ ا

(071/1)

- وَيْلَكُمْ - رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ، وَمَتْجَرُكُمْ وَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارٍ؟! فَأَطْلَقُوا عَنِي. ثُمَّ فَعَلْتُ مِنَ الْغَبَ كَذَلِكَ، وَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ أَيْضًا. وَقَالَ النَّصْرُ بن محمد اليمامي: حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْقَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي وَقَالَ النَّصْرُ بن محمد اليمامي: حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَرَقُولُهُ نَفَرٍ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَرِ قَالَ: كُنْتُ رُبُعَ الْإِسْلَامِ، أَسْلَمَ قَبْلِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَشَامُ وَيُولُولُهُ فَرَأَيْتُ الإَسْتِبْشَارَ فِي وَجْهِهِ.

## -إِسْلَامُ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنِي رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ كَانَ وَاعِيَةً أَنَّ أَبَا جَهْلٍ مَوَّ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَوْلاَةٌ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ جُدْعَانَ تَسْمَعُ، ثُمُّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَعَمَدَ إِلَى نَادِي قُرِيْشٍ وَشَتَمَهُ، فَلَمْ يُكَلِّمُهُ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَوْلاَةٌ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ جُدْعَانَ تَسْمَعُ، ثُمُّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَعَمَدَ إِلَى نَادِي قُرِيْشٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، فَلَمْ يَلْبَثُ حُرْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ أَقْبَلَ مُتَوَشِّحًا قَوْسَهُ رَاجِعًا مِنْ قَنَصِ لَهُ، وَكَانَ صَاحِبَ قَنَصٍ، وَكَانَ أَعَزَ فَقَى فِي قُرَيْشٍ وَأَشَدَّهُ شَكِيمَةً، فَلَمَّا مَوَّ بِالْمُوْلاَةِ قَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا عَمارة، مَا لَقِي ابْنُ أَخِيكَ آنِفًا مِنْ أَبِي الْحُكْمَ، وَجَدَهُ هَاهُنَا جَالِسًا فَآذَاهُ وَسَبَّهُ وَبَلَغَ مِنْهُ، وَلَمْ يُكَلِّمُهُ مُحَمَّدٌ. فَاحْتَمَلَ حُمْزَةُ لِلْعَضَبَ لِمَا أَرَادَ اللّهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتَهُ، فَخَرَجَ يَسْعَى مُغِذًّا لِأَبِي جَهْلٍ، فَلَمًّا رَآهُ جَالِسًا فِي الْقُوْمِ أَقْبَلَ غُوهُ، حَتَى إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ الْعَوْسَ فَصَرَبُهُ هِمَا، فَشَجَّهُ شَجَّةً مُنْكَرَةً، ثُمَّ قَلَ: أَنَشْتِمُهُ! فَأَنَا عَلَى دِينِهِ أَقُولُ مَا يَقُولُ، فَوُدً عَلَى ذَلِكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَقَعَ الْقُوسَ فَصَرَبُهُ هِمَا، فَشَجَّهُ شَجَّةً مُنْكَرَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنَشْتِمُهُ! فَأَنَا عَلَى دِينِهِ أَقُولُ مَا يَقُولُ، فَوَلَا قَلَو إِلَى خَرْزَةَ لِينَطُعُومُ أَنَا عَلَى دِينِهِ أَقُولُ مَا يَقُولُ مَنْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَبَبْتُ ابْنَ أَخِيهِ سَبًا فَقَامَتْ رَجَالَ مِنْ عَنْوَهُ عَلَى وَلَاللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُو اللّهُ عَلَقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقَ وَلَاللّهُ عَلَقُ مَلُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَزَ

(071/1)

وَامْتَنَعَ، وَأَنَّ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَيَمْنَعُهُ، فَكَفُّوا بَعْضَ الشَّيْءِ.

قال عبد بن حميد وغيره: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا خارجة بن عبد الله بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِزً الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ؛ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ". وروي نحوه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار، عَن ابْن عُمَرَ.

وَقَالَ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِعُمَرَ ".

وَقَالَ عبد العزيز الأويسي: حدثنا الْمَاجُشُونَ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِزَ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً ".

قَالَ إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قَيْسٌ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي " مسنده ": حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثنا شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: خَرَجْتُ أَتْعَرَّصُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفُهُ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ، فَقَرَأَ: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ)

(079/1)

الْآيَاتِ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي الإِسْلامُ كُلَّ مَوْقِع.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يُحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الْمُؤَمَّل، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: كَانَ أَوَّلُ إسْلَام عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ضَرَبَ أُخْتَى الْمَخَاصُ لَيْلا، فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ، فَدَخَلْتُ فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَرَّةٍ، فَجَاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الحْبِحْرَ وَعَلَيْهِ تُبَّانٌ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَمِعْتُ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ، فَخَرَجَ، فَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " قُلْتُ: عُمَرُ. قَالَ: " يَا عُمَرُ، مَا تَدَعُني لَيْلًا وَلَا فَارًا "، فَخَشِيتُ أَنْ يَدْعُو عَلَيً فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله، وأنك رسول اللهِ. فَقَالَ: " يَا عُمَرُ , أَسِرَّهُ ". قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحِقّ لَأُعْلِنَتُهُ، كَمَا أَعْلَنْتُ الشِّرْكَ. وقال محمد بن عبيد الله ابن المنادي: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ يَا عُمَرُ؟ قَالَ: أريد أن أقتل محمدا. قال: فكيف تَأْمَنُ في بَني هَاشِم وَبَني زُهْرَةَ وَقَدْ قَتَلْتَ مُحُمَّدًا؟ فَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صبوت، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى الْعَجَب، إِنَّ خَتَنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَوَا وَتَرَكَا دِينَكَ. فَمَشَى عُمَرُ فَأَتَاهُمَا، وَعِنْدَهُمَا خَبَّابٌ، فَلَمَّا سَمِعَ بِحِسِّ عُمَرَ تَوَارَى فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْهِينمة؟ وكانوا يقرؤون " طه "، قَالًا: مَا عَدَا حَدِيثًا تَحَدَّثْنَاهُ بَيْنَنَا، قال: فلعلكما قد صبوتما؟ فَقَالَ لَهُ خَتَنُهُ: يَا عُمَرُ , إِنْ كَانَ الحق في غير دينك. فوثب عليه فوطئه وَطْئًا شَدِيدًا، فَجَاءَتْ أُخْتُهُ لِتَدْفَعُهُ عَنْ زَوْجِهَا، فَنَفَحَهَا نَفْحَةً بِيَدِهِ فَدَمَّى وَجْهُهَا، فَقَالَتْ وَهِيَ غَصْبِيَ: وَإِنْ كَانَ الْحُقُّ فِي غَيْر دِينِكَ، إِنَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطُوني الْكِتَابَ الَّذِي هُوَ عِنْدَكُمْ فَأَفْرَأَهُ، وَكَانَ عُمَرُ يقرأ الكتاب، فقالت أخته: إنك رجس، وإنه لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَقُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَصَّأْ، فَقَامَ فَتَوَصَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ، فَقَرَأَ: (طه) حَتَّى انْتَهَى إِلَى: (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلاةَ لذكري), فقال عمر: دلوا عَلَى مُحَمَّدِ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَّابٌ قَوْلَ عُمَرَ خَرَجَ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا عُمَرُ فَإِنَّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ دَعْوَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ لَيْلَةَ اخْمِيسِ: " اللّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَر بْنِ اخْطَّابِ أَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ ". وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْلِ الصَّفَا. فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى أَتَى الدَّارَ وَعَلَى بَاكِمَا حَمْزُةُ وَطَلْحَةُ وَنَاسٌ، فَقَالَ حَمْزُةُ: هَذَا عُمَرُ، إِنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُسْلِمْ , وَإِنْ يُرِدْ غَيْرُ ذَلِكَ يَكُنْ قَتْلُهُ عَلَيْنَا هَيِّنًا. قَالَ: وَالنَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاخِلٌ جَمْزَةُ: هَذَا عُمَرُ ، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ وحمائل السيف فقال: " ما أنت منته يَا عُمَرُ حَتَّى يُنْزِلَ اللّهُ بِكَ مِنَ الْمُغِيرَةِ؟ " فَهَذَا عُمَرُ " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمَرَ ". فَقَالَ عُمَرُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنَّكَالِ مَا أَنْزَلَ بِالْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؟ " فَهَذَا عُمَرُ " اللّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمَرَ ". فَقَالَ عُمَرُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَالنَّكَالِ مَا أَنْزَلَ بِالْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؟ " فَهَذَا عُمَرُ " اللّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمَرَ ". فَقَالَ عُمَرُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الللهُ وَرَسُولُهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْر عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: زَوْجُ أُخْتِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْن عَمْرو.

وَقَالَ ابْنُ غُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِيّ لَعَلَى سَطْحٍ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ مُخْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ وَهُمْ يَقُولُونَ: صَبَأَ عُمَرُ، صَبَأَ غُمَرُ، فَجَاءَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ عَلَيْهِ قَبَاءُ دِيبَاحٍ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ قَدْ صَبَأَ فَمَهْ أَنَا لَهُ جَارٌ. قَالَ: فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ. قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ عِزْهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَن ابْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ.

قَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَالَ: أَيُّ قُرَيْشٍ أَنْقُلُ لِلْحَدِيثِ؟ قِيلَ: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرَ اجْمُهُ فَقَالً: أَعَلَمْتَ أَيِّ أَسْلَمْتُ؟ فَوَاللَّهِ مَعْمَرَ اجْمُهُ حَقَّ جَاءَهُ فَقَالً: أَعَلَمْتَ أَيِّ أَسْلَمْتُ؟ فَوَاللَّهِ مَا رَاجَعَهُ حَقَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ صَرَحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَلَا إِنَّ ابْنَ الْحَطَّابِ قَدْ صَبَأَ. مَا رَاجَعَهُ حَقَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ صَرَحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَلَا إِنَّ ابْنَ الْحَطَّابِ قَدْ صَبَأَ. قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِ: كَذَبَ؛ وَلَكِتِي أَسْلَمْتُ. وَثَارُوا إِلَيْهِ فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى قامَت الشمس على رؤوسهم. قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِ: كَذَبَ؛ وَلَكِتِي أَسْلَمْتُ. وَثَارُوا إِلَيْهِ فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى قامَت الشمس على رؤوسهم. قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِ: كَذَبَ؛ وَلَكِتِي أَسْلَمْتُ. وَثَارُوا إِلَيْهِ فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى قامَت الشمس على رؤوسهم. قَالَ: وَطَلِحَ فَقَعَدَ وَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ وَهُو يَقُولُ : الْفَعْلُوا مَا بَدَا

(OV1/1)

لَكُمْ، فَأَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنْ لَوْ كُنَّا ثَلَاغَائِةِ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبْرَةٌ، وَقَمِيصٌ مُوشَّى، حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ، قَالَ: فَمَهْ! رَجُلٌ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَمْرًا فَمَاذَا تُرِيدُونَ! حَبُرُةٌ، وَقَدِي يُسْلِمُونَهُ! خَلُوا عَنْهُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَمَّا كَانُوا ثَوْبًا كُشِطَ عَنْهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ: يَا أَبَهُ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي زَجَرَ الْقَوْمَ عنك؟ قال: العاص بن وائل.

أخرجه ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْن حَازِمٍ عَن ابْن إِسْحَاقَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُنْيِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَوُ: كُنْتُ أَشَدُ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي يَوْمِ حَارٍ بِالْهَاجِرَةِ، فِي بَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةً، إِذْ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابن الْخُطَّابِ، إِنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّكَ وَأَتَكَ، وَقَدْ دَحَلَ علينا الْأَمْرُ فِي بَيْتِكَ، قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أُخْتُكَ قَدْ أَسْلَمَتْ، فَرَجَعْتُ مُعْضَبًا حَقَى الْبُابَ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ مِنْ فَصْلِ طعامه، وقد كان ضم إلى رَوْجٍ أُخْقِ رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا قَرَعْتُ الْبَابَ قِيلَ: من هذا؟ قلت: عمر، فتبادروا سِعَةً فَيَنَالَانِ مِنْ فَصْلِ طعامه، وقد كان ضم إلى رَوْجٍ أُخْقِ رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا قَرَعْتُ الْبَابَ قِيلَ: من هذا؟ قلت: عمر، فتبادروا فاختفوا مني، وقد كانوا يقرؤون صَحِيفَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تَرَكُوهَا أَوْ نَسَوْهَا، فَقَامَتْ أُخْتِي تَفْتَحُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: يَا عَدُوقَ نَفْسِهَا، فاختفوا مني، وقد كانوا يقرؤون صَحِيفَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تَرَكُوهَا أَوْ نَسَوْهَا، فَقَامَتْ أُخْتِي تَفْتَحُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: يَا عَدُوقَ نَفْسِهَا، أَنْ عَلَى رَأْسِهَا، فَسَالَ الدم وبكت، فقالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد صبوت، قالَ: وَذَخَلْتُ حَقَّ جَلَسْتُ مِنْ أَهْلِهَا، أَنْتَ لا تَطَهِرُ قَلَكَ: وَدَخَلْتُ حَقَّ جَلَسْتُ عَلَى السَّوِيرِ، فَنَظُرَتُ إلى الصحيفة فقلت: ما هذا ناولنيها، قَالَتْ: لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، أَنْتَ لا تَطَهِرُ وَلَاتُ يَالَةً وَيَقَاءَ لَا يَكَابُةً، وَهَذَا كِنَالَ لا يَعَلَى رَبُولُ الْمُ عَلَى السَّوِيرِ، فَنَظُرَتُ إلى الصحيفة فقلت: ما هذا ناولنيها، قَالَتْ: لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، أَنْتَ لا تَطَهُرُ وَلَاتُ عَلَى الْمَعْرُونَ الرَّحُهُ عَلَى مَلْ الْمُعَامِلُونَ الرَّحِي عَلَى رَأُسُولُ الْمُعَلِي فَلَقَامَتُ أَعْتَ الْمَالِقَالَ فَي هَا اللَّهُ عَلَى السَّولَ الْمُعَلَى السَّولَ الْمُؤَلِقَ الْمَارِقُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ عَلَى السَّولَو اللَّهُ عَلَى السَّقِ اللَّهُ عَلَى السَّولُولُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُونَ ا

فَكُلَّمَا مَرَرْتُ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُعِرْتُ مِنْهُ، فَأَلْقَيْتُ الصَّحِيفَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي فَتَنَاوَلُتُهَا، فَإِذَا فِيهَا: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا في السماوات وَالأَرْضِ) فَذُعِرْتُ، فَقَرَأْتُ إِلَى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، فخرجوا إليه مُتَبَادِرِينَ وَكَبَّرُوا، وَقَالُوا: أَيْشِرْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(OVY/1)

دَعَا يَوْمَ الْإِثْنَيْ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِرَّ دِينَكَ بِأَحْتِ الرَّجُلَيْ إِلَيْكَ؛ إِمَّا أَبُو جَهْلٍ وَإِمَّا عُمَرُ "، وَدَلُونِي عَلَى النَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَي بَيْتٍ بِأَسْفَلِ الصَّفَا، فَحَرُجْتُ حَتَّى قَرَعْتُ الْبَاب، فَقَالُوا: مَنْ \$ قُلْتُ: ابْنُ الْحُقَابِ، وَقَدْ عَلِمُوا شِدِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَلُوا عَنْهُ، ثُمُّ أَخَذَ بَحَجَامِع قَمِيصِي وَجَذَبَيْ إِلَيْه، ثُمْ قال: " أسلم يا ابن الحُقَابِ، اللَّهُمَّ الْمُنْقِ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَلُوا عَنْهُ، ثُمُّ أَخَذَ بَحَجَامِع قَمِيصِي وَجَذَبَيْ إِلَيْه، ثُمْ قال: " أسلم يا ابن الحُقابِ، اللَّهُمَّ الْمُنْقِقَ بُوجَاجٍ مَكُّة، وَكَانُوا مُسْتَغْفِينَ، فَلَمْ أَشْأَ أَنْ أَرَى رَجُلًا يَصْرِبُ وَيُصْرُبُ إِلَا رَأَيْتُهُ، قَلَ وَلَا يُسْرِبُ وَيُصْرُبُ وَيُصْرُبُ إِلَا رَأَيْتُهُ، قَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَمْ أَشْأَ أَنْ أَرَى رَجُلًا يَصْرِبُ وَيُصْرُبُ إِلَا رَأَيْتُهُ، قَلَى اللَّه عَلَيْه الْبُاب، فَقَالَ: مَنْ هذا؟ قلت: ابن الخطاب وقد صبوت. قالَ: لا تَفْعَلْ بُو فَلَى اللَّه عَلَى وَأَجَافَ النَّب دُونِي فَقَلْتُ عَلَى وَجُلِي مُونَى الْمُسْلِمِينَ يُصَرِّبُونَ وَقَلْلُ فِيمَا بَيْئِكَ وَإِنْكَ أَنْ يُعْلَمَ بِإِسْلَامِكَ؟ قُلْتُ الْمَعْقَلُ عَلَى وَجُلِقُ أَنْ يُعْلَمَ بِإِسْلَامِكَ؟ قُلْتُ الْعَلَى وَقَلْ لَكُونِ وَقَلْلُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ: إِي قَد صبوت، قَالَ أَيْ يُعْلَم بِإسْلَامِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَلْكَ وَيَعْمَ السِرَّ وَقَلْ لَهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ: إِي قَد صبوت، قَالَ أَيْ يُعْمَ فَلْكُ وَيَعْلَى الْمَلِولُ وَقَلْ لَكُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ: إِي قَد صبوت، قَالَ أَيْ فَعَلَى الْمَلْولِ الْمَالِقِ فَيَعَالَمَ بِلْهُ وَلَمُهُمْ الْمِلْولِ وَقَلْلُ الْمَالِمُ وَلَى الْمُسْلِمِينَ يَصْرُبُونَ وَقَلْتُ فَيَعَا الْمَلِي وَكُنْتُ لَكُ أَنْ أَنْ وَيَعْلَى الْمُلْولِ فَقَلَى الْمُولِ وَقَلْ لَكُونُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَصْوَلُولُ فَيْ الْمُسْلِمِينَ يَصْرُبُ مَى الْمُسْلِمِينَ يَصْرُبُونَ وَلَكُ أَنْ أَنْ أَرَى رَجُلًا وَاللَهُ وَلَى الْمُولِ فَي قَلْتُ الْمَلِ الْمَسْلِمِينَ فَقَلْمُ الْمَلْ وَلَكُ أَلْمُ وَلِكُ الْمُؤْمِ

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ، لِأَيِّ شَيْءٍ

(OVT/1)

سُّيتَ الْفَارُوقَ؟ فَقَالَ: أَسْلَمَ حَمْزَةُ قَبْلِي بِغَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَحَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ أَبُو جَهْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْبُهُ، فَأُخْبِرَ حَمْزَةُ، فَأَخْذَ قَوْسَهُ وَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِلَى حَلْقَةِ قُرِيْشٍ الَّتِي فِيهَا أَبُو جَهْلٍ، فَاتَّكَأَ عَلَى قَوْسِهِ مُقَابِلَ أَبِي جَهْلٍ، فَنَظُرَ إِلَيْهِ، فَعَرَفَ أَبُو جَهْلٍ الشَّرِ فِي وَجُهِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عُمَارَةً؟ فَرَفَعَ الْقُوْسَ فَصَرَبَ كِمَا أَخْدَعَيْهِ، فَقَطَعَهُ فَسَالَتِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ، فَعَرَبُ ثَلِكَ قُرِيْشٌ مَخَافَةَ الشَّرِ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْفَمِ اللَّمَاءُ، فَأَصْلَحَتْ ذَلِكَ قُرَيْشٌ مَخَافَةَ الشَّرِ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْفَمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتُومِي فَقُلْتُ: أَرْغِبْتَ عَنْ دِينِ آبَائِكَ وَاتَبَعْتَ دِينَ الْمُخْرُومِي، فَانْطَلَقَ حَمْزَةُ فَأَسْلَمَ، وَخَرَجْتُ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، فَإِذَا فُلَانٌ الْمُخْرُومِي فَقُلْتُ: أَرْغِبْتَ عَنْ دِينِ آبَئِكَ وَاتَبَعْتَ دِينَ الْمُخْرُومِي فَقُلْتُ: أَرْغِبْتَ عَنْ دِينِ آبَائِكَ وَاتَبَعْتَ دِينَ الْمَعْمَدِ؟ قَالَ: أَخْتُكَ وَخَتَنُكَ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُ مُؤْمَ أَنْفِكَ وَلَا الْكَالَمُ بَيْنَنَا حَقًا مِنِي، قُلْثُ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ: أَخْتُكَ وَقَالَتْ: إِنَّهُ فَاللَّا فَعَلْتُ وَلَاكَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِكَ، فَاسْتَحْيَيْتُ حِينَ زَأَيْتُ اللَّهِ فَلَاتُ فَالْكَ: وَقُلْتُ وَقُلْتُ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكُ عَلَى وَقُلْتُ وَلَالًا الْكِتَابَ، فَقَالَتْ وَلَالَاهُ الْمَاءَ وَقَالَتْ: إِنَّهُ وَلَوْلَ عَلَى وَقُلْتُ الْكَوامُ مَلْمُ الْمُنْ وَلَالُ الْكَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْرِقُ وَلَالًا الْمُلْكَامُ الْمَلْكَامُ اللَّهُ عَلَى الْمَسْرِقُ وَلَالُ الْمَاءَ الْمُولِقَ الْمُ الْمُلْوَلُقُولَ الْمُسْرِقُولَ الْمُسْرَالِ الْمُسْتَلِقُ الْمُسْرَالِ الْمُنْ الْمُسْتَعْمُ اللْمُ الْمُلْكَ الْمُسْرَاقُ الْمُنْ الْمُوالِقُ الْمُلْكُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْرَاقُ الْمُلِ

لَا يَكُسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَقُمْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَخْرَجُوا إِلَيَّ صَحِيفَةً فِيهَا: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قُلْتُ: أَسْمَاءُ طَيِّبَةٌ طاهرة. (طه ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْفَى) إِلَى قَوْلِهِ: (لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى), فَتَعَظَّمْتُ فِي صَدْرِي، وَقُلْتُ: مِنْ هَذَا فَرَتْ قُرَيْش، ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْفَى) إِلَى قَوْلِهِ: (لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى), فَاسَّتَجْمَعَ الْقَوْمُ، فَأَسْتَهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ فَتَشَهَّدَ عُمَرُ، قَالَ: وَعُمَرُ! افْتَحُوا لَهُ الْبَابَ، فَإِنْ أَقْبَلَ مِنْهُ، وَإِنْ أَدْبَرَ قَتَلْنَاهُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ فَتَشَهَّدَ عُمَرُ، فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً شِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْسُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ فَتَشَهَدَ عُمَرُ، فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً شِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْسُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ فَتَشَهَّدَ عُمَرُ، فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً شِعَهَا أَهْلُ الْمُسْجِدِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْسُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَارُوقَ يَوْمَئِذٍ , وَفَرْقٌ بَيْنَ الْحُقِّ قُلْشَى إِلَى حَمْزَةً ، فَأَصَابَتْهُمْ كَآبَةٌ شَدِيدَةً، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَارُوقَ يَوْمَئِذٍ , وَفَرْقٌ بَيْنَ الْحُقِ وَالْبَاطِلِ.

وَقَالَ الواقدي: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَن ابن

(OV £/1)

الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَسْلَمَ عُمَرُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَعَشْر نِسْوَةٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ بِمَكَّةَ.

وقال الواقدي: حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَ الْأَرْقَمِ، وَبَعْدَ أَرْبَعِينَ أَوْ نَيَفٍ وَأَرْبَعِينَ من رجال ونساء، فلما أسلم نزل جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بإسْلَام عُمَرَ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: كَانَ إِسْلَامَ عَمَرَ بَعْدَ خُرُوجِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى الْجَبَشَةِ. فَحَدَّقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَبْرِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِّهِ لَيْلَى قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي إِسْلامِنَا، فَلَمَّا فَيَانًا لِلْخُرُوجِ إِلَى الْحَبَشَةِ، جَاءَنِي عُمَرُ، وَأَنَا عَلَى بَعِيرٍ، نُرِيدُ أَنْ نَتَوَجَّهَ، فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: قَدْ آذَيْتُمُونَا فِي كَيْنًا، فَلَمَّا لِلْخُرُوجِ إِلَى الْجَبَشَةِ، جَاءَنِي عُمَرُ، وَأَنَا عَلَى بَعِيرٍ، نُرِيدُ أَنْ نَتَوَجَّهَ، فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ يَا أُمْ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: قَدْ آذَيْتُمُونَا فِي دِينَا، فَنَالَهُ مَ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ لَا نُوْذَى فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. فَقَالَ: صَحِبَكُمُ اللَّهُ، ثُمَّ ذَهَبَ، فَجَاءَ زَوْجِي عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَأَخْبَرَتُهُ وَيَا اللَّهِ عَيْثُ أَنْ يُسْلِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ بْنِ الْحُسْلِمَ حَيْثُ لَا لُوْدَى فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. فَقَالَ: نَعْمْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَا يُسْلِمُ حَتَّى يُسْلِمَ حَمْرُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ يُونُسُ، عَن ابْن إِسْحَاقَ: وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ بِضْعٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلا وَإِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً.

(0V0/1)

-الْهِجْرَةُ الْأُولَى إِلَى الْحُبَشَةِ

جُمَّ الثَّانيَةُ

قَالَ يَعْقُوبُ الْفُسَوِيُّ فِي " تَارِيِخِهِ ": حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عبد العظيم، قال: حدثني بشار بن موسى الخفاف، قال: حدثنا الحسن ابن زِيَادٍ الْبُرْجُمِيُّ – إِمَامُ مَسْجِدِ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ – قال: حدثنا قَتَادَةُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بأهله عثمان بن عفان. قال: سَعِعْتُ النَّصْرَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: سَعِعْتُ أَبَا حَمْزَةً – يَعْنِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – يَقُولُ: خَرَجَ عُثْمَانُ بِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْجُبَهُمَا؛ " قَالَتْ: زَأَيْتُهُ حَمَلَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَمَارٍ مِنْ هَذِهِ الدَّبَابَةِ، وَهُوَ يَسُوقُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَجِبَهُمَا اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَى مَعْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ بَشَّارٍ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، وَعُرْوَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، وَصَلْتُ الحُبْشَةِ، وَسَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالْحُرُوجِ إِلَى الْحُبْشَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَ رَأَى مَا يُصِيبُنَا مِنَ الْبَلَاءِ: " الْحُقُوا بأرض الْحَبَشَةِ؛ فَإِنَّ هِمَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أحد، فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله مَخْرَجًا هِيَا اللهُ عَنْرَجًا أَنْتُمْ فِيهِ ". فَقَدِهْنَا عَلَيْهِ فَاطْمَأْنَنَا فِي بلَادِهِ. . . الْحَدِيثَ.

قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي تَاسِعِ " الْمُخَلَّصِيَّاتِ ": وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بَعْضَ هَذَا الْحُدِيثِ. وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يصيب

(OV7/1)

أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعَافِيَةِ عِكَانِهِ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ عَمِّهِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمُنْعَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ، قَالَ لَهُمْ: " لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبْشَةِ، فَإِنَّ عِمَا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وهِي أَرْضُ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ ". فَحَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ خَنَفَةَ الْفِتْنَةِ وَفِرَارًا بِدِينِهِمْ إِلَى اللَّهِ، فَحَرَجَ عُثْمَانُ بِرَوْجَتِهِ، وَأَبُو حُلَيْفَةَ وَلَدُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بِرَوْجَتِهِ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلُ بْنِ عَمْرٍ الْعَبْدَرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ الْعَوَّامِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمْرٍ الْعَبْدَرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ عَمْرٍ الْعَبْدَرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ عَمْدِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمْرٍ الْعَبْدَرِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَوْفٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَمْدٍ الْغُونِ الجُمْمَدِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَقْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الجُمْرَقِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الجُمْرَدِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَلَكُ عَنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُومِيُّ، وَسُهَيْلُ بْنُ رَبِيعَةَ وَلَكُ عَبْدِ الْعُومِيْنَ وَعْدِهُ أَيْ لَا عُومِيْنَ أَنُ وَهُ عَنْ الْعَلَقِلُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ سَرَقَ بْنُ عَبْدِ الْعُونِ الْجُومِيُّ، وَسُهَيْلُ بْنُ وَهْ سَالَمَةُ أَوْلُ مَنْ هَاجُورَ إِلَى الْجُهُمُ إِلْ الْعَبْرِي وَمُومُ الْعُولِ الْعُورِيُّ وَمُؤْلِهُ مُؤْلُولُ الْوَلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْجُبَشَةِ.

قَالَ: ثُمُّ خَرَجَ جَعْفَوُ بِنُ أَبِي طَالِبٍ، وَتَتَابَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْحَبَشَةِ. ثُمُّ سَمَّى ابْنُ إِسْحَاقَ جَمَاعَتَهُمْ وَقَالَ: فَكَانَ جَمِيعُ مَنْ لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ أَوْ وُلِدَ بِهَا ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا , فَعَبَدُوا اللّهَ وَحَمِدُوا جِوَارَ النَّجَاشِيِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيُّ: يَا رَاكِبًا بلغن عَنَى مُغَلْغَلَةً ... مَنْ كَانَ يَرْجُو بَلَاغَ اللّهِ والدين

كل امرئ من عباد اللهِ مُضْطَهَدٍ ... بِبَطْنِ مَكَّةَ مَقْهُورٍ وَمَفْتُونِ

أَنَّا وَجَدْنَا بِلَادَ اللهِ وَاسِعَةً ... تُنْجِي مِنَ الذَّلِّ وَالْمَخْزَاةِ وَالْمُونِ

فَلَا تُقِيمُوا عَلَى ذُلِّ الْحِيَّاةِ وخز ... ي فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرٍ مَأْمُونِ

إِنَّا تَبِعْنَا نَبِيَّ اللهِ، وَاطَّرَحُوا ... قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوْا فِي الْمَوَازِينِ

فَاجْعَلْ عَذَابَكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ بَعَوْا ... وَعَائِذٌ بِكَ أَنْ يَعْلُوا فَيَطْعُونِ

فَاجْعَلْ عَذَابَكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ بَعَوْا ... وَعَائِذٌ بِكَ أَنْ يَعْلُوا فَيَطْعُونِ

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ يُعَاتِبُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ابْنَ عَمِّهِ، وَكَانَ يُؤْذِيهِ:

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَوْفِ وَالَّذِي جَاءَ بغْضَةً ... وَمِنْ دُونِهِ الشِّرْمَانُ وَالْبَرْكُ أَكْتَعُ

(oVV/1)

أأخرجتني من بطن مكة أيمنا … وأسكنتني في سرح بَيْضَاءَ تُقْذِعُ تَرِيشُ نِبَالًا لَا يُوَاتِيكَ رِيشُهَا … وَتَبْرِي نِبَالًا رِيشَهَا لَكَ أَجْمَعُ وَحَارَبْتَ أَقْوَامًا كِرَامًا أَعِرَّةً … وَأَهْلَكْتَ أَقْوَامًا بِهِمْ كُنْتَ تَقْزَعُ ستعلم إن نابتك يوما ملمة ... وأسلمك الأرياش مَا كُنْتَ تَصْنَعُ

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: ثُمُّ إِنَّ قُرِيْشًا ائْتَمَرُوا وَاشْتَدَّ مَكْرُهُمْ، وَهَمُّوا بِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَمْرَ عَلَى قَوْمِهِ أَنْ يُعْطُوهُمْ دِيَتَهُ وَيَقْتُلُوهُ، فَأَبَوْا حَمِيَّةً. وَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَمْرَ أَصْحَابَهُ بِالْحُرُوجِ إِلَى الْجُبَشَةِ فَخَرَجُوا مَرْتَيْنِ؛ رَجَعَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى جِينَ أُنْزِلَتْ سُورَةُ " النَّجْمِ "، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ مُحْمَدٌ يَنْكُو آفِقَتَا غِيْرٍ قَرَرْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْكُو مَنْ حَالَفَهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِمِثْلِ مَا يَذْكُو بِهِ آفِتَنَا مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَنَّى هُدَاهُمْ، فَأُنْزِلَتْ: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ اللَّائِكَةَ الأَخْرَى)، مِنَ الشَّتْمِ وَالشَّرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَنَّى هُدَاهُمْ، فَأُنْزِلَتْ: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّالَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ اللَّائِقَةَ الأُخْرَى)، فَأَلْقَى الشَّيْطَانُ عِنْدَهَا كَلِمَاتٍ: وَإِغَنَ الْعَرَانِيقُ الْعُلَا، وَإِنَّ شَفَاعتهن ترتجى. فوقعت في قلب كل مشرك بمكة، وذلت بَا ألستهم وتباشروا بها. وقالوا: إنَّ مُحْمَدًا قَدْ رَجَعَ إِلَى دِينِنَا، فَلَمَّا بَلَغَ آخِرَ النَّجْمِ سَجَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ كُلُّ مَنْ خَصَرَ مِنْ مُسْلِمُ أَوْ مُشْرِكٍ، غَيْرَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَان

(OVA/1)

شَيْخًا كَبِيرًا رَفَعَ مِلْءَ كَفَيْدِ ثَرَابًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَعَجِب الْفَرِيقَانِ كِٱلاهُمَّا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي السُّجُودِ بِسُجُودِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ عَجِب الْمُسْلِمُونَ بِسُجُودِ الْمُشْرِكِينَ مَعَهُمْ، وَلَمَ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ شِعُوا مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَاطْمَأْتُوا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ السَّيْطَانُ، وَأَمَّا الشَّيْطَانُ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَرَأَهَا فِي السَّجْدَةِ، فَسَجَدُوا تَعْظِيمًا لِآفِيتِهِمْ. وَفَشَتْ تِلْكَ الْكَلِمِهُ فِي النَّاسِ، وَأَطْهَرُهَا الشَّيْطَانُ، وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَرَأَهَا فِي السَّجْدَةِ، فَسَجَدُوا تَعْظِيمًا لِآفِيَهِ، وَخَلَتُوا أَنَّ أَهْلِ مَكَّةَ قَدْ أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ وَصَلُّوا، وَأَنْ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَمِنُوا عِمَلَ المَسْلِمِينَ قَدْ أَمِنُوا عِمِنَا المُسْلِمِينَ قَدْ أَمِنُوا عَلَيْهِمْ وَمَلُوا، وَلَيْ السَّيْطِيعُوا أَنْ يَلْكُونَ الشَّيْطَانُ ، وَلَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلَا السَّيْطِيعُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ إِلَّا بِجَوْتَى مِنْ رَسُولٍ وَلا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيَعْنَ اللهُ قَصَاءَهُ وَبَرَّأَهُ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطِانِ انْقَلَبَ الْمُشْلِكُونَ بِصَكَالِهِهِمْ وَكَانَ عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَى عُنْمَانُ بْنَ مَظْعُونٍ وَأَصْحَابُهُ فِيمَنْ رَجَعَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ إِلَّا بِجَوْلِهِ مِنْ الْمُعْرِقِ وَمَا السَّيْطِيعُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ إِلَّا بِجَوَلِهُ مَعْمَانُ مُعْفَى لَا يُعْرَفُ وَيَقَلَ عُنْمَانُ مَا يَلْقَى أَصْحَابُهُ فِيمَنَ الْبَلَاءِ، وَعَلَى الْسَلْعُونِ ، فَلَمَانُ بْنَ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّانُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْتِعِدِ، فَقَالَ عُنْمَانُ وَلَا آذَيْنِ مَا فَاللَمُ عَنْمُ الْفَلَا أَنْ يَتَعَلَعُهُمُ اللَّهُ مَنْ الْمَلْمُونَ وَمَلَا أَنْ يَشَعَلُ عَلَى الْمُسْتِعِلِهُ وَلَلَى الْمُسْتِعِلِهُ وَاللَّهُ الْمَلْعُونَ الْمَالَا الْمَلْعُونِ وَلَكَا عَلْمَا أَلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَلْعُونِ وَلَكُونَ عَلَى الْفَالَعُونَ الْمَلْعُونُ الْمَالَعُونَ اللَّهُ الْمَلْعُونِ وَالِمَا الْمَلْعُونَ ال

قَالَ مُوسَى: وَخَرَجَ جَعْفَرُ بن أبي طالب في رهط من المسلمين فِرَارًا بِدِينِهِمْ إِلَى اخْبَشَةِ، فَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَمْرُوهُمَا أَنْ يُسْرِعَا فَفَعَلَا، وَأَهْدَوْا لِلنَّجَاشِيِّ فَرَسًا وَجُبَّةَ دِيبَاحٍ، وَأَهْدَوْا لِعُظَمَاءِ اخْبَشَةِ هَدَايَا، فَقَبِلَ النَّجَاشِيُّ هَدِيَّتَهُمْ، وَأَجْلَسَ

عَمْرًا عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: إِنَّ بِأَرْضِكَ رِجَالًا مِنَّا سُفَهَاءَ لَيْسُوا عَلَى دِينِكَ وَلَا دِينِنَا، فَادْفَعْهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ: حَتَّى أَكَلِّمَهُمْ وَأَعْلَمَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُمْ، فَقَالَ عَمْرٌو: هُمْ أَصْحَابُ الرَّجُلِ الَّذِي خَرَجَ فِينَا، وَإِنَّهُمْ لَا يَشْهَدُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ، وَلَا يَسْجُدُونَ لَكَ إِذَا دَخَلُوا. فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى جَعْفَر وَأَصْحَابِهِ، فلم يسجد له جعفر وَلا أَصْحَابُهُ وَحَيَّوْهُ بِالسَّلَامِ، فَقَالَ عَمْرُوّ: أَلَمْ نخبرك خبر الْقَوْمِ. فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: حَدِّثُونِي أَيُّهَا الرَّهْطُ، مَا لكم لا تحيوني كما يحييني مَنْ أَتَاني مِنْ قَوْمِكُمْ، وَأَخْبِرُونِي مَا تَقُولُونَ في عِيسَى وَمَا دِينُكُمْ؟ أَنصَارَى أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: أَفَيَهُودٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَعَلَى دِين قَوْمِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَمَا دِينُكُمْ؟ قَالُوا: الْإِسْلَامُ، قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالُوا: نعبد الله وحده ولا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: مَنْ جَاءَكُمْ هِجَذَا؟ قَالُوا: جَاءَنَا بِهِ رَجُلٌ مِنَّا قَدْ عَرَفْنَا وَجْهَهُ وَنَسَبَهُ، بَعَثَهُ اللَّهُ كَمَا بَعَثَ الرُّسُلَ إلى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَأَمَرَنَا بِالْبِرّ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ، وَنَهَانَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَوْثَانَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ، فَصَدَّقْنَاهُ، وَعَرَفْنَا كَلَامَ اللَّهِ، فَعَادَانَا قَوْمُنَا وَعَادَوْهُ وَكَذَّبُوهُ، وَأَرَادُونَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَام، فَفَرَرْنَا إِلَيْكَ بِدِينِنَا وَدِمَائِنَا مِنْ قَوْمِنَا. فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: وَاللَّهِ إِنْ خَرَجَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا مِنَ الْمِشْكَاةِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا أَمْرُ عِيسَى. قَالَ: وَأَمَّا التَّحِيَّةُ فَإِنَّ رَسُولَنَا أَخْبَرَنَا أَنَّ تَحِيَّةَ أَهْلِ الجُنَّةِ السَّلامُ، فَحَيَّيْنَاكَ بِهَا، وَأَمَّا عِيسَى فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ وَابْنُ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ. فَخَفَضَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْض، وَأَخَذَ عُودًا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زَادَ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى هَذَا وَزْنَ هَذَا الْعُودِ، فَقَالَ عُظَمَاءُ الْحَبْشَةِ: وَاللَّهِ لَئِنْ سَمِعَتْ هَذَا الْحَبَشَةُ لَتَخْلَعَنَّكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقُولُ فِي عِيسَى غَيْرَ هَذَا أَبَدًا، وَمَا أَطَاعَ اللَّهَ النَّاسُ فِيَّ حِينَ رَدَّ إِنَّى مُلْكِي، فَأَنَا أُطِيعُ النَّاسَ في دِين اللهِ! مَعَاذَ اللهِ مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ أَبُو النَّجَاشِيّ مَلِكَ اخْبَشَةَ، فَمَاتَ وَالنَّجَاشِيُّ صَبِيٌّ، فَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ أَنَّ إِلَيْكَ مُلْكَ قَوْمِكَ حَتَّى يَبْلُغَ ابْني، فَإِذَا بَلَغَ فَلَهُ الْمُلْكُ. فَرَغِبَ أَخُوهُ فِي الْمُلْكِ، فَبَاعَ النَّجَاشِيَّ لِتَاجِر، وَبَادَرَ بِإِخْرَاجِهِ إِلَى السَّفِينَةِ، فَأَخَذَ اللَّهُ عَمَّهُ قَعْصًا فَمَاتَ، فَجَاءَتِ الْحَبَشَةُ بِالتَّاج، وَأَخَذُوا النَّجَاشِيّ فَمَلَّكُوهُ، وَزَعَمُوا أَنَّ التَّاجِرَ قَالَ: مَا لَى بد من

(01./1)

غُلَامِي أَوْ مَالِي. قَالَ التَّجَاشِيُّ: صَدَقَ، ادْفَعُوا إِلَيْهِ مَالَهُ. قَالَ: فَقَالَ النَّجَاشِيُّ حِينَ كَلَّمَهُ جَعْفَرِّ: رُدُّوا إِلَى هَذَا هَدِيَّتَهُ - يَعْنِي عَمْرًا - وَاللَّهِ لَوْ رَشَوْيِيْ عَلَى هَذَا دَبْرَ ذَهَبٍ - وَاللَّبْرُ بِلُغَتِهِ الْجُبْلُ - مَا قَبِلْتُهُ، وَقَالَ جِعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ: امْكُثُوا آمِنِينَ، وَأَمَرَ هَمْ عَمْرًا - وَاللَّهِ لَوْ رَشَوْيِيْ عَلَى هَذَا دَبْرَ ذَهَبٍ - وَاللَّابْرُ بِلُغَتِهِ الْجُبْلُ - مَا قَبِلْتُهُ، وَقَالَ جِعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ: امْكُثُوا آمِنِينَ، وَأَمْرَ هَمْ يَا يُعَدِّوهُ وَقَالَ: إِنَّكَ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَاذَهُبُ إِلَى امْرَأَةِ النَّجَاشِيِّ فَتَتَحَدَّتْ عِنْدَهَا إِذَا حَرَجَ رَوْجُهَا، فإن ذلك عون لنا في حَاجَتِنَا. فَرَاسَلَهَا عُمَارَةُ حَتَّى دَحَلَ عَلَيْهَا، فَلَدُهُبُ إِلَى امْرَأَةِ النَّجَاشِيِّ فَتَتَحَدَّتْ عِنْدَهَا إِذَا حَرَجَ رَوْجُهَا، فإن ذلك عون لنا في حَاجَتِنَا. فَرَاسَلَهَا عُمَارَةُ حَتَّى دَحَلَ عَلَيْهَا، فَلَكَ فَاعْلَمْ عِلْمَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَلَا مَوْرَةِ مِنْ الْبَعْرِهُ وَاللَّهُ يُولِدُ أَهْلَكَ فَاعْلَمْ عِلْمَ ذَلِكَ. فَبَعَثَ فَلَمَا النَّجَاشِيِّ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِيي هَذَا صَاحِبُ نِسَاءٍ، وَإِنَّهُ يُولِدُ أَهْلَكَ فَاعْلَمْ عِلْمَ ذَلِكَ. فَبَعَثَ النَّعَلِيْ فَا الْمَالَقَ عَمْرُو إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِيي هَذَا صَاحِبُ نِسَاءٍ، وَإِنَّهُ يُولِدُ أَهْلَكَ فَاعْلَمْ عِلْمَ ذَلِكَ. فَبَعَثَ النَّعَارَةُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ، فَأَمْرَ بِهِ فَنَفَحَ في إحليله شحوة ثُمُّ أَلْقِيَ فِي جَزِيرَةٍ مِنَ الْبَحْرِ، فَجُنَّ، وَصَارَ مَعَ الْوَحْشِ، وَرَجُعَ عَمْرُو خَائِبَ السَّعْي.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي الرُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَوْلْنَا أَرْضَ الْجَبَشَةِ، جَاوَوْنَا كِمَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيَّ، أَمِنًا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى، لَا نُؤْذَى، وَلَا نَسْمَعُ مَا نَكْرَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا انْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ، فَبَعَثُوا بِالْهُلَاايَا مَعَ عَبْدِ الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص. وَذَكَرَ الْقِصَّةَ بَطُولِهَا، وَسَتَأْقِ إِنْ شَاءَ اللهُ، رَوَاهَا جَمَّاعَةٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

وَذَكُرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ الْهِجْرَةَ النَّانِيَةَ كَانَتْ سَنَةَ خَمْس مِنَ الْمَبْعَثِ.

وَقَالَ حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَنَحْنُ ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَمَعَنَا جَعْفَرٌ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عُمَارَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَبَعَثُوا مَعَهُمَا بِحَديَّةٍ إِلَى النَّجَاشِيِّ، فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ سَجَدَا له، وبعثا إِلَيْهِ بِالْهَبِيَّةِ، وَقَالَا: إِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِنَا رَغِبُوا عَنْ دِينِنَا، وَقَدْ نَزَلُوا أَرْضَكَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَنَا جَعْفَرْ: أَنَ خَطِيبُكُمُ الْيُوْمَ. قَالَ: فَاتَّبَعُوهُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى النَّجَاشِيِّ فَلَمْ يَسْجُدُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا ذَلْكَ؟ قَالَ عَمْرُو: إِثَّمْ لِمُّ يَسْجُدُوا لِلْمَلِكِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْنَا نَبِيهُ، فَأَمْرِنَا أَنْ لَا نَسْجُدَ إِلَّا لِلَّهِ. فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: وَمَا ذَلْكَ؟ قَالَ عَمْرُو: إِثَمَّهُ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيسَى، قَالَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى وَأُمِّهِ؟ قَالَ : نَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّهُ: هُوَ رَوْحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ، الَّتِي لَمْ يَصَرَّهُ وَلَا يَقُولُ عَلَى مَا يَزِنُ هَذَا، فَمَرْحَبًا بِكُمْ وَمِنْ جِنْتُمْ مِنْ النَّجَاشِيُّ عُودًا فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقِسِيسِينَ وَالرُّهْبَانَ، مَا تَزِيدُونَ عَلَى مَا يَقُولُ هَوْلَاءٍ مَا يَزِنُ هَذَا، فَمَرْحَبًا بِكُمْ وَمِنْ جِنْتُمْ مِنْ النَّافِي عَلَى مَا يَقُولُ هَوْلَاءٍ مَا يَزِنُ هَذَا، فَمَرْحَبًا بِكُمْ وَمِنْ جِنْتُمْ مِنْ النَّافِي عَنْ مُنْ أَرْضِي. فَجَاءَ ابْنُ عَلْدِهِ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٍّ ، وَلَوْدِدْتُ أَيِّى عِنْدَهُ فَأَحْمِلَ نَعْلَيْهِ – أَوْ قَالَ: أَخْدُمُهُ – فَانْزِلُوا حَيْثُ شِنْتُمْ مِنْ أَرْضِي. فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَشَهِدَ بَدُرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْ خُدَيْم.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله بن موسى: أخبرنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ مَعَ جَعْفَوِ إِلَى الْحَبَشَةِ. وَسَاقَ كَحَدِيثِ حُدَيْجٍ.

وَيَظُهُرُ لِي أَنَّ إِسْرَائِيلَ وَهَمَ فِيه، وَدَحَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ، وَإِلَّا أَيْنَ كَانَ أَبُو مُوسَى الأشعري ذلك الوقت. رجعنا إلى ثَمَام الحُدِيثِ الَّذِي سُقْنَاهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: فَلَمْ يَبْقَ بِطْرِيقٌ مِنْ بَطَارِقَةِ النَّجَاشِيِّ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّةً، قَبْلَ أَنْ يُكَيِّمَا النَّجَاشِيِّ فَقَبِلَهَا، ثُمَّ يُكَيِّمَا النَّجَاشِي فَقَبِلَهَا، ثُمَّ النَّجَاشِي وَقَرَا ذَلِكَ الْبِطْرِيقَ بِقَصْدِهِمَا، لِيُشِيرَ عَلَى الْمَلِكِ بِدَفْعِ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ، فَمُّ قَرَّبًا هَدَايَا النَّجَاشِيِّ فَقَبِلَهَا، ثُمَّ كَلَّمَهُ فَقَالًا: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إنه قد ضوى إِلَى بِلَادِكَ مِبَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَلَا يَدُخُلُوا فِي دِينِكَ، جَاءُوا بِدِينٍ كَلَّمَهُ فَقَالًا: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إنه قد ضوى إِلَى بِلَادِكَ مِبَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَلَا يَدُخُلُوا فِي دِينِكَ، جَاءُوا بِدِينٍ الْتَدَعُوهُ، لَا نَعْرِفُهُ نَعْنُ وَلَا أَنْتَ، فَقَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافَ قَوْمِهِمْ مِنْ أَقَارِكِمِ لِ لِتَرُدُّهُمْ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعْلَى كِيمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ إِللَّهُ عَنْ وَلَا أَنْتَ، فَقَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافَ قَوْمِهِمْ مِنْ أَقَارِكِمِ لِ لِتَرُدُّهُمْ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعْلَى كِيمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ النَّعَامُ الْمُلُكُ، وَلَهُ مَلْ اللَّهُ بْنِ أَي رَبِيعَة وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُمُ النَّجَاشِيُّ، فَقَالَتْ بَطَاقُ أَيْهُمْ النَّجَاشِيُّ، فَقَالَتْ وَلَا أَنْعَالُمُ الْمُلُكُ، قَوْمُهُمْ

(ONY/1)

أَعْلَى كِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ مِنْ دِينِهِمْ، فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا. فَغَضِبَ ثُمُّ قَالَ: لَاهَا اللَّهِ إِذَنْ لَا أُسَلِّمُهُمْ إِلَيْهِمَا، وَلَا يَكَادُ قَوْمٌ جَاوَرُونِي، وَنَزَلُوا بِلَادِي، وَاخْتَارُونِي عَلَى من سواي، حتى أدعوهم فأسأهم عما تقولان. فأرسل إلى الصحابة فدعاهم، ففرمٌ جَاوَرُونِي، وَنَزَلُوا بِلَادِي، وَاخْتَارُونِي عَلَى من سواي، حتى أدعوهم فأسأهم عما تقولان. فأرسل إلى الصحابة فدعاهم، فلما جاؤوا وقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتُهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ، سَأَهُمْ فَقَالَ: مَا دِينكُمْ؟ فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرٌ، فَقَالَ: أَيُهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَةٍ نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الْأَرْحَامَ، ونسِيءُ الجُوارَ، وَيَأْكُلُ الْقُويُّ مِنَّا الصَّعِيفَ، فكنا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّه لِنُوجِدَهُ وَنَعْبُدَهُ، الصَّعِيفَ، فكنا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّه إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّه لِنُوجَدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَاللَّهِ اللَّه لِنُومُ عَلَيْهِ أَمُورَ الْإِسْلَامِ – فَصَدَّقْنَاهُ وَاتَبَعْنَاهُ، وَمَنَوْنَا مَنْ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ عَمَا كَانَ يَعْبُهُ وَقَرَأُ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ (كهيعص) عندك أيها الملك. قالت: فقال: وَهَلْ مَعَكَ عِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ جَعْفَرٌ: نَعَمْ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ (كهيعص) عندك أيها الملك. قالت: فقال: وَهَلْ مَعَكَ عِمًّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ جَعْفَرٌ: فَيَنَا فَوَلَا النَّجَاشِيُّ عَقَلَ الْمُعْمُ إِلْكُمَا وَلَا يُكُمَا وَلَا يُكُمَا وَلَا يُكُمْ أَرْخَامًا خَرَجًا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو: فَلَا عَمْرُو اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِكُمُ الْوَلَا عَلْمَ وَوْرَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ لَلْ أَلْهُ وَكَادُد قَالَتْ: فَلَمَا خَرَجًا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو: وَالْمَدَى وَلَا عَمْرُو: وَالْمَا خَرَجًا مِنْ عَنْدِهُ فَلَ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَفُّمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى عَبْدٌ. ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَطَلَبَنَا، قَالَتْ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهَا، فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ – وَاللَّهِ – مَا قَالَ اللَّهُ كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا كَانَ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْن مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب: نَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَرُوحُهُ، وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ. فَأَخَذَ النَّجَاشِيُّ عُودًا ثُمُّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ. فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ فَقَالَ: وَإِنْ نَخَوْتُمْ – وَاللَّهِ – اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بَأَرْضِي – وَالسُّيُومُ: الْآمِنُونَ – مَنْ سَبَّكُمْ

(ONT/1)

غَرِمَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لَى دَبْرًا مِنْ ذَهَب، وَأَنَى آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ، رُدُّوا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَى فِيهَا، فَوَاللَّهِ مَا أَخَذَ الله منى الرشوة حين رد على ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فَأُطِيعُهُمْ فِيهِ. قَالَتْ: فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْن مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ. قَالَتْ: فَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ، إِذْ نَزَلَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْحَبْشَةِ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حزنا حزنا قط كَانَ أَشَدَّ عَلَيْنَا مِنْ حُزْنِ حَزْنَاهُ عِنْدَ ذَلِكَ، تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى النَّجَاشِيّ، فَيَأْتَى رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ. فَسَارَ إِلَيْهِ النَّجَاشِيُّ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا عَرْضُ النِّيلِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَخْضُرَ الْوَقْعَةَ، ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِاخْبَرَ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا في صَدْرِهِ، ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّتِي وَيَا يَلْتَقِى الْقَوْمُ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ، وَدَعَوْنَا اللَّهَ تَعَالَى لِلنَّجَاشِيّ، فَإِنَّا لَعَلَى ذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ الزُّبَيْرُ يَسْعَى فَلَمَعَ بِثَوْبِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا أَبْشِرُوا، فَقَدْ ظَهَرَ النَّجَاشِيُّ، وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ عَدُوَّهُ وَمَكَّنَ لَهُ في بِلَادِهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ هَذَا الْحُدِيثَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَوْلُهُ: مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنّى الرَّشْوَةَ إِلَى آخِرِهِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَنْنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَلِكَ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النَّجَاشِيُّ، وَكَانَ لِلنَّجَاشِيّ عَمٌّ مِنْ صُلْبِهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فقَالَتِ الْحُبَشَةُ: لَوْ أَنَّا قَتَلْنَا هَذَا وَمَلَّكْنَا أَخَاهُ، فَإِنَّهُ لَا وَلَدَ غَيْرَ هَذَا الْغُلَام، وَلِأَخِيهِ اثْنَا عَشَرَ وَلَدًا، فَتَوَارَتُوا مُلْكَهُ مِنْ بَعْدِهِ بَقِيَتِ الْحَبَشَةُ بَعْدَهُ دَهْرًا، فَعَدَوْا عَلَى أَبِي النَّجَاشِيّ فَقَتَلُوهُ، وَمَلَّكُوا أَخَاهُ. فَمَكَثُوا حِينًا، وَنَشَأَ النَّجَاشِيُّ مَعَ عَيِّهِ، فَكَانَ لَبِيبًا حَازِمًا، فَعَلَبَ عَلَى أَمْرِ عَمِّهِ، وَنَزَلَ مِنْهُ بِكُلِّ مَنْزَلَةٍ، فَلَمَّا رَأَتِ الْحَبَشَةُ مَكَانَهُ مِنْهُ قَالَتْ بَيْنَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَ هَذَا عَلَى عَمِّهِ، وَإِنَّا لَنَتَخَوَّفُ أَنْ يُمَلِّكَهُ عَلَيْنَا، وَإِنْ مَلَكَ لَيَقْتُلُنَا بَأْبِيهِ، فَكَلَّمُوا الْمَلِكَ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ، قَتَلْتُ أَبَاهُ بِالْأَمْسِ، وَأَقْتُلُهُ الْيَوْمَ! بَلْ أُخْرِجُهُ مِنْ بِلَادِكُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجُوا بِهِ فباعوه

(ON E/1)

لِتَاجِر بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَم، فَقَذَفَهُ فِي سَفِينَةٍ وَانْطَلَقَ بِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَار هَاجَتْ سحابة، فَخَرَجَ عَمُّهُ يَسْتَمْطِرُ تَّخْتَهَا، فَأَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ فَقَتَلَتْهُ، ففزعت الحبشة إلى ولده، فإذا هو محمق ليس في ولده خير، فمرج الأَمْرُ، فَقَالُوا: تَعَلَّمُوا، وَاللّهِ إنَّ مَلِكَكُمُ الَّذِي لَا يُقِيمُ أَمْرَكُمْ غَيْرُهُ لَلَّذِي بِعْتُمُوهُ غَدْوَةً. فَخَرَجُوا في طَلَبِهِ فَأَدْرَكُوهُ، وَأَخَذُوهُ مِنَ التَّاجِر، ثم جاؤوا بِهِ فَعَقَدُوا عَلَيْهِ التَّاجَ، وَأَقْعَدُوهُ عَلَى سَرِيرٍ مُلْكِهِ، فَجَاءَ التَّاجِرُ فَقَالَ: مَالَى. قَالُوا: لَا نُعْطِيكَ شَيْئًا، فَكَلَّمَهُ، فَأَمَرَهُمْ فَقَالَ: أَعْطُوهُ دَرَاهِمَهُ أَوْ عَبْدَهُ. قَالُوا: بَلْ نُعْطِيهِ دَرَاهِمَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا خُبرَ مِنْ عَدْلِهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُكَلِّمُ النَّجَاشِيَّ عُثْمَانُ بن عفان رضى الله عنه.

أخبرنا إبراهيم بن حمد وجماعة، قالوا: أخبرنا ابن ملاعب، قال: حدثنا الأرموي، قال: أخبرنا جابر بن ياسين، قال: أخبرنا

المتعلى، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَنَتْ قُرِيْشٌ عَمْرًا وَعُمَارَةَ هِبَدِيَّةٍ إِلَى النجاشي ليؤذوا المهاجرين. وَذَكَرَ الحُدِيثَ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: أَعَيِدٌ هُمْ لَكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لا. قال: فخلوهم، فقال عمرو: إهم يَقُولُونَ فِي عِيسَى غَيْرَ مَا تَقُولُ. فَأَرْسِلْ إِلَيْنَا، وَكَانَتِ الدَّعْوَةُ الثَّانِيَةُ أَشَدَّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قَالَ: يَقُولُ: هُو رُوحُ عِيسَى غَيْرَ مَا تَقُولُ. فَأَرْسِلْ إِلَيْنَا، وَكَانَتِ الدَّعْوَةُ الثَّانِيَةُ أَشَدَّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قَالَ: يَقُولُ: هُو رُوحُ اللّهِ وَكُلِمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى عَذْرًاءَ بَتُولٍ. فَقَالَ: ادْعُوا لِي فُلَانًا الْقَسَّ وَفُلَانًا الرَّاهِبَ، فَأَتَاهُ أَنَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى؟ اللهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى عَذْرًاءَ بَتُولٍ. فَقَالَ: ادْعُوا لِي فُلَانًا الْقَسَّ وَفُلَانًا الرَّاهِبَ، فَأَتَاهُ أَنَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى؟ قَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُنَا، قَالَ: وَأَحَدُ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: مَا عَدَا عِيسَى مَا قَالَ هَوُلَاءِ مِثْلَ هَذَا، ثُمُّ قَالَ: أَيْوَ يَكُمْ مُوهُ أَرْبُعَةَ دَرَاهِمَ، ثُمُّ قَالَ: أَيْكُفِيكُمْ؟ قُلْنَا: لَا، فَأَصْعِفْهَا، قَالَ: فَلَوَا أَشَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَهَاجَرَ أَخْرُنُولُ لُهُ إِلَهُ إِلَا الللهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَأَنّهُ رَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُلُ لَهُ يَسْتَعْفُورُ لِى. فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ،

(010/1)

فَتَلَقَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَنِي وَقَالَ: " مَا أَدْرِي أَنَا بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَفْرَحُ أَمْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ "، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيّ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: آمِينَ.

## -إسْلَامُ ضِمَادٍ

دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ ضِمَادٌ مَكَّةَ، وَهُوَ مِنْ أَذْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيَاحِ, فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ سُفَهَاءِ النَّاسِ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا جُنُونٌ، فَقَالَ: آتِي هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيهُ عَلَى يَدَيُّ مَنْ يَشَاءُ، فَهَلُمَّ. فَقَالَ مُحَمَّدًا إِنَّ مُحَمَّدًا فَقُلْتُ: إِنِّ أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيَاحِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيُّ مَنْ يَشَاءُ، فَهَلُمَّ. فَقَالَ مُحَمَّدًا اللَّهُ فَحُمَّدُ إِنَّ اللَّهُ عَمْدُهُ ونستعينه، من يهده الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهِ عَمْدَهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لقد شَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّاتٍ، وأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لقد شَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ السُّعَرَاءِ، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، ولقد بلغن قاموس البحر، فَهَلُمَّ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ. فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَمَرُوا بِقَوْمٍ ضِمَادٍ، فَقَالَ صَاحِبُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَمَرُوا بِقَوْمٍ ضِمَادٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجُيْشُ لِلسَّرِيَّةِ: هَلْ أَصَبُتُمْ مِنْ هُؤُلَاءِ شَيْعًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ وَطُهُرَةً. فَقَالَ: وُكُومَا عليهم

(017/1)

فَإِنَّهُمْ قَوْمُ ضِمَادٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

–إِسْلَامُ الْجِنِّ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا من الجن يستمعون القرآن) الْآيَاتِ، وَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الجُنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ)، وَأَنْزَلَ فِيهِمْ سُورَةَ الجْنِّ.

وَقَالَ أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الجْنِّ وَلَا رَآهُمْ، انْطَلَقَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهَمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاصْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِكِمَا. قَالَ: فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّهُرُ اللَّذِينَ تَوَجَّهُوا غَوْ تِهَامَةَ إِلَى رسول الله وَهُو بِنَخْلَةَ، عَامِدًا إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا النَّقُرُ اللَّذِينَ تَوَجَّهُوا غَوْ قِهَامَةَ إِلَى رسول الله وَهُو بِنَخْلَةَ، عَامِدًا إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا النَّقُرُآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: إِنَّ سُعِعْنَا قُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: إِنَّ سُعِعْنَا قُرْآنً عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشِدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا , فَأَنْزِلَتْ: (قُلْ أُوحِيَ إِلَيُّ). مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَيُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَرَأَ عَلَى الجِّنِّ وَلَا رَآهُمْ، يَعْنِي أَوَّلَ مَا سَجِعَتِ الجِّنُ الْقُوْآنَ، ثُمَّ إِنَّ دَاعِيَ الجِّنِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ حَفِظَ الْقِصَّتُونِ، فَقَالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِبَطْنِ خَلْلَةَ، فَلَمَّا سَعِعُوهُ أَنْصَتُوا , قَالُوا: صَهْ، وَكَانُوا سَبْعَةً أَحَدُهُمْ زَوْبَعَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

(OAV/1)

تَعَالَى: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ) الآيات.

وقال مسعر، عن معن، قال: حدثنا أبي، قال: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَني أَبُوكَ – يَعْني ابْنَ مَسْعُودٍ – أَنَّهُ آذَنَتُهُ كِيمْ شَجَرَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْهِ، عَنِ الشَّعْيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٍ عِكَمَّةً، فَقُلْنَا: اغْبِيلَ، اسْتُطِيرَ، مَا فَعَلَ؟ فَيِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ الْجَنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَلَكَرُوا الْجِينَ فَقَدْنَاهُ ذَانَ لَيْلَةٍ عِكَمَّةً، فَقُلْنَا: اغْبِيلَ، اسْتُطِيرَ، مَا فَعَلَ؟ فَيِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ هَا فَقَلَ: " إِنَّهُ أَتَايِي دَاعِي الجُّنِ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ "، فَانْطَلَقَ فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَاغِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اللَّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَايِي دَاعِي الجُّنِ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ "، فَانْطَلَقَ فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَاغِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ جَاءَ مَا يُخَالِفُ مَذَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أَخْبَرِي أَبُو عُشَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أَخْبَرِي أَبُو عُشَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّنِي اللَّيْثُ، وَسُلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ وَهُو عَثْمَانَ بْنُ سَنَّةَ الْخُزَاعِيُّ – مِنْ أَهْلِ الشَّامِ – أَنَّهُ شَعَ اللَّيْكُ، وَاللَّهُ أَمْرَ الْجُنِ فَلْيَفُعُلْ ". فَلَمْ يَخْصُرُ مِنْهُمْ أَحَدُ عَيْرِي، فَانْطَلَقُنَا حَتَّى إِذَاكُنَّا بِأَعْلَى مَكَّة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْفَجْرِ، فَانْطُلَقَ فَتَبَرَلَ قِطْعِ السَّعَابِي وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْفَجْرِ، فَانْطُلَقَ فَتَبَرَّزَ، ثُمُّ أَتَايِي فَقَالَ: " مَا فَعَلَ الرَّهُطُ؟ " فَقُلْتُ: هُمْ أُولِئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَعَلَ عَلَى مَنْ عَلِي عُولُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلِيهُ عُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلَقَ أَوْدَ وَالْمَالَقُوا وَطَقُولُ اللَّهُ عَلَى ا

(OAA/1)

زُطًّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ الزُّطُّ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شِبْهَهُمْ إِلاَّ الجنّ ليلة الجن، وكانوا مستثفرين يتبع بعضهم بعضا. صحيح. يقال: استنفر الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ، إِذَا أَخَذَ ذَيْلَهُ مِنْ بَيْنِ فَخِذَيْهِ إِلَى خُجْزَتِهِ فَغَرَزَهُ. وَكَذَا يُقَالُ فِي الكلب، إذ جَعَلَ ذَنَبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَمَنْهُ قَوْلُهُ لِلْحَائِضِ: استثفري.

وقال عثمان بن عمرو بْنِ فَارِسٍ، عَنْ مُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي الْجُوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةِ الْجِنِّ، حَقَّ أَتَى الْحُجُونَ فَخَطَّ عَلَيَّ خَطًّا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ، فَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ سَيِّدٌ هَمُ يُقَالُ لَهُ وَرْدَانُ: إِنِّ لَنْ يُجِيرِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ.

وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الرَّمُّنُ، ثُمُّ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ سُكُوتًا، لَلْجِنُّ كَانُوا أَحْسَنَ رَدًّا مِنْكُمْ، مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ مَرَّةٍ {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}، إِلَّا قَالُوا: وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْمُمْدُ. زُهَيْرٌ ضَعِيفٌ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدَاوَةٍ لِوُصُوئِهِ. فَلَكَرَ الْحُدِيثَ، وَفِيهِ: " أَتَانِي جِنُّ نَصِيبِينَ فَسَأْلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يُمُرُّوا بِرَوْثَةٍ وَلَا بِعَظْمٍ إِلَّا وجدوا طَعَامًا ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَيَدْخُلُ هَذَا الْبَابُ فِي بَابِ شَجَاعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُوَّةٍ قَلْبِهِ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحُمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجُّنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلَاتِی، فَأَمْكَننی اللَّهُ منه،

(019/1)

فَأَخَذْتُهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دعوة أخي سُلَيْمَانُ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فرددته خاسئا. وفي لفظ: فأخذته فذغته، يَعْنِي خَنَقْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## -فَصْلِ

فِيمَا وَرَدَ مِنْ هَوَاتِفِ الْجَانِّ وَأَقْوَالِ الْكُهَّانِ.

قَالَ ابْنُ وهب: أخبرنا عمر بن محمد، قال: حَدَّقِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ إِنِّ لَأَظْنُهُ كَذَا، إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ، فَبَيْنَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطاً ظَيِّي أَوْ أَنْكَ عَلَى دِينِكَ فِي الجُّاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ الْخَطاَ ظَيِّي أَوْ أَنَّكَ عَلَى دِينِكَ فِي الجُّاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَلُعِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ أَخْطاً ظَيِّي أَوْ أَنَّكَ عَلَى دِينِكَ فِي الجُّاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كُانَ كَاهِنَهُمْ، فَقَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي كُنْتَ كَاهِنَهُمْ فِي الْخَبَرَيْنِي، فَقَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْخَبَرَيْنِي، فَقَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْخَبَرِهُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرَتَنِي، فَقَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْخَبُولِيَّةِ، فَقَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِيَّتُكَ؟ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ قَالَتْ:

أَلَمُ تَرَ الْجِنِّ وإبلاسها ... ويأسها بعد وإبلاسها

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها ... وإياسها من أنساكها

قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلهِتِهِمْ إِذْ جَاءَ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ، فَصَرَخَ مِنْهُ صارخ لم أسمع صارخا قط أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيحُ، أَمْرٌ

(09./1)

نَجِيحٌ، رَجُلٌ فَصِيحٌ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَوَثَبَ الْقَوْمُ، قُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا، ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحُ، أَمْرٌ نَجِيحٌ، رَجُلٌ فَصِيحٌ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. قُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا، فَأَعَادَ قَوْلَهُ، قَالَ: فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ قِيلَ: هَذَا رَجُلٌ فَصِيحٌ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. قُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا، فَأَعَادَ قَوْلَهُ، قَالَ: فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ قِيلَ: هَذَا نَجِي اللَّهُ وَايَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَمْرَ بِنَفْسِهِ سَمِعَ الصَّارِخَ مِنَ الْعِجْلِ، وَسَائِرِ الرِّوَايَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَاهِنَ هُو اللَّهِ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

فَرَوَى يَغِيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلْيْمَانَ، عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مَارٌ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ كُنْتُ مَرَّةً ذَا فَرَاسَةٍ، وَلَيْسَ لِي رَبِيٌّ، أَلاَ يَكُنْ قَدْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يَنْظُرُ وَيَقُولُ فِي الْكَهَانَةِ، الْجُوهُ لِي الْكَهَانَةِ، وَلَيْسَ لِي رَبِيٌّ، أَلاَ يَكُنْ قَدْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يَنْظُرُ وَيِ الْكَهَانَةِ؟ قَالَ: مِنَ الشَّامِ، قال: فَحَرِّفِي، قَالَ: فِي الْكَهَانَةِ؟ قَالَ: يَعَمْ، قَالَ: فَحَرِّفِي، قَالَ: إِنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ بِوَادٍ، إِذْ سَمِعْتُ صَائِحًا يَقُولُ: يَا آتِيَكَ، قَالَ: فَحَرِّفِي، قَالَ: فِي الْكَهَانَةِ؟ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ جَلِيحُ، خَبَرٌ نجيح، رجل يصيح، يقول: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، الْجِنَّ وَإِيَّاسَهَا، وَالْإِنْسَ وَإِبْلاسَهَا، وَاخْيُلُ وَأَخْلَاسَهَا، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ إِنَّ هَذَا خَبَرٌ يَعِسَتْ مِنْهُ الْجِنُّ، وَأَبْلَسَتْ مِنْهُ الإِنْسُ، وَأَعْمَلَتْ فِيهِ الْخَيْلُ، فَمَا حَالَ الْحُولُ حَتَّى بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدَ الْعُذْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّمُّنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عن ابْنِ مِسْكِينٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ جَالِسٌ. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ. وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَحَدِ الْقُرَّاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ مَوْقُوفًا. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَاهِنُ هُوَ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ الْمَدُّكُورُ فِي حديث أحمد بن موسى الحمّار الكوفي، قال: حدثنا زياد بن يزيد القصري، قال: حدثنا محمد بن تراس الكوفي، قال: حدثنا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاش، عَنْ

(091/1)

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ: أَفِيكُمْ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ تِلْكَ السَّنَةَ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الْمُقْبِلَةُ قَالَ: أَفِيكُمْ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ؟ قَالَ: كَانَ بَدْءُ إِسْلَامِهِ شَيْئًا عَجَبًا، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ سَوَادُ بْنُ قَالِ: كَانَ بَدْءُ إِسْلَامِهِ شَيْئًا عَجَبًا، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ سَوَادُ بْنُ قَالِتٍ، فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْنَا بِبَدْءِ إِسْلَامِكَ يَا سَوَادُ. قَالَ: كُنْتُ نَازِلا بِافْنِد، وَكَانَ لِي رَبِّيٌّ مِنَ الْجِنِّ، فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ سَوَادُ بْنُ قَالِتٍ، فَمْ فَافْهَمْ وَاعْقِلُ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، قَدْ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَأَنْجَاسِهَا ... وَشَدِّهَا الْعِيسَ بِأَحْلاسِهَا

غَوْرِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى ... مَا مُؤْمِنُوهَا مِثْلُ أَرْجَاسِهَا

فَاهُّصْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ ... وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى رَاسِهَا

يَا سَوَادُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ نَبِيًّا فَاغُصْ إِلَيْهِ غَتْدِ وَتَرْشُدْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّانِيَةِ أَتَانِي فَأَنْبَهَنِي، ثُمَّ قَالَ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلَاهِمَا ... وَشَدِّهَا الْعِيسَ بِأَقْتَاهِمَا

تحوي إلى مكة تبغي الهدى ... ليس قداماها كَأَذْنَاكِمَا

فَاغْضُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ ... وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى نَاكِمًا

فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ أَتَانَى فَأَنْبَهَنِي، ثُمُّ قَالَ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَخْبَارِهَا ... وَشَدِّهَا الْعِيسَ بِأَكْوَارِهَا

غَوْرِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى ... لَيْسَ ذَوُو الشَّرِّ كَأَخْيَارِهَا

فَانْهُضْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِم ... مَا مُؤْمِنُو الْجِنِّ كَكُفَّارِهَا

فَوَقَعَ فِي قَلْبِي حُبُّ الْإِسْلَامِ، وَشَدَدْتُ رَحْلِي، حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ كَعُرْفِ

الْفَرَسِ، فَلَمَّا رَآيِي قَالَ: " مَرْحَبًا بِسَوَادِ بْنِ قَارِبٍ، قَدْ عَلِمْنَا مَا جَاءَ بِكَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ شِعْرًا فَاسْمَعْهُ مِنِّي: أَتَايِى رَبِّتِي بَعْدَ لَيْلٍ وَهَجْعَةٍ ... وَلَمْ يَكُ فِيمَا قَدْ بَلَوْتُ بِكَاذِبٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ قَوْلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ... أَتَاكَ نَبِيٍّ مِنْ لُؤَيِّ بْن غالب

(097/1)

فَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِي الْإِزَارَ وَوَسَّطَتْ ... بِيَ الذِّعْلِبُ الْوَجْنَاءُ عِنْدَ السَّبَاسِبِ

فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

وأنَّك أدنى المرسلين شفاعة ... إلى الله يا ابن الأَكْرَمِينَ الأَطَايِبِ

فَمُرْنَا هِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرُ مَنْ مَشَى ... وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِبِ

فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ ... سِوَاكَ بِمُغْنِ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِي: أَفْلَحْتَ يَا سَوَادُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ يَأْتِيكَ رَبِّيكَ الآنَ؟ قَالَ: مُنْذُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ لَمْ يَأْتِنِي، وَنِعْمَ الْعِوَضُ كِتَابُ اللَّهِ مِنَ الجُنِّ.

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِالْمَرَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ تَرَاسٍ وَزِيَادٌ مَجْهُولانِ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمَا، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ، وَلَكِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَشْهُورٌ.

وَقَدْ قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوْصِلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ شيبان: حدثنا يجيى بن حجر الشاميّ، قال: حدثنا عليّ بن منصور الأبناوي، قال: حدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْوَقَّاصِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلِّ، فَقَالَ قَائِلِّ: أَتَعْرِفُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ اللَّهِ عَمْرُ فَقَالَ: أَنْتَ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ؟ قَالَ: أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَمْ عَلَى كَهَانَتِكَ. فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا اسْتَقْبَلَنِي عِمَدَا أَحَدٌ مُنْدُ أَسْلَمْتُ. فَلَ عُمْرُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِن الشَّرِكُ أَعظم، قال: أخبرني بإِثْيَانِكَ رَبَيَّكَ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَصَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: قُمْ يَا سَوَادُ بْنَ قَارِبِ اسْعُعْ مَقَالَتِي وَاعْقِلْ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيُقْظَانِ، إِذْ أَتَانِي فَصَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: قُمْ يَا سَوَادُ بْنَ قَارِبِ اسْعُعْ مَقَالَتِي وَاعْقِلْ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، وَسَلَّمَ وَلُولُ عَنْ لَوْلِ اللَّهِ مَلَى مَقَالَتِي وَاعْقِلْ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، وَقَلْ لَكُنْ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، إِذْ أَتَانِي فَصَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: قُمْ يَا سَوَادُ بْنَ قَارِبِ اسْعُعْ مَقَالَتِي وَاعْقِلْ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، وَلَى عَبْدَهُ اللّهِ مَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(0911/1)

يَقُولُ: يَا آلَ ذَرِيحٍ، أَمْرٌ نَجِيحٌ، صَافحٌ يَصِيحُ، بِلِسَانٍ فَصِيحٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مُتَقَقِّ عَلَى تَرْكِهِ، وَعَلِيُّ بْنُ مَنْصُورٍ فِيهِ جَهَالَةٌ، مَعَ أَنَّ الحُدِيثَ مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الحُسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْفَرَّاءُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَجَرٍ أَخِي يَجْنِى بْنِ حَجَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْن، بنحوه.

وقال ابن عديّ في كامله: حدثنا الوليد بن حمّاد، بالرملة، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا الحكم بن يعلى المحاربيّ، قال: حدثنا أبو معمر عبّاد بن عبد الصّمد، قال سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَيي سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا عَلَى جَبَلِ مِنْ جَبَلِ الشَّرَاةِ، فَأَتَايِي آتٍ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: قُمْ يَا سَوَادُ أَتَى رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

كَذَا فِيهِ سَعِيدٌ يَقُولُ: أَخْبَرَىٰ سَوَادٌ، وَعَبَّادٌ لَيْسَ بِثْقَةٍ يَأْتِي بِالطَّامَّاتِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: أَوَّلُ مَا سُمِعَ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ يَشْرِبَ تُدْعَى فَطِيمَةَ، كَانَ لَمَا تَابِعٌ مِنَ الْجِنِّ، فَجَاءَ يَوْمًا فَوَقَعَ عَلَى جِدَارِهَا، فَقَالَتْ: مَا لَكَ لَا تَدْخُلْ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بُعِثَ نَبِيٍّ يُحُرِّمُ الزِّيَ، فَحَدَّثَتْ بِذَاكَ الْمَرْأَةُ عَنْ تَابِعِهَا مِنَ الْجِنِّ، فَكَانَ أَوَّلَ حَبَر تُحَدِّثُ بِهِ بالمدينة.

وقال يحيى بن يوسف الزّمي: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَوَّلُ خَبَرٍ قَدِمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَمَ تَابِعٌ، فَجَاءَ فِي صُورَةِ طَائِرٍ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَائِطِ دَارِهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ الْمُرَّأَةُ لَهُ الْمَرْأَةُ: انْزِلْ، قَالْ مَنعَ مِنَّا الْقَرَارَ.

وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ عَامَّتُهَا واهية الأسانيد.

(09 £/1)

–انْشِقَاقُ الْقَمَرِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ}. قَالَ شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ. أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ، لَكِنْ لَمْ يَقُلِ الْبُخَارِيُّ مَرَّتَيْنِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ " فَانْشَقَّ فِرْقَتَيْنِ مرّتين ". مسلم، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحُّوٌ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَلِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ.

وَقَالَ ابْنُ عُينْنَةَ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: زَأَيْتُ الْقَمَرَ مُنْشَقًّا شِقَّتَيْنِ مِكَّةَ، قَبْلُ مَعْرَج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّةٌ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ، وَشِقَّةٌ عَلَى السُّوَيْدَاءِ، فَقَالُوا: سُحِرَ الْقَمَرِ.

لْفُظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَرَادَ " قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَعْنِي إِلَى المدينة.

أخرجاه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَلَفْظُهُ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقَّتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْ

وَأَخْرَجَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حفص، عن أبيه، عن الأعمش، قال: حدثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: انْفَلَقَ الْقَمَوُ، وَغَنْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَارَتْ فِلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الجُبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(090/1)

اشْهَدُوا. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

وقال أبو داود الطّيالسيّ في مسنده: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ قُرِيْشٌ: هَذَا سِحْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ فَقَالُوا: انْظُرُوا مَا يَأْتِيكُمْ بِهِ السُّفَّارُ، فَإِنَّ مُحُمَّدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ، فَجَاءَ السُّفَّارُ فَقَالُوا: ذَلِكَ صَحِيحٌ.

وَقَالَ هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ نَحْوَهُ.

وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَو بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةِ ، عَنْ ابْن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ

الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَنْ حَدِيثِ بَكُر.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ: {افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}، قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْشَقَّ فِلْقَتَيْنِ، فِلْقَةٌ مِنْ دُونِ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ مِنْ خَلْفِ الْجَبَلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ، وَخُنْ بِكَكَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو كُدَيْنَةَ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنٍ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَالْأَوْلُ أَصَحُّ.

(097/1)

-بَابُ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. فَنَزَلَتْ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا}، قَالُوا: خَنْ لَمْ نُؤْتَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا؟ وقد أوتينا التوارة فيها حكم الله، ومن أوتي التوارة فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: فَنَزَلَتْ {وَقُلْ لُوْ كَانَ الْبَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي} الْآيَةَ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّتَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، بَعَثُوا النَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَيِي مُعَيْطٍ إِلَى أَحْبَارِ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، وَقَالُوا هَمْ: سَلُوهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَصِفُوا هَمُ صِفْتَهُ، وَأَخْبِرُوهُمْ بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمُ أَهْلُ الْكَبَابِ الْأَوَّلِ، وَعِنْدَهُمْ عِلْمُ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا أَحْبَارَ الْيَهُودِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَصَفُوا هَمُ أَمْرَهُ بِبَعْضِ قَوْلِهِ، فَقَالَتْ هَمُ أَحْبَارُ الْيَهُودِ: سَلُوهُ عَنْ ثلاث نَاْمُرُكُمْ هِينَّ، فَإِنْ أَخْبَرُكُمْ هِينَّ فَهُو نَبِيٍّ مُوسَلِّ؛ سَلُوهُ عَنْ وَثِيْتَ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ، مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ، فَإِنَّهُ كَانَ هَمْ حَدِيثٌ عَجَبٌ. وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ سَلُوهُ عَنْ فِثْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ، مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ، فَإِنَّهُ كَانَ هُمْ حَدِيثٌ عَجَبٌ. وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ سَلُوهُ وَمَعْرِبَعَا وَمَا كَانَ نَبُوهُ، وَسَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُو، فَقَامِمَا مَكَّةَ فَقَالًا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ جِئْنَاكُمْ بِفَصْلِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهُ وَلِي وَمَعْرَبُهُمْ غَدًا "، وَلَا يُعود أَن نسأله عن أمور، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يَا مُحَمَّدُ أَخْرِنَا، وَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْدَ وَسُلُوهُ عَدْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُكْتَ الْوَحْيِ، وَلَا يُومُ عَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُكُمَّ الْوَحْيِ، مُمْ عَدْرِيلُ مَعْدَا "، وَلَا يَوْعُلُوهُ عَدًا وَالْيَوْمُ خَمْسَ عَشَرَ، وَأَحْزَنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُكْثَ الْوَحْيِ، مُمْ جَاءَهُ جِبْرِيلُ الْعُرَادُ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُكْتَ الْوَحْيِ مُ مُ عَدًا وَالْمُوهُ عَذَا عَدًا وَالْيُومُ خَمْسَ عَشَرَ، وَأَحْزَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُكْثَ الْوَحْيِ، مُمْ عَدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُكْتَ الْوَحْيَ عَدًا وَالْيَوْمُ خَمْ مَا عَدَا عَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ال

(09V/1)

الْكَهْفِ فِيهَا مُعَاتَبَتُهُ إِيَّاهُ عَلَى حُزْنِهِ، وَخَبَرُ الْفِثْيَةِ وَالرَّجُلُ الطَّوَّافُ وَقَالَ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِيٍ}. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُوَّالَ الْيَهُودِ عَنِ الرُّوحِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ. وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَغِعَلَ هُمُ الصَّفَا ذَهِبًا، وَأَنْ يُنَحِّيَ عَنْهُمُ الْجِبْالَ فَيَزْرَعُوا فِيهَا. فَقَالَ اللَّهُ: إِنْ شِئْتَ آتَيْنَاهُمْ مَا سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَسْتَأْنِيَ كِمْ لِعلنا نستحيي منهم وَأَنْزَلَ اللهُ: {وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُوْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَ أَنْ كَذَّبَ كِمَا الأَوَّلُونَ}. حَلِيثٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ.

-ذِكْرُ أَذِيَّةِ الْمُشْرِكِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ.

الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَخِيىَ بن أبي كثير، قال: حدّثني محمد بن إبراهيم التّيمي، قال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتَ: حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أقبل عقبة بن أبي معيط والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بمنكبه، فَدَفَعَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ:

(091/1)

{أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جاءكم بالبيّنات من ربّكم}. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَخْيَى بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

ورواه سليمان بن بلال، وعبدة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَهَذِهِ عِلَّةٌ ظَاهِرَةٌ، لَكِنْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، فَهَذَا تَوْجِيحٌ لِلأَوَّلِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حدثنا أبو إسحاق، قال: سَجِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى ظَهْرِهِ، وَمَعْ سَلَى بَعِيرٍ، فَقَالُوا: مَنْ يَأْخُذُ سَلَى هَذَا الْجُزُورِ فَيَقْذِفُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى طَهْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَجَاءَ عُبْدُ اللَّهِ: فَمَا زَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ، ذَلِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُثْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةً بْنَ زَبِيعَةَ، وَعُقْبَةً بْنَ أَيِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ " – أَوْ أُبِيَّ بْنَ خَلَفٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُثْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَهُ عُتُلُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَأَلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، غَيْرَ أَنَّ أُمِيَّةً كَانَ رَجُلا شَكَ شُفَيْةً وَلا يُؤْمَ بَدْرٍ وَأَلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةً كَانَ رَجُلا بَادِنًا، فَتَقَطَّعَ قَبْلَ أَنْ يُبْلَغَ بِهِ الْبِفُرُ. أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً، ومِن حديث سفيان.

وقال مسلم: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: أخبرنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ

(099/1)

جُلُوسٌ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَى جَزُورٍ فَيَضَعُهُ عَلَى كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فأخذه فوضعه بين كتفيه، فضحكوا وجعل بعضكم يَمِلُ إِلَى بَعْضٍ، وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ، وَالنَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ، وَهِي جُويْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ وَسَبَّتْهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاتًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاتًا، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " ثَلَاتًا، فَلَمَّا شِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاتًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاتًا، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " ثَلَاتًا، فَلَمَّا شِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحِكُ وَخَافُوا دَعُوتَهُ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُولِهُ وَعَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً، وَأُمِيَّةً بْنِ رَبِيعَةً، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً، وَأُمَيَّةً بْنِ حَمْلُولُ وَخَافُوا دَعُوتُهُ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُولَهُ مُعَنِّقَهُ بُنِ رَبِيعَةً، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً، وَأُمَيَّةً بْنِ رَبِيعَةً، وَالْذِي بَعْ مُكَالًا بِاللَّهُمْ عَلَيْكَ بَعْ مُعَنِّةً بْنِ رَبِيعَةً، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً، وَأُمَيَّةً بْنِ

سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ.

وَقَالَ زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ. وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ شُمْيَةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ. فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَوْمِهِ. وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ، وَأَوْقَفُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا غَيْرَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا غَيْرَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي اللَّهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ بَوْلَ اللَّهُ بِقُولُولُ اللَّهُ مِنْ يَقُولُ : أَحَدٌ أَحَدٌ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ، وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَقَالَ: " أَنْشِرُوا آلَ عَمَّارِ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجُنَّةُ ".

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ أَوَّلُ شَهِيدٍ فِي

 $(7 \cdot \cdot /1)$ 

الْإِسْلَامِ أُمَّ عَمَّارِ سُمِّيَّةُ، طَعَنَهَا أَبُو جَهْل بحربة في قبلها.

وقال يونس بن بكير، عَنْ هِشَام بْنِ عُزُوةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْتَقَ مِمَّنْ كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ سَبْعَةً، فَذَكَرَ مِنْهُمُ الزِّيْرَةَ، قَالَ: فَذَهَبَ بَصَرُهَا، وَكَانَتْ مِمَّنْ يُعَدَّبُ فِي اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَتَأْبَى إِلَّا الْإِسْلَامَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: مَا أَصَابَ بَصَرَهَا إِلَّا اللَّاتُ وَالْغُرَّى، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: مَا أَصَابَ بَصَرَهَا إِلَّا اللَّاتُ وَالْغُرَّى، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: مَا أَصَابَ بَصَرَهَا إِلَّا اللَّاتُ وَالْغُرَّى، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: مَا أَصَابَ بَصَرَهَا إِلَّا اللَّاتُ اللَّهُ عَلَيْهَا بَصَرَهَا.

وَقَالَ إِشْمَاعِيلُ بن أَبِي خَالد وغيره: حدثنا قَيْسٌ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً شَدِيدةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تدعو اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُمَشِّطُ أَحَدَهُمْ بِأَمْشَاطِ الْحَبِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ خَمَّمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتَمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى المُشْرِكِينَ شِنْ فَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتَمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى طَضِروت لا يَخافُ إلاّ الله عز وجل ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ: " وَاللَّرْبُ عَلَى غَنَمِهِ ". حضرموت لا يَخافُ إلاّ الله عز وجل ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ: " وَاللَّرْبُ عَبَّسٍ: أَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَبْلُغُونَ وَقَالَ الْبُكَائِيُّ، عن ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّسٍ: أَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَبْلُغُونَ وَقَالَ الْبُكَائِيُّ، عن ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّسٍ: أَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَبْلُغُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُذَابِ مَا يُعْذَرُونَ بِهِ فِي تَوْلِكِ دِينِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ، إِنْ كَانُوا لَيضُولِ اللهِ مَنَ سَلَوْهُ مِنَ اللهَ عَلَيْهُمْ مَا سَأَلُوهُ مِنَ اللّهَ عَلَيْهُ مِنْ سَلَّو اللهَ؟ وَلِي اللهُ عَلَى مُنْ سَلَّةً وَلَا اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُن سَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَن سَالُوهُ مِنَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ سَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

 $(7 \cdot 1/1)$ 

ليمرّ بهم فيقولون له: أهذا الجُعُلُ إِفَكَ مِنْ دُونَ اللهِ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، افْتِدَاءً مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُونَ مِنْ جَهْدِهِ. وَحَدَّثَنِي الزُّيَيْرُ بْنُ عُكَّاشَةَ، أَنَّهُ حُدِّتَ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي عَخْزُومٍ مَشَوْا إِلَى هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ، حِينَ أَسْلَمَ أَخُوهُ الْوَلِيدِ، وَكَانُوا قَدْ أَجْمُعُوا أَنْ يَأْخُذُوا فِتْيَةً مِنْهُمْ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا، مِنْهُمْ سَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَيِ رَبِيعَةَ، قَالَ: فَقَالُوا لَهُ وَخَشَوْا شَرَّهُ: إِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُعَاتِبَ هَوُلاءِ الْفِتْيَةِ عَلَى هَذَا اللِّينِ الَّذِي قَدْ أَحْدَثُوا فَإِنَّا نَأْمُنُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، قَالَ: هَذَا فَعَلَيْكُمْ بِهِ فَعَاتَبُوهُ، يَعْنِي أَخَاهُ الْوَلِيدَ، ثُمُّ إِيَّاكُمْ وَنَفْسَهُ، وَقَالَ:

أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ أَخِي عييش ... فَيَبْقَى بَيْنَنَا أَبَدًا تَلَاحِي

احْدَرُوا عَلَى نَفْسِهِ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَأَقْتُلَنَّ أَشْرَفَكُمْ رَجُلا، قَالَ: فَتَرَّحُوهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا دَفَعَ اللَّهَ بِهِ عَنْهُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُييْنَةَ: لَمَّا قَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنَ الْحَبَشَةِ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، مَا لَهُ لَا يَخُرُجُ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَمَةَ يَوْعُمُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَبِيٍّ.

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، مَنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّجاشِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النّجاشِيِّ أَصحمة بن أَبْحِر، سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُكَ ابْنِي، فَإِينَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي، وَإِنْ شِئْتَ، أَنْ وَبَايَعْتُكَ أَرِيحًا ابْنِي، فَإِينَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي، وَإِنْ شِئْتَ، أَنْ آَرِيَكَ ابْنِي، فَإِينَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي، وَإِنْ شِئْتَ، أَنْ

قَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: كَانَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَصْحَمَةً، وَهُوَ بِالْعَرَبِيَّةِ عَطِيَّةٌ، وَإِنَّمَا النَّجَاشِيُّ اسْمُ الْمَلِكِ، كَقَوْلِكَ: كِسْرَى وَهِرَقْلُ.

وِفِي حَدِيثِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَصْحَمَةُ، فَلَفْظٌ غريب.

 $(7 \cdot 7/1)$ 

-ذِكْرُ شِعْبِ أَبِي طَالِبِ وَالصَّحِيفَةِ

قَالَ مُوسَى بَنُ عَقْبَةَ، عَنِ الزُهْرِيِ قَالَ: ثُمُّ إِنَّمُ اشْتَدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَأْشَدِ مَا كَانُوا، حَتَّى بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ الجُهدُ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ، وَاجْتَمَعَتْ قُرِيْشٌ فِي مَكْرِهَا أَنْ يَقْتُلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَائِيَةً، فَلَمَّا رَأَى أبو طالب عملهم جمع بني أبيه، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبَهُمْ وَيَمْتُهُمْ فَيَمْتُعُوهُ مِيْنَ أَرَادَ قَتْلُهُ، فَاجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ، أَيْد فَعَلَهُ إِيمَانًا، فَلَمَّا عَرَفْتُ قُرَيْشٌ أَنَ الْقَوْمَ قَدْ مَنَعُوهُ أَجْعُوا أَمْرَهُمْ أَنْ لَا يُجَالِسُوهُمْ وَلا فَمِنْهُمْ مَنْ فَعَلَهُ إِيمَانًا، فَلَمَّا عَرَفْتُ قُرَيْشٌ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ مَنعُوهُ أَجْمُعُوا أَمْرَهُمْ أَنْ لَا يُجَالِسُوهُمْ وَلا يَبْعَلُوا مِنْ بَنِي يَعْبَلُوا مِنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَتْلِ، وَكَتَبُوا فِي مَكْرِهِمْ صَحِيفَةً وَعُهُودًا وَمَوَاثِيقَ، لَا يَقْبَلُوا مِنْ بَنِي هَا لِلْقَتْلِ، وَكَتَبُوا فِي مَكْرِهِمْ صَحِيفَةً وَعُهُودًا وَمَوَاثِيقَ، لَا يَقْبَلُوا مِنْ بَنِي هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَتْلِ، وَكَتَبُوا فِي مَكْرِهِمْ صَحِيفَةً وَعُهُودًا وَمَوَاثِيقَ، لَا يَقْبَلُوا مِنْ بَنِي هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَتْلِ، وَكَتَبُوا فِي مَكْرِهِمْ صَحِيفَةً وَعُهُودًا وَمَوَاثِيقَ، لَا يَقْبَلُوا مِنْ بَنِي هَالْمُوهُ لِلْقَتْلِ، وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْقَتْلِ.

فَلَمِثَ بَنُو هَاشِمٍ فِي شِعْبِهِمْ، يَعْنِي ثَلاثَ سِنِينَ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ، وَقَطَعُوا عَنْهُمُ الأَسْوَاقَ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ إِذَا نَامَ النَّاسُ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ، حَتَّى يَرَى ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ مَكُوا به واغتياله، فإذا نوم النَّاسُ أَمَرَ أَحَدَ بَنِيهِ أَوْ إِخْوَتِهِ فَاضْطَجَعَ على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش ذلك فينام عليه، فلما كَانَ رَأْسُ ثَلَاثِ سِنِينَ، تَلَاوَمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَمِنْ بَنِي قُصَيٍّ، وَرِجَالٌ أُمَّهَا ثُمُّمْ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ، وَرَأَوْا عَلَيه مِنْ الْغَلْرِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ. وَمَعْ اللهُ عَلَى نَقْضِ مَا تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَلْرِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ. وَبَعَثَ أَمْرُهُمْ مِنْ لَيْلَتِهِمْ عَلَى نَقْضِ مَا تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَلْرِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ. وَبَعَثَ أَمْرُهُمْ مِنْ لَيُلْتِهِمْ عَلَى نَقْضِ مَا تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَلْرِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ. وَمِعْقَهِمُ الْأَرَضَةَ، فَلَحَسَتُ كُلَّ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، وَيُقَالُ: كَانَتْ مُعَلَّقَةً فِي سَقْفِ الْبَيْتِ، فَلَمْ تَتُرُكِ اسْمًا لِلّهِ إِلا لَحَسَتُهُ مُ وَلَا لَهُ مِنْ شَرْكٍ أَوْ ظُلْم، فَأَطْلُعَ اللّهُ رَسُولُهُ عَلَى ذَلِكَ،

(7.7/1)

فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا طَالِبٍ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: لَا وَالثَّوَاقِبِ مَا كَذَبَنِي، فَانْطَلَقَ يُمْشِي بِعِصَابَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَقَّ أَتَى الْمَسْجِدَ وَهُوَ حَافِلٌ مِنْ قُرَيْشٌ، فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: قَدْ حَدَثَتْ أَمُورٌ بِيْنَكُمْ لَمْ نَذْكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ صُلْحٌ، فَأَتُوا مِمَا وَقَالُوا: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا وَتَرْجِعُوا إِلَى أَمْرٍ يَجْمَعُ قُوْمَكُمْ، فَإِمَّا قَطَعَ عَلَيْهَا، فَلَعْلَهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ صُلْحٌ، فَأَتُوا مِمَا وَقَالُوا: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا وَتَرْجِعُوا إِلَى أَمْرٍ يَجْمَعُ قُوْمَكُمْ، فَإِمَّا لَمْهَاكَةِ، قَالَ أَبُو طَالِبٍ: إِنَّا أَتَيْتُكُمْ لِأُعْطِيكُمْ أَمْرًا لَكُمْ فِيهِ غِدِي نِصْفَ، إِنَّ ابْنَ أَخِي قَدْ أَخْبَرَيٰ وَمُ يَكُذِبْنِي، أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَعَاكُلُّ اسْمٍ هُو لَهُ فِيهَا ، وَتَرَكَ فِيهَا عَدْرَكُمْ وَقَطِيعَتَكُمْ، فَإِنَّ ابْنَ أَخِي قَدْ أَخْبَرَيٰ وَمُ يَكُذِبْنِي وَلَمْ يَكُذِبْنِي، أَنَّ اللَّه بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَعَادُوا الصَّحِيفَة، وَلَهُ إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ بَعِطَلَا، وَقَعْدُوا وَفَتَحُوا الصَّحِيفَة، فَلَقَالَ بَنُو عَبْدِ الْمُطَلِبِ: إِنَّ أَوْلَى بِالْكَذِبِ وَالسَّعْرِ غَيْرًا، فَكَيْفَ تَرُونَ، وَإِنَّا نَعْلَمُ أَنْ اللَّهِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ: إِنَّ أَوْلَى بِالْكَذِبِ وَالسَّعْرِ غَيْرًا، فَكَيْفَ تَرَوْنَ، وَإِنَّا نَعْلَمُ أَنْ الْذِي اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْيِقِ، فَقَالَ أَبُو طَلِبٍ مِنْ أَنْ أَيْ يَكُمْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْيِرَةِ، وَوَهْعَ مِنْ بَنِ فَعُورٍ مِنْ مَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيِّهِ فِي وَمِهُ مِنْ مَنِ عَلَى مَالِمَ مِنْ بَيْ فَوَى مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيِّ ، فِي رِجَالٍ مِنْ أَشْرُافِهِمْ: نَكُنُ بَرَاءٌ مِمَّا فِي هذه الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلَا الْمَعْرِو، وَهُو مِنْ بَنِي عَامِو بْنِ لُؤَيِّهِ أَيْ أَنْ أَنْ أَنْ مُولَا الْمَعْرِقَ وَمُو مِنْ بَنِي عَامِو بْنِ لُؤَيْ وَ وَالْمُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُوا الْمَعْرِقِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَوافِهِ وَا لِلْهُ الْمَاعِلُ أَلُولُوا اللْهَا الْمَعْرِقِ الْمَافِعِ مَنْ بَنِي عَال

وَذَكَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ.

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ نَحُوًا مِنْ هَذَا، وَقَالَ: حَدَّنَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ، يَعْنِي حين فارق قومه من الشعب، لقي هندا بِنْتَ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ، فَقَالَ لَهَا: هَلْ نَصَرْتِ اللاتَ وَالْعُزَّى وَفَارَقْتِ مَنْ فَارَقَهَا؟ قَالَتْ: نعم فجزاك الله خيرا أبا عتبة.

(7. £/1)

وَأَقَامَ بَنُو هَاشِمٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا حَقَّ جُهِدُوا، لَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ إِلا سِرًّا مُسْتَخْفَى بِهِ. وَقَدْ كَانَ أَبُو جَهْلٍ فِيمَا يَدْكُرُونَ لَقِيَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بْنِ خُويْلِدٍ، وَمَعَهُ غُلَامٌ يُخْمِلُ قَمْحًا، يُرِيدُ بِهِ عَمَّتَهُ خديجة رضي الله عنها، وَهِيَ فِي الشِّعْبِ فَتَعَلَّقَ بِهِ وَقَالَ: ثَتَدْهَبُ بِالطَّعَامِ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَاللهِ لَا تَبْرُحُ أَنْتَ وَطَعَامُكَ حَقَّ أَفْضَحَكَ بِمَكَّةً، فَجَاءَهُ أَبُو الْبُخْتِيِّ بِنُ هِشَامٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهُ! قَالَ: يَخْمِلُ الطَّعَامَ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ! قَالَ: طَعَامٌ كَانَ لِعَمَّتِهِ عِنْدَهُ أَفْتَمْنَعُهُ أَنْ يَأْتِيهَا بِطَعَامِهَا، خَلِّ سَبِيلَ الرَّجُلِ. فَأَبَى أَبُو وَلَهُ! قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلُو الْبُخْتِرِيِّ لِحَى بَعِيرٍ، فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ وَوَطِئَهُ وطنا شديدا، وحمزة يرى ذلك، جَهْلٍ حَقَى نَالَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَخَذَ لَهُ أَبُو الْبُخْتِرِيِّ لِحَى بَعِيرٍ، فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ وَوَطِئَهُ وطنا شديدا، وحمزة يرى ذلك، يكرهون أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَيَشْمَتُوا بَهِمْ. قَالَ: وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ يَرْعُو قَوْمَهُ لَيْلًا وَهَارًا، سِرًّا وَجَهْرًا.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: فَلَمَّا أَفْسَدَ اللَّهُ الصَّحِيفَةَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَهْطُهُ، فَعَاشُوا وَخَالَطُوا النَّاسَ.

-بَابُ

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

قَالَ التَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قول الله عز وجل: {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} قَالَ: الْمُسْتَهْزِئُونَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُعْيَرَةِ، وَالْأَسُودُ بْنُ عَبْدِ يَعُوثَ الزُّهْرِيُّ، وَأَبُو زَمْعَةَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَالْمُسْتَهْزِئُونَ: الْوَلِيدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الْوَلِيدَ، وَأَوْمَأَ وَالْحِارِثُ بَنْ وَائِلٍ، فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ فَشَكَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الْوَلِيدَ، وَأَوْمَأَ جَبْرِيلُ فَشَكَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الْوَلِيدَ، وَأَوْمَأَ جَبْرِيلُ فَشَكَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الْوَلِيدَ، وَأَوْمَأَ جَبْرِيلُ فَشَكَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الْوَلِيدَ، وَأُومًا جَبْرِيلُ فَشَكَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الْوَلِيدَ، وَأَوْمَأَ

الْأَسْوَدَ، فَأَوْمَاً جِبْرِيلُ إِلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: كُفِيتَهُ، ثُمَّ أَرَاهُ أَبَا زَمْعَةَ، فَأَوْمَاً إِلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ كُفِيتَهُ، ثُمُّ أَرَاهُ الْخَرِثَ، فَأَوْمَاً إِلَى رَأْسِهِ أو بطنه وقال: كفيته، ومر به العاص فأوما إلى أخمصه، وقَالَ: كُفِيتَهُ، فَأَمَا الْوَلِيدُ، فَمَوَّ بِرَجُلٍ مِنْ خزاعة، وهو يريش نبلا، فَأَصَابَ أَجُلُهُ فَقَطَعَهَا، وَأَمَّا الْأَسْوَدُ فَعَهِيَ. وَأَمَّا ابْنُ عَبْدٍ يَعُوثَ فَخَرَجَ فِي رَأْسِهِ قُرُوحٌ فمات مِنْهَا،

وَأَمَّا الْحَارِثُ فَأَخَذَهُ الْمَاءُ الأَصْفَرُ فِي بَطْنِهِ، حَتَّى خَرَجَ خُرْؤُهُ مِنْ فِيهِ فَمَاتَ مِنْهَا، وَأَمَّا الْعَاصُ فَدَخَلَ فِي رَأْسِهِ شِبْرَقَةٌ، حَتَّى الْمَاءُ الْفَاصُ عَرْهُ: فَمَاتَ مِنْهَا، وَأَمَّا الْعَاصُ فَدَخَلَتْ فِي أَشْهِهِ فَمَاتَ مِنْهَا. حَدِيثٌ الْمَتَلَأَتْ فَهَاتَ مِنْهَا. حَدِيثٌ

صَحِيحٌ.

- دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قُرَيْش بِالسَّنةِ.

قَالَ الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: بَيْنَمَا رَجُلِّ يُحَدِّثُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ فِيمَا يَقُولُ: يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، قَالَ: دُخَانٌ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسُّاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكْمَةِ، فَقُمْنَا فَلَحَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}. وَسَأُحَدُونُكُمْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِقِينَ}. وَسَأُحَدُونُكُمْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}. وَسَأُحَدُونُكُمْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ }. وَسَأُحَدُونُكُمْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْطُووا عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَنْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْعُلُومِ فَي اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَنْعٍ يُوسُفَ "، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْجِيْفَ وَالْمَيْتَةَ، حَتَى إِنَّ أَخَدَهُمْ كَانَ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَسَنْعِ يُوسُفَ "، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَى أَكُوا الْجِيْفَ وَالْمَيْتَةَ، حَتَى إِنَّ مُؤْمِنُونَ}. ثُمَّ فَرَأً عَبْدُ اللَّهِ: {إِنَّا كَشِفْ عَنَا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ}. ثُمُ قَرَأً عَبْدُ اللَّهِ: {إِنَّا كَشِفُو الْعَذَابِ وَلِي الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ}. ثُمَّ وَلَوْ فَكُشِفَ عَنْهُمْ، يَعْنِي قَوْلُمُّمْ: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ}. ثُمُّ قَرَأً عَبْدُ اللَّهِ: {إِنَّا مَلْقَوْلَا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ}

(7.7/1)

قَالَ: فَعَادُوا فَكَفَرُوا فَأُخِّرُوا إِلَى يَوْمِ بَدْرٍ {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِى}. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَوْمَ بَدْرٍ فَانْتُقِمَ مِنْهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ الدَّهَّانُ، وَقَدْ تُوْفِيَ سَنَةَ تسع عشرة ومائتين: أخبرنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ "، مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ: " اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ "، فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ فَقَالَ: إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ هَمْم، فَذَعَ فَسُقُوا الْفَيْتَ وَالْحِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ فَقَالَ: إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ هَمْم، فَذَعُ فَسُقُوا الْفَيْتَ وَالْحُلُودَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ فَقَالَ: إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَضَتْ آيَةُ الدُّحَانِ، وَهُوَ الجُّوعُ الَّذِي أَصَاجَهُمْ، وَآيَةُ الرُّومِ، وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرِى، وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ. وَأَخْرَجَا مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الصُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: اللِّزَامُ، وَالرُّومُ، وَالدُّحَانُ، وَالْقَمَرُ، وَالْبَطْشَةُ.

وَقَالَ أَيُّوبُ وَغَيْرُهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغِيثُ مِنَ الجُّوعِ، لِأَضَّمُ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، حَتَّى أَكَلُوا الْعِلْهِرَ بِالدَّمِ، فَنَزَلَتْ: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}.

-ذِكْرُ الرُّومِ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسٌ عَلَى الرُّومِ، لِأَثَّمُ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحَبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسٌ عَلَى الرُّومِ، لِأَثَّمُ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحَبُّونَ أَنْ تَظْهَرُ فَارِسٌ عَلَى الرُّومِ، لِأَثَّمُ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحَبُّونَ أَنْ تَظْهَرُ فَلَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فَمُ ذَلِكَ، فقالوا: ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَكَرَهُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا جَعَلْتُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ مُسَيَعْلِيُونَ فِي بِضْع سِنِينَ }.

قَالَ شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وَسَمِعْتُ أَنُّهُمْ ظَهَرُوا يَوْمَ بَدْرٍ.

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعُوْفِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {الْم غُلِبَتِ الرُّومُ} قَالَ: قَدْ مَضَى ذَلِكَ وَغَلَبَتْهُمْ فَارِسٌ، ثُمَّ غَلَبَتْهُمْ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَقِيَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم مُشْرِكِي الْعَرَبِ، وَالْتَقَتِ الرُّومُ وَفَارِسُ، فَنَصَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَنُصِرَ الرُّومُ عَلَى مُشْرِكِي الْعَجَمِ، فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، وَنَصْرِ أَهْلِ الْكَتَابِ. الْكَتَابِ.

قَالَ عَطِيَّةُ: فَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: الْتَقَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَمُشْرِكُو الْعَرَبِ، وَلَعَرَ اللَّهُ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى الْمَجُوسِ، فَفَرِحْنَا بِنَصْرِنَا وَنَصْرِهِمْ.

 $(7 \cdot \Lambda/1)$ 

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ – يَعْنِي أَوَّلَ اللَّوْمِ – نَاحَبَ أَبُو بَكْرٍ بَعْضَ الْمُشْرِكِينَ – يَعْنِي رَاهَنَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْقِهَارُ – عَلَى شَيْءٍ، إِنْ لَمَّ تُعْلَبْ فَارِسُ فِي سَبْعِ سنين، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِمَ فَعَلْتَ؟ فَكُلُّ مَا دُونَ الْعَشْرِ بِضْعٌ ". فَكَانَ ظُهُورُ فَارِسِ عَلَى الرُّومِ فِي سَبْعِ سنين، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَم فعلت، فكان ظهور فارس على الروم فِي تِسْعِ سِنِينَ. ثُمُّ أَظْهَرَ اللَّهُ الرُّومَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَم فعلت، فكان ظهور فارس على الروم فِي تِسْعِ سِنِينَ. ثُمُّ أَظْهَرَ اللَّهُ الرُّومَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَقَالَ ابْنُ أَيِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: {فِي أَدْىَ الأَرْضِ} قَالَ: غَلَبَهُمْ أَهْلُ فَارِسٍ عَلَى أَدْىَ الشَّامِ، قَالَ: فَصَدَّقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُّمُمْ، وَعَرَفُوا أَنَّ الرُّومَ سيظهرون بعد، فاقتمر هُمْ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ، وَأَجُلُوا بَيْنَهُمْ خَمْسَ سِنِينَ، فَوَلِيَ قِمَارَ الْمُسْلِمِينَ أَبُو بَكُرٍ، وَوَلِيَ قِمَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ، وَأَجْلُوا بَيْنَهُمْ خَمْسَ سِنِينَ، فَوَلِيَ قِمَارَ الْمُسْلِمِينَ أَبُو بَكُرٍ، وَوَلِيَ قِمَارَ الْمُشْرِكُونَ أَيُ بْنُ خَلَفٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْهَى عَنِ الْقِمَارِ، فَجَاءَ الْأَجَلُ، وَلَا تَظْهِرِ الرُّومُ، فَسَأَلَ الْمُشْرِكُونَ قِمَارَ الْمُشْرِكُونَ قَمَارَ الْمُشْرِكُونَ الْعَشْرِ، فَقِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَمَ تَكُونُوا أَحِقًاءَ أَنْ تُوَجِّلُوا أَجَلًا دُونَ الْعَشْرِ، فَإِنَّ الْبِصْعَ مَا بَيْنَ القَّلَاثِ إِلَى اللهُ الرُّومَ عِنْدَ رَأْسِ السَّبْعِ مِنْ قِمَارِهِمُ الْأَوَّلِ، وَكَانَ ذَلِكَ مَرْجِعَهُمْ مِنَ الْعَشْرِ، فَوَالِهُمُ وَمَادُّوهُمْ فِي الْأَجَلِ " فَفَعَلُوا، فَأَطْهَرَ اللهُ الرُّومَ عِنْدَ رَأْسِ السَّبْعِ مِنْ قِمَارِهِمُ الْأَوَّلِ، وَكَانَ ذَلِكَ مَرْجِعَهُمْ مِنَ الْغَشْرِ، وَفَرَ الْمُسْلِمُونَ بَذَلك.

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا أُسَيْدٌ الْكِلَابِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الزُّبَيْرِ الْكِلَابِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ غَلَبَةَ فَارِسٍ الرُّومَ، ثُمُّ رَأَيْتُ غَلَبَةَ الرُّومِ فَارِسَ، ثُمُّ رَأَيْتُ غَلَبَةَ الْمُسْلِمِينَ فَارِسَ وَالرُّومَ، وَظُهُورَهُمْ عَلَى الشَّام وَالْعِرَاقِ، كُلُّ ذَلِكَ فِي خَمْسَ عشرة سنة.

-ثُمَّ تُؤُفِّيَ عَمُّهُ أَبُو طَالِبِ وَزَوْجَتُهُ خَدِيجَةُ.

يُقَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ}. أَكُمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ وَنَزَلَ فِيهِ {إِنَّكَ لا يَقْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}.

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَمَّنْ سَمَعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِب، كَانَ يَنْهَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْأَى عَنْهُ.

وَرَوَاهُ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغيرَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَمُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُحَاجُ لَكَ هَا عَنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ ". فَقَالَا: أَيْ أَبَ طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! قَالَ: فَكَانَ آخِرُ كَلِمَةٍ أَنْ قَالَ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أَنْهُ عَنْكَ " فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْعَفِهُولُوا لِللْمُشْرِكِينَ} الْآيْنَيْنِ، وَنَزَلَتْ: {إِنَّكَ لا تَقْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ.

وَقَدْ حَكَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ، ابْنُهُ عَلِيٌّ، وَأَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ابْنُ عَوْنِ، عَنْ عَمْرو بْن سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا طَالِب قَالَ: كُنْتُ بِذِي الْمُجَازِ

 $(71 \cdot /1)$ 

مَعَ ابْن أَخِي، فَعَطِشْتُ، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِعَقِيهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَنَبَعَ الْمَاءُ فَشَرِبْتُ.

وَعَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَسُودُ في الجاهليَّة إلاّ بمال، إلاّ أبو طَالِب وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ.

قُلْتُ: وَلِأَبِي طَالِبِ شِعْرٌ جِيِّدٌ مُدَوَّنٌ فِي السِّيرَةِ وَغَيْرِهَا.

وَفِي مُسْنَدِ أَحُمَدَ مَنْ حَدِيثِ يَخِيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبَّةَ الْغُرَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ضَحِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمُّ ذَكَرَ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ، ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي بِبَطْنِ نخلة فقال: ماذا تصنعان يا ابن أَخِي؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ: مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانِ مِن بأس، ولكن والله لا تعلوني اسْتى أَبَدًا، فَضَحِكْتُ تَعَجُّبًا مِنْ قَوْلِ أَبِي.

وَرَوَى مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ قُرَيْشًا أَظُهَرُوا لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعَدَاوَةَ وَالشَّتْمَ، فَجَمَعَ أَبُو طَالِبٍ رَهْطَهُ، فَقَامُوا بَيْنَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ يَدْعُونَ اللَّهَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ، وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: إِنْ أَبَى قَوْمُنَا إِلا الْبَغْيَ علينا فعجّل نصرنا، وحلّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الَّذِي يُرِيدُونَ مِنْ قَتْل ابْن أَخِى، ثُمَّ دَخَلَ بَآلِهِ الشِّعْبَ.

ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَ طَالِبٍ قَالَ: أَيْ عَمُّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ أَسْتَحِلُ لَكَ هِمَا الشَّفَاعَةَ، قال: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُبَّةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ، يَرُونَ أَيِّ قُلْتُهَا جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ، لَقُلْتُهَا، لَا أَقُولُمُا إِلَّا لِأَسُرَّكَ هِمَا، فَلَمَّا ثَقُلَ أَبُو طَالِبٍ رُوْيَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَأَصْعَى إِلَيْهِ أَخُوهُ الْعَبَّاسُ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ وَاللَّهِ قَالَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمُ أَسْعَعْ ".

قُلْتُ: هَذَا لَا يَصِحُّ، وَلَوْ كَانَ سَجِعَهُ الْعَبَّاسُ يَقُولُهَا لَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: هَلْ نَفَعْتَ عَمَّكَ بِشَيْءٍ، وَلَمَا

قَالَ عَلِيٌّ بَعْدَ مَوْتِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ. صَحَّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنُ عُمَرَ: {إِنَّكَ لا تَمَّدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}

(711/1)

نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

زَيْدُ بن الحباب، قال: حدثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَوْجُو لِأَبِي طَالِب؟ قَالَ: كُلَّ الْخَيْرِ مِنْ رَبِي ".

أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا احْتَضَرَ أَبُو طَالِبٍ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِذَا أَنَا مُتُ فَأْتِ أَخُوالَكَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَإِنَّهُمْ أَمَنَعُ النَّاسِ لِمَا فِي بُيُوتِهِمْ.

قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَاعَّةً عَنّي حَتَّى مَاتَ عَمِّي.

كَاعَّةُ: جَمْعُ كَائِع، وَهُوَ اجْبَانُ، يُقَالُ: كَعَّ إِذَا جَبُنَ وَانْقَبَضَ.

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَتِهِ: " قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ كِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرِين قُرِيْشٌ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْجُزَعُ لأَقْرَرْتُ كِمَا عَيْنَكَ. فَٱنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّكَ لا قَدْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} الْآيَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْغَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، وَلَوْلا أَنا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. أَخْرَجَاهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السُّفْيَانَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ – وَدُكُورَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ –: " لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مِنْهُ دِمَاعُهُ ". أَخْرَجَاهُ.

(717/1)

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يغلى منهما دماغه. مسلم.

وقال الثوري وغيره، عن أبي إسحاق، عن نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ أَتَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الصَّالَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ وَلَا تُحُدِثْنَ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي "، فَأَتَيْتُهُ فَأَمَرِنِي فَاغْتَسَلْتُ، ثُمُّ دَعَا لِيَ بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي هِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

وَرَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَزَادَ بَعْدُ: اذْهَبْ فَوَارِهِ: " فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا " قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ. وَفِي حَدِيثِهِ تَصْرِيحُ السَّمَاعِ مِنْ نَاجِيَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا يَقُولُ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ: حدثنا محمد بن إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ عَرَضَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفِيهٌ مِنْ قُرَيْش، فَأَلْقَى عَلَيْهِ تُرَابًا، فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَأَتَتْ بِنْتُهُ تمسح عن وجهه التراب وتبكي فجعل يَقُولُ: " أَيْ بُنَيَّةَ لَا تَبْكِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ مَانعٌ أَبَاكِ "، وَيَقُولُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ: " مَا نَالَتْ مِنِي قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِب. غَريبٌ مُرْسَلٌ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارَضَ جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: " وَصَلَتْكَ رَحِمٌ يَا عَمُّ وَجُزِيتَ خَيْرًا ". تَفَوَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُوَارَزْهِيُّ. وَهُوَ مُنْكَرُ الْحُدِيثِ يَرْوِي عَنْهُ عيسى

(711/1)

غنجار، والفضل السينانيّ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَالِبٍ فِي مَرَضِهِ قَالَ: " أَيْ عَمُّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْتَحِلُ لَكَ بِمَا الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، وَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ سُبَّةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ مِنْ بَعْدِي يَرَوْنَ أَيِّ قُلْتُهَا جَزَعًا حِينَ نَزَلَ بِيَ الْمَوْتُ لَقُلْتُهَا، لَا أَقُولُهُ إِلَّا لِأَسُرِكَ بِهَا، فَلَمَّ أَنُو طَالِبٍ رُؤِي يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَأَصْغَى إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ لِيَسْتَمِعَ قَوْلَهُ، فَرَفَعَ الْعَبَّاسُ عَنْهُ لَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لَمْ أَسُعُعْ ".

إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا، وَأَيْصًا، فَكَانَ الْعَبَّاسُ ذَلِكَ الْوَقْتَ عَلَى جَاهِلِيَّتِهِ، وَلِهَذَا إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَمْ يَقْبَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَتَهُ وَقَالَ لَهُ: لَمُّ أَسْمَعْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَخُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، فَلَوْ كَانَ الْعَبَّاسُ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ إِسْلَامٍ أَخِيهِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا قَالَ هَذَا، وَلَمَا سَكَتَ عِنْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ فِي ضَحْضَاح مِنَ النَّارِ "، وَلَقَالَ: إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَكِنَّ الرَّافِضَةَ قَوْمٌ بُعُثٌ.

وَقَالَ ابن إسحاق: ثم إن خديجة بَنت خويلد رضي الله عنها وَأَبَا طَالِبٍ مَاتَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَتَتَابَعَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المصائب بملاكهما. وَكَانَتْ خَدِيجَةُ وَزِيرَةَ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلامِ، كَانَ يَسْكُنُ إِلَيْهَا.

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَغُمُّمْ خَرَجُوا مِنَ الشِّعْبِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَغَّمُنا تُؤقِيّا فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَتُوُفِّيَتْ حَدِيجَةُ قَبْلَ أَبِي طَالِبٍ بِحَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا.

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُاكِمُ أَنَّ مَوْهَا كَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ.

وَهِيَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ الْأَسَدِيَّةُ.

قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ: كَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ الطَّاهِرَةَ، وأمّها فاطمة

(71 £/1)

بِنْتُ زَائِدَةَ بْنِ الْأَصَمِّ الْعَامِرِيَّةُ. وَكَانَتْ خَدِيجَةُ تَكْتَ أَبِي هَالَةَ بْنِ زُرَارَةَ التَّمِيمِيِّ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِي هَالَةَ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا بعده عتيق بن عائذ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُخْزُومٍ، ثُمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: بَلْ تَزَوَّجَهَا أَبُو هَالَةَ بَعْدَ عَتِيقِ. وَكَانَتْ وَزِيرَةَ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلَامِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوْفِيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ، وَقِيلَ: كَانَ مَوْثُمَّا فِي رَمَضَانَ، وَدُفِنَتْ بِالْحَبُونِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا عَاشَتْ خَمْسًا وَسَتَّينَ سَنَةً.

وَقَالَ الزُّبَيْرُ: تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَأَقَامَتْ مَعَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

قَالَ مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَرَارِيُّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهَا، وَاسْتِغْفَارٍ لَهَا، فَلْكَرَهَا يَوْمًا، فَاحْتَمَلَتْنِي الْغِيرةُ، فَقُلْتُ: لَقَدْ عَوَّصَكَ اللَّهُ مِنْ كَبِيرةِ السِّنِ، فَرَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبَ اَسْقَطْتُ فِي خَلَدِي، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: اللَّهُمَّ إِنَّكُ إِنْ أَذْهَبْتَ غَضَبَ رَسُولِكَ عَتِي لَمْ أَعُدْ إِلَى ذِكْرِهَا السِّنِ، فَرَأَيْتُهُ غَضِبَ عَضَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَقِيتُ قَالَ: "كَيْفَ قُلْتِ، وَاللَّهِ لَقَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفر بِي النّاس، وآوتني إذ رَفضَنِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَبْنِي النَّاسُ، وَرُزِقْتُ مِنْهَا الْوَلَدَ، وَحُرِمْتُمُوهُ مِتِي "، قَالَتْ: فَغَذَا وَرَاحَ عَلَيَّ كِمَا شَهْرًا. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى الْمُرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ بِمَّاكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا، وَمَا تَزَوَّجَنِي إِلَّا بَعْدَ مَوْقِهَا بِثَلَاثٍ سِنِينَ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجُنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. مُتَقَقِّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تُوفِيِّتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ.

وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " هَذِهِ خَدِيجَةُ، أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامُ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَكِمَا وَمِنِيّ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي

(710/1)

الْجُنَّةِ مِنْ قَصَب، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ. " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

> -ذِكْرُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ: أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ.

وَقَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الرِّرْمِذِيُّ: حدثنا إسحاق بْن إبراهيم بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الصَّحَّاكِ الزُّبِيْدِيُّ بْنِ زِبْوِيقَ، قال: حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سالم، عن الرِّبيديِّ محمد بن الوليد، قال: حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ، أَنَّ جُبَيْرُ بْنَ نفير قال: حدثنا شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَسْرِيَ بِكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتْمَةِ بَكَكَّةً مُعَتَّمًا، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِدَابَّةٍ بَيْضَاءَ، فَوْقَ الْحِيمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، فَقَالَ: ارْكَبْ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ، فَرَازَهَا بِأَذُنِهَا، ثُمَّ جَمَلَنِي عَلَيْهَا، فَانْطَلَقَتْ تَقْوِي بِنَا، يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرِكَ طَرْفُهَا، ثُمَّ رَكِبْنَا فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، صَلَّيْتُ؟ مَلَيْتُ بِيَعْرِبَ، صَلَّيْتُ بِيغْرِبَ، صَلَّيْتُ بِيغْرِبَ، صَلَّيْتُ بِعِيمَةَ، فَانْطَلَقَتْ تَقْوِي بِنَا، يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرِكَ طَرُفُهَا، ثُمَّ بَلَغْنَا أَرْضًا، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، صَلَّيْتُ بِيعْرِبَ، صَلَّيْتُ بِعِيْدِ السَّلَامَ، ثُمَّ الطَّالَقَتْ تَقْوِي بِنَا، يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرِكَ طَرُفُهَا، ثُمَّ بَلَغْنَا أَرْضًا، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، صَلَّيْتُ بِيعْرِبَ، صَلَّيْتُ بِعِيْدِ السَّلَامُ. قَالَ: صَلَّيْتُ بِيدْرِبَ أَوْلَا السَّلَامُ. ثُمَّ انطَلَقَتْ تَقُولِي بِنَا، يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرِكَ طَرُفُهَا، ثُمَّ بَلَغْنَا أَرْضًا، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: صَلَيْتُ بِمِنْ يَعْدَ شَجَرَةٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ انطَلَقَتْ تَوْمِي بِنَا

(717/1)

يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا، ثُمُّ بَلَغْنَا أَرْضًا بَدَتْ لَنَا قُصُورٌ فَقَالَ: انْزِلْ، فَصَلَّيْتُ وَرَكِبْنَا. فَقَالَ لِي: صَلَّيْتَ بِبَيْتِ خَمْ وَلِلاَ عِيسَى، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى دَخَلْنَا الْمَسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَأَخَذَيْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَرَبَطَ فِيهِ دَابَّتَهُ، وَدَخَلْنَا الْمَسْجِدِ مَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَأَخَذَيْ مِنَ الْعَطْشِ أَشَدُّ مَا أَخَذَيْ، فَأْتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ لَبَنٍ وَعَسَلٍ، فِيهِ غَيلُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلَّيْتُ مِنَ الْمُسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُ حَتَّى قَرَعْتُ بِهِ جَبِينِي، وَبَيْنَ يَدَيَّ شَيْخٌ أَرْسَلَ إِلَيَّ عِمَا جَمِيعًا، فَعَدَلْتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ هَدَايِ الله عز وجل فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُ حَتَّى قَرَعْتُ بِهِ جَبِينِي، وَبَيْنَ يَدَيَّ شَيْخٌ أَرْسَلَ إِلَيْ عِيمًا فَقَالَ: أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفِطْرَةَ إِنَّهُ لَيُهْدَى. ثُمُّ انْطُلَقَ بِي حَتَى قَرَعْتُ بِهِ جَبِينِي، وَبَيْنَ يَدَيُ شَيْخٌ مُنْكَى عَنْ مِثْوا لِللَّهُ فَقَالَ: أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفُولُونَ إِنَّهُ لَهُمْدَى. ثُمُّ انْطُلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا الْوَادِيَ الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ، فَإِذَا بَعَيْرًا فَهُمْ الزَّرَانِيّ. فَلْمُ لَكُ يَعْرُا فَلَاهُ مَنْ اللَّهِ إِنَّهُ مَنْ مِثْلِ الزَّرَائِيّ. فَلْكُونَ اللَّهُ الْقَرْنُ الْعَلْقُ إِلَى اللَّهُ الْعُلْقَ فَقَالَ: عَرْمُ مُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ لَهُ مُولِى اللَّهِ إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فَقَالَ: عَلْهُ مُنْ الْمُعْرُونَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَانَ عَلْهُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْرِفُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُونِ اللَّهُ الْمُعْرُونَ اللَّهُ الْمُعْرُونَ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ فَلَا اللَّهُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْرُونُ الْمُ اللَّهُ عَلْ الْمُعْرُونَ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرُونُ اللَّهُ الْمُعْرُونَ اللَّهُ الْمُعْرُونُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْرُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرُونَ اللَّهُ الْمُعْرُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَ

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: انْظُرُوا إِلَى ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِعِيرٍ لَكُمْ، بِمَكَانِ كَذَا، وَقَدْ أَضَلُوا بَعِيرًا لَهُمْ، فَجَمَعَهُ فُلَانٌ، وَإِنَّ مَسِيرَهُمْ يَنْزِلُونَ بِكَذَا، ثُمَّ كَذَا، وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا، يَقْدَمُهُمْ جَمَلٌ آدَمٌ، عَلَيْهِ مِسْحٌ أَسْوَدُ، وَعَزَرْتَانِ سَوْدَاوَانِ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيُومُ، أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، حِينَ أَقْبَلَتِ الْعِيرُ يَقْدُمُهُمْ فَإِنْ سَوْدَاوَانِ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيُومُ، أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، حِينَ أَقْبَلَتِ الْعِيرُ يَقْدُمُهُمْ ذَلِكَ الْجَمَلُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

قُلْتُ: ابْنُ زِبْرِيقَ تَكَلَّمَ فِيهِ النَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شيخ.

قال حمّاد بن سلمة: حدثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ

(71V/1)

ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُتِيتُ بِالْبُرُاقِ فَرَكِبْتُهُ خَلْفَ جِبْرِيلَ، فَسَارَ بِنَا، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى جَبَلِ ارْتَفَعَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضٍ فَيْحَاءَ طَيِّبَةٍ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: أَخُوكَ مُحْمَدٌ، فَرَحْبَ ودعا لِي بِالْبُرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسْرَ، ثُمَّ سَارَ فَذَكَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مُوسَى وَعِيسَى، قَالَ: ثُمَّ اَتَيْنَا عَلَى مَصَابِيحَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، تُحِبُ أَنْ تَدُنُو مِنْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَنَوْنَا مِنْهَا، فَرُجِبَ ثُمُّ اتَيْنَا عَلَى مَصَابِيحَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، تُحِبُّ أَنْ تَدُنُو مِنْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَنَوْنَا مِنْهَا، فَرُجِبَ ثُمُّ اتَيْنَا عَلَى مَصَابِيحَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، تُحِبُّ أَنْ تَدُنُو مِنْهَا؟ قُلْتُ نَعْم، فَذَنَوْنَا مِنْهَا، فَرُجِبَ فِي اللَّهُ مُن سَمَّى اللَّهُ وَمَنْ لَمُ يُسَعِ، وَصِلَيْتُ عِيمْ إِلَّا هَوُلاءِ النَّفَرَ الثَّلَاثَةَ: عَلْ مُؤْمَنُ مُ لَكُ يُسَعِ، وَصَلَيْتُ عِيمْ إِلَّا هَوُلاءِ النَّفَر الثَّلَاثَةَ الَّتِي تَرْبِطُ عِمَا اللَّافِيرَاتُ الْمَسْجِدَ فَقُرِبَتْ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ، مَنْ سَمَّى الللهُ مُؤْلِلًا الْمُسْجِدَ فَقُرِبَتْ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ، مَنْ سَمَّى اللهُ مُؤْلِلًا لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَسْجِدَ فَقُرِبَتْ لِي الْأَنْبِيَاءُ، مَنْ سَمَى اللهُ مُؤْلِلًا فَالْمَسْجِدَ فَقُرِبَتْ لِي الْأَنْبِيَاءُ مَنْ سَمِّى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ مَيْمُونُ. ضُعِّفَ.

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلْيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخُمْرَ غَوَتْ أُمْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَرَأْتُ عَلَى الْقَاضِي سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ، أَخْبَرَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ، قال: أخبرنا عليّ النصل بن الحسين، قال: أخبرنا عليّ بن الحسن الموازيني، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا يوسف القاضي، قال: أخبرنا أبو يعلى التميميّ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسيّ، قال: حدثنا ضمرة، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَايِيّ، عَنْ أَبِي صَالِح مَوْلَى أُمّ هَانِئ، عَنْ أَمّ

هانئ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَلَسٍ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي فَقَالَ: " شَعَرْتُ أَيِّي غِنْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ، فَإذَا دَابَّةٌ أَبْيضُ، فَوْقَ

(71A/1)

الْجِمَار، وَدُونَ الْبَعْلِ، مُصْطَرِبُ الْأَذُيْنِ، فَكِيْنُهُ، وَكَانَ يَضَعُ حَافِرَهُ مَدَّ بَصَرِه، إِذَا أَحَذَ بِي فِي هُبُوطٍ طَالَتْ يَدَاهُ، وَقَصُرَتْ يَدَاهُ، وَجِهْ يِلُ لا يَفُوثُنِي، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ، فَأَوْتَقْتُهُ بِالْمُلْقِيْ وَلَيْتُ بِالْمَقْيْنِ وَلَيْتُ بِالْمَقْيْنُ وَجُرْيِلُ؛ شَوِيْتُ اللَّابَيَاءِ، فِيهِمْ إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، فَصَلَيْتُ كِمْ وَكَلَّمْتُهُمْ، وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ الْمُقْيِنِ الْمُقْدِنِ فِي عَلَى وَالْمُنْتَهُ وَنَى الْأَنْبِيَاءِ، فِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، فَصَلَيْتُ كِمْ وَكَلَّمْتُهُمْ، وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ الْمُقْدِنِ فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ؛ شَرِيْتَ اللَّبَنَ وَتَرَكْتَ الْخُمْر، لَوْ شَرِبْتَ الْخُمْرَ وَلَاثِمَ أَمْتُكُ، مُّ رَكِبْتُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ الْمُوسَةِ فِي الْفَكَلَةُ اللهُ يَا اللهَ يَعْرَبُ فِي الْفَكَاةُ اللهُ يَا اللهُ يَعْرَبُ بِيَدِهِ عَلَى رِدَائِهِ فَانْتَرَعَهُ مِنْ يَدِي، فَارَتُفَعَ عَنْ بَطْيْهِ، فَنَظَرُتُ إِلَى عُكْنِهِ فَوْقَ إِزَارِهِ وَكَأَنَّهُ طَيِّ الْقَرَاطِيسِ، وَإِذَا اللهُ عَنْدَ فَوْاده، كاد يَخْتَطِفُ بَصَرِي، فَخَرَرُثُ سَاجِدَةً، فَلَمَّا رَفْعِهُمْ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ، وَعَمْرُو بْنُ هِشَام، وَالْوَلِيدُ بْنُ النَّهُمِ وَالْمُولِيدُ بِي الْفَلِيدُ بْنُ اللهَّهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ اللهُ عَنْدُونَ الرَّعُونَ النَّهُ عُرِقُ اللَّهُ النَّهُ عُرِقُ كُلُولُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ عَنْ عَلَيْ الْقَوْلِكَ الْيُومُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَالَعُ اللهُ وَلَاللهُ الْمُعْمِ، فَوَاللهِ لأَشْبَهُ النَّاسِ فِي خَلْقًا وَخُلُقًا، الشَّعْرِ، مُتَواعِبُ الْمُقْدِسُ مُقَالَ الْمُطْعِمُ: كُلُّ أَمْرِكَ كَانَ قَبْلَ الْيُومُ أَكُمْ عَيْرُ الْمُعْمَ وَلَكَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَلَكَ الْمُعْمُ وَلَكَ الْمُوسَلُومُ اللْهُ اللهُ اللهُ

وَذَكَرَ باقي الحديث، وهو حديث غريب، والوساوسي ضعيف تفرّد به.

وقال مسلم: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المُتّنى، قال: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْهَاشِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي

(719/1)

كِي وَقُيَنْشٌ يَسْأَلُذِ عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلُه فِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ يَنْتِ الْمَقْدِسِ لَاَ أَثَنَتْهَا، فَكُنْتُ كَنْنًا مَا كُنْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، فَوَفَعَهُ

الحِّجْرِ، وَقُرِيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا أَثَبَتْهَا، فَكُرِبْتُ كَرْبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي، أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُمُهُ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا وَجُلٌ صَرْبٌ جَعْدٌ، كَأَنَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ، - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لِي قَائِلٌ: يَعْمَلُ مَا اللَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ، - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لِي قَائِلٌ: يَعْمَلُ هَذَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَاقِ قَالَ لِي قَائِلٌ: عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لِي قَائِلٌ:

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ أَيْضًا، عَنْ جَابِر مُخْتَصَرًا.

قَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الحجر فجلا الله لي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ". أَخْبَجَاهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سَجِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْتَهَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَقِيَ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، ثُمُّ أَخْبَرَ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ، فَافْتُتِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ كَانُوا قَدْ صَلُّوا مَعَهُ. وَذَكَرَ الْخَيِثَ، وَهَذَا مُرْسَلٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِيصِيُّ: حدثنا مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ آمَنَ، وَسَعَوْا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِكَ، يَرْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المقدس! قال: أوقال ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ قَالَ ذَلِكَ لقد صدق، قالوا: وتصدّقه! قال: نعم إِنِي لَأُصَدِقَهُ عِمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِقَهُ عِبَرِ السَّمَاءِ

(77./1)

فِي غُدُوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ. فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقَ.

وَقَالَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّى فِي قَرْهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مِقْلَاصٍ الْفَقِيهُ، وَيُونُسُ، وَغَيْرُهُمَا: حَدَّثَنَا ابن وهب، قال: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُرَاقِ، فَكَأَمَّا أَمَرَتْ ذَنَبَهَا، فَقَالَ لَمَا جِبْرِيلُ: مَهْ يَا بُرَاقُ، فَوَاللَّهِ إِنْ رَكِبَكِ مِثْلُهُ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُرَاقِ، فَكَأَمَّا أَمَرَتْ ذَنَبَهَا، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؛ " قَالَ لَهُ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَسَارَ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزٍ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؛ " قَالَ لَهُ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَسَارَ مَا اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ، قَالَ: فَلَقِيهُ خَلْقٌ مِنَ الْخُلُو، فَقَالُوا: السّلام عليك يا أُول، السلام يَا آخِرُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ، فَوَدُ السَّلَامَ، فَالَوا: السِّلام عليك يا أُول، السلام يَا آخِرُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ، فَوَدُ السَّلَامَ، وَلُوْ شَرِبْتَ الْخُمْرَ الْمَاءَ، وَالْخَبْرَ، وَاللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، وَلُوْ شَرِبْتَ الْعَامُونَ اللَّهُ عَلَيْكَ يَعْوَى مَنْ مُولِكُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَرِقْتُ أُمْتُكَ، ثُمَّ بُعِثَ لَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمْ اللَّهُ الْعَجُوزُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَوْقُ اللَّهُ الْعَجُوزُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ الْعَجُوزِ، وَأَمَّا اللَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ فَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى. اللَّذِي أَرَادَ أَنْ جَيْلَ الْعَجُوزُ، وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَمُوا عَلَيْكَ فَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى. اللَّذِي أَان كَلَي اللهُ عَلَيْكَ فَإِبْرَاهِيمٍ، فَلَاكَ عَدُونًا بشر ابن القاضي، قَالَ: حدثنا محمد بن الحسن اليقطيني، قَالَ: حدثنا محمد بن الحسن بن

(771/1)

المُعْدِينَ مِن اللَّهِ مِن

قتيبة، قَالَ: حدثنا أبو عمر ابن النحاس، قَالَ: حدثنا الوليد، قَالَ: حدثني الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رؤي عبادة بن الصامت على حائط بيت المقدس يبكي فقيل: ما يبكيك؟ فقال: من هاهنا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رأى ملكاً يُقَلِّبُ جمراً كالقطف. إسناده جيد.

وَقَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمِيْلٍ، وَرَوْحٌ، وَغُنْدَرٌ: أخبرنا عوف، قال: حدثنا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي، ثُمُّ أَصْبَحْتُ بِمَكَّة، فَظِعْتُ بِأَمْرِي، وَعَلِمْتُ بِأَنَّ النَّاسَ يُكَذِّبُونِي، قال: فقعد معتزلا حزينا، فمرّ به أَبُو جَهْلٍ، فَجَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ كَالْمُسْتَهْزِئِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: " إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "، قَالَ: ثُمُّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَمْ يُرَ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مُعَافَةَ أَنْ يُجْحَدَهُ الْخَدِيثَ، فدعا قومه، فَقَالَ: أَرَّيْتَ إِنْ دَعَوْتُ إِلَيْكَ قَوْمَكَ أَتُحْبُهُمْ بِمَا حَدِّتنيْ؟ قال: فقلَ يَعْمَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنَ لُوْيٍ هلمّ، فانتقضت المجالس، فجاؤوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ: حَرِّثُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ "، قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: " إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "، قَالُوا: ثُمُّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا! صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ "، قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: " إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "، قَالُوا: ثُمُّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا! قال: نعم، قال: فمن بين مصفّر وَوَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُسْتَعْجِبٌ لِلْكَذِبِ - زَعْمٍ - قَالَ: وَفِي الْقُوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ قال: نعم، قال: فمن بين مصفّر وَوَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُسْتَعْجِبٌ لِلْكَذِبِ - زَعْمٍ - قَالَ: وَفِي الْقُوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمُسْجِدَ، فَقَالَ: هَنْ مَتُعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَقَالَ: فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَقَالُوا: أَمَّا النَّعْتُ فَقَلُ وَاللَّهُ أَلْوَا أَنْعُلُ وَاللَّهُ أَلْ أَنْعُلُ وَلِكَ ذَلُولَ ذَلُو مُنْ قَدْ وَاللّهَ أَصَابَ. قَالَ: فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ

مسلم بن إبراهيم: حدثنا الحارث بن عبيد، قال: حدثنا أبو عمران،

(777/1)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ دَخَلَ جِبْرِيلُ، فَوَكَزَ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرَيِ الطَّائِرِ، فَقَعَدَ فِي وَاحِدَةٍ، وَقَعَدْتُ فِي أُخْرَى، فَارْتَفَعْتُ حَتَّى سُدَّتِ الْخَافِقَيْنِ، فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسَ السَّمَاءَ لَمَسَسْتُ، وَأَنَا أُقَلِّبُ طَرِْفِي فَالْتَفَتُ إِلَى جِبْرِيلَ، فَإِذَا هُوَ لَاطِئِ، فَعَرَفْتُ فَصْلَ عِلْمِهِ بِاللَّهِ، وَفَتَحَ لِي بَابَ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ، ثُمُّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْ مَا شَاءَ أَنْ يُوحِي ".

إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ حَسَنٌ، وَالْحَارِثُ مِنْ رجال مسلم.

سعيد بن منصور: حدثنا أو مَعْشَرَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ قال: " يا جيريل إِنَّ قَوْمِي لَا يُصَدِّقُونِي "، قَالَ: يُصَدِّقُكَ أَبُو بَكْرِ وَهُوَ الصِّدِيقُ.

رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَحَدَّثَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمَقْدِس، فَارْتَدُّوا كُفَّارًا، فَضَرَبَ اللَّهُ رِقَابَمُمْ مَعَ أَبِي جَهْل.

وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الرَّقُومِ، هَاتُوا تَمَّرًا وَرُبْدًا، فَتَزَقَّمُوا. وَرَأَى الدَّجَّالَ فِي صُورَتِهِ رُوْيَا عَيْنٍ، لَيْسَ بِرُوْيَا مَنَامٍ، وَعِيسَى، وَمُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ. وَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْجِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، فَلَمْ يُزَايِلَا ظَهْرَهُ هُو وَجِبْرِيلُ، حَتَّى انْتَهَيَا بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَصَعِدَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، وَدُونَ الْبَغْلِ، فَلَمْ يُقِلِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اسْمُكَ يَا أَصْلَعُ، قُلْتُ: زِرُ بْنُ حُبَيْشٍ، قَالَ: فَأَيْنَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْخَيْقَةِ: {لَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ، قُلْتُ لِجُدَيْفَةَ: أَرْبَطَ الدَّابَّةَ بِالْحُلْقَةِ الَّتِي كَانَتْ تَرْبِطُ كِمَا الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ: أَكَانَ يَخَافُ أَنْ لَكُمْ مَنْ وَقَدْ أَتَاهُ اللَّهُ بَهَا، كَأَنَّ

(774/1)

حُذَيْفَةَ لَمْ يَبْلُغُهُ أَنَّهُ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلا رَبَطَ الْبُرَّاقَ بالْحُلْقَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّقِيَ أَرْيُنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} قَالَ: هِيَ شَجَرَةُ النَّقُومِ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ. {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} قَالَ: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

-ذِكْرُ مِعْرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأَفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} وَقَالَ: { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ المنتهى}. تفسير ذلك، زَائِدَةُ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ الشَّيْبَايِيَ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: { فكان قاب قوسين أو أدى } فقال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سُتُّمِائَةُ جَنَاح. أَخْرَجَاهُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَايِيِّ هَذَاً، لَكِنْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرى} فَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.

وقال البخاري: قبيصة: حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرِى} قَالَ: رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ مَلاً الأُفْقَ.

وقال حمّاد بن سلمة: حدثنا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ، عَلَيْهِ

(775/1)

سِتُّمِائَةُ جَنَاح، يَنْفُضُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلَ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ. عَاصِمُ بْنُ جَمْدَلَةَ الْقَارِئُ، لَيْسَ بِالْقَوِيّ.

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْزُبَيْرِ بْنِ عَدِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ الْمُمْدَانِيّ، عَنِ النَّرِيَ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ – كَذَا قَالَ – وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُصْعَدُ بِهِ، حَقَّ يُقْبَضَ مِنْهَا {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} قَالَ: غَشِيهَا فِرَاشٌ مِنْ يُقْبَضَ مِنْهَا ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} قَالَ: غَشِيهَا فِرَاشٌ مِنْ دَهَبِ، وَأَعْظِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الْحُمْسَ، وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَعُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بالله، الْمُقْحِمَاتِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ خُلَّةٌ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلاَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ زَكَرِيّا بْنُ أَيِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {دَنَا فَتَدَلَّى}؟ قَالَتْ: إِثَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ، كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ أَفُقَ السَّمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ هَيِعَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَيَّ اللهِ عليه السلام كَانَ أَوَّلَ شَأْنِهِ يَرَى الْمَنَامَ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَى جِبْرِيلَ بِأَجْيَادَ، أَنَّهُ خَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَصَرَحَ بِهِ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمُّ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمُّ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَمُ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَعَ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَمُ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَمُ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَمُ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَعَ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَوَ ثَانِيًا إِحْدَى رَجُلَيْهِ

عَلَى الْأُخْرَى فِي الْأُفْقِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جبريل جِبْرِيلُ، يُسَكِّنُهُ، فَهَرَبَ حَتَّى دَحَلَ فِي النَّاسِ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمُّ رَجَعَ فَنَظَرَ فَلَوْتُكَ عَلَى الْأُخْرَى فِي النَّاسِ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمُّ رَجَعَ فَنَظَرَ فَلَا تُحْرَى إِنَّاسٍ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمُّ رَجَعَ فَنَظَرَ فَرَاهُ تَعَالَى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا خَوَى}.

مُحُمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} قَالَ: دَنَا رَبُّهُ مِنْهُ فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْيَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فَكَانَ قَابَ عبد الخالق، قال: أخبرنا ابن قدامة، قال: أخبرنا أبو زرعة، قال: أخبرنا المقوميّ، قال: أخبرنا القاسم بن أبي المنذر، قال: أخبرنا ابن سلمة، قال: أخبرنا ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الخُسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ، بُطُوفَهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ، تُرَى مِنْ خَارِجٍ بُطُوفِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلاءِ أَكَلَةُ السُّرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ، بُطُوفَهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ، تُرَى مِنْ خَارِجٍ بُطُوفِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلاءِ أَكَلَةُ الرَّبَى لِيَالًا النَّهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. الرِّبَا ". رَوَاهُ أَحُمْدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الْحُسَنِ، وَعَقَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَزَادَ فِيهِ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. الرَّبَاتُ جَعُهُولٌ.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَرْدَاوِيُّ، قال: أخبرنا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ، قال: أخبرنا هبة الله بن الحسن بن هلال، قال: أخبرنا عليّ بن محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَهَّا قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ، وَلَكِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ، وَلَكِنَّهُ وَلَكَ بَرُيل مَرْتِين فِي

(777/1)

\_\_\_\_\_

صُورِتِهِ وَخَلْقِهِ، سَادًا مَا بَيْنَ الْأُفُقِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ. فَلْتُ الْبُوَايَاتُ عَنِ ابْنِ فَلْتُ: قَدِ اخْتَلَفَ الصَحابة رضي الله عنهم في رؤيّة مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ، فَأَنْكَرَهُا عَائِشَهُ، وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِمَّا فِيهَا تَفْسِيرُ مَا فِي النَّجْمِ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الرُّوْيَةِ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرِجَ سَقْفُ بيتي وأنا قَالَ يونس، عن ابن شهاب، عن أنس قال: كَانَ أَبُو ذَرٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرِجَ سَقْفُ بيتي وأنا عَلَيه السلام فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمُّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمُّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمُتلِعٍ حِكْمَةً وَإِيَانًا، ثُمُّ اَفْرَعَهُ فَيْحَ صَدْرِي، ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَقَالَ لِخَازِغِنَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، وَلَهُ مَعْكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مُحَمِّدٌ، قَالَ: أَرْسِلَ إِلْيُهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَتَحَ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَقَالَ لِخَازِغِلَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَقَالَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، إِذَا رَطُرَ قِبَلَ يَعِينِهِ صَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَعِينِهِ صَحِكَ، فَقَالَ لِهُ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّيِيِ الصَّالِح، وَالاَبْنِ عَنْ يَسَارِهِ أَسْوَدَةً، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَعِينِهِ صَحِكَ، وَقَالَ لَهُ خَازِغُنَا السَّمَاءَ النَّيْوَةِ وَالْأَيْقِ عَنْ يَسَارِهِ أَشُودُةً مَنْ مَا وَلَ خَارِنُ السَامَاء السَّالِح، فَقَالَ لَهُ خَازِغُمَا مِثْلَ مَا قال خازن السَمَاء المُنَاءِ الْفَتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِغُمَا مِثْلَ مَا قال خازن السَماء المنتح.

قال أنس: فذكر أنّه وجد في السّماوات: آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَعِيسَى، وَمُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يُثْبِتْ – يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ –كَيْفَ مَنَازِلْهُمْ،

غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وإبراهيم في السَّادِسَةِ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ، قَالَ: ثُمُّ مَرَّ عُلَاتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: إِدْرِيسُ، قَالَ: ثُمُّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالْأَخِ الصَّالِحِ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُوسَى، ثُمُّ مَرَرْتُ

(77V/1)

بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالإبْنِ الصَّالِحِ، وَالإَنْ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرِنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ عرج بي حتى ظهرت لمستوى أَسْعَهُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَرَضَ الله عز وجل على أمّتي خمسين صلاة، قَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُو بِمُوسَى، فَقَالَ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِيّ، فَوَضَعَ عَيِّ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فأخبرته، قال: فَرَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِيّ فَقَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: وَمَا اللهُ عَلْ يَلْ مُوسَى عَلَيْتُ فَلَا اللّهَ وَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(77A/1)

أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الجُنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُو، وَإِذَا ترابَحا المسك.

أخبرنا بهذا الحديث يحيى بن أحمد المقرئ بالإسكندرية، ومحمد بن حسين الفوّي بمصر، قالا: أخبرنا محمد بن عماد، قال: أخبرنا عبد الله بن رفاعة، قال: أخبرنا عبد الله بن رفاعة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر البّزاز، قال: حدثنا أَبُو الطَّهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو المديني، قال: حدثنا أَبُو مُوسَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قال: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْرَيْنِ يُونُسُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ عَن ابْن وَهْبِ.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ شَطْرَهُ الثَّايِي مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ، إِلَى آخِرِهِ عَنْ يُونُسَ، فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوّ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، وَتَابَعَهُ عُقَيْلٌ، عَن الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثُهُ، أَنَّ نِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أَسْرِيَ بِهِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحُطِيمِ – وَرُبَّمَا قَالَ قَتَادَةُ فِي الْحِبْرِ – مُضْطَحِعًا إِذْ أَنَا فِي آتٍ – فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ الْأَوْسَطِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ قَالَ: فَأَنَا فِي وَقَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ – فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: قلت لجارود، وَهُوَ إِلَى جَنْبِي: مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ قَالَ: مِنْ ثُعْرَةِ خُرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، قَالَ: فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ثَمُّلُوءٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ثَمُّلُوءٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ثَمْلُوءٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمُّ أَتِيتُ بِكَالَةً دُولَ الْبُعْل، وَفَوْقَ الْحِيمَارِ أَبْيَضَ – فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبًا حَمْزَةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ –

يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ، قيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إليه؟ قال: نعم، قال: مرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا آدَمُ فِيهَا، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيّ الصَّالِح، ثُمُّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ التَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحُمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إليه؟ قال: نعم، قال: مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، قَالَ: فَفَتَحَ، فلَّما خلصت فإذا بيحيى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ، قَالَ: هَذَا يُخِيَى وعيسى فسلّم عليهما، قال: فَرَدًّا السَّلامَ، ثُمُّ قَالًا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِح وَالنّبيّ الصَّالِح، ثُمُّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، قَالَ: فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فإذا بيوسف، قال: هذا يوسف عليه السلام فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدًّ وَقَالَ: مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالنَّبِيّ الصَّالِح، ثُمُّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السماء الرابعة، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ، قَالَ: فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيسُ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ وَرَدَّ، ثُمُّ قَالَ: مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالنَّبِيّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ، قَالَ: فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَوَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، قَالَ: ففتح، فلمّا خلصت فإذا موسى عليه السلام، قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ؟ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟

(74./1)

قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّهُ غُلَامٌ بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أَمِّتِه أَمْتِهِ، ثُمْ صعد حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعة، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَدًّا. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: مُرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ. فَفَقَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ وَقَالَ: مُرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنِّي الصَّالِحِ، ثُمَّ رفعت إلى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى. فَإِذَا نِبُقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلَ آذَانِ الْفِيلَةِ، مَوْحَا إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَغُارٍ: غَوْرَانِ طَاهِرَانِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَقَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَغُارٍ: غَوْرَانِ طَاهِرَانِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَقَالَ: هَذِهِ الْمُؤْتَةِ، وَأَمَّا الظَّهران فالنيل والفرات. ثمّ رفع البيت المعمور، ثم أتيت بإناء مِنْ لَبَنِ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ. فَقَالَ: هَذِهِ الْفُطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ.

قَالَ: ثُمُّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ، خَمْشُونَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: بِخَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: بِخَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمْتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَإِنِي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَاجَّتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَاجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسَلُهُ التخفيف لأمتك المتحفيف قال: فِرجعت فوضع عني عشرا ، فرجعت إلى موسى، فذكر يوم. قال: إن أمتك لا تستطيعها فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجعت فوضع عني عشرا أخر، ثم رجعت إلى موسى، فذكر الحديث إلى أن قال: إن أمتك لا تستطيع بخمس صلوات كل يوم، وإني قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَاجَثَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشْد

المعالجة، ارجع إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ. قُلْتُ: قَدْ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، فَلَمَّا نَفَوْتُ نَادَايِي مُنَادٍ: قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتى وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ هُدْبَةَ عَنْهُ.

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قال: حدثنا أنس، عن

(771/1)

مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، فَلَكَرَ نَخْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمُّتَلِيٍّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْن، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ، بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ: فَأْتِيتُ فَانْطَلَقَ بِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِصَاحِبِي: مَا يَعْنِي ؟ قَالَ: إِلَى أَسْفَلَ بَطْنِي، فَاسْتُحْرِجَ فَهُ فِيهِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، وَحُشِيَ، أَوْ قَالَ: كُنِزَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً – شَكَ سَعِيدٌ – ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ النُبِي فَعْسِلَ عِاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، وَحُشِيَ، أَوْ قَالَ: كُنِزَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً – شَكَ سَعِيدٌ – ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ النُبِي فَعْسِلَ عِبَاءٍ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَقَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طُرْفِهِ، فحملت عَلَيْهِ وَمَعِي صَاحِبِي لَا يُفَارِقُنِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا.

وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَحَدِيثِ هَمَّامٍ، إِلَى قَوْلِهِ: الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَزَادَ: " يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ".

قُلْتُ: وَهَذِهِ زِيَادَةٌ رَوَاهَا هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ، وَهُوَ أَتْقَنُ مِنَ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَقَالَ: قَالَ قَتَادَةُ، فَحَدَّثَنَا الْحُسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمُّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. ثُمُّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ زِيَادَةٌ: " فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى " إِنَّ وَرَقَهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، وَلَفْظُهُ: ثُمُّ أَتِيتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: كِغَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: إِنِي قَدْ بَلُوتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَاجَنْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَاجَةِ، وَإِنَّ أُمْتَكَ لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربّك فسله التَّخْفِيفَ قَدْ بَلُوتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَاجَنْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَاجَةِ، وَإِنَّ أُمْتَكَ لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربّك فسله التَّخْفِيفَ لِلْمُتَالَّذِهِ، فَلَمْ أَبِيلُ مَثَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِي وَبَيْنَ مُوسَى كُلِّمَا أُتِيتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ، حَتَّى ارْجَعْتُ إِلَى رَبِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِي مُوسَى قَالَ كَمَقَالَتِهِ، قُلْتُ: لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِي أَنْ قَدْ أَمُصَنِّتُ مُ وَسَى كُلِّمُ لِي عَلْمُ لَهُ أَلِي مَقَالَتِهِ، قُلْلَ أَنْ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَلَيْنَ مُوسَى كُلِّمُ إِلَى رَبِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَلَكَى أَلِهُ وَلَا لَعَلَى مُوسَى قَالَ كَمَقَالَتِهِ، قُلْتُ ذَوْجَعْتُ إِلَى رَبِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكَى أَلْتُ وَمُعْتُ إِلَى اللّهَ الْتَلْقِي مَلْ مَلْكُونُ أَرْضَى وَلَكَ أَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى وَلَكُ الْمُعَالِةِ الْمُعْمَى الْتَلْ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

(777/1)

فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَجَعَلْتُ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ ثَابِتٌ الْبُنَايِيُّ، وَشَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَلَمْ يُسْنِدُهُ لَهُمَا، لَا عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَلَا عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَلَا بَأْسَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنَّ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ.

قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ، فَرَكِبْتُهُ حَقَّ أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُهُ بِالْحُلْقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمُّ دَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَتَانِي جبريل بإِنَاءَيْنِ خَمْرٍ وَلَهَنِ، فَاحْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمُّ عُرجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا جِبْرِيل، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُرْسِلَ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا بآدَمَ.

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ، فَإِذَا بِيُوسُفَ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فرحّب بي ودعا لي بخير، إِلَى أَنْ قَالَ: لَمَّا فُتِحَ لَهُ السَّمَاءُ السَابعة: فإذا بإبراهيم عليه السلام، وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ، فَرَحَّب بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، فَإِذَا هُوَ يَدْحُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَب بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمُوهُ كَا يَعْهُ لَكُ اللهِ مَا غَشِي تَعَيَّرَتْ. فَمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، قَالَ: فَدَنَا فتدلَى وأوحى إِلَى عَبْدِهِ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى قَيْ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى قَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمِّيكَ؟ قُلْتُ: مَنْ حُلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، قَالَ: فَلَمَّا فَتُلْتُ عَلَى أَوْمَى إِلَى عَبْدِهِ مَا غُشِي يَعْمَلُونَ صَلَاةً، فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى قَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمِّيكَ؟ قُلْتُ أُمْ يَلِكَ إِلَى وَبِكُ إِلَى وَبِكُ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَإِيَّ قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَرَبُّهُمْ وَخَبَرُهُمُ مُ قَلْتُ وَالَى فَقُلْتُ : أَيْ رَبِّكَ خَيِّفْ عَنْ

(744/1)

أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: قَدْ حَطَّ عَنِي خَمْسًا، فَقَالَ: إِنَّ أُمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى قَالَ: هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ تُطِيقُ ذَلِكَ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ وَسَلَاةً عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ دُونَ قَوْلِهِ: فَدَنَا فَتَدَلَّى، وَذَلِكَ ثَابِتٌ فِي روَايَةِ حَجَّاج بْن مِنْهَالِ، وَهُوَ ثَبْتٌ فِي حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ، وَفِيهِ: ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمُّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الله، حتى جاء سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الجُبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ.

وَقَالَ شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي العالية، حدثنا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا طُوَالًا جَعْدًا، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى مَرْبُوعَ الْخُلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ، قَالَ: وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ: { فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ}. فَكَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِي مُوسَى. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ، لَقِيتُ مُوسَى وَعِيسَى، ثُمُّ نَعَتَهُمَا، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ.

وَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ قنان النّهميّ، حدثنا أَبُو ظَبْيَانَ الجُنْبِيُّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي

(TTE/1)

\_\_\_\_\_

وَقَاصٍ، فَقَالَ مُحُمَّدٌ لِأَبِي عُبَيْدَةَ: حَدِّثْنَا عَنْ أَبِيكَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَا، بَلْ حَدِّثْنَا أَنْ أَسْأَلَكَ لَفَعَلْتُ، فَأَنْشَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَايِي جِبْرِيلُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ يَهْوِي بِنَا، كُلَّمَا صَعِدَ عَقَبَةً اسْتَوَتْ رِجْلَاهُ مَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا هَبَطَ اسْتَوَتْ يَدَاهُ مَعَ رِجْلَيْهِ، حَتَّى مَرَزَنَا بِرَجُلِ طُوالٍ سَبِطٍ آذَمٍ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَهُو يَقُولُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ وَيَقُولُ: ٱكْرَمْتَهُ وَفَصَّلْتَهُ، فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ، فَسَلَّمْنَا، فَرَدَّ السَّلَامَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا وَمَنْ يُعَاتِبُ اللَّهَ يَعْ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ. قَالَ: ثُمَّ الْدَفَعْنَا، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: مُوسَى، قُلْتُ: وَمَنْ يُعَاتِبُ قَالَ: بِنَّ اللَّهَ قَدْ عَرَفَ لَهُ حِدَّتَهُ. قَالَ: ثُمَّ الْدَفَعْنَا حَقَى مَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ كَأَنَ ثَمْرَهَا السِّرْجُ وَعَيَالُهُ، فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ: اعْمِدْ إِلَى أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدً السَّلَامَ وَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: اللهَ فَعَلْ عَبْرِيلُ؛ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ عَرَفَ لَهُ حِلَّتُهُ. فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ: اعْمِدْ إِلَى أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدً السَّلَامَ وَقَالَ: مَنْ هَذَا اللَّيْلَةَ، فَإِنِ السَّتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْنَعْمَ اللَّيْقِ اللَّهُ مِتِي اللَّهُ مِنْ اللهَ عَلَى اللَّهُ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ، يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَاقٍ رَبَّكَ اللَّيْلَةَ، فَإِنِ السَّتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ صَحَّ عَنْ ثَابِتٍ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَجْرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى يُصَلِّي، وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ، وَعِيسَى قَالَ: فَحَانَتِ الصَّلَاةُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى يُصَلِّي، وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ، وَعِيسَى قَالَ: فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمْتُهُمْ ". وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ لَقِيَهُمْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَكَيْفَ الْجُمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ، مِنْ أَنَّهُ رَأَى هَوْلَاءِ الْأَنْبِيَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ، وَأَنَّهُ رَاجَعَ مُوسَى؟.

(700/1)

فَاجُوَّاكِ: أَهَّمُ مُقِلُوا لَهُ، فَرَآهُمْ غَيْرَ مَرَّةٍ، فرأى موسى في مسيره قائما في قبره يصلّي، ثمّ رآه ببيت الْمَقْدِسِ، ثُمَّ رَآهُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ هُوَ وَغَيْرُهُ، فَعُرِجَ هِمْ، كَمَا عُرِجَ بِنَبِيّنَا صَلَوَاتُ الله على الجميع، وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَهِّمْ كَحَيَاةِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَهِّمْ، وَلَهُ عَيْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الجميع، وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاةً أَهْلِ اللهُ عَيَاةً أَهْلِ اللهُ عَرَةِ، بَلُ لُونٌ آخَرُ، كَمَا وَرَدَ أَنَّ حَيَاةَ الشُّهَدَاءِ بِأَنْ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي وَلَيْسَتْ حَيَاةً أَهْلِ اللهُ عَبَارِ كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَسْرَحُ فِي اجْتَةِ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَهِّمْ كِبَذَا الإعْتِبَارِ كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَوهِ فَيُورِهِمْ.

وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَكْبَرُ مِنْ عُقُولِ الْبَشَرِ، وَالْإِيمَانُ كِمَا وَاجِبٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ}.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَصْلِ أَحْمُدُ بْنُ هِبَةِ اللّهِ، قال: أخبرنا أَبُو رَوْحٍ عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّدٍ كِتَابَةً، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الجُّرُجَائِيَّ أَخْبَرَهُمْ، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال: أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنّى، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، أَنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِرَائِحَةٍ طَيْبَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ مَاشِطَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ؛ أَبِي؟ قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكَ، قَالَتْ: أَقُولُ لَهُ كَانَتْ: قُولِي لَهُ. قال لها: أولك رَبِّ غَيْرِي؟! قَالَتْ: رَبِي وَرَبُّكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَاحْمِي لَهَا بَقْرَةً مِنْ نُحُسٍ، فَقَالَتْ: إِنْ فِي أَلْفَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَاحْمِي لَهَا بَقْرَةً مِنْ نُحُسٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ بِي وَلِئُكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَاحْمِي لَهَا بَقْرَةً مِنْ نُحُسٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: فَالَى اللّهِ عَلَيْنَا لِمَا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحُقِّ. فَقَالَتْ: وَلَى اللّهِ عَلَيْنَا لِمَا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحُقِّ. فَقَالَتْ: وَلَكُ لَكِ عَلَيْنَا لِمَا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحُقِّ. فَلَاتُ فَلَا إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَتْ: يَا ثُمَّهُ اصْبِي فَإِنْكِ عَلَى الْجُقِّ. قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: فَأَرْبُعَةٌ تَكَلَّمُوا وَلَدَى النَّالَةُ عَلَى الْمُعْرَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ، وَصَبِيُّ جُرَيْحٍ، وَعِيسَى ابْنُ مُرْجَى، وَالْمُلْعُ لَا أَحْفَظُهُ. هَذَا

حديث حسن.

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، عن أبي بكر أَبِي سَبْرَةَ وَغَيْرِهِ قَالُوا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يُرِيهُ الْجُنَّةَ وَالتَّارَ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ السَّبْتِ لِسَبْعِ عَشْرَةٍ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، قَبْلَ الْمِجْرَةِ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ شَهْرًا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ فِي بَيْتِهِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ بِالْمِعْرَاجِ، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ مَنْظَرًا، فَعَرَجَ به إلى السماوات سَمَاءً سَمَاءً، فَلَقِيَ فِيهَا الْأَنْبِيَاءَ، وَانْتَهَى إلى سدرة المنتهى.

قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عمر، قال: حَدَّقِي أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده. قال محمد بن عمر: وحدثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، عن أَمّ سلمة. وحدثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه، عن أَمّ سلمة. وحدثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ، عُنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُرَّةً، عَنْ أُمِّ هَانِيْ، وَحَدَّتَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُرَّةً، عَنْ أَمّ هَانِيْ، وَحَدَّتَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُرَّقً عَنْ أَلَمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَبِيعٍ الْأُولِ قَبْلَ الْمُجْرَةِ مِنْ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدِسِ، وَسَاقَ الْدُيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَسَلَّمَ لَيْلَةً سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأُولِ قَبْلَ الْمُجْرَةِ مِنْ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدِسِ، وَسَاقَ الْحُدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَلَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَبْسُ، وَسَاقَ الْحُدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَبْسُ، وَسَاقَ الْحُدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَبْسِ، وَسَاقَ اللَّيلَة عَلْمَ عَشْرَةً مِنْ الْمُؤْمِلُ الله عليه وسلم: لَبَيْكَ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي عَنَيْتَ قَوْمَكَ مُنْذُ اللَّيلَةَ، فَأَيْنَ كُنْتَ؟ يَا عُمَّدُهُ مِنْ بَيْتِنَا: فَمَ لَيْلِكَ؟! قَالَ: هَلْ أَصَابَكَ إِلَّا حَيْرٌ؟ قَالَ: هَا أَمْ هَانِيْ إِلَا حَيْرٌ. وَقَالَتْ أَمْ هَانِيْ: مَا أُسْرِيَ بِهِ إِلَا مِنْ بَيْتِنَا: فَمَ عَنْدَنَا تلك اللَيلة بعدما صَلَّى الْعِشَاءَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْبَهُنَاهُ لِلصَّبْحِ، فَقَالَ: عَامُ اللَّيْكَةِ الْعَدْسُ الْمُعْرَادِ وَلَا اللَّيلة بعدما صَلَّى الْعِشَاءَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْبَهُنَاهُ لِلْصَبْحِي فَقَالَ عَلْهُ اللَّيلة عَلْمَ مَالًى الْعَدَاةَ وَلَلَ عَلْمَ الْفَحْرِ أَنْبَهُنَاهُ لِلصَّبْحِ اللْهَاعَةَ وَلَا عَلَا عَلَى الْفَحْرِ أَنْبَهُنَاهُ لِلْصَاءَ وَلَا عَلَى الْفَحْرِ أَنْبُهُنَاهُ لِلْعَلْمَاءً مَلَاقًا كَانَ قَبْلَ الْفَحْرِ أَنْبَهُمَا وَلَا اللَّيلة بِعَلْ اللْعَلْمَةُ مُولِ الْعَلَامُ الْ

(TTV/1)

مَعَكُمْ. فَقَالَتْ: لَا تُحَدِّثُ النَّاسَ فَيُكَذِّبُونَكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ فَتَعَجَّبُوا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

فَرُقَ الْوَاقِدِيُّ، كَمَا زَأَيْتَ، بَيْنَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاج، وَجَعَلَهُمَا فِي تَارِيحَيْنِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ: أخبرنا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدِ الْجُمَّانِيُّ، عَنْ أَيِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَيْلِ سَيْدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَهُ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِكَ فِيهَا، فَقَرَّأَ أُوّلَ " سُبْحَانَ " وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَ شَيْعًا، ثُمُّ عَدْتُ فِي النَّوْمِ، ثُمُّ أَيْقَطَنِي، فَاسْتَيْقَطْتُ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثُمُّ عِمْتُ، فَأَيْقَطَنِي، فَاسْتَيْقَطْتُ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثُو عَنْ يَعْنَةٍ خَيَالٍ فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، حَتَّى حَرَجْتُ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَإِذَا أَنَا بِدَائِةٍ أَدْىَ شَبَهِهِ بِدَوَائِكُمْ هَذِهِ بِعَالُكُمْ، مُصْطَرِبَ الْأُذْنَيْنِ، يُقَالَ لَهُ الْبُرُاقُ، وَكَانَتِ الْأَنْيِنِاءُ تَرْكُبُهُ قَبْلِي، يَقَعُ الْمُسْجِدِ، فَإِذَا أَنَا بِدَائِةٍ أَدْىَ شَبَهِهِ بِدَوَائِكُمْ هَذِهِ بِعَالُكُمْ، مُصْطَرِبَ الْأُذْنَيْنِ، يُقَالَ لَهُ الْبُرُاقُ، وَكَانَتِ الْأَنْيِنِ، عَقَلَى اللهُ الْبُرَاقُ، وَكَانَتِ الْأَنْيِقِي عَنْ عَرَكُهُ قَبْلِي، يَقَعُ اللهُ عَنْ فِرَاعَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ، فَقَالَتْ: يَا عَمْدُ أَنْظِرْيِي أَسْأَلْكَ، فَلَمْ أُجِبْهُ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِمْرَأَةٍ حَاسِرَةٍ عَنْ ذِرَاعَيْهَا، وَعَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ، فَقَالَتْ: يَا عُمْدُ أَنْظِرْي أَسْأَلْكَ، فَلَمْ أُجِبْهُ بَعْ اللهُ عَنْ فِرَاعَيْهَا، وَعَلَيْهَا مِنْ كُلِ زِينَةٍ، فَقَالَتْ: يَا عُمْدُ أَنْظِرْي أَسْأَلْكَ، فَلَمْ أُجِبْهُ بَعْ وَلَى عَنْ يَعِيْهِ عَنْ فِرَاعَيْهَا لَا لَمْقَالِي جَبْرِيلُ بِهِا مُولِكَ عَنْ فَلَالَ اللّهُ مِنْ الْمُعْرَقِ أَنْفُولُ اللّهُ مُنْ الْمُعْرَقِ أَنْ الْجُنْ مِنَ الْمُعْرِقُ مَنْ الْمُعْرِقُ مَا أَنْ وَجِرْيلُ مَنْ الْمُعْرَاقِ الللهُ عَنَاء وَالْمُ فَلَوْ اللهُ مُنْ الْمُعْرَاقِ أَلْهُ اللّهُ اللهُ وَالَتُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ، فَلَمْ تَرَ الْخُلَاقُ أَلْعُلُولُ عَجُرُيلُ عَجُرُيلُ مَعْمُ بِي اللّهُ وَلِي عَنْ يَعْلُكُ عَلَيْهِ أَنْ وَجَرِيلُ مَنْ الْمُعْرَاقِ أَلْهُ الللّهُ وَالَعْ عَلَيْهِ أَلْوَاحُ بَنِي آدَمَ الللّهُ الْمُولُونَ أَلْفُولُ اللْعَلَاقِ الللّهُ الللْهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى

أَنَا بِمَلَكٍ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ صَاحِبُ سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مع كل ملك جنده مائة أَلْفَ مَلَكٍ، قَالَ تَعَالَى {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ}.

(TTA/1)

فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ بُعِثَ إلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَإِذَا أَنَا بَآدَمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى صُورِتِهِ، تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ: رَوْحٌ طَيَبَةٌ وَنَفْسٌ طَيَبَةٌ اجْعَلُوهَا في عِلِّيّينَ، ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرَيَّتِهِ الْفُجَّارِ، فَيَقُولُ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ ونفس خبيثة، اجعلوها في سجّين. ثمّ مضيت هُنيَّةٌ، فَإِذَا أَنَا بأَخْونَةٍ -يَعْني بالْخُوَانِ الْمَائِدَةَ - عليها لحم مشرّح، ليس يقربها أَحَدٌ، وَإِذَا أَنَا بَأَخُونَةٍ أُخْرَى، عَلَيْهَا لَخَمٌ قَدْ أَرْوَحَ وَنَتِنَ، وَعِنْدَهَا أَنَاسٌ يَأْكُلُونَ مِنْهَا. قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَوُلاءِ؟ قَالَ: هَوُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ يَتَّرُكُونَ الْحَلَالَ وَيَأْتُونَ الْحَرَامَ، قَالَ: ثمّ مضيت هُنَيَّةٌ، فَإِذَا أَنَا بأَقْوَام بُطُوهُمْ أَمْثَالُ الْبُيُوتِ، كُلَّمَا نَهَضَ أَحَدُهُمْ خَرَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُقِم السَّاعَةَ، وَهُمْ عَلَى سَابِلَةِ آل فِرْعَوْنَ، فتجيء السّابلة فتطؤهم، فَسَمِعْتُهُمْ يَضِجُونَ إِلَى اللَّهِ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءٍ؟ قَالَ: هَؤُلَاءٍ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، ثم مضيت هُنَيَّةٌ، فَإِذَا أَنَا بأَقْوَام مَشَافِرُهُمْ كَمَشَافِر الْإِبلِ، فَتُفْتَحُ أَفْوَاهُهُمْ وَيُلْقَمُونَ الْجُمْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ فَيَضِجُّونَ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يأكلون أموال اليتامي ظلما، ثم مضيت هُنَيَّةٌ، فَإِذَا أَنَا بِنسَاءٍ يُعَلَّقْنَ بثَدْيهِنَّ، فَسَمِعْتُهُنَّ يَضْجُجْنَ إِلَى اللَّهِ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هؤلاء؟ قال: الزّناة من أمّتك، ثمّ مضيت هُنَيَّةٌ، فَإِذَا أَنَا بأَقْوَام يُقَطَّعُ مِنْ جُنُوكِمُ اللَّحْمُ، فَيُلْقَمُونَ، فَيُقَالُ لَهُ: كُلُّ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ مِنْ خُمْ أَخِيكَ، قُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءٍ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ اهْمَّازُونَ مِنْ أُمَّتِكَ اللَّمَّازُونَ. ثُمُّ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُل أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، قَدْ فَصُل عَلَى النَّاس بِالْخُسْن كَالْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر عَلَى سَائِر الْكَوَاكِب، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمُّ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا أَنَا بِيَحْيَى وَعِيسَى وَمَعَهُمَا نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِمَا. ثُمُّ صَعِدْتُ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَإِذَا أَنَا بإدْرِيسَ، ثُمُّ صَعَدْتُ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَإِذَا أَنَا كِارُونَ، وَنِصْفُ لِحْيَتِهِ بَيْضَاءُ وَنصْفُهَا سَوْدَاءُ، تَكَادُ لِحِيتُهُ تُصِيبُ سُرَّتَهُ مِنْ طُولِهَا، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْمُحَبَّبُ في قَوْمِهِ، هَذَا هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا أَنَا بمُوسَى رَجُلٌ آدَمٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَميصَانِ لَنَفَذَ شَعْرُهُ دُونَ الْقَميص، وَإِذَا هو

(749/1)

يَقُولُ: يَزْعُمُ النَّاسُ أَيِّ آَحْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا، بَلْ هَذَا آَحْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنِّى، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُوسَى. ثُمُّ صَعِدْتُ السَّابِعَةَ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ، سَانِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، فَدَحَلْتُهُ وَدَحَلَ مَعِي طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ، ثُمُّ دُفِعْتُ إلى السدرة الْمُنْتَهَى، فَإِذَا كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا تَكَادُ أَنْ تُعْطِي هَذِهِ الْأُمَّةَ، وَإِذَا فِيهَا عَيْنٌ تَجْرِي، يُقَالُ لَمَا سَلْسَبِيلٌ، فَيُشَقُّ مِنْهَا مَرَاكِ، السَّدرة الْمُنْتَهَى، فَإِذَا كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا تَكَادُ أَنْ تُعْطِي هَذِهِ الْأُمَّةَ، وَإِذَا فِيهَا عَيْنٌ تَجْرِي، يُقَالُ لَمَا سَلْسَبِيلٌ، فَيُشَقُّ مِنْهَا مَرْانِ، أَكُونُ وَالْآخَرُ ثَمُّ والْآخَرُ ثَمُّ والرَّحْةِ، فَاعْتَسَلْتُ فِيهِ، فَغُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخِّرَ، ثُمُّ إِنِي دُفِعْتُ إِلَى الْجُنَّةِ، فَاسْتَقْبَلَتْنِي جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمُّ عُرْضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، ثُمُّ أُغْلِقَتْ، ثُمُّ إِنِي دَفِعت إلى السدرة الْمُنْتَهَى فَتَعَشَّى جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمُّ عُرْضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، ثُمُّ أُغْلِقَتْ، ثُمُّ إِنِي دَفْعِت إِلَى السَّمَوةُ فَلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيَ الصَّلَاةُ خَسْسِنَ، ثُمُّ الْيَكِ وَبَقَةٍ مَلَكَ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، وَفُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَسْسِنَ، ثُمُّ اللَّهُ وَعَنَى الْعَجَائِكِ، فَقَالَ: إِنِي أَتَيْتُ الْبَارِحَة بَيْتَ الْمُقْدِسِ، وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، وَزَأَيْتُ كَذَا، وَقَالَ لَوْ الْتَعْمِيْتُ إِلَى السَّمَاءِ، وَزَأَيْتُ كَذَا، وَقَالَ لَا السَّمَاءِ، وَزَأَيْتُ كَذَا، وَقَالَ لَقَالَ عَلَى السَّمَاءِ، وَزَأَيْتُ كَذَا، وَقَالَ لَا

أَبُو جَهْلِ: أَلَا تُعْجَبُونَ مِمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ عَجِيبٌ حَذَفْتُ نحو النّصف منه. رواه يحيى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَهُوَ صَدُوقٌ، عَنْ رَاشِدٍ الحُمَّانِيِّ، وَهُوَ مَشْهُورٌ، رَوَى عنه حمّاد بن زيد، وابن الْمُبَارَكِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحُدِيثِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ الْعَبْدِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ شِيعِيٌّ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هَارُونَ أَيْضًا هُشَيْمٌ، وَنُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْحَدَّائِيُّ بِطُولِهِ نَحُوهُ، حَدَّثَ بِهِ عَنْهُمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العبدي بطوله. ورواه أسد بن موسى، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْحُسَنِ بْنِ عَرَفَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هَارُونَ، وَبِسِيَاقِ مِثْلِ هَذَا الْحُدِيثِ صَارَ أَبُو هَارُونَ مَتْرُوكًا.
هَارُونَ مَتْرُوكًا.

(75./1)

عمرو بن دينار، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَمَا جَعَلْنَا الرؤيا التي أريناك} قَالَ: رأي عين.

ابْنِ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائشةَ، قالت: أُسري بروح رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نائم على فراشه. معمر عن قتادة عن الحسن قال: أُسري بروح رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نائمٌ على فراشه.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن حمزة الزّبيرِي: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حَدِّثَنِي عِيسَى بْنُ مَاهَانَ، عَنِ الرّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَوْ غَيْرِه، عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُه وَهُوَ عِيسَى بْنُ مَاهَانَ، عَنِ الرّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَوْ غَيْرِه، عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَاهُ إِلَيْ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَوْ غَيْرِه، عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ مَالَمُ الله عَنْ إِلَيْهِ مَنْ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا } قَالَ: أَنِي بَفَرَسٍ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، حَطْوُهُ مُنْتَهَى بَصَرِه، فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ جِبْرِيلٌ، فَأَتَى عَلَى قَوْمٍ يَزْرَعُونَ فِي يَوْمٍ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمٍ، كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: يَا جِبْرِيلٌ، مَنْ هُولًاء الْمُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، تُصَاعَفُ هُمُ الْحُسَنَةُ بِسُبْعُمِاتَةٍ ضِعْفٍ { وَمَا كَافَةَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُعْلِفُهُ }. ثُمَّ أَتَى عَلَى قوم ترضح رؤوسهم بالصَّحْرِ، كُلَّمَا رُضِحَتْ عَادَتْ! قَالَ: يَا جِبْرِيلُ مَن هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عَنِ على قوم ترضح رؤوسهم بالصَّحْرِ، كُلَّمَا وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ وَقَاعٌ ، وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ ، يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحُ الْأَنْعَامُ عَنِ الصَّرِيعِ وَالرَّقُوم، وَرَصْفُ عَلَى عَلَيْهِا، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذُا؟ قَالَ: هَلَا يَعْرُونَ }. ثُمَّ عَلَى رَجُلِ عَلَى الطَّرِيقِ، لا يَمُولُاء ؟ قَالَ: هؤو يُويدُ أَنْ عَلَى عَلَيها، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذُا؟ قَالَ: هَذَا وَعِدُونَ }. ثُمَّ عَلَى رَجُلِ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ مَلْ هَوُلَاء ؟ قَالَ: هَلَ يَسْتَعْمُ وَشِفَاهُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ مِقَالًا فَلَ عَلَى عَلَى الطَّرِيقُ عَلَى الطَّرِيلُ مَنْ هَوُلَاء ؟ قَالَ: هَوْدَ يُولِدُ عَلَى عَلَى الطَّيْقِيمَةً أَذَى عَلَى الطَّيْقِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَاء أَنْ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الطَّي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى

(7£1/1)

ثُمُّ نَعَتَ الْجُنَّةَ وَالنَّارَ، إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمُّ سَارَ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَدَخَلَ وَصَلَّى، ثُمُّ أَتَى أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَثْنَوْا عَلَى رَجِّيمْ. وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي ثَلَاثِ وَرَقَاتٍ كِبَارٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، وَالْحُدِيثُ مُنْكَرٌ يُشْبِهُ كَلَامَ الْقُصَّاصِ، إِنَّا أَوْرَدْتُهُ لِلْمُعْرِفَةِ لَا لِلْحُجَّةِ. وَرَوَى فِي المعراج إسحاق بن بشر، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عبّاس حديثا. وقال مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فُرضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَر رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. آخِرُ الْإِسْرَاءِ.

-زَوَاجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَائِشَةَ وَسَوْدَةَ أُمَّي المؤمنين.

قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ، قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي، ثُمُّ أَتَيْنَ بِي إِلَيْهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَمَكَثْتُ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ

(TEY/1)

عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى هِمَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أرى أنّ رجلا يحملك في سرقة حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ فَأَرَاكِ فَأَقُولُ: إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو، عَنْ يُحْيَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن حَاطِبِ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لمَّا

وَقَالُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ: عَائِشَةُ رَضِي الله عنها: لمَّا ماتت خديجة جَاءَتْ حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَلاَ تُرَوَّجُ وَاللّهِ إِلَيْكَ. وَأَمَّا النَّيِّبُ فَقَالَت: أما البكر فعائشة ابنة أَحَبِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْكَ. وَأَمَّا النَّيِّبُ فَسَوْدَةُ بِكُورًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِبًا. قَالَ: مَنِ الْبِكُرُ وَمَنِ النَّيِّبُ فقالَت: أما البكر فعائشة ابنة أَحَبِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْكَ. وَأَمَّا النَّيِّبُ فَسَوْدَةُ بِنْتُ رَمْعَةَ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ، قَالَ: اذْكُرِيهِمَا عَلَيَّ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُ أُمَّ رُومَانَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ رُومَانَ مَاذَا وَقَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكُرُ عَائِشَةً. قَالَتِ: انْتَظِرِي فَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ آتٍ، فَجَاءَ مَنْ الْبُكُرِ وَلَيْرُ وَالْبُرَكِةِ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْكُرُ عَائِشَةً. قَالَتِ: انْتَظِرِي فَإِنَّ أَبَا بَكُورٍ آتٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: أَوَتَصْلُحُ لَهُ وَهِيَ الْبُنَةُ أَخِيهِ وَسَلَّمَ يَلْكُرُ عَائِشَةً. قَالَتِ النَّهِ مَكْرٍ فَقَالَتْ لِي أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ الْمُطْعِمَ فَقَالَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ إِلَى سَوْدَةَ بِنْتِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَ

(757/1)

زَمْعَةَ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ جَلَسَ عَنِ الْمَوْسِمِ فَحَيَّيْتُهُ بِتَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقُلْتُ: أَنْعِمْ صَبَاحًا، قَالَ: مَنْ أَنْتِ؟ قُلْتُ: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْكُرُ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، قَالَ: كُفُو لَى لَهُ فَلْيَأْتِ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُو ً كَرِيمٌ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ؟ قُلْتُ: تُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: قُولِي لَهُ فَلْيَأْتِ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَمَلَكَهَا. قَالَتْ: وَقَلِمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَجَعَلَ يَخْتُو عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: إِنِيَّ لَسَفِيةٌ يَوْمَ أَحْتُو عَلَى رَأْسِي التُّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

-عَرْضُ نَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبَائِلِ.

قَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: " هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَخْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبَلِغَ كَلَامَ رَبِّي ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَثِيرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ السِّنِينِ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ مَوْسِمٍ، وَيُكَلِّمُ كُلَّ شَرِيفِ قَوْمٍ، لَا يَسْأَلُمُ مَعَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُؤْوُوهُ وَيَمْنَعُوهُ، وَيَقُولُ: " لَا أَكْرِهُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى شَيْءٍ، مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِالَّذِي أَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَذَاكَ، ومن كره لم أكرهه، إنّما أُرِيدُ أَنْ تُحْرِزُونِي مِمَّا يُرَادُ بِي مِنَ الفتك، حَتَّى أُبلِغَ رَسِالَاتِ رَبِي، وَحَتَّى يَقْضِيَ اللّهُ لِي وَلِمَنْ صَحِبَنِي بِمَا شَاءَ، فَلَمْ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ وَيَقُولُونَ: قَوْمُهُ أَعْلَمُ بِهِ، أَتَرَوْنَ أَنَّ رَجُلًا يُصْلِحُنَا وَقَدْ أَفْسَدَ قَوْمَهُ وَلَمُكُمْ وَكُانَ ذَلِكَ مِمَّا ذَلِكَ مِمَّا ذَلِكَ مِمْ اللّهُ لِلْأَنْصَارِ.

وَتُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ، وَابْتُلِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ مَا كَانَ، فَعَمَدَ لِثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ، رَجَاءَ أَنْ يُؤْوُوهُ، فَوَجَدَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْهُمْ، هُمْ سَادَةُ ثَقِيفٍ: عَبْدُ يَالِيلَ، وَحَبِيبٌ، وَمَسْعُودُ بَنُو عَمْرِو، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، وَشَكَا إِلَيْهِمُ

(T££/1)

الْبَلَاءَ، وَمَا انْتَهَكَ مِنْهُ قَوْمُهُ.

فَقَالَ أَحْدُهُمْ: أَنَا أَسْرِقُ أَسْتَارَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ بَعَثَكَ قَطُّ. وَقَالَ الْآخَرُ: أَعْجَزَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْسِلَ عَيْرِكَ. وَقَالَ الْآخَرُ: وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَعْظُمُ شَرَفًا وَحَقًّا مِنْ أَنْ أَكْلِمَكَ، وَلَيْنْ كُنْتَ تَكُذِبُ عَلَى اللَّهِ، لَانت أشر من أن أكلَمك. وتقرّؤوا بِه، وَأَفْشَوْا فِي قَوْمِهِمُ الَّذِي رَاجَعُوهُ بِهِ، وَقَعَدُوا لَهُ صَقَّيْ عَلَى طَرِيقِهِ، فَلَمَّا مَرَّ جَعَلُوا لَا لَانت أشر من أن أكلَمك. وتقرّؤوا بِه، وَأَفْشَوْا فِي قَوْمِهِمُ الَّذِي رَاجَعُوهُ بِهِ، وَقَعَدُوا لَهُ صَقَيْنِ عَلَى طَرِيقِهِ، فَلَمَّا مَرَّ جَعَلُوا لَا لَا يَمْعَهُمُهُمَا إِلَّا رضحوهما بالحجارة ودموا رِجْلَيْهِ، فَحَلُصَ مِنْهُمْ وَهُمَا تَسيلانِ الدِّمَاءَ، فَعَمَدَ إِلَى حَائِطٍ مِنْ يَرْفَعُ رِجْلَيْهِ وَلَا يَصَمَعُهُمَا إِلَّا رضحوهما بالحجارة ودموا رِجْلَيْهِ، فَخُلُصَ مِنْهُمْ وَهُمَا تَسيلانِ الدِّمَاءَ، فَعَمَدَ إِلَى حَائِطٍ مِنْ يَرْفَعُ رِجْلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ عَدَاوَقِيمَا، فَلَمَّا رَأَيْهُ أَرْسَلًا إِلَيْهِ عُلَامًا فَمُن كَنْ يَعْلَمُ مِنْ عَدَاوَقِيمَا، فَلَمَّا رَأَيْهُ أَرْسَلًا إِلَيْهِ عُلَامًا فَمُمَا يُدْعَى عَدَّاسًا، وَهُو نَصْرَائِيِّ مِنْ أَهْلِ نِينَوَى، مَعَهُ عِنبٌ، فَلَمَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ أَيْفِ وَسَلَّمَ :" مِنْ أَيْفِ وَسَلَّمَ :" مِنْ أَيْفِ وَسَلَّمَ : " مِنْ أَيْفِ وَسَلَّمَ : " مِنْ أَيْفِ وَسَلَّمَ : " مِنْ أَيْفُ وَسَلَّمَ : " مِنْ أَيْفَ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يُونُسَ بْنِ مَقَى ؟ قَالَ : سَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِلَيْنَا يُدْعَى يُونُسَ بْنَ مَقَّ كَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُحَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمُ الْمُعَلِي عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُحَمِّدِ وَقَلَاد : لاَ يَفْعِنْكَ عَنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَكَدُتَ فَلَمْ أَنْهُ مَكُذَة . فَلَمْ أَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُحَمِّدِ وَقَالًا: لَا يَفْعَنْكَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ، أَثَمَّا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ الْمُقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَانَ أَشَدَّ عِنْهُ، يَوْمَ الْعُقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجْبِنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مَا أَرَدْتُ فَوْ عَلَى وَعْرِيلُ، فَنَادَانِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَعِعَ قَوْلَ بَسَحَابَةٍ قَدْ أَطْلَتْنِي، فَلَطَرْتُ فَإِذَا هُوَ جِبْرِيلُ، فَنَادَانِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَعِعَ قَوْلَ

قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجْبَالِ لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ "، ثُمَّ نَادَايِي مَلَكُ الجْبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمُّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَأَنَا مَلَكُ الجْبَالِ، قَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ لِتَأْمُرَيي بِمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ يطبق عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله من أسرارهم – أَوْ قَالَ: مِنْ أَصْلَابِهِمْ – مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ

به شَيْئًا. أُخْرَجَاهُ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عن ابن إِسْحَاقَ: فَحَدَّقَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ، عَمَدَ إِلَى نَفَرٍ مِنْ تَقِيفٍ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَادَقُهُمْ، وَهُمْ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ: عَبْدُ يَالِيلَ بْنُ عَمْرٍه، وَأَخَوَاهُ مَسْعُودٌ وَحَبِيبٌ، وَعِنْدَ أَحَدِهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرِيْشٍ مِنْ جُمَحٍ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: هُوَ يَمُرُطُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرْسَلُهُ عَيْرُكَ؟ وَقَالَ الْآخَرُ: وَاللَّهِ لا أُكَلِمُكَ.

وَذَكَرَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَهِيَ: فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا ذُكِرَ لِي: " اللَّهُمُّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوِّ مَلَّكُتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُودُ بِنُورٍ وَجُهِكَ الْكَبْعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ عَصَبُكَ أَوْ يَكِلُ عَلَي سخط، لَكَ الْعُتْبَى اللهُ عَرْقِ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَصَبُكَ أَوْ يَكِلُ عليَ سخط، لَكَ الْعُتْبَى حَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَا قُوْقَ إِلَّا بِكَ ".

وَحَدَّقَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاس، قال: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَبَّادٍ يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ: إِنِيّ لَغُلَامٌ شَابٌّ مَعَ أَبِي بِمِئَى، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(7£7/1)

\_\_\_\_\_

يَقِفُ عَلَى الْقَبَائِلِ مِنَ الْعَرَبِ، يَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانٍ إِنِيّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُوكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلُغُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ، وَأَنْ تُؤْمِنُوا وَتُصَدِّقُونِي وَتَمْنُعُونِي حَقَّ أُبَيِّنَ عَنِ اللّهِ مَا بَعَثِنِي بِهِ، قَالَ: وَخَلْفَهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءٌ، لَهُ غَدِيرَتَانِ، عَلَيْهِ خُلَّةٌ عَدَنِيَّةٌ، فَإِذَا فَرَغَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ قَوْلِهِ قَالَ: يَا بَنِي فُلَانٍ إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَسْلَحُوا اللَّاتَ وَالْعَلَالَةِ، فَلَا تُطِيعُوهُ وَلَا تَسْمَعُوا مِنهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ أُقَيْشٍ، إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالصَّلَالَةِ، فَلَا تُطِيعُوهُ وَلَا تَسْمَعُوا مِنهُ، فَلُكُ إِنْ اللّهَ عَبْدُ الْغَزَى أَبُو هَبَدُ الْعَرْى أَبُو هَبَدُ الْعَرْى أَبُو هَبَدُ اللّهِ مَنَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِدْعَةِ وَالصَّلَالَةِ، فَلَا تُطِيعُوهُ وَلَا تَسْمَعُوا مِنهُ،

وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى كِنْدَةَ فِي مَنَازِلِيمْ، وَفِيهِمْ سَيِّدٌ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ مُلَيْحٌ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ أَتَى كَلْبًا فِي مَنَازِهِمْ، إِلَى بَطْنٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَلَمْ يَقْبَلُوا. وَحَرَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ أَتَى بَنِي حَنِيفَةَ فِي مَنَازِهِمْ، وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ أَقْبَحَ رَدًّاهُمْ. وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ أَقْبَحَ رَدِّهُمْ.

وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ أَتَى بَنِي عَامِر بْن صَعْصَعَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ بَيْحَرَةُ بْنُ

فِرَاسٍ: وَاللَّهِ لَوْ أَيِّ أَخَذْتُ هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ لَأَكَلْتُ بِهِ الْعَرَبَ، ثُمَّ قال له: أرأيت إن بايعناك عَلَى أَمْرِكَ، ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ، أَيَكُونُ لَنَا الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: " الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ "، قَالَ: أفنهدف نُحُورُنَا لِلْعَرَبِ دُونَكَ، فَإِذَا أَظْهَرَكَ اللَّهُ عَلَىْهِ. أَظْهَرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْر، عَن ابْن إِسْحَاقَ، حدثني عاصم بن عمر بن

 $(7 \notin V/1)$ 

قَتَادَةَ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: قَدِمَ سُوَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَكَانَ سُوَيْدٌ يُسَمِّيهِ قَوْمُهُ فِيهِمُ الْكَامِلَ لِسِنِّهِ وَجَلَدِهِ وَشِعْرِهِ، فَتَصَدَّى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَاهُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ سُوَيْدٌ: فَلَعَلَّ الَّذِي مَعَكَ "؟ قَالَ: عِجَلَّةُ لُقُمَانَ، يَعْنِي حِكْمَةَ لُقُمَانَ، وَمُعَكَ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَمَا الَّذِي مَعَكَ "؟ قَالَ: عِجَلَّةُ لُقُمَانَ، يعْنِي حِكْمَةَ لُقُمَانَ، قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ حَسَنٌ، وَالَّذِي مَعِي أَفْضَلُ مِنْهُ قُوْرَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ حَسَنٌ، وَالَّذِي مَعِي أَفْضَلُ مِنْهُ، قُوْرَانٌ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيَ "، فَتَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُومُهُا عَلَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ حَسَنٌ، وَالَّذِي مَعِي أَفْضَلُ مِنْهُ قُوْرَانٌ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيَ "، فَتَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى قومها، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ وَقُولَ: إِنَّا لَنَوَى أَنَّهُ قُتِلَ وَهُو مُسْلِمٌ، وَكَانَ وَعَلُهُ يَوْمُ بُعَاثٍ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَن ابْن إِسْحَاقَ قَالَ: وَسُوَيْدٌ الَّذِي يَقُولُ:

أَلَا رُبَّ مَنْ تَدْعُو صَدِيقًا وَلَوْ تَرَى ... مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَكَ مَا يَفْرِي

مَقَالَتُهُ كَالشَّهْدِ مَا كَانَ شَاهِدًا ... وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثَغْرَةِ النَّحْرِ

يَسُرُّكَ بَادِيهِ وَتَحْتَ أَدِيمِهِ ... تَمِيمَةُ غِشِّ تَبْتَرِي عَقَبَ الظَّهْرِ

تُبَيِّنُ لَكَ الْعَيْنَانِ مَا هُوَ كَاتِمٌ ... مِنَ الْغِلِّ وَالْبَغْضَاءِ بِالنَّظَرِ الشَّزْرِ

فَرشْني بِخَيْر طَالَمَا قَدْ بَرَيْتَني ... وَخَيْرُ الْمَوَالِي من يَرِيشُ وَلَا يَبْرِي

-حَدِيثُ يَوْمِ بُعَاثٍ.

قَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْحُصَيْنِ بْنُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحُيْسَرِ أَنَسُ بْنُ رَافِعٍ مَكَّةَ، وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ، يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ مِنْ قُرِيْشٍ عَلَى قَوْمِهِمْ مِنَ الْخُزْرَجِ، سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ

(TEA/1)

لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ، ثُمُّ ذَكَرَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُوْآنَ، فَقَالَ إِيَاسٌ، وَكَانَ غُلَامًا حَدَثًا: يَا قَوْمُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ، فَيَأْخُذُ أَبُو الْخَيْسَرِ حفنة من الحصباء، فضرب بِمَا وَجْهَ إِيَاسٍ، وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ جِنْنَا لِغَيْرٍ هَذَا، فَسَكَتَ، وَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخُزْرِجِ، ثُمُّ لَمْ يَلْبَثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَخْبَرَيِي مَنْ حَضَرَهُ الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ وَقْعُةُ بُعَاثٍ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخُزْرِجِ، ثُمُّ لَمْ يَلْبَثُ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَخْبَرَهُ وَيَعْمَدُهُ وَيُسَبِّحُهُ حَتَّى مَاتَ، وَكَانُوا لَا يَشُكُونَ أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا. وَقَدْ كَانَ السَّعْ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، حِينَ شَعَع مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَعْمَ.

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يوم بعاث يوما قدّمه الله لِرَسُولِهِ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم – يَعْنى وَجُرّحُوا – قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ فِي دُخُوطِيمْ في الْإِسْلَامِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

-ذِكْرُ مَبْدَأِ خَبَر الْأَنْصَارِ وَالْعَقَبَةِ الْأُولَى.

قَالَ أَحُمُدُ بْنُ الْمِقْدَامِ العجليّ: حدثنا هشام بن محمد الكلبيّ، قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي عيسى بن خير، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَتْ قُرِيْشٌ قَائِلًا يَقُولُ فِي اللَّيْلِ عَلَى أَبِي قُبَيْسِ:

فَإِنْ يُسْلِمِ السَّعْدَانِ يُصْبِحْ مُحُمَّدٌ ... بِمَكَّةَ لَا يَخْشَى خِلَافَ الْمُخَالِفِ

فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَن السّعدان؟ سعد بن بكر، سعد تَمِيم؟ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ سَمِعُوا الهاتف يقول:

(7 £ 9/1)

أَيَا سَعْدُ سَعْدَ الْأَوْسِ كُنْ أَنْتَ نَاصِرًا ... وَيَا سَعْدُ سَعْدَ الْخُرْرَجَيْنِ الْعَطَارِفِ
أَجِيبَا إِلَى دَاعِي الْهُدَى وَتَمَّيَّا ... عَلَى اللَّهِ فِي الْفِرْدَوْسِ مُنْيَةَ عَارِفِ
فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ لِلطَّالِبِ الْهُدَى ... جِنَانٌ مِنَ الْفِرْدَوْسِ ذَاتُ رَفَارِفِ
فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: هُوَ وَاللَّهِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ إِظْهَارَ دِينِهِ، وَإِعْزَازَ نَبِيِّهِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَقِيَهُمْ قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَفَسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ لَقِي رَهْطًا مِنَ الْوَرْرِجِ، فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَقِيَهُمْ قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَفَرٌ مِنَ الْوُرْرِجِ، فَكَانُوا وَقَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ مِا صَنَعَ اللَّهُ بِهِ فِي الْإِسْلَامَ أَنَّ يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ، وَكَانُوا أَهل كتاب وعلم، وكانوا أَهل شَرْكٍ وَأَوْثَانٍ، وَكَانُوا قَدْ غَزَوْهُمْ بِبِلادِهِمْ، فَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْتَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا: إِنَّ نَبِيًا مَبْعُوثٌ الْآنَ، قَكَانُوا بَعْصُهُمْ لِيعِنْ مَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَالَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَكَانُوا قَدْ غَزَوْهُمْ بِبِلادِهِمْ، فَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا: إِنَّ نَبِيَّا مَبْعُوثٌ الْآنَ، قَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولُولُكَ النَّفَرَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلُوا وَاللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْكُوا وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلا رَجُل أَعْرَاكُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلا رَجُل أَعْرُفُوا أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا مُؤْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلا رَجُل أَعْرُ مِنْكَ، ثُمُ الْصَرَفُوا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهُمْ فِيمَا ذُكِرَ سِتَّةٌ مِنَ اخْزْرَجِ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَعَوْفُ بْنُ عَفْرَاءَ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكٍ الزُّرَقِيُّ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ السُّلَمِيُّ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ. رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَقَالَ بَدَلَ عُقْبَةَ: مُعَوَّذُ بْنُ عَفْرَاءَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ غُنْمٍ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ذَكَرُوا لِقَوْمِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَدَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَفَشَا فِيهِمْ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ

(70./1)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّاكَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، وَافَى الْمَوْسِمَ مِنَ الْأَنْصَارِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْعَقَبَةِ، وَهِيَ الْعَقَبَةُ الْأُولَى، فَبَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهِمُ الْحُرْبُ، وَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَعَوْفٌ وَمُعَوَّذٌ ابْنَا الْحَارِثِ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ، وَذَكُوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ ثَعْلَبَةُ الْبَلَوِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَهُمْ مِنَ الْخَزْرِجِ، وَأَبُو الْمُيْثَمِ الصَّامِتِ، وَعُوْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعُوْبَمُ بْنُ سَاعِدَةَ، وَهُمَّا مِنَ الْأَوْسِ.

وَقَالَ يُونُسُ وَجَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَرَنِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصّنابحيّ عبد الرحمن بن عسيلة، قال: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى، وَخُنُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَبَايَعْنَاهُ بَيْعَةَ النِّسَاءِ، عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْيِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلَا نَأْقِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْمِيهُ فِي مَعْرُوفٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَصَ اخْرُبُ، فَإِنْ وَقَيْتُمْ بِذَلِكَ فَلَكُمُ الْجُنَّةُ، وَإِنْ غَشِيتُمْ شَيْئًا فَأَرْجُلِنَا وَلَا شَاءَ غَفَرَ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّرَ.

أَخْرَجَاهُ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. أَخْبَرَنَا الْخَضِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ، وَإِسْمَاعِيلُ بِن أَبِي عمرو قالا: أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ الْحُسَنِ بِن الْبَنّ، قال: أخبرنا جدّي أبو القاسم الحسين، قال: أخبرنا عَلِيّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْعَلَاءِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان المعدّل، قال: أخبرنا عليّ بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عائذ، قال: أخْبرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ فَلْكَ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُبْيَدٍ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وعلى

(701/1)

النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، لَا تَأْخُذُنَا فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمْ، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يثرب، فنمنعه ممّا نمنع منه أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا، وَلَنَا الْجُنَّةُ. رَوَاهُ زُهْيُرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُبَادَةَ قَالَ نَحْوهُ. خَالْفَهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، وَيَخْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، فَوْ وَعَنْ أَبِي الزُّيَرْ عَنْ جَابِرٍ. وَسَيَأْتِي.

وَقَالَ الْبَكَّائِيّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ الْقَوْمُ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ الْعَبْدَرِيَّ يُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، فَنَزَلَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَوْسَ وَالْخُرْرَجَ كَوِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَوُمُّهُ بَعْضٌ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ يُسَمَّى مُصْعَبٌ بِالْمَدِينَةِ الْمُقْرِئَ.

وَحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أِبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ إِذَا حَرَجْتُ بِهِ إِلَى اجْتُمُعَةِ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ صَلَّى عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدُ بن زرارة، واستغفر، فَقُلْتُ: يَا أَبَهُ مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ صَلَّيْتَ عَلَى أَبِي أُمَامَةً؟! قَالَ: أَيْ بُئِيَّ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ فِي هَزْمٍ مِنْ حَرَّةٍ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخُصْمَاتِ، قُلْتُ: وَكَمْ كُنْتُمْ يؤمَنِذِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَلَمَّا حَصَرَ الْمَوْسِمُ حَجَّ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْهُمْ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ، وَأَسُعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، وَذَكْوَانُ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ تَعْلِب، وَأَبُو الْمَيْشَمِ بْنُ التَّيْهَانِ، وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَهُ، وَقَرَأً

عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَأَيْقَنُوا بِهِ وَاطْمَآنُوا وَعَرَفُوا مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ، فَصَدَّقُوهُ، ثُمَّ قَالُوا: قَدْ عَلَيْكَ بِرَأْبِنَا، الْأُوسِ وَاخْرُرجِ مِنْ سَفْكِ اللَّهِ عَلَيْ جِرَاصٌ عَلَى مَا أَرْشَدَكَ اللَّهُ بِهِ، مُجْتَهِدُونَ لَكَ بِالنَّصِيحَةِ، وَإِنَّا نُشِيرُ عَلَيْكَ بِرَأْبِنَا، فَامْحُتْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَدَعُوهُمْ سِرًّا وَتَلَوْا أَمْرُهُمْ فَنُواعِدُكَ الْمُوسِمِ مِنْ قَابِلٍ، فَرَضِي بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَدَعُوهُمْ سِرًّا وَتَلَوْا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، حَقَى قَلَ دَالَّ مِنْ قَبِلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، حَقَى قَلَ دَالَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْقِي، وَيَعَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْقِ، وَيَعَلَ إِلَى رَهْطِ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَقَلُوا، وَيَقُولُ بَعْضُ النَّسِ: بَلْ أُسْيَدُ بُنِ مُوسٍ، وَيِهِ الْمُعْرِ بِذَلِكَ سَعْدُ بَنُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْقٍ، وَيَعَلَى إِنْ سَعْد بْنِ مُعَالِقُ لِكُمْ عَادُوا مَرَقَ الْمُعْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَلَّ أَسْعَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ وَلِي بَعْدُ اللَّاسِةِ فَقَالَ لَلُهُ أَسْعَدُ: عَلَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولِيةِ وَلَيْ مَنْ وَلِهِ بَوْنُ سَعِمْتُ حَقَّا فَاجِهِ إِلْكُ عَلَى الْمُلْمَلُ عَلَى الْمُعْدُ عَلَى الْمُعْدُ عَلَى الْمُعْدُ عَلَى الْمُعْدُ عَلْمِ الْمُعْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ إِلَى الْإِسْلَمَ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ثُمُّ إِنَّ بَنِي النَّجَّارِ أَخْرَجُوا مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَاشْتَدُّوا عَلَى أَسْعَدَ، فَانْتَقَلَ مُصْعَبٌ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَدْعُو آمِنًا وَيَهْدِي اللَّهُ بِهِ. وَأَسْلَمَ عَمْرُو بْنُ الجُمُوح، وَكُسِرَتْ أَصْنَامُهُمْ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ أَعَزَّ مَنْ بالمدينة، وكان

(704/1)

مُصْعَبٌ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ الجُّمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَكَذَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ مُصْعَبًا أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِالْمَدِينَة.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: وَحَدَّقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ خَرَجَ بِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُرِيدُ بِهِ دَارَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَدَارَ بَنِي ظَفَرٍ، وَكَانَ سَعْدُ بن معاذ ابن خَالَةِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَدَخَلَ بِهِ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ بَنِي ظَفَرٍ، وَقَالًا: عَلَى بِبْرِ مَرْقٍ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِمَا نَاسٌ، وَكَانَ سَعْدٌ وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ سَيِّدَيْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَلَمَّا مِنْ حَوَائِطِ بَنِي ظَفَرٍ، وَقَالًا: عَلَى بِبْرِ مَرْقٍ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِمَا نَاسٌ، وَكَانَ سَعْدٌ وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ سَيِّدَيْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَلَمَّا مِنْ حَوَائِطِ بَنِي ظُفُورٍ، وَقَالًا: عَلَى بِنْرِ مَرْقٍ، فَاخْدُومُ مَا وَاغُهُمَا عَنْ أَنْ يَأْتِيا دَارَيْنَا، فلولا أسعد بن زرارة ابن خَالَتِي كَفَيْتُكَ فَلَمَّا مَنْ حَرْبَتَهُ، ثُمُّ أَقْبَلَ إِلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَسْعَدُ قَالَ: هَذَا سَيِّدُ قَوْمِهِ قَدْ جَاءَكَ فَاصْدُقِ اللَّه فِيهِ.

قَالَ مُصْعَبُ: إِنْ يَجُلِسْ أُكَلِّمُهُ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَيْنَا تُسَفِّهَانِ ضعفاءنا، اعتزلانا إِنْ كَانَ لَكُمَا بِأَنْفُسِكُمَا حَاجَةٌ، فَقَالَ لَهُ مصعب: أوتجلس فَتَسْمَعُ، فَإِنْ رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتَهُ، وَإِنْ كَوِهْتَهُ كُفَّ عَنْكَ مَا تَكْرُهُ، قَالَ: أَنْصَفْتَ، ثُمَّ رَكَّزَ حَرْبَتَهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، فَكُلَّمَهُ مُصْعَبٌ بِالْإِسْلَامِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَقَالَا فِيمَا بَلَغَنَا: وَاللَّهِ لَعَرَفْنَا فِي وَجْهِهِ الْإِسْلَامَ، قَبْلَ رَكَّزَ حَرْبَتَهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، فَكَلَّمَ فِي إِلْإِسْلَامَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَقَالَا فِيمَا بَلَغَنَا: وَاللَّهِ لَعَرَفْنَا فِي وَجْهِهِ الْإِسْلَامَ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي إِشْرَاقِهِ وَتَسَهُلِهِ، ثُمُّ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ! كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا أَرَدْثُمْ أَنْ تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل وتطهّر وَتُطَهّرُ تَوْبَيْكَ، ثُمُّ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ! كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا أَرَدْثُمْ أَنْ تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل وتطهّر وَتُطَهّرُ تَوْبَيْكَ، قُلُ اللّهَ هَا أَنْ هَمَا: إِنَّ وَرَائِي رَجُلًا إِنِ

اتَّبَعَكُمَا لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ، وَسَأَرْسِلُهُ إِلَيْكُمَا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَوْمِهِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي نَادِيهِمْ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ مُقْبِلًا قَالَ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أُسَيْدٌ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي وَلَى بِهِ، ثُمُّ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: كَلَّمْتُ الرَّجُلَيْنِ، فما رأيت بِما بأسا، وقد تهيبتهما فقالا: لا نَفْعَلُ مَا أَحْبَبْتَ،

(70 £/1)

وَقَدْ حُرِيْتُ أَنَّ بَنِي حَارِقَةَ قَدْ حَرَجُوا إِلَى أَسْعَدَ لِيَقْتُلُوهُ، وَذَلِكَ أَهَّمْ عَرَهُوا أَنَّهُ ابن حالتك ليخفروك، فَقَامَ سَعْدٌ مُغضَبًا مُبَادِرًا مُتَحَوِّفًا، فَأَحَدَ الْحُرَبَةَ وَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَاكَ أَغْنَيْتَ عَنَا شَيْئًا، ثُمَّ حَرَجَ إِيْهِهَا، فَلَمَّا رَآهُمَا سَعْدٌ مِنْهَا، فوقف عليهما متبسما. ثُمَّ قَالَ لِأَسْعَدَ: يَا أَبًا أَمَامَةً، وَاللهِ لَوْلا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الْقُرَابَةِ مَا رُمْتَ مِنِي هَدُهُ أَنْ يُسمع منهما، فوقف عليهما متبسما. ثُمَّ قَالَ لِأَسْعَدَ: يَا أَبًا أَمَامَةً، وَاللهِ سَيِّدُ مَنْ وَرَاءِه، إِنْ يَتْبَعْكَ لَا يَتَحَلَّفُ عَنْكَ مِنْهُمُ الْنَانِ، فَقَالَ: أَوَتَقْعُدُ فَتَسْمَعُ، فَإِنْ رَضِيتَ أَمْرًا وَرَغِبْتَ فِيهِ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ كَرِهْتَ عَزَلْنَا عَنْكَ مَا تَكُرَهُ، قَالَ: أَنْصَفْتَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَعَرَفْنَا فِي وَجُهِهِ وَاللهِ الْإِسْلَامَ قَبْلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، لِإِشْرَاقِهِ وَتَسَهُلِهِ فَعَلَ عَلْكَمَا عَمْل أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، لِإِشْرَاقِهِ وَتَسَهُلِهِ لَقَدْ رَجَعَ سَعْدٌ إِلَيْكُمْ أَسِيد، وأسلم، وأخذ حربته، وأقبل عامدا إِلَى نَادِي قَوْمِهِ، وَمَعَهُ أَسَيْدٌ، فَلَمَّا رَآهُ قَوْمُهُ قَالُوا: خَلِفُ بِاللهِ لَقَدْ رَجَعَ سَعْدٌ إِلَيْكُمْ أَسْتَى فِي كُمْ وَلَاللهِ مَا أَسْتَى فِي كُمْ وَلَاللهُ مَا عَلَى مَلْكُونَ أَمْرِي فِيكُمْ وَلَاللهُ عَلَى مَلْكُومُ الْعَلَى اللهِ فَلَمْ مَنْ الْأَوْسِ بْنِ عَلِيكُمْ وَلَمْكُونَ أَلُولُ عَلَى مَنْوِقِهَا، وَلَمْ تَبْقُ وَلَمْ مَنْ الْأُوسِ بْنِ حَارِثَةَ، وَذَلِكَ أَلَهُ مَلْكُومُ مَنْ عَلَى مَلْكُومُ مَنْ فَوْلُولُ أَوْمُ اللهِ وَلَمْ مُ مِنَ الْأُوسِ بْنِ عَلْو الْعَلْمُ وَلِكُمْ عَلَى فَلَالًا مَنَ عَلَى ذَلِكَ حَقَى فَلِكَ عَلَى الْمُؤْمَلُومُ وَلَا لَا مُولُولًا عَلَى ذَلِكَ حَقَى فَلَوْ مَالْمُ مَنْ وَلَوْلُ وَلَلْكُ أَلُولُ عَلَى مَلْكُومُ وَلَا لَلْ الْمُؤْمُ وَلَوْلُ عَلَى فَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَعْ فَوقَفَى بَعِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ مَرَلُ عَلَى ذَلِكَ حَلَى مُلْكُومُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ مَنْ الْأُوسُ الْقَوْمَ عَمِ الْإِسْلَوْمَ الْمَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى فَلَالَ عَلَى فَلَكُمْ وَلِكُ فَا

(700/1)

## -الْعَقَيَةُ الثَّانِيَةُ.

قَالَ يَخِيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، وداود العطّار وهذا لفظه: حدثنا ابْنُ خُنَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِّ، أَنَ يُوْوِينِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ الْحَاجَّ فِي مَنازِلِمْ فِي الْمَوَاسِمِ: مِجْنَةٌ، وَعُكَاظٌ، وَمِنَّى، يَقُولُ: مَنْ يُؤْوِينِ وَيَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِغَ رِسَالَاتِ رَبِي وَلَهُ الْجُنَّةُ؟ فَلَا يَجِدُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَرْحَلُ صَاحِبُهُ مِنْ مُصَرَ أَوِ الْيَمَنِ، فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ أَوْ دُو رَجِهِ يَقُولُونَ: احْذَرْ فَتَى قُريْشٍ لَا يَفْتِفُ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقِ مَنْ يَعْبُوبَ إلَّا وَفِيهَا يَشْوِبُ وَنَا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَا فَيُوْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَرْبُ وَسَلَّمَ يَطُوفُ فِي يَشْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ مِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ فِي الْمُؤْمِونَ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ الْتَمَوْنَ وَاجْتَمَعْنَا سِعِين رَجُلًا مِنَّا، فَقُلْنَا: حَتَى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ فِي عَنْ الْمُوسِمِ، فَوَاعَدَنَا شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا فِيهِ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْنِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُعْرُونِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْفِي عَلَى الْلُمْ لِي الْمَعْرُوفِ وَ وَالنَّهُ لِنَ عَنُولُوا فِي اللَّهُ لَكُمُ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَشُولُولِي إِلَى الللهِ مَلْكُمُ الْمُنْكُمْ وَلَالْمَ لُولُولُ فِي اللَّهُ وَلَهُ الْفُولُولُ فِي اللَّهُ مَنْ لَكُولُولُ فَي اللَّهُونَ فِي الْمُعْرِقِ فِي اللَّهُ مَنْ فَيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَشُولُوا فِي اللَّهُ الْفُوسُ فَي إِلْمُؤْلُولُ اللْمُعُونَ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَاللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ الْفُولُولُ فَى اللَّهُ مَلَالُولُولُ الْمَلْكُمُ الْمُثَلِقَةَ قِي ال

أَصْغَرُ السَّبْعِينَ، إِلَّا أَنَا، فَقَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إِنَّا لَمْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى عَضِّ السُّيُوفِ إِذَا مَسَّتْكُمْ، وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ، وَعَلَى مُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وأجركم

(707/1)

عَلَى اللَّهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً، فَذَرُوهُ فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عز وجل. فَقُلْنَا: أَمِطْ يَدَكَ يَا أَسْعَدُ، فَوَاللَّهِ لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلَا نَسْتَقِيلُهَا، فَقُمْنَا إِلَيْهِ نُبَايعُهُ رَجُلًا رَجُلًا، يَأْخُذُ عَلَيْنَا شَرْطَهُ، وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الجُنَّةَ.

زَادَ فِي وَسَطِهِ يَغْيَى بْنُ سُلَيْمٍ: فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي لَا أَدْرِي مَا هَذَا الْقَوْمُ الذين جاؤوك، إنيّ ذو معرفة بأهل يثرب، قال: هَوُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَعْرِفُهُمْ هَوُلَاءِ أَحْدَاثٌ، فَقُلْنَا: عَرَب، قال: هَوُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَعْرِفُهُمْ هَوُلَاءِ أَحْدَاثٌ، فَقُلْنَا: عَكَرَمَ نُبَايِعُكَ؟

وَقَالَ أَبُو نعيم: حدثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْيِّ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ، إِلَى السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، عِنْدَ الْعَقَبَةِ تَخْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: لِيَتَكَلَّمْ مُتَكَلِّمُكُمْ وَلَا يُطِيلُ الْخُطْبَةَ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا، فَقَالَ أَسْعَدُ: سَلْ يَا مُحَمَّدُ لِرَبِّكَ مَا شِئْتَ، ثُمُّ سَلْ لِنَفْسِكَ، ثُمُّ أَخْبِرْنَا مَا لَنَا عَلَى اللَّهِ، قَالَ: أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي لِرَبِكَ مَا شِئْتَ، ثُمُّ سَلْ لِنَفْسِكَ، ثُمُّ الْخُبْرُنَا مَا لَنَا عَلَى اللَّهِ، قَالَوا: فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَكُمُ الْجُنَّةُ، قَالُوا: فَلَكَ وَلِأَصْحَالِي أَنْ تُؤْوُونَا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ، قَالُوا: فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَكُمُ الْجُنَّةُ، قَالُوا: فَلَكَ ذَلِكَ؟

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زائدة، قال: أخبرنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ بِنَحْوِهِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا.

وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عاصم بن عمر، وعبد الله بن أبي بَكْرٍ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ أَخَا بَنِي سَالٍم قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْحُزْرَجِ هَلْ تَدْرُونَ عَلَى مَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَغَمَّا إذا أَنْهَكَت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل، تَرَكْتُمُوهُ وَأَسْلَمْتُمُوهُ، فَمِنَ الْآنَ، فَهُوَ وَاللَّهِ إِنْ فَعَلْتُمْ خِزْيُ الدُّنْيَا

(70V/1)

\_\_\_\_\_

وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَكُمْ مُسْتَصْلِعُونَ بِهِ وَافُونَ لَهُ، فَهُوَ وَاللَّهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ عَاصِمٌ: فَوَاللَّهِ مَا قَالَ الْعَبَّاسُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ إِلَّا لِيَشِدَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمَا الْعِقْدَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ: مَا قَافَا إِلَّا لِيُؤَخِّرَ كِِمَا أَمْرَ الْقَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، لِيَشْهَدَ أَمْرَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيّ، فَيَكُونَ أَقْوَى، قَالُوا: فَمَا لَنَا بِأَشْيَافِنَا، بِنُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اجْنَّةُ، قَالُوا: ابْسُطْ يَدَكَ، وَبَايَعُوهُ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ: إِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَيْهِمْ غَدًا بِأَسْيَافِنَا، فَقَالَ: لَا أُؤْمَرُ بِذَلِكَ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَرَوَاهُ ابْنُ لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، وَقَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ: إِنَّ الْعَامَ الْمُقْبِلَ حَجَّ مِنَ الْأَنْصَارِ سَبْعُونَ رَجُلًا، أَرْبَعُونَ من ذوي أسناهم وثلاثون من شباهم، أَصْغَرُهُمْ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، فَلَقًا وَسَلّمَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ بِمَا خَصَّهُ اللّهُ مِنَ النَّبُوّةِ وَالْكَرَامَةِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى

الْإِسْلَامِ وَإِلَى الْبَيْعَةِ أَجَابُوهُ وَقَالُوا: اشْتَرِطْ عَلَيْنَا لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: أَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنُعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ. فَلَمَّا طَابَتْ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَبَّاسُ الْمَوَاثِيقَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ، وَعَظَّمَ العبَاسِ الذي بينهم وبين رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وَذَكَرَ أَنَّ أُمَّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سُلْمَى بِنْتَ عَمْرٍو بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَارِ. وَذَكَرَ الْحُدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ سَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأْتَانِ، إِحْدَاهُمَا أُمُّ عُمَارَةَ وَزَوْجُهَا وَابْنَاهُمَا.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْقَيْنِ، عَنْ أَخِيهِ عبيد الله، عن أبيه كعب رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا فِي الْحُجَّةِ الَّتِي بَايَعْنَا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْعَقَبَةِ مَعَ مُشْرِكِي قَوْمِنَا،

(TOA/1)

وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرَنَا وَسَيِدُنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: يَا هَوُلَاءِ تعلّمون إِنِي قَدْ رَأَيْتُ رَأْيَا، وَاللَّهِ مَا قُلْنَا: وَمَا هُوَ يَا أَبَا بِشْرِ ؟ قَالَ: إِنِي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَصَلِي إِلَّا إِلَى الشَّامِ، قَالَ: فَإِنِي وَاللَّهِ لَمُصَلِّ إِلَيْهَا، فَكَانَ إِذَا كَنَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَّا إِلَى الشَّامِ، قَالَ: فَإِنِي وَاللَّهِ لَمُصَلِّ إِلَيْهَا، فَكَانَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْسُ وَلَعْهُ الْبُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْسُ وَالْعَبْسُ وَالْعَبْسُ وَالْعَبْسُ وَالْعَبْسُ وَلَعْ وَلَوْهِ سَوِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ

ثُمُّ وَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَبَةَ، أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَنَعْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا لِلْبَيْعَةِ، وَمَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ، وَإِنَّهُ لَعَلَى شِرْكِهِ، فَأَخَذْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا جَابِرٍ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَرْغَبُ بِكَ أَنْ ثَمُوتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ. فَتَكُونَ لَهِنْهِ النَّارِ غَدًا حَطَبًا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ رسولًا يأمر بِتَوْحِيدهِ وَعِبَادَتِهِ. وَقَدْ أَسْلَمَ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ وَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَيْعَةِ، فَأَسْلَمَ وَطَهَرَ ثِيَابُهُ، وَحَضَرَهَا مَعْنَا فَكَانَ نَقِيبًا، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِى وَعَدْنَا فيها رسول الله

(709/1)

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنَى أَوْلَ اللّبَلِ مَعَ قَوْمِنَا، فَلَمّا اسْتَغْقَلَ النَّاسُ مِنَ النّوْم تَسَلَّلْنَا مِنْ فُرْشِنَا تَسَلُّلُ الْقَطَا، حَتَى اجْتَمَعْنَا وَفَقَ فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبِلَادِهِ، فَدْ مَنْعَنَاهُ عِنْ هُو عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا مِنْهُ، فَقَلَ : يَا مَعْشَرَ الْحُزْرِجِ إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَا حَيْثُ قَدْ عَلِمُتُمْ، وَهُو فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبِلَادِهِ، فَلْ مَنْعَنَاهُ عِنْ هُو عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا مِنْهُ، وَقُو فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبِلَادِهِ، فَلْ مُنْ عَمْلُهُمْ، وَإِنْ كُنتُمْ وَقَلْ أَي إِلّا الإِنْطِعَاعَ إِلَيْكُمْ عَلَى اللّهِ، وَتَلَا الْقُرْآنَ وَرَغِّبَ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ كُنتُمْ وَاقُونِ لَهُ وَقُومِهِ، فَقُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، ثَكُمْ وَلِولَ اللّهِ، فَقُلْنَا وَلَوْمُ وَلِي قَوْمِهِ، فَإِنَّهُ فِي مَنْعَةٍ مِنْ عَشِيرِتِهِ وَقَوْمِهِ، فَقُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، ثَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَتَلَا الْقُرْآنَ وَرَغِّبَ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَجَبْنَاهُ بِالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ لَهُ، وَقُلْنَا لَهُ: كُذْ لِرَبِكَ وَلِنَفْسِكَمْ وَلِسَاعَكُمْ، فَإَلَى اللّهِ، وَتَلَا وَيَنْ أَلْفَرَا اللّهِ فَنَحْنُ وَاللّهِ أَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْقُومِ وَلَقَالَ: يَقَ مَوْمُولِ فَقَالَ: يَقَ مَا وَلَيْعُ مِنْهُ أَبْنَاءَكُمْ وَلِسَاعَكُمْ، فَأَجْبَهُ الْبَرَاءُ بْنُ مُعُرُورٍ فَقَالَ: يَعَمْ وَالَّذِي بِعَنْكَ بِكُمْ وَلِيقَاعَمْ فَوْمُ وَلَيْعُومُ مَنَى اللّهِ فَنَحْنُ وَاللّهِ أَمْلُ اللّهِ فَنَحْنُ وَاللّهِ أَنْ مُؤْمُولِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَنَحْنُ وَاللّهِ أَنْعُ مِنْهُ مَنْ سَالْمُثُمْ وَأَخْرُمُومُ اللّهِ مُنْ مَالِكِ وَعَلْمَ اللّهِ بُنُ كَارِيمُ اللّهِ فَيَالَ لَهُ الْمَرْمِ الْوَلَمِ مِنَالُا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مُؤْمُولُ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ بِنَ عَلَولَهُ بْنُ اللّهِ بِنَ عَلْولِهِ اللّهُ مِنْ الْقَامِ عَلَى اللّهُ مُنْ الْوَلِيعِ ، وَلَقِيبَ بَنِي مُلْعُولُو اللّهُ مِنْ الْفَالِقُ أَنْ مُولُولِ الللللْولَ الللهِ مُنْ اللّهِ بِنَ الْمُؤْمِونَ وَلَوْمُ فِي الْمُؤْمِ وَالْمُ اللّهِ مِنْ الْوَلُومُ اللللّهُ مِنْ الْوَلِهُ اللّهُ مِنْ الْوَلُومَ اللللْهُ مِنْ الْوَلُومُ ال

(77./1)

الهُيْتَم بْنُ التَّيْهَانِ، قَالَ: فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا أَهْلَ اجْبَاحِبِ هَلْ لَكُمْ فِي مُدْمَّم وَالصَّبَأَةِ مَعَهُ فَلِه الْجَتَمَعُوا عَلَى حَوْبِكُمْ وَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا أَزَبُ الْعَقَبَةِ، هَذَا ابْنُ أُرْيُبٍ، أَمَا وَاللَّهِ لأَفْرُغَنَّ لَكَ، فَقِ الْجَتَمَعُوا عَلَى حَوْبِكُمْ ". فَقَالَ الْعَبَّسُ بْنُ عُبَادَةَ أَخُو بَنِي سَلَمٍ: " هَذَا أَرْبُ الْعَقَبَةِ، هَذَا ابْنُ أُرْيُبٍ، أَمَا وَاللَّهِ لأَفْرُغَنَّ لَكَ، وَمُعَلَّ اللَّهُ عَبَادَةً أَخُو بَنِي سَلِمٍ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبَادَةً أَوْمَ بِذَلِكَ " فَرُحُنَا إِلَى رِحَالِنَا فَاصْطَجَعْنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، أَقْبَلَتْ جِلَّةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمُ اللهُ عَلَيْهِ نَعْلَانِ لَهُ جَدِيدَتَانِ، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخُرْرِجِ إِنَّهُ قَلْ بَلَعَنَا أَنْكُمْ جِنْتُمْ إِلَى صَاحِبِنَا الْعَبْرِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ لَهُ جَدِيدَتَانٍ، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخُرْرِجِ إِنَّهُ قَلْ بَلَعَنَا أَنْكُمْ جِنْتُهُمْ فِيهُمُ الْمُشْرِكِينَ يَعْلُفُونَ هَمْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنَ الْعَرَبِ أَحْدَ أَبْعُصَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْمُشْرِكِينَ يَعْلُفُونَ هَمْ عِنْهُ إِنَّا مَنْ الْعَرْبِ أَعْمَلُ إِنْكُمْ مِنْكُمْ، فَالْكَمْ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهِ لَتُنْرَحِ اللهِ لَكُونُ مِنْ مَنْكُمْ وَاللَّهِ مَا مِنَ الْعَرْبِ أَعْرَبِ أَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللهِ لَتُنْرَحِ اللهِ لَنَا عَلَيْهِ مَعْدَا اللهِ بْنَ عَمْرٍ وَ اللّهِ لَنْ اللهِ لَنَا اللهِ مُنْ أَيْفِ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرِ اللهِ لَكَ أَنْ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: ابْعَثُوا مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا كفلاء على قومهم، ككفالة الحواريّين لعيسى ابن مَرْيَمَ، فَقَالَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَنْتَ نَقِيبٌ عَلَى قَوْمِكَ، ثُمَّ سَمَّى النُّقَبَاءَ كَرِوَايَةٍ مَعْبَدِ بْنِ مَالِكٍ. وقال ابن وهب: حدّثني مالك، قال: حَدَّثني شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُشِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ يَجْعَلُهُ نَقِيبًا، قَالَ مَالِكٌ: كُنْتُ أَعْجَبُ كَيْفَ جَاءَ مِنْ قَبِيلَةٍ رَجُلْ، وَمِنْ قَبِيلَةٍ رَجُلَانٍ، حَتَّى حَدَّثني هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ جِبْرِيلَ

كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْبَيْعَةِ، قَالَ مَالِكٌ: وَهُمْ تِسْعَةُ نُقَبَاءَ مِنَ الْخُزْرَج، وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْسِ.

وَقَالَ: ابْنُ إِسْحَاقَ:

-تَسْمِيَةُ مَنْ شَهدَ الْعَقَبَةَ.

قُلْتُ: تَرَكْتُ النُّقَبَاءَ لِأَفَّهُمْ قَدْ تَقَدَّمُوا.

فَمِنَ الْأَوْسِ: سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْن وَقْش.

وَمِنْ بَنِي حَارِثَةَ: ظُهَيْرُ بْنُ رَافِع، وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَبُمَيْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ.

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَعَدَّهُ ابْنُ إِسْحَاقَ نَقِيبًا عِوَضَ أَبِي الْمُيْثَمَ بْنِ التَّيْهَانِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ أَمِيرُ الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدِ، وَيَوْمَئِذِ اسْتُشْهدَ، وَمَعْنُ بْنُ عَدِيّ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ.

فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْأَوْسِ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا.

وَمِنَ الْخُزْرَجِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ: أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ، وَأَحُوهُ عَوْفٌ، وَعُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ، وَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ. وَمِنْ بَنِي عَمْرو بْنِ مَبْذُولِ: سَهْلُ بْنُ عَتِيكِ، بَدْرِيِّ.

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ النَّجَّارِ، وَهُمْ بَنُو حُدَيْلَةَ: أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ.

وَمِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ: قَيْسُ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ، وَعَمْرُو بن غزيّة.

(777/1)

وَمِنْ بَلْحَارِثِ بْنِ الْحُزْرَجِ: خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَبَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ صَاحِبُ النِّدَاءِ، وَخَلادُ بْنُ سُويْدٍ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ قُرِيْظَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو.

وَمِنْ بَنِي بَيَاضَةَ: زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ، وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرِو، وَخَالِدُ بْنُ قَيْسٍ.

وَمِنْ بَنِي زُرَيْقٍ: ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ، وَكَانَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيٍّ أَنْصَارِيٍّ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَعَبَّادُ بْنُ قَيْسٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ.

وَمِنْ بَنِي سَلَمَةَ: بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنُ مَعْرُورِ ابْنُ أَحَدِ النُّقَبَاءِ، وَسِنَانُ بْنُ صَيْفِيٍ، وَالطُّقَيْلُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَمَعْقِلُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَمَسْعُودُ بْنُ يَزِيدَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ حَارِثَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ حَرَامٍ، وَجَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ، وَالطُّقْيْلُ بْنُ مَالِكٍ.

وَمِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ سَوَادٍ: سُلَيْمُ بْنُ عَمْرٍو، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَصَيْفِيُ بْنُ سَوَادٍ. وَمِنْ بَنِي نَابِي بْنِ عَمْرٍو: ثَعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ، وَقُتِلَ بِالْخُنْدَقِ، وَأَخُوهُ عَمْرٌو، وَعَبْسُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَنْيْسٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَدِيٍّ. وَمِنْ بَنِي حَرَامٍ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَمُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ، وَثَابِتُ بْنُ الْجُذْعِ، اسْتُشْهِدَ بِالطَّائِفِ، وَعُمَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَخُدَيْجُ بْنُ سَلَامَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخُزْرَجِ: الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْبَلَوِيُّ حَلِيفٌ هَمُّ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ.

وَمِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ: رِفَاعَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَعُقْبَةُ بْنُ وَهْبٍ.

وَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ: التَّقِيبَانِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو الَّذِي كَانَ أَمِيرًا يَوْمَ بِنْر معونة فاستشهد.

(777/1)

وَأَمَّا الْمَرْأَتَانِ فَأُمُّ مَنِيعٍ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ، وَأُمُّ عُمَارَةَ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ، حَضَرَتْ وَمَعَهَا زَوْجُهَا زَيْدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ كَعْب، وَابْنَاهَا حَبِيبٌ وَعَبْدُ اللَّهِ، وَحَبِيبٌ هُوَ الَّذِي مَثَّلَ بِهِ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ وَقَطَّعَهُ عُضْوًا عُضْوًا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنِ الْبَيْعَةِ، فَتَشَتْ قُرِيْشٌ مِنَ الْفَدِ عَنِ الْبَيْعَةِ، فَوَجَدُوهُ حَقًّا، فَانْطَلَقُوا فِي طَلَبِ الْفَوْمِ، فَأَذْرَكُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَهَرَبَ مُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو، فَشَدُّوا يَدَيْ سَعْدٍ إِلَى عُنْقِهِ بنسعة، وكان ذا شعر كثير، فطفقوا يحبذونه بِجُمَّتِهِ وَيَصُكُّونَهُ وَيَلْكِزُونَهُ، إِلَى أَنْ جَاءَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانَ سَعْدٌ يُجِيرُهُمَا إِذَا قَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَأَطْلَقَاهُ مِنْ أَمْيَة، وَكَانَ سَعْدٌ يُجِيرُهُمَا إِذَا قَدِمَا الْمَدِينَة، فَأَطْلَقَاهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَخَلَيًا سَبِيلَهُ.

قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ اجْمُوحِ قَدْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ سَادَةِ بَيِ سَلَمَةَ، وَقَدِ اتَّخَذَ فِي دَارِهِ صَنَمًا مِنْ حَشَبٍ يُقَالُ لَهُ مَنَافٌ، فَلَمَّا أَسْلَمَ فِنْيَانُ بَيِي سَلَمَةَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمَا، كَانُوا يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ عَلَى صَنَمِهِ فَيَاذُ وَيَطْرُحُونَهُ فِي بَعْضِ الْخُقْرِ، وَفِيهَا عُذْرُ النَّاسِ، مُنكَسًّا عَلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا أَصْبَحَ عَمْرٌو قَالَ: وَيْلَكُمْ مَنْ عدا على إلهنا في هَذِهِ اللَّيْلَةِ! ثُمَّ يَلْتَمِسُهُ حَتَّى إِذَا وَجَدَهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ وَطَيَّبَهُ، ثُمُّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ هَذَا لَأَخْرَيْتُهُ. فَإِذَا وَجَدَهُ عَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَطَيَّبَهُ، ثُمُّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ هَذَا لَأَخْرَيْتُهُ. فَإِذَا وَجَدَهُ عَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَطَيَّبَهُ، ثُمُّ قَالَ: إِنَى وَاللَّهِ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ هَذَا لَأَعْرَهُ وَلَيْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ هَلَ الْمَوْرَةُ وَقَلَ اللَّعْفُهُ وَرَبَطُوهُ وَرَبَطُوهُ وَرَبَطُوهُ فِي وَاللَّهِ مَنْ عَنْكُ وَا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذُوا السَّيْفَ مِنْ عُثُولًا بِإِلْكُلْبِ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذُوا السَّيْفَ مِنْ عُنُومِ فَالْمَاعَ وَلَكُ مَا تَرَى، وَلَعْمُ مَنْ عَلَوهُ مَاكُونُ اللَّيْلُ أَخَذُوا السَّيْفَ مِنْ عُنُومِ الْكُلْبِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبْصَرَ شَأْنُهُ، وَقَالَ: وَلَالَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمُ وَقَلَ:

تَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَهَا لَمْ تَكُنْ ... أَنْتَ وَكُلْبٌ وَسْطَ بِثْرٍ فِي قَرَنْ أُنِ لَمُصْرَعِكَ إِلَهَا مُسْتَدَنْ ... الْآنَ فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوءِ الْغَبَنْ

(775/1)

الحمد لله العليّ ذي المنن ... الواهب الرّزّق وَدَيَّانِ الدِّيَنْ هُوَ الَّذِي أَنْقَذَىٰنِ مِنْ قَبْل أَنْ ... أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْر مُرْهَّنْ

-ذِكْرُ أُوَّل مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ

عُقَيْلٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ: قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، أُرِيتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ. وَهُمَا الْحُرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ عِنْدَ ذَلِكَ، وَرَجَعَ إِلَى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الْحُبْشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فقال له رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكَ فَإِيّ أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَتَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُور أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ الْبَكَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيّهِ فِي اخْرْبِ وَبَايَعَهُ هَذَا اخْيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالنُّصْرَةِ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ بِاخْرُوجِ إِلَى الْمَدينَةِ وَالْهِجْرَةِ إِلَيْهَا وَاللُّحُوقِ بِالْأَنْصَارِ، فَخَرَجُوا أَرْسَالًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأسد إلى الْمَدينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى بِسَنَةٍ، وَقَدْ كَانَ قَدِمَ مِنَ الْخَبَشَةِ مَكَّة، فَآذَتْهُ قُرِيْسٌ، وَبَلَغَهُ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَسْلَمُوا، فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَجْمَعَ أَبُو سَلَمَةَ اخْرُوجَ رَحَّلَ لِي بَعِيرَهُ، ثُمُّ حَمَلَنِي وَابْنِي عَلَيْهِ، ثُمُّ حَرَجَ بِي يَقُودُنِي. فَلَمَّا رَأَتْهُ رِجَالُ بَنِي الْمُغِيرَةِ قَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: هَذِهِ نَفْسُكَ غَلَبْتَنَا عَلَيْهَا، هَذِهِ، عَلَامَ نَتُرُكُكَ تَسِيرُ هِنَا فِي الْبِلَادِ! فَنَزَعُوا خِطَامَ الْبَعِيرِ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذُونِي مِنْهُ، وَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ رَهْطُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَتْرُكُ ابْنَنَا عِنْدَهَا إِذْ نزعتموها من صاحبنا،

(770/1)

فتجاذبوا ابني سَلَمَةَ حَتَّى حَلَعُوا يَدَهُ، وَانْطَلَقَ بِهِ بَنُو عَبْدِ الْأَسَدِ، وَحَبَسَنِي بَنُو الْمُغِيرَةِ عِنْدَهُمْ، فَانْطَلَقَ زَوْجِي إِذْ فَرَقُوا بَيْنَنَا، فَكُنْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ فَأَجْلِسُ بِالْأَبْطَحِ، فَلَا أَزَالُ أَبْكِي حَتَّى أُمْسِي، سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا. حَتَّى مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمِّي فَرَحِمَنِي، فَقَالُوا لِي: الْحَقِي بِزَوْجِكِ، قَالَتْ: وَرَدَّ بَنُو عَبْدِ فَرَحِمِنِي، فَقَالُ: أَلا تحرجون مِنْ هَذِهِ الْمِسْكِينَةِ، فَرَقْتُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا؟ فَقَالُوا لِي: الْحَقِي بِزَوْجِكِ، قَالَتْ: وَرَدَّ بَنُو عَبْدِ الْأَسَدِ إِلَيَّ عِنْدَ ذَلِكَ ابْنِي. فَارْتَعَلْتُ بَعِيرِي، ثُمَّ وَضَعْتُ سَلَمَةَ فِي حِجْرِي، وَخَرَجْتُ أُرِيدُ زَوْجِي بِالْمَدينَةِ، وَمَا مَعِي أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. قُلْتُ: أَنْبَلَّعُ بِمَنْ لَقِيتُ عَثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيَّ، فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ يَا اللَّهِ. قُلْتُ: أَنْبَلَّعُ بِمَنْ لَقِيتُ عَتَّى أَقْدَمَ عَلَى زَوْجِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالتَّنْعِيمِ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيَّ، فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ يَا الْبَدِينَةَ أَى أُمْيَةً وَلِي أَيْدُ ذَلِكَ الْبِي . الْمَدينة.

قال: أوما مَعَكِ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا وَاللّهِ إِلّا اللّهُ وَبُنَيَّ هَذَا، قَالَ: وَاللّهِ مَا لَكِ مِنْ مَتْرُكٍ. فَأَحَذَ بِخِطَامِ الْبَعِيرِ، فَانْطَلَقَ مَعِي يَهُ فَوَاللّهِ مَا صَحِبْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ، أَرَى أَنَّهُ أَكْرَمُ مِنْهُ، كَانَ أَبَدًا إِذَا بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَنَاحَ بِي، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ بِبَعِيرِي، فَحَطَّ عَنْهُ، ثُمَّ قَيَّدَهُ فِي الشَّجَرِ، ثُمُّ تَنَحَّى إِلَى شَجَرَةٍ، فَاضْطَجَعَ تَحْتَهَا، فَإِذَا دَنَا الرَّوَاحُ قَامَ إِلَى بَعِيرِي فَرَلْتُ اسْتَأْخَرَ بِبَعِيرِي، فَحَطَّ عَنْهُ، ثُمَّ قَيْدَهُ فِي الشَّجَرِ، ثُمُّ تَنَحَى إِلَى شَجَرَةٍ، فَاضْطَجَعَ تَحْتَهَا، فَإِذَا دَنَا الرَّوَاحُ قَامَ إِلَى بَعِيرِي فَى اللهَ عَيْرِي أَتَى فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ، فَقَادَيِ حَتَّى يَنْزِلَ بِي، فَلَمْ يَزَلْ فَوْرَةٍ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ قَالَ: زَوْجُكِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، ثُمَّ الْمُعْرَفَ رَاجِعًا. ثُمَّ الْمُنْ بَعْ عَلَى مَا مُرَاتِهِ وَأَخِيهِ أَبِي الْمُدينَة، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى قَرْيَةٍ بَنِي عَدِي بْنِ كَعْبٍ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَخِيهِ أَبِي اللّهُ بْنُ جَحْشٍ حَلِيفُ بَيْ عَدِي بْنِ كَعْبٍ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَخِيهِ أَبِي الْمُعَدَ أَبِي سَلَمَةً: عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ حَلِيفُ بَنِي عَدِي بْنِ كَعْبٍ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَخِيهِ أَبِي الْمُمْدَ وَكَانَ أَبُو أَحُمَدَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ، وَكَانَ يَمْشِي بِمَكَّةَ بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفرعة فَيْدُ أَنِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَكَانَ أَمُهُ أَمْيمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَنَزَلَ هَوُلاءٍ فِقُبَاءٍ عَلَى مُبَشِّرٍ بْنِ عَبْدِ الْمُفْذِر. وقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَلَمَا اشْتَلُوا عَلَى رَسُولِ الللهِ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَامٍ إِنَهُ اللهُ وَسَلَمَ وَالْمَ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ وَاسَلَمَ وَاصَلُعَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالْمَا مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالْوَلَعَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ وَسَلَمَ وَالْمَعَالِهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالْمَ وَالْمَ الْمَلَدِ وَالْمَ وَالْمَ الْمَا اللهُ عَلَى وَسُلُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَلْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

(777/1)

ابن رَبِيعَةَ، وَامْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ أَبِي حَثْمَةَ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ، وَعُثْمَانُ بْنُ الشَّرِيدِ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَجَمَاعَةٌ، فَطَلَبَ أَبُو جَهْل، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ عَيَّاشًا، وَهُوَ أَخُوهُمْ لِأُمِهِمْ، فَقَدِمُوا الْمَديِنَةَ فَذَكَرُوا لَهُ حُزْنَ أُمِّدِ، وَأَهَّا حَلَفَتْ لَا يُظِلُّهَا سَقْفٌ، وَكَانَ هِمَا بَرًا، فَرَقَّ لَمَا وَصَدَقَهُمْ، فَلَمَّا خَرَجَا بِهِ أَوْثَقَاهُ وَقَدِمَا بِهِ مَكَّةً، فَلَمْ يَزَلْ عِمَا إِلَى قَبْل الْفَتْح.

قُلْتُ: وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَدْعُو لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ: اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ... الحُديثَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَخَرَجَ عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ عَوْفٍ، فَنَزَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَخَرَجَ عُثْمَانُ، وَالرُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَطَائِفَةٌ، وَمَكَثَ نَاسٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عِكَّةً، حَتَّى قَدِمُوا الْمُدِينَةَ بَعْدَ مَقْدَمِهِ، مَنْهُمْ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، عَلَى اخْتِلافٍ فِيهِ. وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ قِالَ: لَمَا اجْتَمَعْنَا لِلْهِجْرَةِ اتَّعَدْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَة، وهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَقُلْنَا: الْمِيعَادُ بَيْنَنَا التَّنَاضِبِ مِنْ أَضَاةٍ بَنِي غِفَارٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ لَمْ يَأْغَا وَعَيَّاشُ بْنُ الْعَلِي وَيَئِلْ وَقُلْنَا: الْمِيعَادُ بَيْنَنَا التَّنَاضِبِ مِنْ أَشِاةٍ بَنِي غِفَارٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ لَمْ يَأْغَا وَعَيَّاشُ بْنُ الْعَلِي وَقِيْلِ، وَقُلْنَا: الْمِيعَادُ بَيْنَنَا التَّنَاضِبِ مِنْ أَضَاةٍ بَنِي غِفَارٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ لَمْ يَأْغَا وَعَيَّاشُ بُنُ الْعَامِ وَفَقَلَ عَنْ اللّهُ مِنْ الْمُعَوْفُ وَقَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَكُنَّا نَقُولُ: مَا اللّهُ بِقَابِلِ مِنْ هَؤُلاءٍ تَوْبَةً، وَقَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَكُنَّا نَقُولُ: مَا اللّهُ بِقَابِلِ مِنْ هَؤُلاءٍ تَوْبَةً، وَقَدْمُ عَرَفُوا اللّهَ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ، ثُمُّ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ لِبَلَاءٍ أَسَامَهُمْ فِي الدُّنْيَا فَأَنْزِلَتْ: " قُلْ يَعْدِى كِتَابًا، ثُمُّ بَعَثْتُ عِمَا إِلَى هِشَامٍ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ: فَلَمَا لَوْمَتُ عَلَيْ مَنْ وَلَا لَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا، وَيُقَالُ فِينَا، الْقَالَ فِينَا لِمَا كُنَّا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا، وَيُقَالُ فِينَا، وَمَعَلَى مَعِيرِي، فَلَحِقْتُ بَرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَالَ: فَقُبَلَ هِشَامٌ بْأَعْلَا فِينَا لِمَا كَنَا مَلْولُ فِي أَنْفُولُ فِي أَنْفُولُ فِي أَنْفُولُ فِي أَنْفُلَ فَي مَالًا فَيَعْلَ هُو اللّهُ عَلَى الْمَالَ فَيْنَا لَمُعْلَ فَي اللّهُ عَلَى الْمَالَ فَي فَا اللّهُ عَلَى فَالَ الْعَلَى الْمَالَ فَي الْمُعْلَى الْمَالَا فَي الْمَالِعُ الْمَالِقُولُ فِي أَنْفُولُ فِي أَنْفُولُ فَي أَلَا فَا اللللهُ عَلَيْ الْمَال

(77V/1)

وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا مِنْ مَكَّةَ فَنَزَلْنَا الْعُصْبَةَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

وَقَالَ إِسرائيل، عن أبي إِسحاق، عن البراء قال: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ مَكَانُهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثَرِي، ثُمَّ أَتَى بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي فِهْرٍ، ثُمَّ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَخْصَابُ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا، ثُمُّ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُّو بَكْر مَعَهُ، فَلَمْ يَقْدُمْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَى قَرَأْتُ سُورًا مِنَ الْمُفَصَّل. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ ابنَ لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قَالَ: وَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْحُنِجِّ بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمَ، وَصَفَرَ، وَإِنَّ مُشْرِكِي قُرِيْشٍ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَمَكْرَهُمْ عَلَى أَنْ يَأْخُدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يَخْيِسُوهُ أَوْ يَخْرِجُوهُ، فَأَخْبَرُهُ اللَّهُ مِمَكُوهِمْ فِي قَوْلِهِ: " وَإِذْ يَمَكُورُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا " الْآيَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر من تَخْتَ اللَّيْلِ قِبَلَ الْغَارِ بِقَوْرٍ، وَعَمَدَ عَلَيٌّ فَرَقَدَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَارِي عَنْهُ الْغُيُونَ.

وَكَذَا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَزَادَ: فَبَاتَتْ قُرَيْشٌ يَخْتَلِفُونَ وَيَأْتَمِرُونَ أَيُّهُمْ يَجْثِمُ عَلَى صَاحِبِ الْفِرَاشِ فَيُوثِقُهُ، إلى أن أصبحوا، فإذا هم بعليّ رضي الله عنه، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، فَعَلِمُوا عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ فَارًا مِنْهُمْ، فَرَكِبُوا فِي كُلِّ وَجْهِ يَطْلُبُونَهُ.

(77A/1)

وكذا قال ابن إسحاق: وقال: لَمَّا أَيْقَنَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بُويِعَ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة، توامروا فِيمَا بَيْنَهُمْ فَقَالُوا: الْآنَ، فَأَجْمِعُوا فِي أَمْرِ مُحَمَّدٍ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّهُ قَدْ كَرْ عَلَيْكُمْ بالرّجَالِ، فَأَثْبِتُوهُ أَو اقْتُلُوهُ أَوْ أَخْرِجُوهُ.

فَاجْتَمَعُوا لَهُ فِي دَارِ النَّدُوةِ لِيَقْتُلُوهُ. فَلَمَّا دَحَلُوا الدَّارَ اعْتَرَضَهُمُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ جَبِيلٍ فِي بَتٍ لَهُ فَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، سَجِعَ بِالَّذِي اجْتَمَعْتُمْ لَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْصُرُهُ مَعَكُمْ، فَعَسَى أَنْ لا يَعْدِمَكُمْ مِنْهُ نُصْحٌ وَرَأْيٌ، قَالُوا: أَجَلُ فَلَدُّخُلُ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، فَأَجْعُوا رَأْيٌ فِي هَذَا الرَّجُلِ، فَقَالَ قَالِلْ: قَالَمُ اللَّهُوهُ فَقَالَ الشَّجْدِيُّ: مَا هَذَا بِرَأْيٍ، وَاللَّهِ لَيَنْ فَعَلْتُمْ لَيَخْرَجَنَّ رَأْيُهُ وَحَدِيثُهُ إِلَى مَنْ وَرَاءِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَوْشَكَ أَنْ الْمَعْرِعُهُ مِنْ أَمْرِكُمْ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : بَلْ غُخْرِجُهُ فَنَنْفِيهِ، فَإِذَا غَيَّبَ عَنَا وَجُهَهُ وَحَدِيثُهُ مَا نُبَلِي أَيْنَ وَقَعَ، قَالَ النجديَ: ماذا بِرَأْيٍ، أَمَا رَأَيْتُمْ حَلَاوَةَ مَنْطِقِهِ، وَحُسْنَ حَدِيثِهِ، وَفَلَنَقْبِهِ، فَإِذَا غَيَبَ عَنَا وَجُهَهُ وَعَدْيثُهُ مَا نُبَلِي أَيْنَ وَقَعَ، قَالَ النجدِي: ماذا بِرَأْي، أَمَا رَأَيْتُمْ حَلَوْقَ مَنْطِقِهِ، وَحُسْنَ حَدِيثِهِ، وَفَلَا عَيْبُ وَعَيْ وَعَيْ وَعَيْهُ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَحَدِيثُهُمْ عَلَى مَنْ يَلْقَاهُ، وَلَيْنُ عَلَى اللَّهُ مِنْ يَلْقَاهُ وَلَوْنَ عَلَى عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَعَلَيْهُمْ وَلَيْكُمْ حَقَّى يَطَآعُهُمْ عَلَى مَنْ يَلْقَاهُ، وَلَيْنَ اللَّهُ مِلَا يَنْكُمُ عَلَى مَنْ يَلْقَالُ أَبُو جَهْلٍ: وَسِطًا، ثم تعطوهم شِقَارًا صَارِمَةً، فَيَصْرِبُوهُ صَرْبُقَ رَجُلِ وَالْ التَّعْدُوا مِنْ كُلِ قَيْدُولَ عَنْ كُلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْخُبُو عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى حَرْبِ قَوْمِهُمْ، وَإِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَرْفُ الْمُوعِي عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى فَيْتُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَعْلُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَوْقُوا عَلَى حَرْبِ قَوْمِهُمْ ، وَإِنَّا عَلَيْهُ فِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّوَةُ عَلَى عَ

(779/1)

حدثنا ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ. (ح). قال ابن إسحاق: وحدّثني الكلبي عن باذان مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، فَلَكَرَ مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ: وَأَذِنَ اللهُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالْخُرُوجِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ الْأَنْفَالَ يَذْكُرُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ وَبَلَاءَهُ عِنْدَهُ " وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الّذِين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك " الآية.

-سِيَاقُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ مُهَاجِرًا.

قَالَ عُقَيْلٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَخْبَرِي عُرُوهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمُّ أَغْقِلْ أَبُوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ اللَّيْنَ، وَلَا يَكُومُ وَعَشِيًّا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ حَرَجَ الدِّينَ، وَلَا يَكُومُ وَعَشِيًّا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ حَرَجَ أَبُو بَكُرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الحُبْشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُكَ الْغِمَادِ، لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، قَالَ: أَيْنَ تُويِدُ يَا أَبَ بَكُو ؟ قَالَ: أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدُ رَبِي، قَالَ: إِنَّ مِثْلُكَ لَا يُخْرَجُ وَالْكَ بَعْرِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَعْمِلُ أَكُلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنْ لَكَ جَارٍ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِيلَادِكَ، وَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةَ مَعَ أَبِي بَكُو ، وَلَعْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنْ لَكَ جَارٍ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِيلَادِكَ، وَارْتَحَلَ ابْنُ اللَّغِنَةَ مَعَ أَبِي بَكُو ، وَتَعْمِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنْ لَكَ جَارٍ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِيلَادِكَ، وَارْتَحَلَ ابْنُ اللَّغِنَةَ مَعَ أَبِي بَكُو مِ الْمُعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْمُعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَعْمِلُ الْمَعْدُومَ ، وَيَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَبْمَ الْ يَعْرُبُ مُ اللَّعَزِيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْوَلَ الْمَعْدُومَ ، وَيَعْمِلُ اللَّعْرَاقُ وَلَا يُعْرِبُهُ وَلَا يُعْرَبُهُ وَلَا يَعْرَبُونَ وَلَا يُعْرِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلُ لُومَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُو

بَدَا لِأَيِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ، فَيُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يُعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَمْلِكُ دَمْعُهُ حِينَ يَقْرَأُ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، وَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَالْقِرَاءَةَ، وَإِنَّ قَد خشينا أَن يَفْتَ إِبْنَا أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، وَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَإِنَّا قَد خشينا أَن يَفْتَ إِبْنَا قَنْ عَلْمَ أَنْ يُغْلِنَ ذَلِكَ فَلَالَ مَنْ يَوْدُ عَلَيْكَ جَوَارَكَ، فَإِنْ أَنْ يَعْبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَوُدً عَلَيْكَ جَوَارَكَ، فَإِنْ قَدْ حُرِهْنَا أَنْ يُغُورَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِينَ لِأَي يَرُدُ عَلَيْكَ ذَلِكَ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةَ أَبًا بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدًّ إِلَيْ ذِمَّتِي، فَإِنِي لَا أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِيَ أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارِكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ الله. ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، أُرِيتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ. وَهُمَا الْحُرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبل المدينة حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحُبَشَةِ.

وَجَهَّوْزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكَ، فَإِي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي، قَالَ: هَلْ تَرْجُو بِأَيِي أَنْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو أَرْبَعَةَ أَشْهُو لِ فَبَيْنَا غَنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَعْ بَيْتِنَا فِي عَمْ الطَّهِيرَةِ، قِيلَ لِأَيِي بِكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَيِّعًا فِي سَاعَةٍ لَا يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِلَاءٌ لَهُ أَيِي وَأُمِّي، أَمَا وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هذه السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ وَاسْتَأَذْنَ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ لِأَيِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِثَمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَيِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَعُدْرَجُ فَقَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرَجْ، فَلَا لَكُو بَكُودٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ، قَالَ أَبُو بَكُودٍ إِنَّا لَهُ مُ أَهْلُكَ بِأَيِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الْحُرُجْ فَقَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُقِ مُ قَالَ: فَكُذْ مَتَى إحدى راحلتَى قال: بالثمن، قالت عَائِشَةُ: فَجَهَزْمُهُمَا أَحَثَ الجُهَازِ، فَصَنَعْنَا هُمَا اللهُ وَ بَكُرٍ فَقَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُورِةِ، قَالَ: فَكُذْ مَتَى إحدى راحلتَى قال: بالثمن، قالت عَائِشَةُ: فَجَهَزْمُكُمَا أَحَثُ الجُهَازِ، فَصَنَعْنَا هُمَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلَمْ وَالْتُ عَالْمُعَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ

(7V1/1)

فَأُوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ، ثُمُّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرُ، فَمَكَثَا فِيهِ ثَلاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ لَقِنْ ثَقِفٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، وَهُو غُلَامٌ شَابٌ لَقِنْ ثَقِفٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ فِي قُرِيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يَكِيدُونَ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيهُمَا خِبَرَ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ، ويرعى عليها عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً، وَيُربِحُ عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِ مِنْحَتِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ هِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِعَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي الثَّلاثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلا من عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِعَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي الثَّلاثِ، وَاسْ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى جَاهِلِيَّتِهِ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ بِي اللَّيلِ هاديا خَرِيتًا، قد غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى جَاهِلِيَّتِهِ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ بَعْنَ مِلْ مِنْ وَائِلُ لَا اللَّيلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنَا عَلَيْهِ مَا صَبِيحَةَ ثَلَاثٍ، فارتحلا، وانطلق عامر بن فهيرة والدليل الدّيليّ، فَأَخَذَ هِمَا فِي طَرِيقِ السَّاحِلِ. أَخْرَجَهُ وَالْمَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَأَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْوَى السَّاحِلِ. أَنْ فَيُعَالِي الْهُمَا فِي طَرِيقِ السَّاحِلِ. أَنْ الْمُعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَي أَنْ فَهُمَا فِي طَرِيقِ السَّاحِلِ. أَنْ فَكَانُ فَهُ مَا مُؤَلِّ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَلَيْلَةٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَيَوْمٌ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِبًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَيْلًا، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَجَعَلَ يَمْشِي مَرَّةً أَمَامَهُ، وَمَرَّةً خَلْفَهُ يَخُوسُهُ، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَهُ حَتَّى حَفِيَتْ رِجْلَاهُ، فَلَمَّا رَآهُمَا أَبُو بَكْرٍ حَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ، حَتَّى أَتَى بِهِ فَمَ الْغَارِ، وَكَانَ فِيهِ خَرْقٌ فِيهِ حَيَّاتٌ، فَخَشِيَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُنَّ شَيْهُ الْخَيَاتُ وَلَافُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَمَهُ قَدَمَهُ، فَجَعَلْنَ يَصْرِبْنَهُ وَيَلْسَعْنَهُ الْخَيَّاتُ وَالْأَفَاعِي وَدُمُوعُهُ تَتَحَدَّرُ، وَرَسُولُ شَيْءٌ يُولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَمَهُ قَدَمَهُ، فَجَعَلْنَ يَصْرِبْنَهُ وَيَلْسَعْنَهُ الْخَيَّاتُ وَالْأَفَاعِي وَدُمُوعُهُ تَتَحَدَّرُ، وَرَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَخُونْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا "، وَأَمَّا يَوْمُهُ، فَلَمَّا ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قُلْتُ: يَا خليفة رسول الله تَأَلَّفِ النَّاسَ وَارْفَقَ كِيمْ، فَقَالَ: جَبَّارٌ فِي الْجِالِيَّةِ حَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ، بِمَ أَتَأَلَّفُهُمْ أَبِشِعْرٍ مُفْتَعَلٍ أَمْ بِقَوْلٍ مُفْتَرَى! وَذَكَرَ الْحُدِيثَ. وَهُو مُنْكَرٌ، سَكَتَ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَسَاقَهُ مِنْ حَدِيثِ يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبيّ، قال: حدّثني

(777/1)

فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْمُونَ، عَنْ صَبَّةَ بْنِ مُحَصَّنٍ، عَنْ عُمَرَ. وَآفَتُهُ مِنْ هَذَا الرَّاسِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ، مَعَ كَوْنِهِ مَجْهُولًا، ذَكَرَهُ الْحُطِيبُ في تاريخِهِ فَعَمَرَهُ.

وَقَالَ الْأَسْوَدُ بن عامر: حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ، فَأَصَابَ يَدَهُ حَجَرٌ فَقَالَ:

إِنْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

الْأَسْوَدُ: هُوَ ابْنُ قَيْسٍ، سَمِعَ مِنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ، وَاحْتَجًا بِهِ في الصّحيحين.

وقال همّام: حدثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُهُمَا. اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى تَخْتِ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ هَٰيِعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ أَغَمُّمْ رَكِبُوا فِي كُلِّ وَجْهٍ يَطْلُبُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثُوا إِلَى أَمْ الْمِيَاهِ يَأْمُرُوكُمُّمْ بِهِ، وَيَجْعَلُونَ هَمُّمُ اجُعْلَ الْعَظِيمَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَجَازَ بِهِمَا الدَّلِيلُ أَسْفَلَ مَكَّةَ، ثُمَّ مَضَى بِهِمَا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا السَّاحِلَ أَسْفَلَ مِنْ عُسْفَانَ ثُمَّ سَلَكَ فِي الْحُوَّارِ، ثُمُّ أَجَازَ بِهِمَا حَتَّى عَارَضَ الطَّرِيقَ بَعْدَ أَنْ أَجَازَ قُدَيْدًا، ثُمَّ سَلَكَ فِي الْحُوَّارِ، ثُمُّ أَجَازَ على ثنيّة المرة، ثمَّ سلك نقعا مدلجة ثقيف، ثم استبطن مدلجة محاج، ثمَّ بَطْنَ مَرْجَحٍ ذِي الْعَصَوَيْنِ، ثُمُّ أَجَازَ القاحة، ثم هبط للعرج، ثمَّ أجاز في ثنيّة الغابر عن يمين ركوبة، ثمّ هبط بطن رئم ثُمُّ قَلْمَ قُبَاءَ مِنْ قِبَلِ الْعَالِيَةِ.

وَقَالَ مسلم بن إبراهيم: حدثنا عون بن عمرو القيسيّ، قال: سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبِ الْمَكِيَّ قَالَ: أَدْرَكْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ؛ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَسَمِعْتُهُمْ يَتَحَدَّتُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْغَارِ أَمَرَ اللَّهُ بِشَجَرَةٍ فنبتت في

(TVT/1)

وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَرَّنُهُ، وَأَمَرَ اللَّهُ الْعَنْكُبُوتَ فَنَسَجَتْ فَسَتَرَّنُهُ، وَأَمَرَ اللَّهُ الْعَنْكُبُوتَ فَنَسَجَتْ فَسَتَرَّنُهُ، وَأَمْرَ اللَّهُ عَلَيْتُ فَوَقَعَتَا بِفَمِ الْغَارِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ وَأَقْبَلَ فِتْيَانُ قُرَيْشٍ بِعِصِيِّهِمْ وَسُيُوفِهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَاقِينَ فَقَالَ: رَأَيْتُ حَمَامَتَيْنِ بِفَمِ الْغَارِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ.

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: اشْتَرَى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر دِرْهَمًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ: مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى رَحْلِي، فَقَالَ لَهُ عَازِبٌ: لَا، حَتَّى ثُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجْتُمَا، وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمَا.

قَالَ: أَدْ جُنَا مِنْ مَكَّةَ لَيْلًا، فَأَحْيَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ نَأُوي إِلَيْهِ،

فَإِذَا صَخْرَةٌ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلٍّ هَا فَسَوَيْتُهُ، ثُمُّ فَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوقً، ثُمُّ ذَهَبْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلِي هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أحدا، فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصّخرة، ويريد مِنْهَا الَّذِي أُرِيدُ، يَعْنِي الظِّلَّ، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرِيشٍ، فَسَمَّاهُ فَعَرَفُتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِه، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ صَرَّعَهَا مِنَ التُّرَابِ، ثُمُّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، فَضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللَّخْرَى، فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وقد رويت مَعِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَلْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، فَضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللَّبْنِ حَقَّ بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَدِ عَلَى فَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاوَةً، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَقَّ بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَدِ الشَّرَعُةُ مَا إِذَاهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَدِ الْمُؤْتِ وَلَالًا الطَّلَبُ قَدْ خَقَنَا يَا رسول الله، قَالَ: " لا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَيْرُ شُولُهُ مَنْ مُنْ سُولُ الله وَبَكَيْتُ، فَقَالَ: " لا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَنَا "، فَلَمَّا أَنْ دَنَا مِنَا، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُعُيْنٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ قُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ خَقَنَا يَا رسول الله وَبَكَيْتُ، فَقَالَ: " اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ فَقَالَ: " الْمُلْكُةُ أَنْ وَاللَّهُ مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي وَلَكِي إِنَّا أَنْ عَلَى عَلَيْكَ، فَلَاتُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اللَّهُمُ أَنُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(TV £/1)

شِئْتَ "، فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا، فَوَثَبَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَنْجِيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَعْمِينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُدْ مِنْهَا سَهْمًا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ بِإِبِلِي وَغَنَمِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَكُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك، ودعا لَهُ، فَانْطَلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِه، وَمُضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حَقَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا. أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عبد الله بن رجاء، عنه.

وَقَالَ عُقَيْلٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ: أَخْبَرِنِي عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ شَمِعَ سُرَاقَةً بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَقُولُ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَتْلِهِ أَوْ اسْرِهِ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي جَبْلِسِ قَوْمِي بني مدلج، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَغَنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ إِنِي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوَدَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَهَمُ هُمْ، فَقُلْتُ: إِغَمْ لَيْسُوا بَمِم، ولكتك رأيت فلانا وفلانا، انطلقوا باغين، ثمّ قل ما لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى قُمْتُ فَلَحَلْتُ بَيْتِي، فَأَمْرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي فَتُهْبِطَهَا مِنْ وراء أكمة فتحبسها باغين، ثمّ قل ما لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى قُمْتُ فَلَحَلْتُ بَيْتِي، فَأَمْرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي فَتُهْبِطَهَا مِنْ وراء أكمة فتحبسها علي، فأخذت برمحي وَخَرَجْتُ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَطَطْتُ بُرُجَّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِيتُهَا، على مَا اللَّهُ عَلَالًا عَرَبْتُ مِنْ فَلْ مَا يُولِعِهُ عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ، فَقُمْتُ فَأَهُونِتُ بِيدِي إِلى كنانتي، فاستخرجت مِنْهَا الْأَرْلامَ، فَرَعِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَرْلامَ، فَرَعَيْتُ اللَّهُ وَلَا أَصُرُهُمْ أَوْ لَا أَصُرُهُمْ أَوْ لَا أَصُرُهُمْ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَةُ لَا أَصُرُهُمْ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلامَ، فَرَفَعْتُهَا تَقْرُبُ

(TVO/1)

وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ التَّلَقُتَ، ساخت يدا فرسي في الأرض، حتى بلغت الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمُّ زَجَرْتُمَّا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ ثُخْرِجْ يَدَاهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثَرَ يَدَيْهَا غُبَارٌ سَاطِعٌ في السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلامِ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ لَا أَصُرُهُمْ، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ، فَوَقَفَا لِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمَا، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا الْحَبْسِ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَيَظُهْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكُمَا الدِّيهَ، مَا الْقِيتُ مِنَ اخْبُومِيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا، وَأَخْبَرُهُمُمَا أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ هِمْ، وَعَرَضْتُ عليهم الزّاد والمتاع، فلم يرزؤوني شيئا، ولم يسألني، إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَا، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنُ بِهِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً، فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقبة: حدثنا ابن شهاب الزّهري، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِئُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: وَأَخْرَجْتُ سِلَاحِي ثُمُّ لَبِسْتُ لَامَتِي، وَفِيهِ: فَكَتَبَ لِي أَبُو بَكُرٍ، ثُمُّ أَلْقَاهُ إِلَيْ فَرَجَعْتُ فَسَكَتُ، فَلَمْ أَذْكُرُ شَيْقًا مِمَّا كَانَ، حَقَّى فَتَحَ اللَّهُ مَكَّةً، وَفَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ لِإِلْقَاهُ وَمَعِي الْكِتَابُ، فَدَخَلْتُ بَيْنَ كَتِيبَةٍ مِنْ كَتَائِبِ الْأَنْصَارِ، فَطَفِقُوا يَقْرَعُونَنِي بِالرِّمَاحِ وَيَقُولُونَ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ، حَقَّ حَرَجْتُ لِإِلْقَاهُ وَمَعِي الْكِتَابُ، فَدَخَلْتُ بَيْنَ كَتِيبَةٍ مِنْ كَتَائِبِ الْأَنْصَارِ، فَطَفِقُوا يَقْرَعُونَنِي بِالرِّمَاحِ وَيَقُولُونَ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ، حَقَّ خَرَجْتُ لِاللَّهُ مَا مُوهُ عَلَى نَاقَتِهِ، أَنْظُرُ إلى ساقه في غرزه كأَغَا جمارة، فرفعت يَدِي بِالْكِتَابِ فَقُلْتُ: وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ، أَنْظُرُ إلى ساقه في غرزه كأَغَا جمارة، فرفعت يَدِي بِالْكِتَابِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَتَابِك، فقال: يوم وفاء وبرّ ادن، قال: فأَسْلَمْتُ، ثُمُّ ذَكُوتُ شَيْعًا أَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتِي. وَلَا اللَّهُ عَنِ الضَّالَةِ وَشَيْءٍ أَنْ عُنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَفَا الْبُكَانِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حُدِيْتُ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَفَا اللَّهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حُدِيْتُ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَفَيًا

(7/7/1)

قَالَتْ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، أَتَى نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ، فَوَقَفُوا عَلَى بَابِ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ أَيْنَ أَبِي، فَرَفَعَ أَبُو جَهْلٍ يَدَهُ وَكَانَ فَاحِشًا خَبِيثًا فَلَطَمَنِي عَلَى خَدِّي لَطُمْةً طُرحَ مِنْهَا قُرْطِي.

وَحَدَّقَنِي يَخْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّفَهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، احْتَمَلَ أَبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ، خَمْسَةُ آلَافٍ أَوْ سِتَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَلَيْهَا وَصَدَّهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِي لأَراه فجعكم بماله مع نفسه، قالت: قلت: كلاّ يا أبه، قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَتْ: فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا فَوَضَعْتُهَا فِي كُوَّةٍ مِنَ الْبَيْتِ كَانَ أَبِي يَضَعُ فِيهَا مَالَهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: ضَعْ يَدَكُ عَلَيْها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: ضَعْ يَدَكُ عَلَى هَذَا الْمَالِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ قَدْ ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هَذَا بَلَاغٌ لَكُمْ، قَلَتْ: وَلاَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا، وَلَكِي ً أَرْدُتُ أَنْ أُسَكِّنَ الشَّيْخَ.

وَحَدَّقَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ حَدَّقَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا، جَعَلَتْ قُرَيْشٌ فِيهِ مِائَةَ نَاقَةٍ لِمَنْ رَدَّهُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَكْبًا ثَلَاثَةً مَرُّوا عَلَيَّ آنِفًا، إِنِيَ لأَرَاهُمْ مُحُمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ، يَعْنِي أَنِ اسْكُتْ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّمَا هُمْ بَنُو فُلَانِ يَبْتَغُونَ صَالَّةً هُمْ، قَالَ: لَعَلَّهُ، قَالَ: فَمَكُنْتُ قَلِيلًا، ثُمَّ قُمْتُ فَلِيلًا، ثُمَّ قُمْتُ اللَّهُ لَتَيْء، فَذَكَرَ خُو مَا تَقَدَّمَ.

قَالَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: فَمَكَثْنَا ثَلاثَ لَيَالٍ مَا نَدْرِي أَيْنَ وَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَقْبَلَ رَجُلٌّ مِنَ الْجِيِّ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ يَتَغَنَّى بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِ غِنَاءِ الْعَرَبِ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَتْبْعُونَهُ، وَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَهُو يَقُولُ: جزى الله رب الناس خير جزائه ... رفيقين حَلَّا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ هُمَا نَزَلًا بِالْبِرِّ ثُمَّ تَرَوَّحَا ... فَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ لِيَهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِمِمْ ... وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ

قَالَتْ: فَعَرَفْنَا حَيْثُ وَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ وَجْهَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

قُلْتُ: قَدْ سُقْتُ خَبَرَ أُمِّ مَعْبَدٍ بِطُولِهِ في صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما يأتي.

وَقَالَ يَخِي بْنُ زَكَرِيًا بْنِ أَيِ زَائِدَةَ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَيِ لَيْلَى، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَيِ لَيْلَى، عَنْ أَيِ بَكْرِ الصَّدِيق قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بيت متنحيا، فَقَصَدَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَيِ اللَّهِ إِنَّا أَنَا امرأة وليس مَعِي أَحَدٌ، فَعَلَيْكُمَا بِعَظِيمِ الحَّيِ إِنْ أَرَدْتُمُ الْقِرَى، قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، فَجَاءَ ابْنُ عَبْدَيِ اللّهِ إِنَّا أَنا امرأة وليس مَعِي أَحَدٌ، فَعَلَيْكُمَا بِعَظِيمِ الحَّيِ إِنْ أَرَدْتُمُ الْقِرَى، قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، فَجَاءَ ابْنُ عَبْدَيِ اللّهِ إِنَّا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْرَةِ وَجِنْنِي بِالْقَدَحِ "، قَالَ: إِنَّمَا قَدْ عزبت وليس بِحا لَبَنّ، قَالَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْ فَجَاءَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالشَّفْرَةِ وَجِنْنِي بِالْقَدَحِ "، قَالَ: إِنَّمَا قَدْ عزبت وليس بِعا لَبَنّ، قَالَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَق فَجَاءَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْعَلَقْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا فَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا مُعْرَفِهُ فَقَالَ: يَا فَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا مُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللّهِ مَلْ الرَّجُولَ اللَّذِي كَانَ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللّهِ مَلْ الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا قَالَتْ فَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا عَلْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْفُولُ وَاللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَأَدْخِلْنِي عَلَيْهِ و

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ يَحْيَى،

(TVA/1)

وَإِسْنَادُهُ نَظِيفٌ لَكِنْ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

أَوْسُ بْنُ عَبْدِ الله بَنَ بريدة: حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعَفَاءَلُ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ جَعَلَتْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ لِمَنْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ، فَرَكِبَ بُرِيْدَةُ فِي سبعين من بني سهم، فيلقى نَبِيَ اللهِ لَيُلَا فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: بُرَيْدَةُ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: بَرَدَ أَمْرُنَا وَصَلَّحَ، ثُمُّ قَالَ: وَمِّنْ؟ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ: قَلَنَ عَمَالَ بَعْدِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرِيْدَةُ وَالَّذِينَ مَعَهُ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ بُرَيْدَةُ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَاءً عَمَالَهُ عُمَّاتُهُ ثُمُّ شَدَّهَا فِي رُمْحٍ، ثُمُّ مَشَى بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَبُورُ بَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلُو بِنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ عَنَمًا وَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ تَنْزِلُ عَلَيَّ، قَالَ: إِنَّ نَاقَتِي مَأْمُورَةً. فَسَارَ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى بَابِ أَبِي أَيُّوبَ فَيَرَكَ . قُلْتُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ بِلِ النَّعْمَانِ قَالَ: لَمَّا الْطَلَقَ وَقَالَ: عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ بِكِ مِستخفين موا بِعَبْدٍ يَرْعَى غَنَمًا فَاسْتَسْقَيَاهُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: مَا عندي شاة تحلب، غير أَنْ وَسَلَّمَ وَلَا الشَّعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بكر مستخفين موا بِعَبْدٍ يَرْعَى غَنَمًا فَاسْتَسْقَيَاهُ اللَّبَى فَقَالَ: مَا عندي شاة تحلب، غير أَنْ وَسَلَمَ وَالْوَاعِي وَمَا مَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ وَلَوْ الشَاعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَا عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ السَّامَ وَقَالَ الشَاء عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الرَّاعِي: بِاللَّهِ مَنْ أَنْتَ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ فَطُّ؟ قَالَ: " أَتَكْتُمُ عَلَيَّ حَتَّى أُخْبِرَكَ "؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ قُرَيْشٌ أَنَّهُ صَابِئٌ؟ قَالَ: " إِثِّمُ لَيَقُولُونَ ذَلِكَ "، قَالَ: فَأَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٍّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقِّ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ إِلَّا نَبِيٍّ، وَأَنَا مُتَبِعُكَ، قَالَ: " إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ يَوْمَكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ أَيِّ قَدْ ظَهَرْتُ فَاثْتِنَا ". وَأَنَّهُ لا يَفْعَلُ مَا بُنُ بُكِيْر، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

(7V9/1)

جَعْفَرِ بْنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّمُّنِ بْنِ عُوْيِمْ بْنِ سَاعِدَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: لَمَّا بَلَغَنَا مَخْرِج رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً، كُنَّا غَوْرِجُ كُلَّ عَدَاةٍ فَنَجْلِسُ لَهُ بِظَاهِرِ الْحَرَّقِ، نَلْجَأُ إِلَى ظِلُّ اجْدُرِ حَتَّى تَعْلِبَنَا عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْيُومُ الَّذِي جَاءَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَلَسْنَا كَمَا كُنَّا جُلِسُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْيُومُ الَّذِي جَاءَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرآه رجل من اليهود، فَنَادَى: يَا بُئِيَّ قَيْلَةُ هَذَا جَدُكُمْ قَدْ جَاءَ، فَخَرَجْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرآه رجل من اليهود، فَنَادَى: يَا بُئِيَّ قَيْلَةُ هَذَا جَدُكُمْ قَدْ جَاءَ، فَخَرَجْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرآه رجل من اليهود، فَنَادَى: يَا بُئِيَّ قَيْلَةُ هَذَا جَدُكُمْ قَدْ جَاءَ، فَخَرَجْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنَاخَ إِلَى ظِلِّ هُو وَأَبُو بَكُرٍ، وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَيُّهُمَا أَسَنُ، هُمَا فِي سِنِّ وَاحِدَةٍ، حَتَى رَأَيْنَا أَبَا بَكْرٍ ينحاز له عن الظَّلِ، فعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقَدْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قام فأظلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقَدْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قام فأظلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقَدْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قام فأظلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقَدْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ قام فأظلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقَدْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكُو قَامُ فأَعْلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَ عَرْفُولُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنُ حِمْيرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ، وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَعَلَّفَهَا بِالْحِبَّاءِ وَالْكَتْمِ. أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيرَ. وقال شعبة: أنبأنا أبو إسحاق، قال: شَعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَا يُقْرِئَانِ الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ، وَبِلَالٌ، وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّرُ بْنُ الْحُطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا، ثُمُّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا الْمُدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِذَ وَالصِّبْيَانَ يَسْعَوْنَ فِي الطُّرُقِ يَقُولُونَ: جَاءَ رَسُولُ وَسَلَّمَ، فَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ خَتَى تَعَلَّمْتُ " سَبِّحِ اسْمَ رَبّك الأعلى " في مثلها من المفصل. الْبُخَارِيُّ. وقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، فِي حَدِيثِ الرَّحْلِ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَيَ الْمُرْونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " إِنِي أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَيْولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

 $(7A \cdot /1)$ 

أَخْوَالِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ، وَقَدِمَ النّاس حين قدمنا المدينة، في الطَّرِيقِ وَعَلَى الْبُيُوتِ، وَالْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ يَقُولُونَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ فَنَزَلَ حَيْثُ أَمَرَ. مُتَّفَقٌ عليه.

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: إِنِيّ لأَسْمَى فِي الْغِلْمَانِ يَقُولُونَ: جَاءَ مُحُمَّدٌ، وَأَسْعَى، حَتَّى جَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ فكمنا في بعض جدار الْمَدِينَةِ، ثُمَّ بَعَثَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِيُؤْذِنَ بِهِمَا الْأَنْصَارَ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا زُهَاءَ خُمْسُمِائَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّى انْتَهَوْا إلْيُهِمَا، فَقَالُوا: انْطَلِقَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ، فَأَقْبُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَخَرَجَ أَهْلُ الْمُدِينَةِ، حَتَّى

إِنَّ الْعَوَاتِقَ لَفَوْقَ الْبُيُوتِ يَتَرَاءَيْنَهُ يقلن: أَيْهِم هو؟ أَيْهِم هو؟ قال: فما رأينا منظرا شبها بِهِ يَوْمَئِذٍ. صَحِيحٌ.
وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوقِيِّيُ وَعَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَأَخْبَرِينِ عُرُوهُ أَنَّ الزُّبِيْرَ كَانَ فِي رَكْبِ ثَجَّارٍ بِالشَّامِ، فَقَفَلُوا إِلَى مَكَّةَ، فَعَارَضُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ بِثِيَابِ بَيَاضٍ، وَشِيعَ الْمُسْلِمُونَ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْ بَكُو بِثِيَابِ بَيَاضٍ، وَشِيعَ الْمُسْلِمُونَ بِمَحْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْ بَكُو بِثِيابِ بَيَاضٍ، وَشِيعَ الْمُسْلِمُونَ بِمَعْدَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَرُولُ هِمْ بُعُوقِمْ، أَوْفَى رَجُلِ مِنْ يَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِإَعْلَى صَوْتِهِ: يا معشر العريب هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَقَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السلاح، السَّوَابُ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْنَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السلاح، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَو الْمُسْلِمُونَ إِلَى السلاح، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَو الْمُسْلِمُونَ إِلَى السلاح، عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوْلِ، فَقَامَ أَبُو بَكُو يُنَكِّرُ التَّاسَ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ أَبَا بَكُو، حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَنْصَارِ مِعْنُ لَمْ يَوْ يَسُ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِكَنْ لَمْ يَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَعُهُ أَبًا بَكُو، حَتَّى أَلْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَالِمَ عَنَ الْأَنْصَارِ مِكَنَّ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الللَّهُ عَل

(7/1/1)

فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفُوا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ فِي بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة. وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ، فَمَشَى مَعَهُ النَّاسُ، حَتَّى بَرَكَتْ بِالْمَدينَةِ عِنْدَ مَسْجِدهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسَهْلٍ وَسُهَيْلٍ، غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ أَخَوَيْن فِي حِجْرِ أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ مِنْ بَنِي النَّجَار، فَقَالَ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: " هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزُلُ ". ثُمَّ دَعَا الْغُلَامَيْنِ

فَسَاوَمَهُمَا الْمِرْبَدَ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالًا: بَلْ هَٰبَهُ لَكَ، فَأَنَى حَتَّى ابْتَاعَهُ وَبَنَاهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وغيره: حدثنا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثَمَّ أَرسل إلى ملأ بني النّجَار، فجاؤوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، غُلُو الْمَدِينَةِ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثَمَّ أَرسل إلى ملأ بني النّجَار، فجاؤوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، فَكَانَيِّ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر دِدْفَهُ، وَمَلاَّ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ، حَقَّ أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ مِي أَيْو مَنْ عَكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ مِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَيْ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر أَنْ يَدْعُوهُ إِلَى الْمَنْزِلِ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر أَنْ يَدْعُوهُ إِلَى الْمُنْزِلِ، وَهُو بَاللَّهِ عَلْهُ اللَّذِينَ دَعُوكَ فَأُقِمْم، فَعَمَدَ إِلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، فَتَزَلَ عَلَيْهِ فِي وَهُو يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْمُدِينَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: انْظُرِ الَّذِينَ دَعُوكَ فَأُقِمْم، فَعَمَدَ إِلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، فَتَزَلَ عَلَيْهِ فِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَاتَّخَذَ مَكَانَهُ مَسْجِدًا فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ، ثُمَّ بَنَاهُ بَنُو عَمْرِو، فَهُوَ الَّذِي أُسِيَّى عَلَى الْمُتَوْلِي

ثُمُّ إِنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ، فَمَرَّ عَلَى بَنِي سَالٍم، فَجَمَعَ فِيهِمْ، وَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا حِينَ قَدِمَ الْمَدينَةَ، وَاسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا أَبْصِرته اليهود صلّى قِبْلَتِهِمْ طَمِعُوا فِيهِ لِلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ فَاجْتَمَعَتْ لَهُ الْأَنْصَارُ يُعَظِّمُونَ دِينَ الله بذلك، يمشون حول نَاقَةِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، لا يَزَالُ أَحَدُهُمْ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ زِمَامَ النَّاقَةِ، فَقَالَ: خَلُوا سَبِيلَ النَّاقَةِ، فَإِمَّا أَنْزِلُ حَيْثُ أَنْزَلَيْ اللهُ حَلَى النَّهَ عَنْمٍ، فَبَرَكَتْ عَلَى الْبَابِ، فَنَزَلَ، ثُمَّ دَحَلَ دَارَ أَبِي أَيُّوبَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ حَتَّى ابْتَنَى مَسْجِدَهُ وَمَسْكَنَهُ فِي بَنِي غَنْمٍ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ مَوْضِعًا لِلتَّمْرِ لِابْنَيْ أَخِي أَسْعَدَ بن زرارة، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظى ابْنَيْ أَخِيهِ مَكَانَهُ خَلًا لَهُ فِي بني بياضة، فقالوا: نعطيه رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَأْخُذُ لَهُ ثَمَنَا، وَبَنَى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عليه وسلم عَرْزَة وجعفر، وهُمْ بِأَرْضِ الْجَبَشَةِ، وَجَعَلَ مَسْكَنَهُمْ فِي مَسْكَنِهِ، وَجَعَلَ أَبْوَاجَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ بَابِهِ، ثُمُّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ، فَصَرَفَ بَابَ حَرْزَة وَجعفر، وهُمْ بِأَرْضِ الْجَبَشَةِ، وَجَعَلَ مَسْكَنَهُمْ فِي مَسْكَنِهِ، وَجَعَلَ أَبْوَاجَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ بَابِهِ، ثُمُّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ، فَصَرَفَ بَابَ حَرْزَة وَجعفر، وهُمْ بِأَرْضِ الْجَبَشَةِ، وَجَعَلَ مَسْكَنَهُمْ فِي مَسْكَنِهِ، وَجَعَلَ أَبُواجَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ بَابِهِ، ثُمُّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ، فَصَرَفَ بَابَ حَرْزَة وَجعفر، وهُمْ بِأَرْضِ الْجَبَشَةِ، وَبَعَلَ مَسْكَنَهُمْ فِي مَسْكَنِهِ، وَبَعَلَ أَبُواجَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ بَابِهِ، ثُمُّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ، وَسَلَّمَ وأبو بَكْرٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَدِمَ طَلْحَةُ بن عُبَيْدِ اللّهِ مِنَ وقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: يقال: لمَا دَنُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بَكْرٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَدِمَ طَلْحَةُ عَامِدًا إِلَى مَكَة، لمَا ذكر له رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ مِنْ قَيَابٌ أَهُذَاهُ الْيَابِ الشَّامِ، فَلَمَ القَيْهُ أَعْطَاهُ الثياب، فلبس رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ بَكُر مِنْهَا.

وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ عَشْرَ سِنِينَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِيَنْيَّ عَشْرَةَ لَيْلَةٍ مَضَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لِلَيْلَتَيْنِ مَضَتَا مِنْهُ. رَوَاهُ يُونُسُ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ إسحاق.

وقال عبد الله بن إدريس: حدثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عروة، عن عبد الرحمن بن عويم، قال: أخبريي بعض قومي قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةٍ مَضَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَأَقَامَ

(7/1/1)

بِقُبَاءَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَحَرَجَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ. وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَبِثَ فِيهِمْ ثَمَايِيَ عَشْرَةَ ليلة.

وقال زكريًا بن إسحاق: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: مَكَثَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة ثلاث عشرة، وَتُوهُقِيَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وقال سفيان بن عيينة: حدثنا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَجُوزٍ لَهُمْ، قَالَتْ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْتَلِفُ إِلَى صِرْمَةِ بن قيس الأنصاريّ، كان يَرْوي هَذِهِ الْأَبْيَاتَ:

ثَوَى فِي قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً ... يُذَكِّرُ لَوْ أَلْفَى صَدِيقًا مُوَاتِيَا

وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ ... فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا

فَلَمَّا أَتَانَا وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ النَّوَى ... وَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بِطِيبَةَ رَاضِيَا

وَأَصْبَحَ مَا يَخْشَى ظَلَامَةَ ظَالِمٍ ... بَعِيدٍ وَلَا يخشى من النَّاس راعيا

بذلنا له الْأَمْوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا ... وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَى وَالتَّآسِيَا

نُعَادِي الَّذِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ ... جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُوَاسِيَا

وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أصبح هاديا

وقال عبد الوارث: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَابُّ لَا يُعْرَفُ – يُرِيدُ دُحُولَ الشَّيْبِ فِي لِحْيَتِهِ دُونَهُ لَا فِي السِّنَ

- قَالَ أَنَسٌ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا رَجُلٌ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، فَيَحْسَبُ الْحُاسِبُ أَنَّهُ يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي طَرِيقَ الْخَيْرِ. فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحَقَهُمْ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا فارس قد لحق، فَيَكْسَبُ اللَّهُمَّ اصْرَعَهُ قَرَسُهُ، ثُمُّ قَامَتْ

(7/E/1)

تحمحم. فقال: يا نِي الله مرني بم شِئْت، قَالَ: " تَقِفُ مَكَانَكَ لَا تَرْكَنَ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جانب الحرّة، وأرسل إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جانب الحرّة، وأرسل إلى الأنصار، فجاؤوا رسول الله، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا فَقَالُوا: ازْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ، فَرَكِبًا وَحَقُّوا حَوْفُهُمَا بِالسِّلَاحِ، فَقِيلَ فِي الْمُدِينَةِ: جَاءَ رسول الله، وَأَقْبَلَ حَقَّ نَزَلَ إِلَى جَانِبِ بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ رسول الله، عَنْ وَفُ هَمْ مِنْهُ، فَعَجَّلَ أَنْ يَضَعَ الَّتِي يَغْتَرِفُ فِيهَا فَجَاءَهُ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم، ثم رجع إلى أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ "؟ فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ هَوَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ "؟ فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ: أَنَا عَقِيلًا "، فَذَهَبَ فَهَيَا هُمُّمَا مَقِيلًا، ثُمُّ جَاءَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله قد هيأت لكما مقيلًا، قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ فَقِيلًا.

فَلَمَّا جَاءَ نبِيّ الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقِّ، وَلَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنّي سَيّدُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ. وَذَكَرَ الحديث. أخرجه البخاري.

(7/0/1)

-فَصْلٌ فِي مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى مَا مَضَى فِي غُضُونِ الْمَغَازِي

قَالَ حَاتُمٌ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْمَالِمِ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عُلامٌ فِي هَذَا الْحِيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوْلُ مَنْ لَقِيَنَا أَبُو اليسر صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عُلامٌ لَهُ فَلَامٌ لِهُ عَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ، فذهب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجْتَهُ وَاتَبَعْتُهُ بإداوة من ماء، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ يَرَ شَيْئًا يَسْتَبُرُ بِهِ، وَإِذَا شَجَرَتَانِ بشاطئ الوادي، فَانْفَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَائِكُ قَالَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " انْقَادِي عَلَيَ بإِذْنِ اللهِ "، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَيْهُ مَن بَيْنَهُمَا فَقَالَ: " الْتَيْمَاعُيَا فَقَالَ: " النَّقَادِي عَلَيَ بإِذْنِ اللهِ "، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، يَمِينًا وَسُلَم مقبلا، وَإِذَا الشَّجَرَتَنِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَرَأَيْتَ مَقَامِي "؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَلَلَ الشَّجَرَتَيْنِ فَقُولُ بَوْلُ هَالَ : " يَا جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي "؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَلَمَ النَّهُ عَلَيْه وَسُلَم قَلْهُ فَقَالَ بِرَأُسُهِ هَكَذَا، يَمِينًا وَوَجَرَةً وَخُولَ اللهَ عَلَيْه وَسَلَم مقبلا، وَإِذَا الشَّجَرَتُهُ فَقَالَ بِوا فَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي "؟ قُلْتُه عَنْ كُلُ وقَفَ وَقُفَةً فَقَالَ بِوَالْكَ عَلَى الشَّجَرَيْنُ فَالْه عَلْهُ وَلَا عَلَى الشَّجَرَيْنُ فَا اللهُ عَلْهُ عَلْ كُولُ اللهُ عَلَى الشَّعَ عَلَى الللهُ عَلْهُ فَقَا

فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَجَشَرْتُهُ فَانْذَلَقَ لِي، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ، فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُهُمَا، حَتَّى إِذَا قُمْتُ مَقَامَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ غُصْنًا عَنْ يَمِيني وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمُّ لَـِقْتُ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ فَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: " إِنَّ مَرَرْتُ بِقَبْرِيْن يُعَدَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتى أَنْ يُرَفَّهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ ".

ثُمُّ ذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، وَفِيهِ إِعْوَازُ النَّاسِ الْمَاءَ، وَأَنَّهُ أَتَاهُ بِيَسِيرِ مَاءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فيه في قصة، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِه، فَاسْتَقَى مِنْهُ النَّاسُ حَتَّى رُوُوا. أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: بَيْنَمَا خَنْ فِي سفر مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعْنَا مَاءٌ إِلَّا يَسِيرٌ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِي صَحْفَةٍ، وَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أصابعه، فأقبل النّاس فتوضّؤوا وَشَرِبُوا، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سَالِمَ بْنَ أَبِي الجُعْدِ فَقَالَ: حَدَّثَيِهِ جَابِرٌ، فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنتُمْ فَقُلْلَ عَمْشُرَةً مِائَدًةً أخرجه البخاري.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، وَحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي اجْعُدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي تَوْدٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا عَطَشٌ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا عَطَشٌ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ الْعُيُونُ، فَقَالَ: خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فَشَرِبْنَا فَوَسِعَنَا وَكَفَانَا، وَلَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: أَلْفًا وَخُسُمُانَةً، صَحِيحٌ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زِيد، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى الْخُجُونِ لَمَّا آذَاهُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَرِينِ الْيَوْمَ آيَةً لَا أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنى بَعْدَهَا "، قَالَ: فَأَمَرَ فَنَادَى شَجَرَةً،

(7AV/1)

فَأَقْبَلَتْ تَخُذُّ الْأَرْضَ، حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ.

وَرَوَى الْأَعْمَشُ نَحْوَهُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ.

وَرَوَى الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ نَخُوًا مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا.

وَقَالَ عَبْدُ اللّه بْن عُمَر بْن أبان: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٍّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِلَى أَهْلِي، قَالَ: هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا هُو؟ قَالَ: تُسْلِمُ، قَالَ: هَلْ مِنْ شَاهِدٍ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ، فَدَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ تَخَدُّ الْأَرْضَ خَدًّا، فَقَامَتْ بين يديه، فاستشهد ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ لُهُ كَمَا قَالَ، ثُمِّ رَجَعَتْ إِلَى قَرْمِهِ فَقَالَ: إِنْ يَتَبِعُونِي آتِكَ كِيمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعْتَى اللهُ وَكُولِي إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: إِنْ يَتَبِعُونِي آتِكَ كِيمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعْكَ. غَرِيبٌ جِدًّا، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. أَخْرَجَهُ اللَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

وَقَالَ شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَاءَ أَعْوَابِيٌّ إِلَى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ "؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُ هَذَا الْعِدْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، أَتَشْهَدُ أَيِّ رَسُولُ اللَّهِ "؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ، حَقَّى النَّخْلَةِ، وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: " ارْجِعْ "، فَرَجَعَ حَقَّى عَادَ إِلَى مَكَانِهِ، فَقَالَ: أَشْهِدُ أَنِّك رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: " ارْجِعْ "، فَرَجَعَ حَقَّى عَادَ إِلَى مَكَانِهِ، فَقَالَ: أشهد أَنْك رسول الله، وَآمَنَ. رَوَاهُ النُّخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بن سعيد ابن الْأَصْبَهَايِّ عَنْهُ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، وَتَبِعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ فَقَالَ: انْطَلِقْ فَقُلْ لِمَذِهِ الشَّجَرَةِ: الْحُقِي بِصَاحِبَتِكِ حَتَّى أَجْلِسَ

(7AA/1)

خُلْفَهُمَا " فَفَعَلْتُ، فَرَجَعَتْ حَتَّى لَجِقَتْ بصَاحِبَتِهَا، فَجَلَسَ خَلْفَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَتَا.

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقَالَ: إِنِّي أُطِبُ النَّاسَ، فَإِنْ كَانَ بِكَ جُنُونٌ دَاوَيْتُكَ، فَقَالَ: " أَتُحِبُ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً "؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَادْعُ ذَاكَ الْعِذْقَ "، فَدَعَاهُ، فَجَاءَهُ يَنْفِرُ عَلَى ذَنِهِ، حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمُّ قَالَ: " ارْجِعْ " فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا لَعَامِر، مَا زَأَيْتُ رَجُلًا أَسْحَرَ مِنْ هَذَا.

أخبرنا عمر بن محمد وغيره، قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمر، قال: أخبرنا عبد الأوّل بن عيسى، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الدّاوديّ، قال: أخبرنا عبد الله بن حمويه، قال: أخبرنا عيسى بن عمر، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، قال: أخبرنا عبد الله بن مُوسَى، عَنْ إِسُمُاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي النَّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى، فَنَزَلْنَا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلَا عَلَمٌ، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ اجْعَلْ فِي إِذَاوَتِكَ مَاءً ثُمُّ انْطَلِقْ بِنَا "، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى لَا نرى، فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أَذْرُعٍ، فَقَالَ: " انْطَلِقْ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ: يَقُولُ لَكِ: الْحِقِي بِصَاحِبَتِكِ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا " فَرَجَعَتُ إِلَيْهَا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفُهُمَا، ثُمُّ رَجَعَتَا إِلَى مَكَاغِمَا.

فَرَكِبْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيْنَنَا كَأَنَّا عَلَيْنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا، فعرض لَهُ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٍّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنِي هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَتَنَاوَلَهُ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ ثُمُّ قَالَ: اخْسَ عَدُوَ اللهِ، أَنَا رَسُولُ الله، ثَلَاتًا، ثُمُّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَضَيْنَا سَفَرَنَا مِرَوْنَا بِلَلِكَ الْمَكَانِ، فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا اللهِ، اثنا رَسُولُ الله، ثَلَاتًا، ثُمُّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَضَيْنَا سَفَرَنَا مِرَوْنَا بِلَلِكَ الْمَكَانِ، فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيُّهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله اقْبَلْ مِنِي هَدِيَّتِي، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ مَا عاد إليه بعد، فقال: " خذوا منها وَاحِدًا وَرُدُوا عَلَيْهَا الْآخَرَ ".

(7/19/1)

قَالَ: ثُمُّ سِرْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا كَأَهَّا عَلَيْنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا، فَإِذَا جَمَلٌ ناذٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ خَوَّ سَاجِدًا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَى النَّاسِ: مَنْ صَاحِبُ الجُّمَلِ؟ فَإِذَا فِنْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا: هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَمَا شَأْنُهُ "؟ قَالُوا: اسْتَنَيْنَا عَلَيْهِ مُنْدُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ لَهُ شَحِيمَةٌ، فَأَرْدُنَا أَنْ نَنْحَرَهُ فَنُقَسِّمَهُ بَيْنَ وَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " أَمَّا لِي فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ "، فَقَالَ غِلْمَانِنَا فَانْفَلَتَ مِنَّا، قَالَ: " بَيعُونِيهِ "، قَالُوا: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: " أَمَّا لِي فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ "، فَقَالَ غِلْمَانِنَا فَانْفَلَتَ مِنَّا، قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، وَلَوْ كَانَ المَسلمون عند ذلك: يا رسول الله غُنْ أَحَقُ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ، قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلَكَ كَانَ النَسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ ".

رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَعِنْدَهُ: " لَا يَنْبَغِي لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ " وَهُوَ أَصَخُ. وَقَدْ رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ أَشْيَاءَ: نَزَلْنَا مَنْزلًا فَقَالَ: " انْطَلِقْ إِلَى هَاتَيْنِ الْأَشَاءَتَيْنِ فقل: إن رسول الله يَقُولُ

لَكُمَا أَنْ تَجْتَمعَا ". وَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

مُرَّةُ: هو ابن أبي مرّة الثقفي. وَقَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ مَرَّةً، فَقَالَ فِيهِ: عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا. . . الحْدِيثَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ يَعْلَى نَفْسِهِ.

قُلْتُ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْلَى نَفْسِهِ.

وقال مهديّ بن ميمون: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحُسَنِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا، وَكَانَ

(79./1)

أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، فَدَحَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَيْهِ فَسَكَنَ، فَقَالَ: " مَنْ رَبُّ هَذَا الجُمَلِ "؟ فَجَاءَ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَيْهِ فَسَكَنَ، فَقَالَ: " مَنْ رَبُّ هَذَا الجُمَلِ "؟ فَجَاءَ فَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ لِي، فَقَالَ: " أَلَا تَتَقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ التي ملكك الله إيّاها، فإنّه شكا ليّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ ". أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ " حَائِشُ غَنْلِ "، وَبَاقِيهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وقال إسماعيل بن جعفر: حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ثِقَةٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَاضِحًا لِبَعْضِ بَنِي سَلَمَةَ اغْتَلَمَ، فَصَالَ عَلَيْهِمْ وَامْتَنَعَ حَتَّى عَطِشَتْ خُلُهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ النَّخْلِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَدْخُلْ، عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وقال عفّان: حدثنا حمّاد بن سلمة، قال: سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قال: جاءنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا بَكُرَةٌ صعبة لا نقدر عليها، فدنا منها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ضَرْعَهَا، فَحَفَلَ فَاحْتَلَبَ وَشَرِبَ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي أوفى، تفرّد به فَائِدٍ أَبُو الْوَرْقَاءِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَحَدِيثٌ لِجَابِرٍ آخَرُ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَجْلَحُ، عَنِ النَّاكِ بْن حرملة عنه. أخرجه الدرامي وغيره.

(791/1)

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِأَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُشَّ، فَإِذَا خَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَصَ فَلَمْ يَتَرَمْرُمْ، مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَصَ فَلَمْ يَتَرَمْرُمْ، مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَصَ فَلَمْ يَتَرَمْرُمْ، مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ. صَجِيحٌ.

وَقَالَ أَبُو دَاوِدِ الطّيالسيّ: حدثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُتَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ غَيْضَةً فَأَخْرَجَ بَيْضَةً خَمْرةً، فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه فَقَالَ: " أَيُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ "؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أخذت بيضتها. فقال: " ردّه رُدَّهُ رَحْمَةً لَهَا ".

عَبْدُ الرَّحْمَن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

وَقَالَ أَحُمُدُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ أَبِي غُرْزَةِ الغِفاري: حدثنا عليّ بن قادم، قال: حدثنا أَبُو الْعَلَاءِ خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِظَبْيَةٍ مَرْبُوطَةٍ إِلَى خِبَاءٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ حَلَّىٰ حَقَّ أَذْهَبَ فَأُرْضِعَ خِشْفِي، ثُمَّ أَرْجِعَ، فَتَرْبِطَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَيْدُ قَوْمٍ وَرَبِيطَةُ قَوْمٍ "، قَالَ: فَأَخَذَ عَلَيْهَا فَحَلَفَتْ لَهُ، فَحَلَّهَا، فَمَا أَرْجِعَ، فَتَرْبِطَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، ثم اسْتَوْهَبَهَا فَحَلَفَتْ لَهُ، فَمَا إِلَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، ثم اسْتَوْهَبَهَا فَوَلَمْ وَسُلَمَ، ثمُ اسْتَوْهَبَهَا فَوَا لَهُ مَنْهَا شَعِينًا أَبَدًا ".

عَلَيٌّ، وَأَبُو الْعَلَاءِ صَدُوقَانِ، وَعَطِيَّةُ فِيهِ ضَعْفٌ. وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ.

وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَاعٍ يَرْعَى بِالْحَرَّةِ، إِذْ عَرَضَ ذِنْبٌ لِشَاةٍ، فَحَالَ الرَّاعِي بَيْنَ الذِّنْبِ وَبَيْنَ الشَّاةِ، فَأَقْعَى الذِّنْبُ عَلَى ذَنَبِهِ، ثُمُّ قَالَ لِلرَّاعِي: أَلَا تَتَّقِى اللَّهِ

(797/1)

تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِ سَاقَهُ اللَّهُ إِنِّى، فَقَالَ الرَّاعِي: الْعَجَبُ مِنْ ذِئْبٍ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِهِ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الْإِنْسِ! فَقَالَ الذِّنْبُ: أَلَا أَحْبَوْكَ بِأَعْجَبَ مِنِي: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ ما قد سبق، فساق الرّاعي شاءه حَتَّ أَتَى الْمَدينَةَ فَزَوَاهَا زَاوِيَةً، ثُمُّ دَحَلَ عَلَى النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ بِحَدِيثِ الذِّنْب، فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ لِلرَّاعِي: قُمْ فَأَخْبِرُهُمْ، قَالَ: فَأَخْبِرَ النَّاسَ عِا قَالَ الذِّنْبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ الرَّاعِي، أَلَا إِنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَلَامُ السِّبَاعِ لِلْإِنْسِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَلُكَلِّمُ الرَّاعِي، أَلَا إِنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَلَامُ السِّبَاعِ لِلْإِنْسِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَيُكَلِّمُ الرَّعْبِ وَعَذَبَةُ سُوْطِهِ، وَعُذَبُهُ مُ عُرَجَهُ الْمَ مِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَذَبُهُ الْعَلَامُ وَمُ الْمَاعِقِ كَالَامُ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَيُكَلِّمُ الْمَاعَةِ وَالَاء مَعْدِلَةً الْمَدْهُ الْعَدْمُ الْعَلَامُ وَعَذَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَذَبُهُ مَا أَحْدَثُ أَهُلُهُ الْعَدْمُ الْمَاعِقِ وَعَذَبُهُ الْوَالَاء مَعْدِلًا وَعَذَبُهُ الْعَلَى اللَّالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ السِّيَاعُ الْوَلِيْلِي وَعَذَبُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَمُّرَامَ، وَمَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ نَحُوهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحُ الإسناد.

وقال سفيان بن حمزة: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُهْبَانَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي غَنَمِ لَهُ، فَكَلَّمَهُ اللِّنْبُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بالقويّ.

وقال يوسف بن عديّ: حدثنا جعفر بن جسر، قال: أخبرين أبي، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَاعٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لَهُ، إِذْ جَاءَ الذِّنْبُ فَأَخَذَ شَاةً، وَوَثَبَ الرَّاعِي حَقَّى انْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ الذِّنْبُ: أَمَا تَتَقِي اللهَ أَنْ تَمْنَعَني طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا اللهُ تَنْزِعُهَا مِثِيٍّ! وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تسبيح الطعام وهو يؤكل. البخاري.

(794/1)

وقال قريش بن أنس: حدثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رجل قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَا أَذْكُرُ عُثْمَانَ إِلَّا بِخَيْرٍ بَعْدَ شيء رأيته: كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ وَحْدَهُ، فَجَلَسْتُ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَسَلَّمَ وَجَلَسَ، ثُمُّ جَاءَ عُمَرُ، ثُمُّ عُثْمَانُ، وَبَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُ حَصَيَاتٍ، فَأَحَذْهُنَّ فَوضَعَهُنَّ فِي كَقِهِ، فَسَبَّحْنَ، حَتَّى شَعْتُ لَمَنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَحَرِسْنَ. ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ، ثُمُّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ، ثُمُّ وَضَعَهُنَّ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذِهِ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ".

صَالِحٌ لَمْ يَكُنْ حَافِظًا، وَالْمَحْفُوطُ رِوَايَةُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ سُويْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ كَبِيرَ السِّقّ، كَانَ مِمَّنْ أَدْرِكَ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ذَكَرٌ لَهُ، فَلَكَرَ هَذَا الْحُدِيثَ عَنْ أَبِي ذَرِّ.

وَيَرْوِي مِثْلُهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَعَنْ عَاصِمٍ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ. وَجَاءَ مِثْلُهُ عَنْ أَنَسِ مِنْ وَجْهَيْنِ مُنْكَرَيْنِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلى شجرة أو إلى خلة، فقيل: أَلَا خَعْلُ لَكَ مِنْبَرًا؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتُمْ "، فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُّمُعَةِ ذَهَبَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، كَانَتْ تَبُنُ أَنِينَ الصَّبِيِّ الذي يسكّت قَالَ: "كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ من الذّكر عندها ". البخاري. رواه جَمَاعَةٌ عَنْ جَابِر.

وَقَالَ أَبُو حَفْصِ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَازِيِيُّ، وَاسْمُهُ عُمَرُ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِنْعٍ، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ حَنَّ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَمَسَحَهُ، فَسَكَنَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ مُثَنَّى، عَنْ يَجْبَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ غُولِئِبِ الصحيح.

(79 £/1)

وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحُمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنِ الطُّقَيْلِ بْنِ أَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّفَيْلِ بْنِ أَيِّي بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرُ، فَلَمَّا جَاوَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ، فَمَسَحَهُ بِيدِهِ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ تَصَدَّعَ وَانْشَقَ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ، فَمَسَحَهُ بِيدِهِ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أَبِي فَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِي وَأَكَلَتْهُ الْأَرْضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا. رُويِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنِ ابْنِ عُقَيْلٍ.
وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللّهِ مَلَّالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَدْ وَاللّهِ مَا لَعْمَالِهُ وَاللّهُ مَا لَكُلْ عَنْ أَلِهِ النَّانَادِ، عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَدْ وَاللّهُ مَا لَعْهُ وَسَلَّمَ قَالَدَ " هَا أَنْ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَدْ وَاللّهُ مَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا . " هَا لَا لَعْهُ وَسَلَّمَ قَالَدْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَدْ وَاللّهُ مَا لَوْلَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ذَا لَا لَهُ عَلَى النَّالَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَمُسْعِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هَلْ تَرَوْنَ قبلتي هاهنا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ، إِنِي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذِهِ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ أَبَانَهُ بِمَا من خلفه.

وَقَالَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلُفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: " فَإِنِيّ أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي، وَايُمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا "، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ الْجُنَّةَ وَالنَّارَ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ: حدثنا الأوزاعيّ، عن ابن شهاب، قال: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْتَرَقٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ، فَهَتَكُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَشَدً النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشْبَهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرُنُسٍ فِيهِ تِمُثَالُ عُقَابٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ فأذهبه الله عز وجل. وَهذهِ الزِّيَادَةُ مُنْقَطِعَةٌ.

وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا فِي غَنَمِ لِعُقْبَةَ بْن أَبِي مُعَيْطٍ أَرْعَاهَا، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا غُلَامُ هَلْ عِنْدَكَ لَبَنَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَلَكِنْ مُؤْتَمَنَّ، قَالَ: فَانْتِني بِشَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ، فَأَتَيْتُهُ بِعَنَاقٍ جَذَعَةٍ، فَاعْتَقَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا وَمَسَحَ ضَرْعَهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ، فَاحْتَلَبَ في صَحْفَةٍ، وَسَقَى أَبَا بَكْر، وَشَرِبَ بَعْدَهُ، ثُمُّ قَالَ لِلصَّرْع: اقْلُصْ، فَقَلَصَ فَعَادَ كَمَا كَانَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلِّمٌ، فَأَخَذْتُ عَنْهُ سَبْعِينَ سُورَةً مَا نَازَعَنِيهَا بَشَرٌ. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ قَويٌّ. مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَس قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمُّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَتْهُ فِيه، وَدَسَّتْهُ تَكْتَ ثَوْبِي، وَأَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فوجدته جالسا في المسجد ومعه النَّاس، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: " قُومُوا " قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم "، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْز، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثم قال: " ائذن لعشرة "، فأذن لهم، فأكلوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمُّ خَرَجُوا، ثُمُّ قَالَ: " انْذَنْ لِعَشْرَةٍ "، فأَذِنَ لَهُمْ، فأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فأَكَلَ الْقَوْمُ وَشَبِعُوا، وَهُمْ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَدْ مَرَّ مِثْلُ هَذَا في غَزْوَةِ الْخُنْدَقِ مِنْ حَدِيثِ جَابِر. وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ سَمُرةَ بْن جندب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِقَصْعَةٍ، فِيهَا طَعَامٌ، فَتَعَاقَبُوهَا إِلَى الظُّهْرِ مُنْذُ غُدْوَةٍ، يَقُومُ قَوْمُ

(797/1)

وَيَقْعُدُ آخَرُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ لِسَمُرَةَ: هَلْ كَانَتْ ثُمُّدُ؟ قَالَ: فَمِنْ أَيْشٍ تَعْجَبُ؟! مَا كَانَتْ ثَمَدّ إلا من هاهنا، وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَشَارَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ إِلَى السَّمَاءِ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عن أبيه، أن سَلْمَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عن أبيه، أن سَلْمَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّالُ غَلْهُ أَنْ يُكَاتِبُوكَ "، قَالَ: فَكَاتَبُونِي عَلَى كَذَا وَكَذَا خَلْلَةٍ أَغْرِسُهَا هُمْ، وَيَقُومُ عَلَيْهَا سَلْمَانُ حَتَّى تُطْعِمَ، قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرَسَ النَّخُلَ كُلَّهُ، إِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ، فَأَطْعَمَ غَلْهُ مِنْ سَنَتِهِ إِلَّا تِلْكَ النَّخْلَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ غَرَسَهَا "؟ قَالُوا: عُمَرُ، فَعَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ غَرَسَهَا "؟ قَالُوا: عُمَرُ، فَعَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ غَرَسَهَا "؟ قَالُوا: عُمَرُ، فَعَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْده، وَسَلَّمَ بِيَده، فَحَمَلُتْ مِنْ عَامِهَا. رُواتُهُ ثَقَاتٌ.

أَخْبَرَنَا البُنُ أَبِي عُمَرَ، وَابْنُ أَبِي الْخَيْرِ كِتَابَةً عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بنت عبد الله أخبرقم، قالت: أخبرنا ابن ريذة، قال: أخبرنا الطّبراييّ، قال: حدثنا الوليد بن حمّاد الرّملي، قال: حدثنا عبد الله بن الفضل، قال: حَدَّنَى أَبِيهِ عَاصِم بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ، فَدَفَعَهَا إِلَيَّ يَوْمَ أُحُدٍ، فَرَمَيْتُ مِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ حَقَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَى السهام فَرَمَيْتُ مِنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَى السهام بعهم منها إلى وَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُمْ إِنَّ قَتَادَةً فَدَى وَجُهَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ

نَظَرًا. غَريبٌ، وَرُويَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ذَكَرْنَاهُ.

وَقَالَ حَمّاد بن زيد: حدثنا الْمُهَاجِرُ مَوْلَى آلِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ، فَقُلْتُ: ادع لِي

(79V/1)

فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَقَبَصَهُنَّ ثُمَّ دَعَا فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: " خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدٍ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُنَّ، فَأَدْخِلْ يَدَكَ، فَخُذْ وَلَا تَنْشُرُهُنَّ نَثْرًا " قَالَ: فَحَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِكَذَا وَكَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكُنًا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ الْمِزْوَدُ مُعَلَّقًا بِحَقْوِي لا يُفَارِقُ حَقْوِي، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ انْقَطَعَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرُوِيَ فِي جُزْءِ الْحُقَّارِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ: فَأَخَذْتُ مِنْهُ خَمْسِينَ وَسْقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ مُعَلَّقًا خَلْفَ رَحْلِي، فَوَقَعَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ فَذَهَبَ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى غَرِيبَةٌ.

وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وامرأته ومن ضيّفاه حتى كاله، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ له: لو لم تكله لأكلتم منه وأقام لَكُمْ ".

وَكَانَتْ أُمُّ مَالِكٍ تُمْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فما زال يقيم لها أدم بنيها حتى عصرته، فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فما زال يقيم لها أدم بنيها حتى عصرته، فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَعْصَرْتِيهَا "؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ. فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَزْوَادِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا، الْقُومْ، حَقَّ هَمَّ أَحَدُهُمْ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَزْوَادِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَفَعَلَ، فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّةٍ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، فَدَعَا حَتَّى إِهِّم ملؤوا أَزْوَادَهُمْ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَيْ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ وَأَيْ رَبُولَ اللَّهِ بَعْرَهُ مُسْلِمٌ.

(79A/1)

وَرَوَى خُفُوهُ وَأَطْوَلَ مِنْهُ الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عموة الأنصاريّ، عن أبيه رضي الله عنه، وَزَادَ: فَمَا بَقِيَ فِي الجُيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا ملؤوه وبقي مثله، فَصَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَبِي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ كِمَا إِلَّا حُجِبَ عَنِ النَّارِ ". رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْهُ.

وَقَالَ سَلْمُ بْنُ زِرِير: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: حدثنا عمران بن حصين أنّه كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَدْ لَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَان في وجه الصّبح عرّس رسول الله فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ أَبُو بَكْرٍ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ بَعْدَهُ، فقعد عند رَأْسِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجعل يكبر ويرفع صوته، حتى يستيقظ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجعل يكبر ويرفع صوته، حتى يستيقظ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ وَالشَّمْسُ قَدْ بَرَغَتْ قَالَ: ارْتَجَلُوا، فَسَارَ بِنَا حَتَّى ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ، فَنَرَلَ فَصَلَّى بِنَا، وَاعْتَزَلَ رَجُلٌ فَلَمْ يُصَلِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ ثُصَلِّي مَعَنَا؟ قال: يا رسول الله أَصَابَتْنِي خَنَابَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ تُصَلِّي يَدَيْهِ أَطْلُبُ الْمَاءَ، وَكُنَا قَدْ جَنَابَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صلّى، وعجلنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَطُلُبُ الْمَاءَ، وَكُنَا قَدْ

عطشنا عطشا شديدا، فبينما خَنُ نَسِيرُ إِذَا خَنُ بِامْزَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، قُلْنَا هَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَي هاة فَقُلْنَا: كُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: ما رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ كُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: ما رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ غُلِكُهُا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَقَّ اسْتَقْبَلْنَا عِمَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحدَّثته أَضًا موتمة، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَجَّ فِي الْعَزْلاوَيْنِ الْعُلْمَاوَيْن، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَى رُوينَا وَمَلاْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَكُلَّ إِدَاوَةٍ.

وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا، وَهِيَ تَكَادُ تَضَرَّجُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمُّ قَالَ لَنَا: " هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ "، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ، حَتَّى صَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ: " اذْهَبِي فَأَطْعِمِي عِيَالَكِ، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَاْ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا "، فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ أتيت أسحر

(799/1)

النَّاس، أَوْ هُوَ نَيٌّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَلِكَ الصِّرْمَ بِتلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا. اتَّفَقَا عَلَيْهِ.

وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي فَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْكَ سَفَقَ وَغَيْرُهُ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْكَ سَفَقَ وَعَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْكَ سَفَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْكَ النَّيْلَةَ، فَمَالَتْ به راحلته فنعس، فَمَالَ فَدَعَمْتُهُ فَأَدْعَمَ وَمَالَ، فَدَعَمْتُهُ فَأَدْعَمَ، ثُمَّ مَالَ حَقْ عَرَسْنَا، فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ، فَنَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْكَ عَنْ الرَّجُلِ الْمُعْتَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَاءِ وَيَعْلَعُهُمْ الْوَالْ يَعْطُهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُوهَا وَاللَّهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ عَلَى الْمَاءَ وَيَعْلَعُهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلِقَ عَلَى الْمَاءُ وَاللَاهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ وَاللَّهُ عَل

 $(V \cdot \cdot /1)$ 

\_\_\_\_\_

قَالَ: يَا أَبَا قَتَادَةَ انْتِنِي بِالْمَيْضَأَةِ، فَأَتَيْتُهُ كِمَا فَقَالَ: حُلَّ لِي غُمَرِي يَعْنِي قَدَحَهُ فَحَلَلْتُهُ، فَجَعَلَ يَصُبُّ فِيهِ وَيَسْقِي النَّاسَ، فَقَالَ: " أَحْسِنُوا الْمِلْءَ، فَكُلُّكُمْ سَيَصْدُرُ عَنْ رِيِّ، " فَشَرِبَ القوم حتى لم يبق غيري ورسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَبَّ لِي الْحُسِنُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَبَّ لِي فَقَالَ: اشْرَبْ، قُلْتُ: اشْرَبْ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا، فَشَرِبْتُ ثُمُّ شَرِبَ بَعْدِي، وَبَقِيَ مِنَ الْمَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا، فَشَرِبْتُ ثُمُّ شَرِبَ بَعْدِي، وَبَقِيَ مِنَ الْمُهْ يَوْمَئِذِ ثَلَاثُهَاتَةِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَأَنَا أُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: الْقَوْمُ أَعْلَمُ بِحَديثِهِمْ، انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِيّ أَحَدُ السَّبْعَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمًا فرغت قال: ماكنت أحب أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَحْفَظُ هَذَا الْحُدِيثَ غَيْرِي. وَرَوَاهُ بَكُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَزَيِّ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قال: حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الجُّمُعَةِ يَغْطُبُ النَّاسَ، فَأَتَاهُ أعرابِي فقال: يا رسول الله هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءَ قَرْعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهُمَا حَتَّى ثَارَتْ اللهُ هَلَكَ الْمَالُ الْحِبْلِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنِ المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لِحِيْتِهِ، فَمُطِوْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، وَمَا اللهُ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيْهُ وَسَلَ الوادي، وادي قناة شَهْرًا، وَلَمْ يَجِيْهُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُوْدِ. اتَّفَقَا صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُوْبَةِ، وَسَالَ الوادي، وادي قناة شَهْرًا، وَلَمْ يَجِيْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ. اتَّفَقَا عَلَيْهِ.

وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أنس.

 $(V \cdot 1/1)$ 

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَرُوحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخُطْمِيّ، شَعَ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْهَةَ بْنِ ثَابِتٍ يُحُبِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: " فَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ "، قَالَ: فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُصُوءَ، وَيُصَلِّي رَكُعتَيْنِ وَيَدْعُو بِجَذَا الدُّعَاءِ: " اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَتَوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هذه، فتَقضيها لي، اللهم شقعه فيّ وشفّعني في نفسي ". ففعل الرجل فبرأ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَر الْخَطْمِيّ.

وَقَالَ أَحُمُدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَبَطِيُّ: حَدَّفَنِي أَبِي، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدِينِيّ الْخَطْمِيّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَهُ رَجُلِّ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ: انْتِ الْمَيْضَأَةَ فَتَوَضَّأً، ثُمُّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمْ قل: " اللهمّ إِنَّ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّمُّةِ، يَا حُمَّدُ إِنِي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِي فَيُجْلِي لِي عَنْ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِعُهُ فِيَّ وشفّعني في نفسي "، قال عُثْمَانُ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَلَا طَالَ عُمْدُ إِنِي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِي كَمُدُ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّدُ. رَوَاهُ يَعْقُوبُ الْفُسَوِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحَد بن شبيب.

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: حاب يهوديّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ "، قَالَ فَاسْوَدَّ شَعْرُهُ حَتَّى صَارَ أَشَدَّ سَوَادًا مِنْ كذا وكذا.

 $(V \cdot Y/1)$ 

وَيُرْوَى نَخْوُهُ عَنْ ثَمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِيهِ: " فَاسْوَدَّتْ لِخِيْتُهُ بَعْدَ مَا كَانَتْ بَيْضَاءَ ".

وَقَالَ سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أَخْبَرِين سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: كَانَتْ لَيْلَةً شَدِيدَةَ الظُّلُمَةِ وَالْمَطَرِ فَقُلْتُ: لَوْ أَيِّ اغْتَنَمْتُ الْعُتْمَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَبْصَرَنِي وَمَعَهُ عُرْجُونٌ يمشي عليه، فقال: " يا قتادة هَذِهِ السَّاعَةَ "؟ قُلْتُ: اغْتَنَمْتُ شُهُودَ الصَّلَاةِ مَعَكَ، فَأَعْطَايِ الْعُرْجُونَ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ فَاذْهَبْ هِمَذَا الْعُرْجُونِ فَاسْتَعِنْ بِهِ حَقَّ تَأْتِيَ بَيْتَكَ، فَتَجِدَهُ فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ بِالْعُرْجُونِ "، فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَصَاءَ الْعُرْجُونُ مِثْلَ الشَّمْعَةِ نُورًا، فَاسْتَصَأْتُ بِهِ فَأَتَيْتُ أَهْلِي فَوَجَدْثُمُّمْ رُقُودًا، فَنَظَرْتُ فِي الرَّاوِيَةِ فَإِذَا فِيهَا قُنْفُذٌ، فَلَمْ أَزَلْ أَصْرِبُهُ بِهِ، حَتَّى خَرَجَ. فَاسْتَصَأْتُ بِهِ فَأَتَيْتُ أَهْلِي فَوَجَدْثُمُّمْ رُقُودًا، فَنَظَرْتُ فِي الرَّاوِيَةِ فَإِذَا فِيهَا قُنْفُذٌ، فَلَمْ أَزَلْ أَصْرِبُهُ بِهِ، حَتَّى خَرَجَ. عَاصِمٌ عَنْ جَدِهِ لَيْسَ عِبَعِمِ الْكِيهِ عَلَى الْمَعْدِ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ قَوي.

وقال حرميّ بن عمارة: حدثنا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْنُ مِتِي. قَالَ: فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِي وَلِيْتِي ثُمُّ قَالَ: " اللَّهُمَّ جَيْلُهُ وَأَدِمْ جَمَالَهُ "، قَالَ: فَبَلَغَ بِضْعًا وَمِائَةِ سَنَةٍ وَمَا فِي لِحْيَتِهِ بَيَاضٌ إِلَّا نَبْدٌ يَسِيرٌ، وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الوجه لم يتقبض وَجْهُهُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ، وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ عَمْرُو بْنُ أخطب.

وقال عليّ بن الحسن بن شقيق: حدثنا الحسين بن واقد، قال: حدثنا أَبُو كُينكِ الْأَزْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ وهو أبو زيد قال: استسقى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَفِيهِ شَعْرَةٌ فَرَفَعْتُهَا ثُمُّ نَاوَلْتُهُ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ

(V· 17/1)

جَمَّلُهُ "، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ ابْنَ ثَلَاثِ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ طَاقَةٌ بَيْضَاءُ.

وَقَالَ معتمر بن سليمان: حدثنا أَبِي، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ فِي مَرَضِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ فِي مُؤَخَّرِ الدَّارِ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجْهَهَ، قَالَ: وَكُنْتُ قَلَّمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ كَأَنَّ عَلَى وَجْهِهِ الدِّهَانُ. رَوَاهُ عارِم، ويجيى بن معين، عن معتمر.

وقال عكرمة بن عمّار: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: "كُلْ بِيَمِينِكَ "، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " لَا اسْتَطَعْتَ "، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ بَعْدُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ حُمْيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: إِنِي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلّا نَبِيِّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجُنَّةِ، وَالْوَلَدُ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ، وَيَنْزِعُ إِلَى أُمِّهِ. قَالَ: "أَخْبَرِنِي كِينَّ جِبْرِيلُ آنِفًا " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى اللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ لَكُونُ اللّهُ الْوَلَدُ، فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَهُ إِلَى أَبِيهِ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَكْرُاقِ نَرَعَهُ إِلَى أَبِيهِ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَكْرُقِ إِلَى أَمِّهُ ".

فأسلم ابن سَلَامٍ. وَذَكَرَ الْحُدِيثَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ الْمَدَيِيّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ مُرْسَلًا، فَلَكَرَ نَحْوًا مِنْهُ، وَفِيهِ: " فَأَمَّا الشَّبَهُ فَأَيُّ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ إِلَى الرَّحِم فَالْوَلَدُ بِهِ أَشْبَهُ ".

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ: أَخْبَرِنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ

حَبْرٌ فَقَالَ: السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنى؟ قلت: ألا تقول: يا رسول الله! قَالَ: إِنَّمَا سَمَّيْتُهُ باسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اسْمِى الَّذِي سَمَّانِ بِهِ أَهْلُى مُحَمَّدٌ " فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فِي الطُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ، قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: فقراء المهاجرين، قال: فما تُخْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ اجْنَّقَ؟ قَالَ: " زِيَادَةُ كَبِدِ نُونِ " قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى أَثُرِهِ؟ قَالَ: " يُنْحَرُ فَهُمْ ثَوْرُ اجْنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا "، قَالَ: فَمَا شَرَاكُمُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: " من عين فيها تسمّى سلسبيلا "، قل: صَدَقْتَ، قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: " يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثتك "؟ قال: أسمع بأذني، فقال: " سَلْ "، قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَن الْوَلَدِ، قَالَ: " مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَوْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنَّ الْمَرْأَةِ مَنَّ الرجل آنثا بإذْنِ اللهِ "، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَيٌّ، ثم انصرف، فَقَالَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ سَأَلَني هَذَا الَّذِي سَأَلَني عَنْهُ، وَمَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْهُ حَتَّى أَتَابى اللَّهُ بِهِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَمْرًامَ، عَنْ شَهْرٍ، حَدَّثَنَى ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ يَوْمًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا عَنْ خِلَالِ نَسْأَلُكَ عَنْهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ، قَالَ: " سَلُوا عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَكِن اجْعَلُوا لى ذِمَّةَ اللَّهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ، إِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ بشيء تعرفونه لتبايعني عَلَى الْإِسْلَام، قَالُوا: لَكَ ذَلِكَ، قَالَ: " فَسَلُوني عَمَّا شِئْتُمْ "، قَالُوا: أَخْبرْنَا عَنْ أَرْبَع خِلَالِ نسألك: أَخْبِرْنَا عَنِ الطَّعَامِ الَّذِي حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْل أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، وَأَخْبِرْنَا عَنْ مَاءِ الرَّجُل كَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ، حَتَّى يَكُونَ ذَكَرًا، وَكَيْفَ تَكُونُ الْأَنْثَى مِنْهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْثَى، وَمَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، قَالَ: " فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ لَئِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ لَتَبَايِعُنِي "، فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ، قَالَ: " أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرضَ مَرضًا شَدِيدًا طَالَ سَقَمُهُ مِنْهُ، فَنَذَرَ لِلَّهِ لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ

 $(V \cdot o/1)$ 

مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ: أَلْبَانُ الْإِبِلِ، وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ خَمَاكُمَا "؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ "، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِنْ عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَأَيُّهُمَا عَلاَكَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِنْ عَلَا مَاءُ المُمْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ كَانَتُ أَنْفَى بِإِذْنِ اللَّهِ "؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ اشْهَدْ "، قَالُوا: اللَّهُمَّ اسْهُدْ "، قَالُوا: اللَّهُمَّ اسْهُمْ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ "؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ اسْهُمْ نَعَمْ، قَالَ: " وَلِيِّي جِبْرِيلُ، وَلَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْهُولَا اللَّهُمَّ اللهُ عَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَعِنْدَهَا ثُولُولِكَ عَنْ الْمَلَائِكَةِ لِبِيعِنْكُ أَو نُفَارِقُكَ، قَالُوا: قَالُوا: قَالُوا: قَالُوا: فَعِنْدَهَا ثُفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُكُ "؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: " وَلِيِّي جِبْرِيلُ، وَلَّ بَلِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ". قَالُوا: أَنْتُ الْآنَ صَلَّ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَعِنْدَهَا ثُولُولَكَ عَنْ الْمَلَائِكَةِ لِبِيعِناكِ وصدقناك، قال: " وَلِي يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَالُوا: اللَّهُ عَلَى قَالُوا: " وَلِي كَانَ عَدُوا لِي فَلُوا: إِنَّهُ عَلَى قَلْهِ لَكَ الْمَلَائِكَةِ لِبِيعِناكِ وصدقناك، قال: " وَلِي الْمُعَلِقُوا إِلَيْهُ مَلُولًا إِلَيْكَ مَلَى قَلْهِ اللَّهُ عَلَى قَالُوا: قَالُوا: قَالُوا: " مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِرْبِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلُهُ عَلَى قَلْبِكَ " الآيَةَ. وَنَزَلَتْ " فَبَاءُوا اللَّهُ عَلَى فَلُولًا عَلَى فَلَائِكَ " الآيَةَ. وَنَزَلَتْ " فَبَاءُوا الْعَمْضَ عَصَب ".

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّيِيِّ فَنَسْأَلْهُ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَا تَقُلْ نَبِيٍّ، فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ تَقُولُ نَبِيٍّ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَانْطَلَقَا إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِهِ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، قَالَ: " لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا تَشْرُكُوا مِنَ الرَّحْفِ، وَلَا تَشْرُقُوا، وَلَا تَشْرُوا، وَلَا تَشْرُوا، وَلَا تَشْرُوا مِنَ الرَّحْفِ، وَلَا

تَقْدِفُوا مُحْصَنَةً شَكَّ شُعْبَةُ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ". فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَيِّيٌ، قَالَا: إِنَّ دَاوُدَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِيَّتِهِ نَبِيٍّ، وَخَنْ نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلْنَا الْيَهُودُ. وقال عَفّان: أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عن أي

 $(V \cdot 7/1)$ 

عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ابْتَعَثَ نَبِيَّهُ لِإِدْخَالِ رِجَالٍ الْجُنَّةَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ، وَإِذَا يَهُودِيٍّ يَقْرُأُ التَّوْرَاةَ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى صِفَتِهِ أَمْسَكَ، وَفِي نَاحِيَتِهَا رَجُلٌّ مَرِيضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " ما لكم أَمْسَكُتُمْ "؟ فَقَالَ الْمَرِيضُ: إِخِّمُ أَتَوْا عَلَى صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوا، ثُمُّ جَاءَ الْمَرِيضُ يَخْبُو حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ وَقَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَقَرَأَ، حَتَّى أَتَى عَلَى صِفَتِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم " لو أخاكم ".

وقال يزيد بن هارون: حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِي عَبْدِ السَّلَام، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ، عَنْ وَابِصَةَ هُوَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْنًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَجَعَلْتُ أَتَعْطَى النَّاسِ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَلْتُ: دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْبَ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُو مِنْهُ، فَقَالَ: " يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ بِمَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ "؟ فَقُلْتُ: مِنْهُ. فَقَالَ: " يَا وَابِصَةُ اللَّهُ عَلْهُ "؟ فَقُلْتُ: وَمُعْرِي يَا رسول الله، قَالَ: " جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ "؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ كِمَا فِي صَدْرِي أَخْبِرِي يا رسول الله، قَالَ: " جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ "؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ كِمَا فِي صَدْرِي أَوْبُومَةُ اللهُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ "؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ كِمَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبُكَ، اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبِرِّ وَالْبِرُّ وَالْمُأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَاطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسُ وَتَوَكَ دَى الصَّدُر، وَإِنْ أَفْعَاكَ النَّاسُ واقتوك ".

وقال ابن وهب: حدّثني معاوية عن أبي عبد الله محمد الْأَسَدِيِّ، سَمَعَ وَابِصَةَ الأَسَدِيُّ قَالَ: جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ "؟ قُلْتُ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ "؟ قُلْتُ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَلَّذِي جِئْتُ أَسْأَلُكُ عَنْهُ، فَقَالَ: " الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ ". وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْعَاعِيلَ بْنِ أُمْيَّةَ، عَنْ

 $(V \cdot V/1)$ 

بُجُيْرِ بْنِ أَبِي بُجُيْرٍ، سَمِعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو أَغَمُّمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجْنَا إِلَى الطَّائِفِ، فَمَرَوْنَا بِقَبْرٍ، فَقَالَ: " هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ، وَكَانَ مِنْ قَوْمٍ ثُمُودَ، فَلَمَّا أَهْلَكَ اللّهُ قَوْمَهُ مَنَعَهُ مَكَانُهُ مِنَ الْحَرَمِ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهُ أَصَابَتْهُ النَّقُمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ مِخَذَا الْمُكَانِ، فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَابَتْهُ اللّهَ قَلْدَ اللّهُ قَلْمَ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ قَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَوْمَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

–باب

من إخباره بِالْكَوَائِنِ بَعْدَهُ فَوَقَعَتْ كَمَا أَخْبَرَ

شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْن ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يزيد، عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَكُونُ حَتَّى

تَقُومَ السَّاعَةُ، غَيْرَ أَيِّ لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وَفِي لَفْطٍ: " حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ " وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَأَدْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ بَعْنَاهُ.

وقال عزرة بن ثابت: حدثنا علباء بن أحمر، قال: حدثنا أَبُو زَيْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، ثُمُّ وَقَالَ: صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى أَظُنَّهُ قَالَ: حَضَرَتِ الظُّهْرُ، ثُمُّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمُّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى أَظُنَّهُ قَالَ: حَضَرَتِ الْعُصْرُ، ثُمُّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمُّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى أَظُنَّهُ قَالَ: حَضَرَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: فَأَخْبَرَتَا

 $(V \cdot \Lambda/1)$ 

بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَحْفَظُنَا أَعْلَمُنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا، أَلَا تَسْتَنْصِرُ اللَّهَ لَنَا؟ فَجَلَسَ مُحْمَارًا وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُوْخَذُ الرَّجُلُ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَا تَدْعُو اللَّهُ لَنَا، أَلَا تَسْتَنْصِرُ اللَّهَ لَنَا؟ فَجَلَسَ مُحْمَارًا وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُوْخَذُ الرَّجُلُ فَتُحْفَرُ لَهُ الحفرة، فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنين، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، أَوْ يُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا يَيْنَ عَصَبِهِ وَخُمِهِ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَبَالِ اللَّهُ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ عَنَّ وَلِينِهِ، مَا يَصْرُفُهُ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى فَالَالُهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَنِمِهِ وَلَاللَّهُ عَلَى عَنْمَهُمُ وَلَيْ وَلَاللَّهُ عَلَى عَنْمَه، ولكنّكُمْ تعجلون ". هُتَقَقَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ النَّوْدِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عن جابر، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ لَكَ مِنْ أَثْمَاطٍ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّى يَكُونُ لِي أَثْمَاطٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّمَا سَتَكُونُ، قَالَ: فَأَنَا أَقُولُ الْيَوْمَ لِامْرَأَتِي: نَجِّي عَنِّي أَثْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَثْمَاطٌ بَعْدِي، فَأَتْرُكُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ النَّمَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ هُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمُّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ هُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ". أَخْرَجَاهُ. فَيَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ هُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ". أَخْرَجَاهُ.

 $(V \cdot 9/1)$ 

وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ العلاء بْنِ زَبْر، حدثنا بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ شِمَعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْحُوْلَايِّ يَقُولُ: شَعِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكٍ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: " يَا عَوْفُ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْقِي، ثُمُّ فَنْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانُ، يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاصَةُ الْمَالِ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا، ثُمَّ فتنة لا يبقى بيت من الْعَرَبِ إلا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي فِيكُمْ، حَتَى يُعْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَكُن مَايَةً مَنْ مُايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْقًا. أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ اللَّيْثُ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بن مالك، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا فَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ". مُرْسَلٌ مَلِيحُ الْإِسْنَادِ.

وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ مُتَّصِلًا. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ كَانَتْ قِبْطِيَّةً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: مَارِيَةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ قِبْطِيَّةً. وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَهْلِكُ كِسْرَى، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله عز وجل ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَمَّا كِسْرَى وَقَيْصَرُ الْمَوْجُودَانِ عِنْدَ مَقَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِغَمُهَا هَلكا، ولم يكن

 $(V1 \cdot /1)$ 

بعد كسرى كسرى آخر، ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر، ونفقت كنوزهما في سبيل الله في إمرة عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَبَقِيَ لِلْقَيَاصِرَةِ مُلْكٌ بالروم وقسطنطينية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم " ثبت ملكه " حِينَ أَكْرَمَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ اللهُ تَعَالَى فَتْحَ القسطنطينة، ولم يبق للأكاسرة ملك لقوله عليه السلام" يمزّق مُلْكَهُ " حِينَ مَرُّقَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يونس، عن الحسن، أنّ عمر رضي الله عنه أُتِيَ بِفَرْوَةِ كِسْرَى فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَفِي الْقَوْمِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمَ، قَالَ: فَأَلْقَى إِلَيْهِ سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، فَجَعَلَهُمَا فِي يَدَيْهِ فَبَلَغَا مَنْكِبَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمَا عُمَرُ فِي يَدَيْ سُرَاقَةَ قَالَ: الْحُمْدُ لِلَّهِ سِوَارًا كِسْرَى فِي يَدِ سُرَاقَةَ أَعْرَائِيٍّ مِنْ بَنِي مُدْلِج.

وَقَالَ ابْنُ عُينْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُقِلَتْ لِيَ الْحِيرَةُ كَأَنْيَابِ الْكِلَابِ وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونُكَا، فقام رجل فقال: يا رسول الله هَبْ لِي ابْنَةَ بُقَيْلَةَ، قَالَ: " هِيَ لَكَ " فَأَعْطُوهُ إِيَّاهَا، فَجَاءَ أَبُوهَا فَقَالَ: أَتْبِيعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ؟ احْكُمْ مَا شِئْتَ، قَالَ: أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا، قَالُوا لَهُ: لَوْ قُلْتَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا لَا عَدْدُ أَكْثُورُ مِنْ أَلْفِ. لَا عَدْدُ أَكُنْهُ مِنْ أَلْفِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ اخْوْلَايِنِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكُمْ سَتُجَتِّدُونَ أَجْنَادًا، جُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ضَلَّى: " عَلَيْكَ بالشَّامِ، فمن أبى فليلحق بيمنه ويسق مِنْ غَدْرِهِ، فَإِنَّ اللّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ "، قَالَ أَبُو إِرْبِسَ: مَنْ تَكَفَّلَ اللّهُ بِهِ فَلَا ضَيْعَةَ عَلَيْهِ. صَحِيحٌ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَقُومُ

(V11/1)

الساعة حتى تقاتلوا خوز وَكِرْمَانَ – قَوْمًا مِنَ الْأَعَاجِمِ – خُمْرُ الْوُجُوهِ، فُطْسُ الْأُنُوفِ، صِغَارُ الْأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ "، وقال: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَافُهُمُ الشَّعر ". البخاري.

وَقَالَ هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحُكَمِ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْفِنْدِ، فَإِنْ أَذْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا مَالِي وَنَفْسِي، فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَل الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرّرُ. غَريبٌ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ كَأْنًا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَأَتْيِنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأَوَلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ ". رَوَاهُ مُسْلِمِّ. وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَوَّازِ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكُثُرُ، قَالُوا: فَمَا تَامِرنا؟ قال: " فوا ببيعة الْأَوَّلِ فَالْأَوْلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ". اتَّفَقَا عَلَيْه. فَاللَه: فاللهَ عَلَيْهِ فَا اللهَ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي ثَعْلَمَةً الْخُشْنِيّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَّا اللّهَ بَدَأً هَذَا الْأَمْرَ نُبُوّةً وَرَحْمَةً، وَكَائِنًا خلافة ورحمة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عتوة عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إن اللَّهَ بَدَأً هَذَا الْأَمْرَ نُبُوّةً وَرَحْمَةً، وَكَائِنًا خلافة ورحة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عتوة

وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ، يَسْتَحِلُونَ الْفُرُوجَ وَالْحُنُمُورَ وَالْحُرِيرَ وَيُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيُرْزَقُونَ أَبَدًا حَتَّى يلقوا الله ".

(V1T/1)